

# عافات النيخ المراكز المثلة ماليخ المراكز المثلة

الدولة العباسية

\_\_\_\_

تأليفُ المرَجَدِّم **الشيخ محمالِ لحضَرَى بلي المفيشَ بَوَالِ حَامَ** ومَدْشِلْلَةِ عَلَيْهِ مِن الجامِدَةِ

الطبعة العاشرة

حقوق الطبع محفوظة

بطلبُ من المكتب التجبّ اريّ الكبّري بصرص به ۷۷ه مَطْبَعَة الاسْتِقامَة بَالْفَاحَرَةُ وَالْفَاحَرَةُ الْمُسْتَعِيدُ ١٢ عَلَى ١٢ عَلَى الْمُعَالِمُ ١٢

# بنيالتيا إنجرافيني

أما بعد حد الله فإنى أقدم للشتغاين بالناريخ بحوعة محاضراتي النائية في تاريخ الامم الإسلامية وهي تفتظم تاريخ الدالة العباسية السياسي في المشرق. والناريخ العباسي جزء عظيم من تاريخ المسلين يبتدئ من سنة ١٩٧٩ إلى سنة ١٩٥٩ أى العباس حدو منه وقد بق يهم بعد ذلك له اسم الحلاقة بمصر إلى سنة ١٩٧٩ و ولكني الماريخين من العراق إلى مصرواً بقيت تصاريف أحوالهم هناك إلى تاريخ مصر لما بين الناريخين من الارتباط وقد بذلت جهدى في تصوير حالهم السياسي مزميتها خلاقتهم على أيدى دعاتهم بخراسان و العراق الى منهاها على يد هولا كوخاز المغولى حفيد جنكيزخان. بينت تلك الحال في أدوار الدولة المختلفة من قوة وضعف مع توضيح الآسباب التي وفعت هذه الدولة إلى الدوة العليا من سعة الملك و تفوذ وضعف النفوذ وقد خصت الحديث عنها يفصل إجال تلك الآسباب.

وتركت تاريخها العلمى لما رأيت من جعل ذلك فى محاضرات خاصة تنتظم تاريخ الإسلام العلمى كله لارتباط بعضه بيعض ولعدم اتباع الحركة العلمية لقوة بنى العباس السياسية فقد كانت الدولة العباسية فى عهدآ ل سلجوق فى حال ضعف سياسى شديد لآن الخلفاء لم يكن لهم إذ ذاك إلا الاسم ومع ذلك فقد كانت الحركة العلمية قوية .

وإنى أعدةراء كتابي هذا بمجموعة محاضرات الحركة العلمية فىالبلاد الإسلامية وأرجو من الله التوفيق .

وقد كانت الآقاليم الإسلامية في عهد الدولة العباسية ميدانا عظيها للأفرادالذين يقتمون إلى بيوت قديمة المجدوالآفراد العصاميين يتسابقون إلى التغلب عليها من بلادالآندلس غربا إلى بلاد الترك والهند شرقا - فسكم من دول قامت وعظمت مدنيتها تمانتهت بغلبة غيرها عليهاومن هذه الدول منكان يقوم باسم الملك تاركا اسم الحلافة لبنى العباس ومنهم من كان يقوم باسم الملك والحلافة جميعاً كالدولة الآموية بالاندلس والإدريسية بالمفرب الاقصى والفاطمية بأفريقية ومصر والريدية بطبرستان . فرأيت من الواجب أن أذكر مع كل خليفة عباسى من كان في عصره متغلباً على أى إقلم من الافالم الإسلامية وإذا ابتدأت دولة في عهد خليفة ذكرت عنها جملة مختصرة تبين كيف نشأت والمدة التى قامت فها وثنبت ملوكها وقصدت بذلك أن تمكون الرقعة الإسلامية كلها واضحة الصورة في جميع المصور . وقد ألمت في أكثر الاحيان بذكر الملوك المعاصرين في أوروبا . ولا سيا الذين كانت لهم صلات بالدول المشرقية في عهد الدولة العباسية كملوك الروم بالقسطنطينية وملوك فر نسا . . وتماعنيت به أحوال البيت العلوى المذى ظل ينافس العباسيين من بدء دولتهم إلى سقوطها وقد كانوا من أكبر الإسباب في ضعف العباسيين وجرأة المخالفين لهم على خلافهم . فذكرت أحوال طوائفهم المكبرى الثلاث وهي الزيدية والإمامية الانما عشرية والإمامية الاسماعيلية وما قامت به كل طائفة من الرجة في أنحاء السالم الإسلامي .

وإنى أظن أن هذه المجموعة على صغر حجمها قد سدت حاجة كان المشتغلون بالثاريخ الإسلامى يشعرون بها وأرجو من اقه التوفيق لإتمـام سلسلة هـذا التاريخ إنه نعم المعين ؟

## الدولة العياسية

#### البيت العباسي

عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بتى عقبه من كنير من أو لاده ولكن العدد الاكبر والجمهور العظيم كان من ولديه العباس وأبى طالب فقد ملا بنوهما السهول والحزون من الآفاليم الماسلامية من أقصى حجر فى بلاد المغرب إلى بلاد ماوراء النهر فى أو اسط آسيا .

ولسكل منالبيتين تاريع جايل بين تاريخ الإمم الاسلامية ونحن الآن شارعون في تاريخ البيت الأول .

### العباس أن عبد المطلب

أمه نقيلة بنت جناب بن كليب من النمر بن قاسط إحدى قبائل ربيعة بن نزار ولد قبل حادث الفيل بثلاث سنين فهو أسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم شلاث سنين .

كان العباس من سادات بني هاشم وعقلاتهم وكان صديقاً وفياً لاي سقيان صخر بن حرب . ولما جاء الاسلام كان من المخلصين لرسول الله صلى الله وسلم وإن لم يظهر منابعته . وكان هوالذى تولى إحكام الامر لرسول الله مع الانصار حين الهجرة فقد قال لهم فى ليلة البيعة يامعشر الخزرج إنكم قد دعوتم محداً إلى مادعوتموه إليه ومحد من أعز الناس فى عشيرته يمنعه والله من كان مناعلى قوله ومن لم يكن مناعلى قوله منعة للحسب والشرف وقداً بي محد الناس كلهم غيركم فإن كنم أهل قوه وجلد وبصر بالحرب واستقلال بعداوة العرب قاطبة فإنها سترميكم عن قوس واحدة فارتوا رأيكم وأثمروا أمركم ولاتمترقوا الملاعن ملا منكواجتهاع فإن أحسن الحديث أصدقه و وأخرى صفوالى الحرب كيف تقاتلون عدوكة الفاسكت فإن أحسن الحديث أصدقه و وانترى صفوالى الحرب كيف تقاتلون عدوكة الفاسكت عليها وورثناها عن آبائنا كابراعن كابرترمي بالنبل حتى تفنى ثم نطاحن بالرماح حتى تكسر شم نشى بالسيوف فنصاربها حتى يموت الاعجل منا أومن عدو نافقال العباس تكسر شم نشى بالسيوف فنصاربها حتى يموت الاعجل منا أومن عدو نافقال العباس تكسر شم نشى بالسيوف فنصاربها حتى يموت الاعجل منا أومن عدو نافقال العباس تكسر شم نشى بالسيوف فنصناربها حتى يموت الاعجل منا أومن عدو نافقال العباس تكسر شم نشى بالسيوف فنصناربها حتى يموت الاعجل منا أومن عدو نافقال العباس تكسر شم نشى بالسيوف فنصناربها حتى يموت الاعجل منا أومن عدو نافقال العباس أنتم أصحاب حرب فهل فيكم دروع . قالو انعم شاملة وقال البراء بن معرور : قلد

سمعنا مافلت إنا والله لوكان في أنفسنا غير ماننطق به لقلناه ولكنا نريد الوقاء والصدق وبذل مهم أنفسنا دون رسول الله ﷺ . وتلارسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن ثمدعاهم إلى اللهورغهم في الإسلام وذكر الذي اجتمعواله فأجاب البراء ابن معرور بالايمــان والنصديق فبايعهم رسول الله ﷺ على ذلك والعباس ابن عبدالمطلب آخذ بيد رسول الله ﷺ يؤكدله البيعة تلك الليلة على الانصار ولما خرجت قريش إلى بدر أخرج العباس وبنو أخيه إليهاكرها ولذلك قال النبي كالله لاصحابه يوم بدرمن لتىمنكم العباس وطالباً وعقيلاو نوفل وأباسفيان فلا تقتلوهم فانهم أخرجوا مكرهين وكان العباس في جملة أسرى بدر فغدى نفسه وفدى عقيل بن أبي طالب ونوفل بن الحرث بن عبد المطلب ثم رجع وأقام ممكة وكان مقامه بها أنه كان لايغي على رسول الله صلى الله عليه وسلم خيراً يكون إلاكتب بهإليه وكان من هناك من المؤمنين يتقو ون به ويصيرون إليهوكان لهم عونا على إسلامهم ولقد كان يطلب أن يقدم على النبي ﷺ فكتب إليه عليه السلام إن مقامكم بجاهد حسن فأقام بأمر رسول القصلي الله عليه وسلم . وهاجر إلى المدينة قبيل الفتح وحضر معه فتح مكة وكان سبباً في نجـاة أن سفيان وفي تشريفه بقول رسول الله ﷺ و من دخل دار أبي سفيان فهو آمن ، وحضر غزوة حنين وكان له فيها أحسَّن بلاء ثم خرج إلى المدينة فأقام بها .

وكان رسول الله ﷺ يحبه و يكرمه وعلى ذلك جرى الحلفاء من بعده وكانت وفاته فى خلافة عبَّان بن عفان رضى الله عنه يوم الجمة لاربع عشرة خلت من رجب سنة ٣٧ وهو ابن ثمـان وثمانين سنة ودفن بالبقيع .

وأعقب من الولد الفضل وهو أكبر أولاده وبه كان يَدَكَى وعبدانه وعبيدانه وعبيدانه وعبدانه وعبدانه وعبدانه وعبد الرحن وقتم ومعبد وأم حبيبة أمهم جميعاً لبابة بفت الحارث بن حزن من بني هلال بن عامر من قيس عيلان ، وفي ولدأم الفضل هؤلاء من العباس يقول. عبد الله بن يزيد الحلالي :

ما ولدت نجيبة من فحل بجبل نعلمه أو سهل كستة من بطن أم الفضل أكرم بها من كهلة وكهل وكان للعباس من غيرها كثير بن العباس وتمام وصفية وأميمة وأمهمأم ولله والحمارث وأمه جيلة بنت جندب من هذيل . وليس للفصل وعبد الرحن وقثم وكشير وتمام عقب - عقب العباس من سواهم ، ولا سيها من عبد الله فأنه هو المذى انتشر منه عقب العياس وهو جد الحلفاء العباسيين .

### عبد الله بن العباس

هو ثانى ولد العباس بن عبدالمطلب ولد قبل الهجرة بسندين ف كانت سنة حين وق رسول الله وتتلقيق ثلاث عشرة سنة وكان عليه السلام يحبه ودعا له فقال وللهم علمه التأويل ، فسكان رضى الله عنه أعلم الناس بآيات القرآن و تأويلها والفقه فالدين على ما أو تبه من لسان طاق ذاق غواص على موضع الحجة وكان عررضى الله عنه يحبه و يدخله مع كبار الصحابة فى بجلس شوراه الخياص ويستفتيه فى كثير من المسائل على صغر سنه ، وولاه عبان الموسم سنة ٣٥ من الهجرة وهو محصور فأقام الموسم ولما بوبع على رضى الله عنه بالخلافة كان له عضداً و نصيراً فى حروبه كلها وولاه البصرة وأعما لهاريقال إنه انحرف عنه أواخراً يامهوتر ك البصرة ورحل إلى مكه فأقام بالطائف وقبل إن ذلك كان بعد مقتل على .

ظل ابن عباس مقيا فى الطائف حياة معاوية كلها وكان معاوية يجله ويتوهد إليه كثيراً كما كان يفعل مع سائر بنى هاشم وكانت وفاته سنة ٨٨ وعبد الله هوالدى تما هن نسله البيت العباسى لآن إخوته لم يسكن لهم نسل باق وعقب عبد الله الذى تمسأ في المعاس .

### على بن عبد الله بن عباس

أمه زرعة بنت مشرح بن معديكرب من كندة ولد ليلة قتل على بن أبي طالب صنة . ٤ من الهجرة فسمى باسمه وكنى بكنيته أبي الحسن و هو أصغر أولادأيه وكان سيداً شريفاً بليغاويقال كان أجمل قرشى على وجه الارض وأوسمهم وأكثرهم صلاة وكان مفرطا فى الطول إذا طاف فكأنما الناس حوله مشاة وهو راكب من طوله . وقد أقطعه بقوأمية قرية اسمها الحيمة بالشراة (وهى صقع بالشام فى طريق المدينة من دمشق بالقرب من الشوبك وهو من أقليم البلقاء) فأقام بهاوفها وقد أكثر أولاده وكانت وفاته سنة ١١٧ وأعقب على اثنين وعشرين ولداً ذكرا وإحدى عشرة أنى . وذكور أولاده هم عمد وداود وعيسى وسليان وصالع وأحدوبشر ومبشروإ سماعيل وعبدالصمد وعبد الله الآكبر وعبيدالله وعبد الملك وعبان وعبد اله الآصغر ويحيى وإسحاق ويعقوب وعبد العزيز وإسماعيل الآصغر وعبد الله الأوسط . ستة منهم لاعقب لهم والباقون أعقبواكثيراً ومنهم انتشر البيت العباسى وكثر جداً . وبيت الحلافة في محداً كبر أولاده .

#### محمد بن على

هو والد إبراهيم الإمام وأبي العباس السفاح وأبي جعفر المنصور الذين هم مبدأ الحلاقة العباسية وهو الذي ابتدأت الدعوة على يديه وكان ذلك في حياة أبيه على ولكن لم يكن لآبيه ذكر في هذه الدعوة .

وحيث قد ذكرتا هذا البيت الرفيع العاد فلنشرع في بيان كيف وجدت فكرة الخلافة عند العباسيين وكيف كانت الدعرة إليهم وكيف تمكنو ا من قلب الدولة الأموية والحلول محلها .

# كيف نشأت فكرة الخلافة في بني العباس

توفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس يؤثر عنه خبر مكشوف فيمن يتولحه خلافة المسلمين بعده وكان العباس بن عبد المطلب قد أشار على على بن أي طالب أن يدخل على رسول الله عليه المحلفة بعده فإن كانت فيهم و إلا أوصى بهم مرسيكون خليفة فاستنع من ذلك على قائلا إمه إن منعنا إياما لانتالها أبداً.

توفى رسول الله صلى الله عليه وسلم والحال ماذكرنا فحال الجهور الإسلام. إلى مبايعة أبى بكر الصديق رضى الله عنه بعد المناظرات التى جرت بين المهاجرين والانصار فىسقيفة بنى ساعدةوكانت هناك فئة نليلة تميل إلى أن تكون الخلافة في بنى هاشم رهط النبى الادتين ـ ولم يكن فيهم من أعمامه إلاالعباس بن عبد المطلب وكان من بني أعمامه جماعة وأسهم وذو الفضل والسابقة فهم على بنأبي طالب .
ومع أن العباس كان فى ذلك الوقت أسن بنى هاشم لم يكن من هذه الفئة القليلة من
يقدمه على على بن أبي طالب لما لعلى من المزايا الكثيرة التى بيناها فهاسبق .
وكان على نفسه يرى أنه أحق الناس أن يكون خليفة بعدر سول الله عليه وسلم وكذلك كانت ترى فاطمة زوجه . ومن أجل ذلك استع عن مبايعة أبي بسكر مدة حياة فاطمة رضى الته عنها فلما ماتت دخل فيادخل فيه الجمهور وبابع أبا بكر على مالا من الناس .

عاش على والعباس فى عهد أو بدكر ثم بايعاعمر لمناعهد إليه أبو بدكر بالخلافة وظلا مدة حياته محترمين مطيمين . إلى أن استخلف ثالث التعلقاء عثمان بن عقان بعد مناظرات طويلة بين وجال الشورى الذين عهد إليهم عمر اختيار الخليفة من بعده وكان يرى أن رجال الشورى اتبسع كثير منهم هواه في العدول عنه بعده وكان يرى أن رجال الشورى اتبسع كثير منهم هواه في العدول عنه

وفى أواخر خلافة عثمان توفى العباس من عبد المطلب ناركا عقباكثيراً أشهرهم عبد الله بن عباس وهو ثانى أولاده ولم يعلم أن أحداً منهم كان يتطلع إلى الحلافة أو يأمل أن تسكون له أو لاحد من أولاده

بعد مضى ست سنوات من خلافة عبان وجدت حركة في بعض النفوس تتجه إلى نقل الخلافة من عبان بن عفان إلى على بن أبي طالب وقام بأمر ذلك دعاة انتشروا في الأمصار الإسلامية الكبرى وهى الكوفة والبصرة والفسطاط وتنرعوا إلى ذلك بالعيب في ولاة عبان والطمن فيهم بأعمال زعموهم ارتكبوها وكان من في مصر يكتب إلى من في المصر الآخر بما عندهم من ذلك فيشيعونه بين الناس فيقول الناس أما نحى فني عافية بما التي به هؤلاء وجميعهم يمكتبون إلى ناس في المدينة بمثل ذلك حتى ملؤا البلاد طعنا . ولما وجدوا الذلك ارتباط من بعض النفوس انتقلوا من ذلك إلى الطمن في عبان نفسه فنسبوا إلى أموراً مهاماهو غير صحيح . ومنها ماهر صحيح وقد فعل أسلافه مثله فلم يقدر أن يطمن فيهم طاعن وساعدهم لين عبان وخرفه من فتح أبواب الفتنة على ماقصدوا إليه .

ألفت وفود غوغاء من الامصار الثلاث بمن تأثر بهذه الفتن فذهبت إلى المدينة. وهي حرم رسول الله صلى التحليه وسلم وحاضرة الإسلام الكبرى ومقر النخلافة الإسلامية متظاهرين ببث شكواهم من عمال عنهان فأشكاهم عنهان من جميع ما شكوا منه ولان لهم جداً حتى لا يوجد لهم سبيلا إلى الفتنة فأظهر وا الاقتناع و أز معوا الرحيل إلى أوطانهم و ساركل وفد فى الطريق التى توصله إلى مصره و بعد أيام عادت هذه الغوغاء متمسكة بكتاب مزور زعمو مصادراً من عنهان إلى عامله بمصر يأمره فيه يقتل رجال الوفد من المصريين عقايا لهم و تنسكيلا والكتاب محتوم يخاسم عنهان فلا أروه إياه حلف لهم أنه ماكتبه والأمر بكتابته و مو صادق في يمينه فأجموا بذلك كاتبه مروان بن الحكم وطلبوا منه أن يسلهم إياه فأي فأعلنوا المعاده وصرحوا بما في أنفسهم من الشر وحصروا عنهان في داره مدة ثم اقتحموا على المسلمين باب فتنة وانقسام الايغلقه مرور الزمان والاكر الآيام .

بعد أن ثم لهم ماأرادوا عرضوا الحلافة على على بن أبي طالب فقبلها بعد تردد أمعنى رحمه الله حياته في حرب مخالفيه في البصرة والبروان و سفين ولم تصف له الحلافة يوما واحداً إلى أن اغتاله أحد الحوارج في رمضان سنة ، يه من الهجرة في حاضرة خلافته وهي الكوفة .

كان الجهور الإسلامى في ذلك الوقت قد الضم إلى خصمه معاوية بن أبي سفيان حيث كان في بيعته أهل الشام الذين هم أفصاره واهل الحجاز والهن ومصر أما الكوفة فكانت مقرآ لشيمة على وعبيه الذين كان منهم من يرى تفضيله لا على خصمه معاوية فقط بل على من سبقه هن الخلفاء أيضا . ومع هذا فإنه لم ينل منهم مايناسب تلك العقيدة من الطاعة والإخلاص بل كثيراً ما أهلوا أوامره التي كان يصدرها إليهم من جهة الاستعداد لحرب أهل الشام . ولذلك أسباب لسنا بصدد بيانها الآن .

لمسا قتل رحمه الله وأت الشيعة أن يقوم فى الحلافة مقامه اينه الحسن وهو السيد العظيم الشأن أبوه على بن أبي طالب وأمه قاطمة ينت محمد صلى الله عليه وسلم وقد وأى رضى الله عنه بشاقب فسكر وأن الذين لم ينل منهم أبوه ما يرجوه لا يحسن الاعتماد عليم ففضل الصلح مع معاوية على شروط اشترطها لنفسه و لاتباعه وتنازل عن الحلافة مفضلا جمع كلمة المسلمين والسكنى بطيبة مدينة رسول الله صلى الله علميه وسلم وأقام على ذلك حتى توفى بها سنة . o من الهجرة .

وظل معاوية يسوس الناس بماعرف عنه من لين العربكة وسخاوة اليد فاجتمعت الامة على طاعته والرضا به وسكنت الدعوة إلى أهل البيت وخبت نار التشيع إلا أنها كانت مستكنة فى أنفس ذيها ينتظرون الوقت الملائم للهبوب .

أدلى معاوية بالخلافة لابنه يزيد فلما تولاما هبتأعاصيرالفتنة في المدينة ومكة والكوفة فأ ما المدينة فنارت تطلب عول يزيد وتولى كبر الثورة بعض أيناء الأنصار ولكن هذه النورة قعت بشدة صلم بن عقبة المرى الذي أوقع بأعلها وقعة الحرة المشهورة وأما مكة فعاذ بها عبدالله بن الزبير طائباً الحلافة لنفسه .

وأما السكوقة فإن من بها من انشيعة أرسلوا يطابون إليهم الحسين بن على شقيق الحسن لبيايعوه بالخلافة وينزعوا من أعناقهم بيعة يزيد فلم يكن من الحسين إلاأن لي دعوتهم مع علمه بتاريخهم مع أخيه وأبيه وسار إليهم من غير جند يركن إليه ولا مال يستمين به فقابلته ببعض الطريق جنود عبدالله بن زياد عامل يزيد بالمراق وكلها جنود عراقية ليس بها أحد من أهل الشام فلم يكن لهقبل بمدافعتهم وقتل رحمه الله بسكر بلاء ولم تقم شيعة أبيه بشيء مرا المساعدة بل ظلوا في مساكنهم آمنين مطمئنين والسان حال الحسين يقول:

لا ألفينك بعد الموت تندبنى وفى حياتى ما زودتنى زادى انتهت هذه الحوادث ومات ويدوعظم أمر ابن الزمير ودخل فى دعوته أهل الحجاز ومصر والعراق وأنى أن يبايعه رجال بنى هاشم الذبن كانوابحكة كمحمدين على المشهور بابن الحنفية وعبدالله بن عباس وغيرهما فاضطهدهم وحبسهم.

ظهر فى تلك! لأوقات رجل أراد أن ينتفع من ورا مقده الفتن و يجعل لنفسه مركزاً فى البلاد العراقية مستعيناً بما تضمره قلوب أهل الكوفة من التشيع الأهل البليت وهو المختار بن أبى عبيد الثقني فذهب إلى الكوفة الإبسا ثوب التشيع ناعياعلى من قتل الحسين بن على وداعياً إلى الإمام المهدى وهو محد بزع إلذى صاربعد أخويه أكبر أبناء على رضى السعنه و توسل إلى غايته بكل ما يمكن من عبارات التأثير حقاً كانت أم كذبا وكان عقلاء أهل الكوفة يسمونه الكذاب الكثرة ماكان يصدر عنه

من الاكاذيب التي تؤثر عادة في أنفس الفوغاء وقدأمكنه أن يحتذب إلى نفسه رؤساء الشيعة في الكوفة وأرسل إلى محد بن على وهو مضطهد بحبوس بمكة جنداً يخلصونه من شدته فنجحوا واجتمع في حج هذه السنة بمكة أربعة ألوية لواء لا بن الربير ولواء لبني أمية ولواء للخرادج ولواء لا محماب محمد بن على إلا أن الله حفظ الحاج فلم يقع قتال بين هذه الجنود المختلفة الأهواء التي يكره بعضها بعضاً.

لم يطل حبل المختار بالكوفة فإن عبدالله بن الزبير جهز لهجيشاً يقوده أخوه مصعب فسار إليه ومالاه اكثر أشراف أهل العراق لمما ظهر لهم من أكاذيب المختار وسوه طويته ربذلك كانت الغلبة لمصعب إلا أن ذلك لم يقض على التشيع في بلاد العراق بل ظل كامناً بفتظر من يثيره ليفتضع منه .

أما محمد بن على فإنه بايم عبد الملك بن مروان بعداًن استقرالامراهوقضى على فتنة ابن الزبير ودانت له الآفاليم الإسلامية كلهارمعقيامه بهذه البيعة لم يؤل له شيعة تراه أحق بالحلافة إلا أنه مغلوب على أمره حتى إنه لما مات غلا فيه بعضهم فأشكر موته وقال إنه تغيب وسبرجع وقال فى ذلك شاعرهم السيد الحيرى:

ألا إن الآنمة من قريش ولاة الحق أربعة سواء على والآنمة من بغيبه هم الاسباط ليس بها خفاء فسبط سبط إيمان وبر وسبط عيبته كربلاء وسبط لايذرق المرت عنى يقود الخيل يقدمها اللواء

اضطربت أفكار الشيعة بعدموت محمدين على فنهم من استمر على ولائه وقال بغيهته ورجعته كما قلنا . ومنهم من تولى بعده ابته اباهاهم ويقال لهذا الفربق والذى قبله السكيسانية يفسبون إلى كيسان وهو القب للمختار بن أبي عبيد .

ومنهم من تولى بعد الحسين ابنه على المعروف بزين العابدين وهو بمن باليع بزيد ابن معاوية وعبد الملك بن مرء إن برلم يعرف عنه أنه طلب الخلافة لنفسه — قال هؤلاء إن الخلافة عصورة في أولاد على من فاطمة رضى الله عنها ولما كان الحسين هو الذي قتل دون الخلافة فهى في عقبه وعلى هو الذي بق من أولاد الحسين بعد وقمة كربلاء . وقد يقولون إن علياً هو الوصى أرصى إليه رسول الله صلى القعليه

وآله وسلم بالخلافة ثم الإمام من بعده الحسن ثم الحسين ثم على وهكذا لابد للأمة من إمام منصوص عليه ويقال لمؤلاء الشيعة الإمامية

كان أكبر ولدالعباس فيذلك الوقت على بن عبد انه بن عباس وهو المدى انتشر منه العباسير نوكان قد فارق الحجاز و أغام بالحيمة التي أقامه بها بنوأمية الذى أنوله بها الوليد بن عبد الملك وقد ظهرت فكرة انتقال الحلافة إلى ولد العباس مندطي هذا ويقال إن السبب فيذلك أن باهاش بن محمد بن على بن أبي طالب لما حانت منيته كان مقيا بالحيمة عند بني عمه فأدل بنصيبه من الحلافة إلى على هذا وأولاده وأوصى أو لياءه به فصارت الشيعة الكيسانية في جانب على بن عبدالله بن عباس أما بقية الشيعة قاسم بعد وفاة على زير العابدين القرقت بهم الطرق فنهم من تولى بعده ابنه محداً الباقر زاعين أنه الآمام بعد أبيه ، ومنهم من قال إن الحلافة حق لكل فالحمى اتصف بصفات العلم والشجاعة والسخاه ومن هؤلاء من قام بساعدة رئيد بن على بن الحسين وهم المر وفون بالشيعة الزيدية .

والذين حاولوا الوصول إلى الخلاقة وانتراعها من بنى أمية هم الشيعة الكيسانية الدين ساعدوا على بن عبد الله والشيعة الزيدية الذين ساعدوا زيدا وابنه يحي. وكانت وقاة على بن عبد الله ومحد الباقر فى زمن متقارب بالحيمة فانتقل ولام الكيسانية إلى محمد بن على عبد الله بن عباس لأن أباء أوصى إليه وانتقل ولام الاسامية إلى جمفر الصادق بن محمد الباقر ولم يفعل أنصار الأثمة شيئاً ليرجموا الحلافة إلى ذوى الحق فيها حسب رأجم ،

أما الشيعة الزيدية فقد دعاهم إلى النصر زيد بن على فقاموا بنصر ته حيث خرج بالكوفة طالباً الخلافة إلا أن بنى أميةلم تمكن قد ظهرت فيهم العيوب التى أودت بحياتهم بعد . فسرعان ماا تتصروا على زيد وأطفؤا ثمورته وقتلوه وصلبوه وثار بعده ابنه يحى فكانت خاتمة خاتمة أبيه.

أما محمد بن على بن عبدالله بن عباس فهو يعسوب القوم وذو العقل الراجح فيهم فانه رأى أن نقل السلطان من بيت إلى بيت لا بد أن يسبق بإعداد أفكار الآمة إلى هذا النقل وأنكل محاولة فجائية لابدأن تكون عافيتها الفشل فرأى أن يسير في المسألة بالآناة المصحوبة بالحزم فعهد إلى شيعته أن يؤلفوا منهم دعاة يدعون الناس إلى ولاية أهل البيت بدون أن يسموا أحداً خوفاً من بنى أمية أن يقضوا على المدعو إليه إذا عرف ورأوا أن أحسن منطقة ببيرن فيها الدعوة على الكوفة وبلاد خراسان أما الكوفة فهى مهدالتشيع لأهل البيت من قديم فيمكنهم أن أووا إليها وبجعلوها نقطة مواصلاتهم ، وأما خراسان فسهر لة الدعوة فيها مبنية على أمرين الأول أن فكرة التشيع بقهمها الخراساني من المسلمين بسهولة لأن عوداها نقل الخلافة إلى بيت اللك الذي يتوارثه أهل بيته ولا يحوز نقله إلى غير بيت الملك كان عندهم من الملك الذي يتوارثه أهل بيته ولا يحوز نقله إلى غير بيت الملك الذي يتوارثه أهل يبته ولا يحوز نقله إلى غير بيت الملك قد يمين ولذلك فائدة كبيرة في حياة الدنوس وقدعا ملهم نوأمية معاملة السادة المسبيد . فكان العنص الولايات العامة فكان أهل فارس مستعدين لأن يقول من المسلم الماضرة وإخراج الخلافة إلى الدولة المستقبلة كي يكون لهم فيها حظ أحس من طفهم في حظ أحس من الهفية في كتاب البلدان :

وقد كان محمد بن على بن عبد الله فال لدعاته حين أراد توجيهم إلى الأمصار أما الكوفة وسوادها فشيمة على وولده ـــ وأما البصرة وسوادها فشهانية تدين. بالكف تقول كن عبد الله المقتول ولاتكن عبد الله القاتل ـــ وأما الجزيرة طروية مارقة وأعراب كأعلاج ومسلون في أخلاق النصارى ــ وأماأهل الشام فليس بعرفون إلا آل أي سفيان وطاعة بني مروان وعدارة راسخة وجهل متراكم حواما مكة والمدينة فقد غلب عليهما أبو بكر وعمرولكن عليك بخراسان . فانهناك المدد الكثير والجلد الظاهر وهناك صدور سليمة وقلوب فارغة لم تتقسمها الأهواء ولم يتوزعها الدغل وعم جند لهم أبدان وأجسام ومناكب وكواهل وهاهات ولحى وشوارب وأصوات هائلة ولفات فخمة تخرج من أجواف منكرة ، وبعد فإنى أتفادل في المشرق وإلى مطلع سراج الدنيا ومصباح الخاق .

# تأليف الجمعية السرية للدعوة

ابتدأ تأليف هذه الجمعية وعلى بن عبد الله بن عباس حي لم يمت مدلانها ابتدأت في أول الفرز. الثانى وعلى لم يمت إلا سنة ١١٧ على قول وكان الخليفة من بنى أميه إذ ذاك عمر بن عبدالعزيز بن مروان وكانت تتألف من كثير من الدعاة والرؤساء.

وجعل للدعوة مركزان أحدهما بالكوفة التى اعتبرت نقطة المواصلات وأقيم فيها ميسرة مولى على بن عبسد الله والثانى بخراسان التى هى محال الدعوة الحقيقي ووجه[ليه محمدبن خنيس وأبو عكرمة السراج واختير من الدعاة اثنا عشر نقيباوهم :

- (۱) سایان بن کثیر الخزاعی (۷) لاهز بن قریظ التمیمی
  - (۲) مالك بن الهيثم « ( ۸ ) موسى بن كعب «
- (٣) طلحة بن زربق . ( ٩ ) القاسم بن مجاشع .
- (٤) عمرو بن أعين ه (١٠) أبو داودخالد بن إبراهم الشيباني
- (o) عيسى بن أعين « (١١) أبوعلى الهروى شبل ن طهال الحنفي
  - (٦) قحطبة بن شبيب الطائى (١٢) عران بن إسماعيل الميطى

واختار سبعين رجلا ليكونوا ،ؤتمرين بأمر هؤلاء وكتب إليهم محمدبن على كتابا ليكون لهم مثالا وسيرة يسيرون بها.

وقد ظل رجال الدعوة يشتغلون بها من مفتتح القرن الثانى إلىسنة ١٣٣ وهي السنة التي تم فيها النجاح وبويع فيها لآبي العياس السفاح .

وهذه المدة تلقسم إلى قسمين متمايزين الآول عصر الدعوة المحفة الخاليه عن استمال القوة وذلك قبل أن ينعنم إلى القوة أبو مسلم الخراساني وذلك فيالوقت المدى كانت الدول الآموية فيه متماسكة القوى لم ينقسم فيها البيت المالك عام نفسه ولم تحصل العصبية القومية بين جند هذه الدولة بخراسان وذلك نحو ٧٧ سنة والمصر الثاني عصر استمال القوة مع الدعوة حينما تهات الأسباب الداعية إلىذلك

## العصر الأول

### ( من سنة ١٠٠ إلى سنة ١٢٧ )

كان الدعاة فيه يجوبون البلاد الخراسانية ظاهر أمرهم التجارة وباطنهاالدعوة ينتهزون الفرص ثم بباغون أمرهم إلى القائم بالكوفةوهو يوصلها إلى الحيمة أو إلى مكة حيث يجتمع المسلمون لاداء فريضة الحج وكان ذلك المجتمع أعظم سائر لامر الدعاة لائهم كانوا إذا قفلوامن خراسان سافروا حجاجاً وكانت إقامة محمد بزعلى بالحيمة سببا آخر في انتظام المواصلات وكتم سرها .

وكان أول ماظهر من أمرهم بخراسانسنة ١٠ وسيث جاء رجل من تميم إلى أمير خراسان سعيد بن عبد العزيزين الحارث بن الحكم بن أو العاص الذي يقال له سعيد خذينة وقال له إن ههنا قوما قد ظهر منهم كلام قبيع فبعث اليهم سعيد فأتى بهم فسألهم من أنتم قالوا أناس من التجار قال فا هذا الذي يحكى عنكم قالوا الاندرى قال جثتم دعاة فقالوا إن لنا في أنفسنا وتجارتنا شفلا عن هذا فسأل من يعرف هؤلاء فجاء أناس من أهل خراسان جلهم من ربيعة والين فقالوا نحن نعرفهم وهم علينا إن أتاك منهم شيء تكرهه فخل سبيلهم ،

وفى سنة ١٠٥ انضم إلى هذه الجمعية بكير بن ما مان وهو شيخ عظيم من شيوخ هذه الدولة وكبار دعاتها وكان مو سراً فساعد القوم بماله وصادف أن توفى ذلك الوقت ميسرة الفائم بالكوفة فأقامه محمدبن على مقامه فكان هو ربان هذه الدعوة يأتمر الدعاة بأمره وبسيرون في الطريق التي يشرعها لهم .

كان من أول الكبات الى لحقت بهم أنه وشى بحدم من دعاتهم إلى أسدبن عبدالله القسرى أمير خر اسان هو وال شديد قاس فأتى بهم وفيهم أبو عكر مة وأبو محمد الصادق ومحمد بن خنيس وعمار العبادى فقطع أيدى من ظفر به منهم وأرجلهم وصابهم وأفلت عمار العبادى حتى أنى السكوفة فاخر بكير بن ماهان بذلك الحنبر المشئوم فكتب به إلى محمد بن على فاجابه (الحداثة الذى صدق مقالسكم و دعو تكمو قد بقيت منكم قتلى ستقتل) وقد وقع بعد ذلك عمار العبادى فى يد أسد فالحقه بإخوانه

وكان أسد بن عبد الله أشد ولاة خراسان على الشيعة فكاللارحم أحداً منهم وقع فى يده بل شرد بهم و نسكل و ننى من ننى وقتل من قتل ولذلك لم يكن للدعوة فى يده بل شرد بهم و نسكل و ننى من ننى وقتل مر و تلك و لايته الأولى ثم ولى خراسان سرة ثانية فأعاد معهم سيرته الآولى فنى سنة ١١٧ أخذ جماعة منهم فقتل بمضهم ومثل بمعضهم و مثل بمعضهم و مثل بمعضهم و مثل بمعضهم و مثل بعضهم و موسى بن كعب و لاهز بن قريط و خالد بن إبراهم و طاحة بن زريق و غيرهم من النقباء فأتى بهم فقال يافسقة ألم يقل الله (عفا الله عما ساف و من عادفينتهم الله عن و الله عزر ذو انتقام) فقالى سليان بن كثير أتذكم أم أسكت و تال بل تدكم قال نحن و الله كن و الله كما قال الشاعر:

لو بغير الماء حلق شرق ، كنت كالفصان بالماء اعتصارى

تدرى ماقصتنا صيدت واقه العقارب بيدك أيها الأعير إنا أناس من قومك (اليمن) وإن هذه المضرية إنمها رفعوا إليك هذا لأناكنا أشد الناس على قتيبه بن مسلم وإنما طلبوا بتأرهم.

فأنظر كيف كان القوم يستمعلون العصبيات القومية في أحرج موافقهم للنخلاص بما يقمون فيه أحياناً وقد كان ذلك الجواب سببا في خلاص دؤ لامالنقباء بما وقعوا فيه حيث وجدوامن قومهم من يدير مع الامير أمرخلاصهم وقد خلصوا وكانت وفاة أسد سنة ١٢٠ فتنفست الشيعة بخواسان بعد وفاته .

حصل بعد ذلك فى العالم الإسلامي ما كان له أعظم الفضل في نجاح الشيعة و تصور أعدائهم عن فرّ حدثه و ذلك :

(أولا) انشقاق ألبيت الأمرى حتى تزعزع بنيانه وتصدعت أركانه وأول ذلك كان بخروج يزيدبن الوليدبن يزبد بن كان بخروج يزيدبن الوليد بن عبد الملك بن مروان على ابن عمه الوليدبن يزبد بن عبد الملك واستمان على ذلك بالقدح في الوليد ونسبته إلى العظائم من الفسوق والكفر وإحلال ماحرم الله فمكان معه قوم ساعد وعلى ذلك وكان بعض بني أمية تمثل بقول الشاع :

إنى أعيدكم بالله من فتن ه مثل الجيال تساى ثم تندفع إن الرية قد ملت سياستكم ، فاستمسكوايعمودالدين واردعوا (١)

لاتلحمن ذئاب الناس أنفسكم إن الذئاب إذا ماألحت رتموا لاتبقرن بأيديكم مطونكم فثمالاحسرة تغنى ولاجزع ولما تم ليزيد أمره ولم يعبأ بقول ناصح انتهز بعض أهل بيته هذه الفرصة لبنال الحلافة وهو مروان بن محمد بن مروان فإنه كتب إلىالغمر بن يزمدأخي الوليد يهيجه للمطالبة بدم أخيه وقال فى ذلك الكتاب ( أما بعدفان هذه الخلافه من الله على مناهج رسله وإنامة شرائع دينه أكرمهم الله بما قلدهم يعزهم ويعز من يعزهم والحين على من ناوأهم فابتغى غير سبيام فلم بزالوا أهل رعاية لما استودعهمالله منها يقوم بحقها ناهض بأنصارها من المسلينوكان أهل الشام أحسن خلقه فيه طاعة وأذبه عن حرمه وأوفاه بعيده وأشده نكاية في مارق مخالف ناكث ناكب عن الحق فاستدرت نعمة انةعليهم وقد عمر بهم الإسلام وكبت مهمالشرك وأهله وقد مكثوا أمر الله وحاولوا نكث العهود وقام بذلك من أشعل ضراهها وإنكانت القلوب عنه نافرة والمطلوبون هم الخالفة ولاته من بني أملة فإن دمه غير ضائم وإن سكنت بهم الفته والنامت الأمور فأمر الله لامرد له ، قد كتبت محلك فيما أبرموا وماثرى فإني مطرق إلى أن أرى غيراً فأسطوا بانتقام وأنتقم لدين اله المستول وفرائضة المتروكة بجابة ومعي قوم أسكن القطاعتي قلوبهم أهل إقدام إلاء قدمت به عامهم ولهم نظر الصدورهم مترعة عنلئة لو يجدون منزعا والنقمة دولة تأنى نالله ووقت موكلولم أشبه محمداً ولامروان غيرأن رأيت غيراً إن لم أشمر للقدر يتهزارى وأضربهم بسيني جارحا وطاعنا يرى قضاء الله في ذلك حيث أخذأو يرى في عقومة الله حيث بلغمنهم فيها رضاءوهاإطراق إلا لماأ نتظرمما يأتيني عنكفلا تدعن ثأرك بأخيك فإن الله جارك ركافيك وكني بالله طالباً ونصيراً

وكان مروان في ذلك الوقت أميراً للجزيرة وأرميفية ومعه جيش كبيرياً تمرياً مرامره ولم يزل حتى أفدم على غلب الخلافة مستمسكا بهذا الحبل حتى نافا ولم يكن نيله لها يمزيل أسباب الحلاف والانشقاق في هذا البيت ولاشهة أن انشقاق البيت المالك يحدث بطبيعة الحال انشقافا في قوة الدولة فلا تقوى على مصادمة عدوها

(ثانيا) ظهور العصلية القومية فى خراسان وانشقاق القبائل العربية وذلك أن العرب يرجعون إلى شعبين عظيمين قعطان ونزار ، وملكالعرب القديمكان فاليمن فلما جاء الإسلام تحول إلى نزار لمسكان وسول الله صلى الله عليه وسلم منهم وكان أمر النبوة والوحىقد باعد بين الناس وحمية الجاهلية فتآخى اليمانيون والنزاريون ووجهوا قوتهم المتحدة إلى أعدائهم فنالوا فى زمن قابيل مالم تنله أمة قبلهم فى مثل الزمن الذى ارتضم فيه قدرهم .

ولما طال الزمن تراجع الناس إلى شيء عما كانوا عليه في الجاهلية بسبب أمراء السوء الذين كانوا يحيون لهم تلك الجاهلية من غير أن ينظروا إلى سوء مغبتها وظهر ذنك في أفوال شعرائهم التي لهما أثر شديد في أنفسهم وقد أدرك بعض شعرائهم النتائج السيئة من ذلك فقال الحارث بن عبدالله بن الحشرج الجمدى:

أبيت أرعى النجوم مرتفقا إذا استقات تجرى أوائلها من فتنة أصبحت بجللة قد عم أهل الصلاة شاملها من بخراسان والعراق ومن بالشام كل شحساه شاغلها فالناس مها فى لون مظلة دهماء ملتجة غياطلها يميى السفيه الذي يعنف بالجهه لل سواء فيها وعاقلها والناس فى كربة يكاد لها تنبذ أولادها حواملها لا ينظر الناس فى عواقبها إلا التى لايبين قائلها كرغوة البكرأو كصيحة حب لى طرقت حولها قوابلها كرغوة البكرأو كصيحة حب لى طرقت حولها قوابلها كرغوة البكرأو كصيحة حب لى طرقت حولها قوابلها بها خطوب حر زلازلها

وهذا أحسن وصف سمعته فى وصف الفتن وغرها الناس كافة من سفيه وحليم كان بخراسان واليان مختلفان جاء أحدهم بعد الآخر فأما أولهما فهو أسدين عبداقة القسرى وهو من الدين فكان ضلعه مع قومه من أهل الدين يتعصب لهم وكان شيعته بخراسان قوية إلى قوة الدولة قفسها فلم يكن هناك ما مهيجه . وثانهما نصر بن سياد وهو من كنافة ثم من مضر فكان ضلعه من قومه إلا أن شيعته بخراسان لم تكن يذلك وقدكان هشام بن عيد الملك بن مروان الذي ولاه يعلم ذلك فانه لما استشار فيمن يوليه خراسان بعد أسدكان مستشاره يسمى له أشخاص بما لهم من محامدو مذام فلا قال باد اغتفرت له وأحدة فاله عفيف بحرب عافل قال باد

هشام وما هى فقال المشير عشيرته بها قليلة فقال هشام أتر يدعشيرة أكثر منىأنا عشيرته . وهذه جملة صحيحة فى زمن قوة الدولة الناشئة عن انحاد الفاتحين فأما بعد الانصداع فليست بصحيحة .

ظهر الانشقاق في عهد نصر بن سيار هذا بين التراوية والممانية وكان رئيس النزاوية وكبيرهم نصر بن سيارا الاميروكبير الممانية حديد بن شبيب الممي المعروف بالكرماني بإلكرماني المباذك متصافيين بالكرماني إلمان في بلغة عن حمية الجاهلية فرقت بينهما وكانت البزارية أيضاً منشقة فربيعة في جانب ومضر في جانب وكان أكثر ربيعة مع شيبان بن سلة الحروري الحارج على الدولة يطلب العمل بكتاب الته وستقرسوله وكانت هذه الفرق الثلاث متمادية عصلت حروب بين نصر والكرماني وكانت القوة المكرماني فأجلى نصر عن حمل حاضرة خراسان فهدم الهنيون دور المضرية فقالت امرأة من ضبة وهي مرو حاضرة خراسان فهدم الهنيون دور المضرية فقالت امرأة من ضبة وهي

لا بارك الله في أنثى وعذبها تزوجت مضربا آخر الدهر المغز رجالي تم قول موجعة أحللتموها بدار الذل والفقر ان أنتم لم تكريا بعد جولتك حق تميدوا رجال الآزد والظهر القاستحيت لكم من بذا طاعتكم هذا المزوني يجبيكم على قهر وقال شاعر آخر:

ألا يانصر قد برح الحفاء وقد طبال التي والرجاء وأصبحت المزون بأرض مرو نقضى فى الحكومة ماتشاء يجوز قضاؤها فى كل حكم على مضر وإن جار القضاء وحمير فى بجالسها قمود ترقرق فى رقابهم الدماء فان مضر بذا رضيت وذلت فطال لها المذلة والشقاء وإن هى أعتبت فيها وإلا فحل على عساكرها العفاء فى أثناء وقوع هذه الحوادث توفى محدين على إمام الشيعة الذي يدعون إليه وأدلى بالامر من بعده إلى ابنه ابراهم وأعلم الشيعة بذلك فقاموا بالدعوة اليه مكان أبيه منم بن محمد مكانه حضى بن

سليمان المعروف بأبى سلة الحلالوأصله مولى لينى الحارث بن كعبوكان صهراً لبسكير بن ماهان فأوصى لم راهيم أن يقيمه مكانه .

واقصل بإبراهيم في تلك الأوقات شاب من نوابغ الشبان وذوى المقدرة والعزيمة وهر أ بومسلم الحراساني وأصله مولى لعيسى بن معقل العجلي اشراه منه بكير بن منان وعنه تلق أصول التشبع شما تصل بمحمدان على سنة ٩٧٥ ثم بابنه إبراهم وكانت. تظهر دنايه مخابل النجابة وقرة العزم وكانت الشيعة بخراسان في حاجة إلى مثله ليشرعوا في العمل بعد أن أمكنتهم الفرسة بما وقعت فيه الدولة الآموية من الخلاف وما يقد فيه عرب خراسان من الانشقاق فاختار إبراهم أبا مسلم لتلك المهمة وكتب إلى أصحابه إلى قد أمرته بأمرى فاسمعوا منه واقبلوا قوله فانى قد أمرته بأمرى فاسمعوا منه واقبلوا قوله فانى قد أمرته بأمرى فاسمعوا منه واقبلوا قوله واله فانى قد

ديا عبدالرحمن إنكرجل منأهل البيت فاحتفظ وصيتى. وانظر هذا لحى من البيمن قارمية وصيتى. وانظر هذا لحى من البيمن قاكر منهم وحل بين أظهرهم فإزانة لايتم هذا لأمر الاجم • وانظر هذا الحى من ربيبة فاتبديه في أمرهم وانظر هذا الحى من شككت فيه من كان في أمره شبهة ومن قع في نفسك منه شيء وإلى استفلمت الاندع بحرا سان لساناً عربياً فافعل فأ يماغلام بلغ خمسة أشبار تتهمه فاقتله ولا تخالف هذا الشيخ (بعني سليان بن كثير) ولا تعصه وإن أشكل عليك أمرفا كتف به ني به .

وإنما أهره بتقريب أهل اليمن لانهم أعداء الدولة الحاضرة للنصبية الذكانت الرهام متقرة بن أهل اليمن لانهم أعداء الدولة الحاضرة للنصبية الذكانت الرهام متقرة عن معترفانهم كانوا أصحاب الدولة : وبما بدل على أعتاد بنى العباس على أهل خراسان دون العرب قول الإمام (وأن استطعت ألا ندع بخراسان لساناً عربياً فأهمل) سار قد بلغت أشدها بين المرب بخراسان فأقام يدبر الأمور و بعد سنه تهيأ لزيارة قد بلغت أشدها بين العرب بخراسان فأقام يدبر الأمور و بعد سنه تهيأ لزيارة الإمام ومعه عدد كبير من الدعاة ولما بلغ قومس أناه كتاب من الإمام يقول فيه (إلى قد بعث القال كتابي ووجه إلى قعطبة بما معك بوافق به في الموتم )فعاد أبو مسلم إلى مرو «ستعداً للعمل. قعطبة بما معك بوافق به في الموتم )فعاد أبو مسلم إلى مرو «ستعداً للعمل.

### دور العمــل

تول أبو مسلم بقرية من قرى مرو يقال لها سفيذنج وهناك بددعاته في الناس ليجتمعوا إليه فانثال إليه الناس وكان ذلك في رمضان سنة ١٧٥ و لحس بقين منه عقد اللواء الذي يعذبه الإمام ويدعى الظر عارج طوله أربعة عشر ذراء وعقد الرايةائي تدعى السحاب على ربح علوله ثلاثة عشر ذراء الرهو يتلوقو له تعالى (أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلوا وإن الله على نصرهم لقدير) ولبسوا السواد الدي جعل شعار اللدولة العباسية . قدم على أبي مسلم الدعاة من أهل مروبين أجاب الدعوة . كان أول ما فعله أبو مسلم أن أمر برم حصن سفيذنج وأقام به هو ومن معه و بالمعرر عيد الفطر سنة ١٦٩ أمر سلمان بن كثير أن يصلى به وبالشيعة رفصب له منراً في المسكر وأمره أن بدأ بالصلاة قبل الخطبة بغير أذن ولا أينامة وكانت بنو أمية تبدأ بالخطبة والاعادة والاغان ثم بالصلاة بالانامة كصلاة بوم الجعة فيخطبون على المناس جلوساً في الجمعة والاعاد ، وأمره أن يكبر ست تحبيرات تباعاً على المناس بطوساً في الجمعة والاعاد ، وأمره أن يكبر ست تحبيرات تباعاً ثمية تكبر في الركعة الأولى أربع تكبيرات بوم العيدو في انتزان وكانت بنو أهية تكبر في الركعة الأولى أربع تكبيرات بوم العيدو في انتزانية ثلاث تكبيرات ومالميدو في انتزانية ثلاث تكبيرات ومالميدو في المائمة بالقرآن وكانت بنو أهية تكبر في الركعة الأولى أربع تكبيرات بوم العيدو في المائلة المرد في ومن هعه إلى طعام أعد لهم مستبشر بن .

كتب أبو مسلم إلى نصر بن سيار يقول له (أما بعد) فإن الله تباركت أسماؤه وتعالى ذكره عبر أقواما في القرآن فقال( وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاهم تذير ليكونن أهدى من لمحدى الآهم فلما جاهم تذير مازادهم إلا فهر السيخ ولا يحيق المسكر السيخ إلا بأهله فهل خطرون إلا سنت الأولين فان تجد لسفت الله تبديلا ولن تجد لسفت الله تحويلا) فتصاطم فصر الكتاب ولا سيا أنه رأى أبا مسلم بدأ فيه بنفسه .

وكان جوابه أن وجه إلى أبى مسلم هولى له اسم، يزيد فى خيل عظيمة فوجه إليه أبو مسلم مالك بن الهيثم الخزاعى فالتقوا بقرية تدعى آلين وكانت بين الفريقين موقعة أنهت بانتصار الشيعة وأسريزيد رئيس جند نصر بعدأن جرح فأمر أبو مسلم سمداواته حتى برائم خير، بين أن يقيمه ويدخل فى دعرته وأن يرجع إلى مولاه

سالما ويعطى عهدافه وميثاقه ألايحارجم ولابكذب عليهم وأن يقول فيهم مارأى فاختار الرجوع إلى مولاه وقال أبو مسلم لمن معه إن هذا سيرد عنسكم أهل الورع والصلاح فإنا مانحن عندهم على الإسلام .

قدم يزيد على نصر فقال له نصر لامرحبا بك واقه ماظنت استبقاء القوم الا يخذوك حجة علينا فقال يزيدهوواقه ماظنت وقد استحلفونى الا أكذب عليهم أنا أقول إسم يصلون الصلاة لمواقيتها ياذان وإقامة ويتلون كتاب اقه ويذكرون الله كثيراً ويدعون إلى ولاية رسول الله صلى الله عليه وسلم وما أحسب أمره إلا سبعلو ولولاأنك مولاى أعنقتنى من الرق مارجعت إليك ولاقت معهم كرات بعد ذلك وهود الناس على أبي مسلم ووجدت الدعوة في قلوبهم مكانا صالحا فضافت عليه سفيذ يج فرحل إلى الماخوان وهي قرية كبيرة من قرى مموكات الدلاء بن حريث ولا في خالك بن عبان فحصنها وخندق حولها وكانت عدة من معه في الخذي وسبعة آلاف رجل.

رأى عرب خراسان أن ما بينهم من هذه الفرقة والحروب تشدأ ورعدوهم وكانوا ثلاث فرق كا قدمنا وكان الكرمانى قدقتل فى إحدى وقائمه مع نصر وأجلى قومه عن مرب و خدفه فى فدة النمانيين ابنه على فسكتب نصر إلى شيبان الحرورى يقولله إن شدت فسكف عنى حتى آقائله وإن شدت فائفق معى على حربه حتى أقتله أو أنفيه ثم نعرد إلى أمر الما الذى كناعليه فهم شيبان أن يفعل ولكن أ بامسلم كانت له عين لائنام فأرسل إلى على بن الكرمانى يقول له إنك موتور قتل أبوك و تحن نما أنك لست على رأى شيبان وإنما تقاتل لثأرك فامنع شيبان من صلح نصر فدخل ابن الكرمانى على شيبان وإنما به حتى ثناه عن رأيه فأرسل نصر إلى شيبان إنك لم غرور واج الله ليتقا قن هذا الأمر حتى تستصغرنى بجانبه:

وفى أتناهذاك كان أبو مسلم يرسل قواده فيستولون على البسلاد من عمال نصر ولا يحدون مقاومة تذكر . ولما وأتذلك وبيعةوعلمت شدة أمرأي مسلم أرسلته إلى نصر قطلب منه الموادعة فأجاب إلى ذلك وتوادعوا سنة . بلغ ذلك أبا مسلم فأرسل إلى ابن الكرماني جميجه بأخذ الثار فقال إنى ماصالحت فصر أو إنما صالحت شيبان وأنا لذلك كاره وأنا موتور والأدع قتاله فعاود القتال وأبي شببان أن يعينه شيبان وأنا شببان أن يعينه

وقال لايحل الفدر فأرسل ابن الكرماني إلى أبي مسلم يستنصره و هذا كل ما يريده فأرسل إليه إني مملك على نصر فاشتد ذلك على نصر وكتب إلى أبي مسلم يلتمس منه أن يدخل مع فصر وبشت إليه ربيعة بمثل ذلك كلهم طلب معونة هذا الفتاك الفتى ليست له غاية إلا الفتك بهم جميعاً فأمرهم أبو مسلم أن يقدم عليه وفد كل منهم حتى يختار فقعلوا وأهر أبو مسلم متكلمي الشبعة أن يختاروا وفد ربيعة وقحطان فأن السلطان في مضروهم عمال مروان وهم قتلة يحى بن زيد ولما قدمت عليه الوفود ومل الشيعة ماأمروا به فهض وفد مضر تعلوهم المذلة والكماتة ورجع وفد ربيعة وقحطان عليه الموقود وما الشيعة ماأمروا به فهض وفد مضر تعلوهم المذلة والكماتة ورجع وفد ربيعة وقحطان عليه الفيب .

بذلك ظفر أبو مسلم ظفراً عقابها فإنه فرق كلمة العرب بعد أن كادت تجدم عليه فقام من الماخوان في جمادى الأولى سنة ١٣٠ يريد مرو وأرسل إليه ابن الكرمانى أن ادخل حائط مرو من قبلك وأدخل أناوعث يرقى من قبلى فأرسل إليه أو وسلم أن لست آمن أن تجتمع يدك ويد نصر على حربى والمكن أدخل أنت فأ نشب الحرب فدخله ابن المكرمانى وأنشب الحرب وأمر أبو مسلم أحد قراده بدخول مرو فدخلها وأعقبه أبو مسلم . دخل والقتال دائر بين المكرمانى و نصر فامر الهريقين أن يكف وهو بتال (ودخر المدينة على حين غفلة من أهلها فوجه فيها رجانين يقد تلان هذا من عدوه) . ومضى أبو مسلم حتى دخل دار الإمارة و هرب فسم مستخفا .

صفت مرو الربى مسلم وأمر أحد النقياء بأخذ البيعة على أعلها ونص البيعة (أبايمكم على كتاب الله وسنة نبيه ﷺ عليسكم بذلك عهد انته وميثاقه والطلاق والعتاق والمشى إلى بيت الله الحرام وعلى ألاتسألوا رزقا ولاطما حتى ببدأكم به ولاتكم وإن كان عدو تحت قدمه فلا تهيجوه إلا بأمر ولانكم) وأخذ أبو مسلم مقات أصحاب نصر وصناديدهم فسكتفهم وحبسهم ثم قتلهم

أرسل بعد ذلك إلى شيبان الحرورى يدعوه إلى بيعته فأبي وسار عزمرو إلى سرخس فوجه إليه أبو مسلم جنداً فحكانت هناك موقعة فتل نيها شيبان وعددعظيم عن معه . وبعد نيل همذا الانتصار عمد إلى ابنى الكرمانى على وعثمان اللذين المتمناه على حياتهما فقتلهما وأكثر أصحابهما .

صفت خراسان كلها لآبي مسلم فبعث العال إلى جميع الولايات وأمر أحدقواد قحطية بن شبيب أن يتبع نصرومه لواءعقده له إبراهيم الإمام فسارووا مهمن بلد إلى بلدحتى مرض نصر بالرى ومات بساوة فأقبل قحطية ابحدوده واستولى على همذان فتم الشيعة خراسان و بلاد الجبل ثم سير قحطية ابنه الحسن فاستولى على همذان ومها سار إلى نهاوند فحصر هاو لحقه بها أبوه فاجتمعا عليها ثلاثة أشهر ثم فتحت وتلاها شهر زور والمرصل . سار قحطية بعدذلك واغلا في بلادالمراق وقصده ابن هبيرة أمير العراق من قبل مروان بن محد وكان اجتماعهما غربي الفرات على نعو ٣٧ فرسخا من السكوفة وقبل أن تقع بينهما الموقعة السكيرى مات قحطية فولى إمرة الجيش ابنه الحسن وكان قحطية قبل موته قد قال إذا قدمتم السكوفة فوذير المحد أبو سلة الخلال فسلوا الأمر إليه .

جرت أثماء ذلك وقائع انهزم فيها ابن هبيرة فسار منهاحتى أتى واسطا وقبل أن يدخل الحسن بن قحطية الكوفة خرج منها محمد بن خالد القسرى مسودافاستولى على قصرها ولم يكن قد علم بهلاك قحطبة فكتب إليه يعلمه فوصل الكتاب إلى ابنه الحسن فارتحل إلى الكوفة فدخلها فى المحرم سنة ١٣٣٧ وسلم لأمر لابي سلمة الحسن فارتحل إلى الكوفة فدخلها فى المحرم سنة ١٣٣٧ وسلم لأمر لابي سلمة الحلال فوجه الحسن إلى قتال ابن هبيرة بواسطوضم اليه قواداً ووجه حميد بن قحطبة إلى المدائن . ووجه المسهب بن زهير وخالد بن برمك إلى دير قنى . وبعث المهلى وشراحيل إلى عين التمر ، وبسام بن إبراهم إلى الأهواز وخرج هو من المحوفة فعسكر عند حام أعين على نحو ثلاثة فراسخ من الكوفة

جرت هذه الوقائم بخراسان والعراق ونار الفتنة مشتعلة بالشام والحجاز .

### افتضاح الآمر

مضت هذه المدة كلها وليس عند ننى أمية علم بمن تدعو إليه الشيعة فإنهم كانوا يدعون إلى الرضا من آل محمد صلى الله عليه وسلم ولا يعلم السر إلاالنةباء والدعاة أما العامة فبلغ علمها أنها تدعى لرجل من آل البيت حتى وقع في مد مروان بن محمد كناب لإبراهيم إلى أبمى مسلم جواب كتاب لابن مسلم يأمره فيه بقتل كل من يتكلم بالعربية بخراسان فأرسل مروان في الحال إلى عامله بدعشق يأمره بالسكتاب إلى صاحبه بالبلقاء أن يسير الحيمة ويأخذ إبراهيم بن محمد يوجه به إليه فقعل العامل هاأمر به وقبض على إبراهيم ولما أحس إبراهيم بما براد به تعي نفسه إلى أهل بيته وأوصى إلى أخيه أبي العباس وأمر أهله بالسير إلى الكوفة والسمع والطاعة لا بي العباس : أما إبراهيم فح بس في سجن حران مع جماعة من أعداه مروان من بني أمية ولم يزل في سجنه حتى مات ، وكيفية عو ته مهمة اختلف فيها المؤرخون فمهم من قال إنه ستى سما ومنهم من قال هدم عليه بيت فات ، وعا قبل في رائه :

قد كنت أحسبني جلدا فضعضعني ﴿ قبر بحران فيه عصمة الدين فيه الإمام وخير الناس كلهم ﴿ بِين الصفائح والآحجار والطين فيه الإمام الذي عمت مصيبته ﴿ وعيلت كل ذي مال ومسكين فلا عفا الله عن مروان مظلة ﴿ لكن عفا الله عن قال آمين وأما أهل بيته فتجهز وايريدون الكوفة حتى قدمو هافي صفر سنة ١٣٧٧ ورئيس القوم وقائدهم أبو سلمة الخلال الذي كان يعرف في ذلك الوقت بوزير آل محسد فأنزلوهم في إحدى دور الكوفة وكم أمرهم عن سائر القواد أربعين ليلة وكان لايزال في معسكره بحام أعين خارج الكوفة .

ويقال إنه لما سبر أحوالهم عزم على العدول عنهم إلى بنى على فكاتب ثلاثة من أعيانهم جعفر الصادق بن محد الباقر وعبد الله المحض بن حسن بن حسن وعمر الاشرف زبن العابدين وأرسل الكتب هعرجل من مواليهم وقالله اقصد أولا بععفر بن محد فإن أجاب فأبطل الكتابين الآخرين فإزلم يجب فالق عبد الله المحضر بن أجاب فأبطل كتاب عمر وإن لم يجب فالق عمر فذهب الرسول إلى جعفر بن محد أولا ودفع إليه كتاب أبى سلة فقال مالى ولا يسلة وهوصنعة لغيرى نقالله الرسول اقرأ المكتاب فقال جعفر لحادمة أدن السراج منى فأدناه فوضع الكتاب على النار حتى احرق فقال الرسول إلا تجيبه فقال قد رأيت الجواب . ثم معنى الرسول إلى عبد القدالهم و دفع إليه الكتاب فقرأه وقبله وركب في الحال إلى جعفر وقال هذا كتاب أبى سلة يدعوني فيه إلى الحلافة قد وصل على يد بعض شيعتنا من أهل خراسان شيهتك أنت شيعتنا امن أهل خراسان شيهتك أنت

شيعتك وأنت لا تعرفهم وهم لا يعرفونك فقال عبدالله كأن هذا السكلام منك لشيء فقال جعفر قد علم الله أنى أوجب النصح على نفسي لسكل مسلم فكيف أدخره عنك فلا تمن نفسك الا باطيل فان هذه الدولة ستم لمؤلاه وقد جاءني مثل الكتاب الذي فاندر في عبد الله من عنده غير راض ، وأماعر بن زين العابدين فاندرد الكتاب وقال أنا لا أعرف صاحبه فأجيبه ، أحس بعض القواد بأمر أبي سلم فأحبطوا ما أراده وذهبوا إلى الكرفة فقابلوا أبا العباس وسلموا عليه بالخلافة ودخل بعدهم أبو سلمة ففعل كا فعلوا وقد أبق هذا العمل في نفس أبي العباس ما أبق فترتب عليه ما يأتى ذكره .

حرب أبو العباس يوم الجمعة ١٣ ربيع الأول فصلى بالناس وكان في خطبته بعد حد الله والثناء عليه أن أفنخر بقرابته من رسول الله وكليلية ثم ذكر الحلفاء الراشدين وأثنى عليهم و نعى على بنى حرب وبنى مروان أثرتهم وظلمهم ثم قال (وانى لارجر ألا يأتيكم الجور من حيث أتاكم الحير ولا الغساد من حيث جامكم الصلاح رمائو فيقنا أهل البيت إلا بالله ، يا أهل النكوفة أنتم على عبتنا ومنزل مودننا أنتم الدين لم تتغير واعن على ذلك ولم يشتم عنه تحامل أهل الجور عليم حتى أدركتم زمننا وأتاكم الله بدولتنا فأنتم أسعد الناس بنا وأكر مهم علينا وقدردتكم في أعطياتكم مائة درهم فاستعدوا فأنا السفاح المبيح والنائر المتبح )وجذه الجلة في أعطياتكم السفاح .

كان السفاح إذ ذاك موعوكا فاشتدبه الوعك فجاس على المنبر وصعد داو دبن على عمه وكان من أقصح بنى العباس فخطب خطبة جاء فيها (إنا والقعارجة بنا في هذا الأمر لمنكش لجيئا ولاعقيانا ولا نحفر بهرا ولا نبنى قصرا وإنمائا خرجنا الانفقهن البنزازهم حقنا والفضب لبنى عمناوها كرثنا من أموركم وبهظنا من شئونكم ولقدكانت أموركم زمضنا ونحن على فرشنا ويشتد علينا سوء سيرة بن أمبة فيكم وحرقهم بكم واستذارهم بفيئكم وصدقاتكم ومفائكم لمكم ذمة الله وذمة رومائكم لمكم ذمة الله وذمة بيكم رسوله من الكوفة بما أموله الله على والمخاصة بسير رسول الله صلى الله على وسلم) من الكوفة بما يحلو في أساعهم و مدح أهل خراسان بما قامول به من الكوفة بما يحلو في أساعهم و مدح أهل خراسان بما قامول به

من نصر أهل بيت النبي صلى انله عليه وآله وسلم وإعادة حقوقهم وقال في آخر خطبته (ألاوإنه ماصعد منبركم هذا خليفة رسول انله صلىافة عليه وسلم إلا أهير المؤمنين على بن أبي طافب وأهير المؤمنين عبدانة بن محدوا شاربيده إلى أبي العباس فاعلوا أن هذا الأمر فيناحتي نسلمه إلى عيسى ابن مريم صلوات الله علمه بعد أن تمت الحطبتان والصلاة خرج السفاح إلى القصر وأجلس أخاه أباجعفر ليأخذ البيعة على الناس في المسجد فلم يرل بأخذها عليهم حتى صلى بهم العصر شم صلى بهم المعرشم

ثم خرج أبوالعباس إلى المعسكر بحمام أعين و استخلف على السكوفة عمه داود بن على بعد أن الغوا هذا المبلغ بتى عليهم أن يقضوا على مروان بن محمد والقرة العظمى الى معه بالجزيرة وعلى ابن هبيرة والقوة الى معه بواسط .

كان مروان بحران معه قوة عظيمة ومنها سرحتى أنى المرصل فاختار أبو العباس من أهل بيته عمه عبد الله بن على ليكون قائدا للجنود الى اختيرت لحرب مروان وكان ملتق هذين الجيشين على ليكون قائدا للجن وهو أحد روافد نهر دجلة يأتيها من الشرق وكانت الواقعة شديدة جداً انتهت النصار عبد للهرجند، فهر ب مروان واحترى عبد الله مسكره كله وذلك لإحدى عشرة خلون من جادى الآخرة سنة البره وكان مع مروان من الجنود ١٧٠ ألفاء ن نخية أهل الشام وخيرة جنودها. انبزم مروان حتى أتى حران وعاملها ابن أخبه أيان بن يزيد بن محدواً قام بهائيفا وعشرين يوما ولمادنا منه عبد الله واحتر عبد الله فاقيه وعشرين يوما ولمادنا منه عبد الله واعتم فامنه ومن كان بحران والجزيرة .

مضى مروان حتى أتى فنسرين وعبد القبتيمه شمعضى منها إلى حص ثم أفى دهشق وعليها الوليد بن معاوية بن مروان فلما أحسر بافتراب عبد الله رحل عنها لجامعا عبد الله ودخلها عنوة معترضا أعلها وقتل الوليد بن معاوية أميرها فيمن قنل . مم مروان بالآردن وفلسطين ومضى حتى أتى انفسطاط ومنها خرج إلى بوصير وهى قرية من مركز الواسطى ببنى سويف .

أما عبد الله بن على فجاءه كتاب من أبى العباس يأمرهأن يوجه صالح بن على فى ملاحقة مروان فسار صالح فىذى القعدة سنة ١٣٣ وكان يسير على ساحل البحر والسفن حذا. ه حتى وصل إلى مصرومن هناك سارحتى أتى بوصيروهناك قتل مروان أبن محمد لثلاث بقين من ذى الحجة سنة ١٣٢ و بقتله انتهت دولة بنى أهية من المشرق و توطدت دعائم الدولة .

وأما يزيد بن عير بن هبيره فإنه لما انهزم من جيش خراسان أتى واسطا وتحصن بها وكان مشيره و قد أشاروا عليه بأن يذهب إلى الكوفة فيقا تلحى يقتل أو يظفر وحدروه واسطا كيلا يصير فى حصار وليس بعد الحصار إلا القتل فخالف تعلى الشورى فسير أبو سلمة الجيوش تحت قيادة الحسن بن قحطية فكا نت يغنهم و قائم ثم احتمى ابن هبيرة و من معه بحصونهم و ولما طال الأسم أو سلم أبو العباس أخاه أيا جمفر على الجيش فا حتم القتال بين الفريقين و ظلوا هكذا أحد عشر شهرا. ولما أي اب مبيره قتل سروان بن محمد طلب من معه الصلح وجرت السفراء بينه و بين أبي جعفر حتى بعد أن المناه فيه أربعين ليلة حتى رضيه ابن حتى جعل له أمانا وكتب به كتابا مك يشاور العلماء فيه أربعين ليلة حتى رضيه ابن هبيرة ثم أنفذه إلى أبى جعفر فأنفذه أبو جعفر إلى السفاح فأمر بإمصائه وكان رأى أبى جفر الوفا. له بما أعطاه وكان السفاح لا يقطع أمراً دون أبي مسلم فكتب أبو وسلم إلى السفاح يقول له إن الطريق فيه ابن هبيرة .

ولما تم الكتاب خرج ابن هبيرة إلى أبى جعفره . خل عليه وحادثه ساعة وبعداً يام أمر أبو جعفر بقتل ابن هبيرة رهداد الآمان لم يجف وقتل معه عدة من وجو وأصحابه ورثاء منقذ بن عبد الرحن الهلالي بقوله :

منع المزاء حوارة الصدر والحون عقد عربة الصبر لما سعت وقعة شمات بالشيب لون مقارق الشعر أفى الحاة الغر أن عرضت دون الوقاء حبائل المقدر مالت حبائل أمره بفتى مثل النجوم حفقن بالبدر على نعيهم فقلت له هلا أتيت بصيحة الحشر لقه درك من زعمت لنا أن قدحوته حوادث الدهر من للنابر بعد مهلكهم أو من يصد مكارم الفخر فوارس زهر فوارس زهر

قتسلى بدجلة ما ينهنهم إلا عباب زواخر البحر فلتبك نسوتنا فوارسهم خير الحاة ليالى الدعر وبقتل ابن هبيرة انطفأ آخر مصباح للدولة الأموية .

قامت الدولة العباسية ودخل في حوزتها هذا الملك الطويل العربض الدى وضع أساسه خارج جزيرة العرب أبو بكر خليفة رسول الله ﷺ وشاد بنيانه أمير المؤمنين عمر بن الحطاب ومكن قواعده وزان جوانبه بنوأ هية بن عبد شمس وسنأتي على وصفه بعد أن نبدى ملاحظة بشأن قيام هذه الدولة .

قامت هذه المدولة باسم الدين و والسلاح الذي استعمل فيها للتأثير في العقول هو إعادة الامر آتل عمد صلى الله عليه وآله وسلم و نزعه من آل مروان الذين وصفهم الداعون بما شاؤا من صفات التقص والبعد عن الدين ووضعوا في ذمهم أحاديث أسندوها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعرفها رجال النقد من المحدثين مكان ذلك السلاح يصل إلى شفاف القلوب فيثيرها من مكنها .

اختار القوم لغرس دعوتهم بلاداً كانت قبل مهداً للتشيع وحب آل البيعة وهي الكوفة وخراسان فقديما قامت بلاد العراق بنصر على بن أبي طالب وقامت لتثأر بالحسين بن على وجاهدت فى نصر قزيد من على بن الحسين وابنه يحيى فلم تقر لشفرصة لذلك إلا انتهزتها شماختار واللاد خراسان لتكون مشر قالقوتهم وأذاعو افذلك أحاديث كثيرة فأعدو افلوب أهلها لذلك وكان الذين دخلوا في الإسلام من الفرس قرب من غير هم الحالث أرباراه الشيعة لانهم لا يفرقون بين خلافة و ملك وكان الملك عنده ينال بالإرث و مو منحة يمنحها القلاسرة المالكة فن عارضها فيه فهو خارج عليها يستحق المقت واللمنة فيذا ألتي اليهم فى التعاليم أن بى أمية غصبوا أهل بيت عليها يستحق المقد الحاليم المن المقدس منهم و فذا كان من الوصايا التي بنيت عليها سياسة الدعوة العباسية (إن الحق المقدس منهم و فذا كان من يتكلم بالعربية فافعل ) وهى وصية لم تلاحظ فيها العواقب البعيدة و إنما لوحظت فيها الفوائد العاجاة .

وفوق مانقدم كانت أمة الفرس ذات تاريخ عظيم قديم وكانت لها السيادة على

أكثر الامم العربية بالعراق واليمن ثم رأوا دولتهم قعد دالت وصاروا مسوالى المعرب يتحكم العرب في رقابهم وفى أحوالهم فوجدوا هعذه فرصة يستردون بهما شيئاً بما كان لهم من العظمة التاريخية ويذلون هؤلاء العرب الدين سطوا عليهم قرأوا أنهم بمساعدتهم لهذه الدولة الجديدة يكونون أصحاب السكامة المسموعة فيها والسلطان النافذ . وتأثير هذا السبب في الحاصة أكثر منه في العامة : فهذا النازاع كان في الحقيقة بين العرب والفرس لابين بني أمية والعباس وحدم

استمان القوم بأمر هذه الدعوة على عرب خراسان بماكان بينهم من الخلاف الذي أحيته العصبية الجاهلية وهذه العصبيات عند العرب لايمكن إخمادها إلا من طريق الدين . وكان تأثيره قد ضعف إذ ذاك . على أن الأمراء كانوا بريدون من سووته حدة كأنهمر أوا أن سلطانهم لا يتم إلا إذا اجتمعت الآمة وقدأ ثبت الناريخ أن جميع الآغبياء من الملوك والأمراء منى رأ وامصاحتهم فى إيماع الحلاف والنفرة بين أعهم وعملوا بذلك يزول بسرعة ملكهم

استعمل فى الوصول إلى إحياء الدرلة العباسية عسف شديد جداً فقد كان من الوصايا التى ألقيت إلى أن مسلم ( واقتل من شكسكت فيه ) ولايخنى أن حزم أي مسلم كان يسوقه إلى كثرةااشك فيمن دخل تحت لوائه من عرب وعجم فلم يكن بتأخر لحظة فى قتل مردخله أفل ريب فيه حتى وصل إلى غرضه وسنبين أن مذه القاعدة أتت على أكبر رجال هذه الدرلة وعلى أبى مسلم أيضاً وقد أحصى من قنله أبو مسلم صبرا فكان ستهائة ألف

ولم يكن القوم يأ نفرن من الفدر بمن الشمنهم وهذا على خلاف ماكانت عليه العرب في جاهليتهم وفي بد إسلامهم وفي نقوجهم فقد كان الوظء عندهم من ألوم ما يجب عليهم ووصايا أمرائهم في ذلك معروفة مشهورة فلما دخل بينهم هؤلاء الأعنام سهلوا لهم طريق الفدر بمن المتمهم على حياته واستحقوا بذلك ماحلاهم به محمد بن على بن طباطبا في كتابه المعروف بالفخرى في الآداب السلطانية قال : علم أن الدولة العباسية كانت دولة ذات خدع ودها، وغدر وكان قسم التحيل والمخادة فيها أوفر من قسم القوة والشدة

#### وصف المملكة الإسلامية حين استيلاء بني العباس

كانت المملكة الإسلامية تمتد من أنصى المشرق عند كاشفر إلى السوس الأفهى على شاطئ بحر الظلمات وطوفا على ماذكره أبو عبد الله محمد من أحمد المقدسي المعروف بالبشمارى فى كنابة الموسوم بأحسن النقاسيم فى معرفة الاقاليم معمد فرسخ وتمتد عرضا من شاطىء بحر قزوين إلى أواخر بلاد النوبة وهى منقسمة إلى أفسام كبرى وكل قسم يشتمل على ولايات : وها نحن أولاء نذكر هذه الاقسام وما فيها من الولايات :

(١) جزيرة العرب وتشتمل على أربع كورجليلة :

الأولى ــ الحجاز وقصيته مكة ومن مدنه طيبة وينبع والجار وجدة والطائف وغيرها

الثانية ـ الين وماكان نحو البحر فهو غور واسمه تهامة وقصبته زبيد وماكان من ناحمة الجمل فهو نجد وقصيته صنعا.

النالثة : عمان وقصيتها صحار على شاطى. محر الهند

الرابعة ـ هجر وقصبتها الاحساء

ويتبع اليمن من النواحى الاحقاف وبها من المدن حضر موت يرمهر فوبها من المدن الشحر ويتبع هجر اليمامة وقصبتها حجر ويتبع الحجاز وادى القرى وبهذه الجزيرة مكة وبها بيت أنه الحرام والكعبة المقدسة التي جعلها الله قياما للناس وهي قبلة المسلمين كامة في صلاتهم ــوبها طبية وهي مهاجر رسول القصلي المة عليه وآله وسلم ومبعث النور الاسلامي

أمة هذا القسم عربية عصة تتكلم اللسان العربي إلا بصحار فإن نداءهم وكلامهم بالفارسية وأكثر أهل عدن وجدة فرس إلا أن اللغة عربية .

ومذاحبهم السياسية التشيع ببلاد الين والحنوادج بعان وهجر والستة فياعداهما وبشيال هذا القسم بادية العرب وهي بادية ذات مياه وغدران وآبار وتلال ودمال وقرى ونخيل قليله الجبال كثيرة العرب عنيفة السبل خفية الطرق طيبة الحواء ردية الماء ليس بها يحيرة ولانهر إلا الازرق ولا مدينة إلا تهاء وفيها اثناعشر

طريقا توصل إلى مكه منها تسع طولا يؤدين إلى مكة وثلاث عرضا يؤدين إلى الشام وبها طريق آخر لوادى القرى يؤدى اليهامن البصرة ثم إلى مصروحذه الطرق هى :

(١) طريق مصر (٧) طريق الرملة (٣) طريق الشراة (٤) طريق تبوك (٥) طريق وبير (٦) طريق بطن السر (٧) طريق الرحبة (٨) طريق هيت (٩) طريق الكوفة (١٠) طريق القادسية (١١) طريق واسط (١٢) طريق وادى القرى (١٣) طريق البصرة وقد أجاد وصف هذه الطرق البشارى في

(٢) إقلم العراق وبه ست كور :

كتابه أحسن التقاسم ص ١٤٩ وما بعدها فراجعه .

الأولى الكوفة وقصيتها الكوفةوهي من المدن الإسلامية وبهامن المدن: القادسية وعين التمر .

الثانية \_ البصرة وقصبتها البصرة وهي من المدن الإسلامية وبهامن المدن : الآيلة وعبادان

الثالثة ــ واسط وقصبتها واسط وهى من المدن الإسلاميةوبهامنالمدن: فير الصابح

الرابعة \_ المدائن وقصيتها المدائن وهي مدينة كسروية وبها الهروان والدسكرة وجلولاه .

الحاصة ـ حلوان وقصيتها حلوان وبها من المدن خانقين والسيروان . السادسة ـ سامراء وقصيتها سامراء وبها من المدن السكرخ وعكبرا والآنبار وهيت وتسكريت .

وهذا الاقلم كان يسمى فى القديم إقليم بابل و هكذا كان اسمه فى التقويم الآول عهد العباسيين ولقدكان زهرة ملك العباسين وأجمل بلدان الدنيا وأثرها ورافداه الدجلة والفرات من أحسن أنهارالدنيا .

وأمة هذا الإفلم ببطية دخل عليها العرب فى بلادها فراحوه اوصارت كأنها لم ولذلك صارت لفة هذا الأقام عربية وأصع لفاتهم الكوفية لقربها من البادية وبعدهم عن النبط وأما البطائح فنبط والذين نزلوا بهذا الإقليم من العرب أكثر من الذين نزلوا منهم بأى إقليم آخر ماعدا الشام والجزيرة وقد كانوا بهذه الإقاليم (٣) الثلاثة قبل الإسلام وكان بها منهم ملوك المناذرة بالمراق والفساسنة بالشام إلا أمهم لميكونوا مستقلين بالملك بلكانوا تحت رعابة الدرس والروم فلما جاء الإسلام انسق للم الملك بالاقليمين وكان الشام مهدالدولة الاموية كما كان العراق مهدالدولة الساسية ومساحة العراق طولا من البحر إلى السن ١٠٥٥ فرسخ وعرضه من العذيب إلى عقبة حلوان ٨٠٠٠ فرسخ ٠

(٣) إقليم الجزيرة جزيرة أقور أوأثور أو أشور وهي مابين دجله والمرات وبها ثلاث كور:

الاولى ـ ديار ربيعة وقصيتها الموصل ومن مدنها : الحديثة وسنجار ونصيبين ودارا ورأس الدين وثمانين وبها ناحية جزيرة ابن عمر .

الثانية ــ ديار مضر وقصيتها الرقة وبها من المدن : باجروان وحصن مسلمة وحران والرها

الثالثة ـ ديار بكر وقصيتها آمد وبها من المدن: ميا فارقين وحسن كيفا .
وقد نول العربقبل الاسلام بهذا الاقليم وكانت به قبائل شتى منجميع المدنانين
حتى سميت كوره بأسمائهم ولذلك يعتبر إقلياع بيا محضاً لان منكان به من الآشوريين
وغيرهم درست آثارهم وينتهى هذا الاقليم إلى حدود الروم وأومينية .
(٤) إقليم الشام وبه ست كور

الأولى .. فنسرين وقصبتها حلب ومن مدنها إنطاكية وبالس وسميساط ومنبج وقنسرين ومرعش واسكندرونة ومعرة النجان

الثانية ـ حص وقصيتها حصورمن مدنها سلمية وتدمر واللاذقية وانطرسوس الثانية ـ دمشق وقصيتها دميروت وطرابلس الثالثة ـ دمشق وقصيتها دميروت وطرابلس الرابعة ـ الاردن وقصيتها الرملة وبهابيت المقدس وعسقلان وينا وأدسوف وقيسارية وأربحا وعمان

المسادسة ــ الشراة وقصبتها صغد ومن مدنها مآب وع:نوتبوك وأذرح وحذا الاقليم دخله العرب قبل الاسلام وملسكوا به وزاحوا من كان به من الامم القدعة ولمـا جاء الاسلام كان مهداً عظيها من مهاد الحضارة العربية الاسلامية ولغة أهله عربية .

وحدودهذا الاقليم منالشال بلادالروم وكانت المدن التى على حدوده وحدود الجزيرة يقال لها التغور وعندها يكون الجهاد لرد غارة الروم وحفظ البلاد الاسلامية وفتح ما مكن فتحه من البلدان

وبهذا الاقليم بيت المقدس وهو ثالث المساجد المقدسة بناه سليمان بن داود عليهما السلام حينها كان ملكا على نني لمسرائيل واحتفل في بنائه كثيراً ويعظمه جميع الاديان من موسوى وعيسوى ومحدى

(٥) أقليم مصر وبه سبع كور على حسب التقويم القديم :

المولَّى اجفار وقصيتها القرما وجا من المدَّنُ البقارةُ والواددة والعريش الثانية ـ الحوف وقصيتها بلبيس وبها من المدن مشتول وفاقوس وغيرهما الثالثة ـالريف وقصيتها العباسية وبها من المدن دمهور وسنهور وبهاالمسل وشطنوف ومليج والحيلة السكيرة ودقهلة

الرابعة \_ اسكندرية وقصيتها اسكندرية وبها من المدن رشيد ومربوط والدلس وذات الحام

الحُمَّامَةُ مَ مَمْدُونَهَا وقصيتُهَا الفَسطاطُ ومَن مَنْهَا لَعَرْبُرِيَّةٌ وَالجَمْرُةُ وَمِينَ شَس السادسة ـ الصعيد وقصيتُها أسوان وبه من المدن قوص ولِمُخيم والبلينا والفيوم وغيرها:

السابعة - الواحات

وأمة هذا الاقليم كانت فىالقديم، صرية فيطية ساكنها كثير من الامم الى ماكتها كاليونان والرومان وغيرهم وكان بالحوف بعض قبائل عربية نقيم فيها ولما جاء الاسلام جاءهاكثير من العرب الفاتعين فأقاموا فى مدنها الكبرى ثم جاءت قبائل كثيرة من قيس فى عهد الدولة الاءوية وأقامت بالحوف ( الشرقية ) ثم اختلطت هذه الامة الفاتحة بالمصريين تمام الاختلاط فتراوجوا حتى غلب على الجهود اللسان العرفى والدين الاسلامى وذلك بعد تملك الدولة العباسية

أما أول عهدها فكان أكثر الفلاحين بالقرى أقباطا لايزالون على دينهم

#### (٦) أقليم المغرب وهو ثماني كور :

الأولى ـ يرقة وقصبتها يرقة وبها من المدن رماده وطرابلس.

الثانية \_ إفريقية وقصيتها القيروان وبها من المدن أسفاقس وسوسة وتونس وبونة وجزيرة بني زغنايه \_ ومنستير

الثالثة ـ تاهرت وقصيتها تاهرت وبها من المدن مطاطة ووهرانوغيرهما .

الرابعة \_ سجلاسة وقصبتها سجلماسة وبها منالمدن درعة, امصلى وتازروت .

الخامسة من فاس وقصبتها فاس وتسمى هذه الكورة السوس الأدنى وأما فاس فحدثة

بعدعهد العباسيين ومنمدتها البصرة وورغة وصنهاجةوهوارة وسلا

السادسة ـ السوس الاقصى وقصبتها طرفانه ومن مدنها إغمات وماسة وغيرهما.

السابعة ـ الأندلس وقصبتها قرطبة وكانت لعهد بني أمية تتبع أمير إفريقية وعليها

وال من قبله . وهذا الإقليم كانبكنه قبل الاسلام البربر وساكنهم فيه كثير من الرومان والويزيفوط الذين ملكوا المغرب قبل الاسلام

فلما جاء الاسلام دخله العرب الفاتحون وزاحموا البربر إلاأنهم لم يكثروهم لفلتهم ولم يكثر العنصر العربى بها إلا بعد ذلك فيمنتصف

القرن الحنامس فأمة هذا الاقايم الفالية عليه لهذا العهد بربريةواللسان الغالب هو اللسان العربري

 (٧) إقليم المشرق وهو إقليم ذو جانبين الأول فى الشرق وهو ماكان شرقى جيحون أو أمودار ياويسمى بما وراءالنهر أو هيطل والثانى فى الغرب وهو ماكان غرق جيحون ويسمى خراسان

(۱) ماوراء النهر قال البشارى هـذا الجانب أخصب بلاد الله تعالى وأكثرها خيراً وفقها وعمارةورغبة فى العلم واستقامة فىالدين وأشد بأساوأ نخلط رقاباً وأدوم جهاداً وأسلم صدوراً وأرغب فى الجماعات مع بسارو عقة ومعروف وضيافة وتعظيم لمن يفهم

وبهذا القسم ستكور

الاولى ـ فرغانه وقصهتها اخسيكت ومزمدتها : نصراباذ وأوزكند ومرغينان وغيرها : الثانية ـ اسبيجاب وقصبتها اسبيجاب ومن مدنها فاراب وترار وطراز وبلاسكون وغيرها

الثالثة \_ الشاش وقصبتها بنكث ومن مدنها نكث وغيرها

الرابعة ـ أشروسنة وقصبتها بنجكث

الخامسة ـ الصند وقصبتها سمرقند وهي مصر الإفليم

السادسة ـ بخارى وقصبتها بخارى ومن مدنها بيكند

وهذا الإفايم يمربه نهر جيحون العظيم ويتشعب منه أنهار كشيرة ويقلب فيه أنهار كشيرة ويقلب فيه أنهار سنة وعليه كور ومدن . فالكور هي الحتل وقصبتها هلبك . ثم قواديان ومدينتها نير . ثم خواوزم وهي على حافتي جيحون فصبتها العظمي شرقي النهر وهي كاث ولحما قصبة أخرى غربية وهي الجرجانية وعلى النهر من المدن ترمذ وكالف و ويدة زم وفربر و آمل

(ب) خراسان وبها تسع كور:

الأولى ـ بلخ قصيتها للخ وبها ناحية طخارستان ومن مدنها ولوالج والطالقان الثانية ـ غزبين وقصيتها غزنين ومها من المدن كابل

ألثالة ـ بست رفصيتها بست . و بعض الناس يجمع غز تين إلى بست و يجملهما كورة و احدة قسمها كالمستان

الرابعة ـ سجستان وقصبتها زرنج

الخامسة ـ هراة وقصبتها هراة ومن مدنها باذغيس

السادسة \_ جوزجانان وقصبتها اليهودية

السابعة ـ مروالشاهجان وهي القصية وبها ناحية مرو الروز

الثامنة ـ نيسا بور والقصبة إيرا نشهر وبها منالمدن بيهق وطوس نساوا بيورد الناسعة ـ قهستان وقصبتها قابن

وهذاالاقليم من أعر الآقاليم الاسلامية وأهل خراسان منه هم الذين أقاموا الدولة العباسية وشيدوا صرحها ومعظمهم كان شيعة لهم أما أهل ماورا مالتهر فجلهم من النركان ولم بكن الآسلام قد شملهم لأول عهد العباسيين . وقد دخل العرب هذا الإقليم ولم يتجاوزوا النهر إلافي عهدالدوله الآموية وقد كثرت فتوحهم فياوراه النهر فى عهد قتيبة من مسلم الباهلى العامل من قبل الحجاج. ولم تنظب اللغة العربية على هذا الإقليم وما يأتى بعدمن الآقاليم الفار سية و لكن الدين الإسلامى شملهم فصار منهم أمة إسلامية قادرة عمها العلم و لاسيا الدينى ووجد هنهم أقاضل الفتهاء من الشافعية والحنفيه والمحدثين والعلماء في العلوم كافة

قال البشارى فى احسن التقاسيم: وألسنتهم مختلفه أما لسان نيسابور ففصيح مفهوم غير أنهم يكسرون أوائل الكلم ويزيدون الياء وفيهرخاوة و لجاج، وأهل طوس؛ نسا أحسن لسانا، وفى كلام سجستان تحامل وخصومة ينعر جونه من صدورهم يحهرون فيه ولسان بست أحسن ولا باس بلسان المروين غير أن فيه تحاملا وطولا ومدا فى أواخر الكلم، ولسان بلخ أحسر الآلسن إلا أن لهم فيه كلمات تستقبح، ولسان هراة وحش تراهم ينقمون ويتكلفون ويتحاملون ثم يخرجون الكلام آخر ذلك ملونا بالقرة إلى آخر ماقال

( ٨ ) إقلم الديلم به خسكور:

الأولى ـ قومس وقصبتها الدامغان ومن مدنها سمنان وبسطام

الثانية \_ جرجان وقصبتها شهرستان ومن مدنها استراباذ و آبسكون

الثالثة ـ طريستان وقصبتها آمل ومن مدنها سالوس وسارية

الرابعة ـ الديلمان وقصبتها بروان

الخامسة ـ الحزر وقصبتها إتل ومن مدنها بلغار وسمندر وبهذه الكورة نهر [تل وهذا الإقابم لم يفش الاسلام به إلا فى عهد الدولة العباسية ولم يتأثر كشيراً باللغة الغربية .

( ٩ ) إقليم الرحاب وهو ثلاث كور :

الأولى أران وقصبتها برذعة ومن مدنها تفليس وشروان وباب الأبواب وملازكرد.

الثانى ـ أرمينية وقصبتها أردبيل ومن مدنها مدليس وخلاط وخوى وسلماس وأرمية ومراغة ومرتدوقاليقلا

الثالث ـ أذربيجان وقصبتها أردبيل ومن مدنها تبرير

وهذا الاقليم بهكثير منالاجناس والالسنة فيه الكردو الارمن والفرس وغيرهم

ويخترقه نهر الكر وهو يتخلل مدينة بردّعة ومدينة تفليس وبه نهر الوس ونهر الملك ولم يفش الإسلام بهذهالبلادلمالا في عهد الدولةالساسية واللفةالعربية بمقليلة

(١٠) إقلم الجبال وبه ثلاث كور :

الأولى ــ الرى وقصبتها الرى وبها من المدن آوة وساءة وقزوين وأبهر •

الثانية \_ همذان وهي القصبة ومصر الاقلم.

النالئة \_ أصفهان وقصبتها اليهودية .

(11) إقليم خوزستان ويعرف بالأهواز وبه سبع كور وهي :

الأولى \_ السوس وهي تتاخم العراق والجبال .

النانية ـ جنديسابور وهي القصبة وكانت مصر الاقليم .

الثالثة ـ تستر وهي القصبة وليس بالإقايم أجل منها .

الرابعة \_ عسكرمكرم وهى القصبةوجا من المدنجوبك وزيدانوسوق الثلاثاء الخامسة \_ الأحواز وجا من المدن تيرى ومناذر الكبرى ومناذر الصفوى السادسة \_ الدورق كورة تتاخم العراق من مدنها آزر وأجم وغيرهما .

وقصبتها الدورق -

السابعة .. رامهر مزكورة تتاخم فارس وهى القصبة . ولحذا الاقليم لسان خاص به يعرف باللسان الحوزى .

(۱۲) إقايم فارس وبه ست كور :

الاولى \_ أرجان وهي القصبة .

الثانية ـ أردشيرخرة وقصبتها سيراف وهي يمتدة على البحر \*

النالثة ـ درابجرد وهي القصبة وكانت في القديم مصر الإقليم -

الرابعة ـ شيراز قصبتها على اسمها وهي مصرالإقليم وجها من المدن البيضاء وفسا الحامسة ـ سابور وقصبتها شهرستان ومن مدنها كازوون والنوبندجان وتوز

السادسة \_ اصطخر وهي أوسع الدكمور وقصبتها على اسمها .

وبهذا الإقليم عدد عظيم من الاكراد وباسمه سميت البلاد الفارسية كلها : (١٣) إقليم كرمان وبه خس كور

الاولى ـ بردسير وقصبتها على اسمها ومن مدنها ماهان وكوغون وزرند

الثانية ـ نرماسير وهي القصبة

الثالثة ــ السيرجان وقصبتها على اسمها . وهي مصر الإقليم

الرابعة ـ بم وهي تناخم فارس

الخامسه .. جيرفت وهي على البحر

(١٤) إقليم السند وبه خسكور :

الاولى ـ مكران وقصبتها بنجبور

الثانية - طوران وقصبتها قصدار

الثالثة ـ السند وقصبتها المنصورة ومن مدنها ديبل

الرابعة ـ ويهند والقصبة باسمها

الخامسة \_ قنرج وهي القصبة

وبهذا الإقليم نهر مهران وهويشبه النيلفى الحلاوة والزيادة ووجود التماسيح فهذه أربعة عشر اقديها منها ستة عربية وتمانية أعجمية والمرادبكونها عربية تغلب اللسان العربى على أهلها وإلا فأصل إقليم العرب هو جزيرتهم فحسب

وتشتمل هذه الآناليم على ثلاث وثمانين كورة يحي منها جميعها الخرج إلى حاضرة الدبرلة حيث يحمل منها مابق عن مصروفها وذلك شيء عظيم هذا هو الملك الطويل العريض الذي ورثه المباسية ن بهمة شبعتهم من أعل خراسان . وليس عدد ولاة هذه الدولة بعدد الآناليم التي بيناها بل كان بعض الآقاليم فيه الواليان والثلاثة وبعضها قد يضم إلى والى إقليم آخر حسب الآحوال فني بعض أيام بني أمية قد جع العراقان وقارس كلها لوال واحدكما كان المجاج بن يوسف ، فقد كان أمير المشرق كله من نهر الفرات إلى نهر جيحون وله ولاة من قبله على الأفاليم أو الكور التي تحت يده . وفي بعض الآحيان كانت تعنم أفريقية كلها إلى والى مصر و رسل من قبله واليا على أفريقية

والجزيرة العربية لم تجتمع كلها لوال واحد بل كان للحجاز وال ولليمن وال أما العمامة وعمان فريماً أضيفنا إلى والى العراق كماكان الحجاج بن يوسف ونحن الآن شارعون فى تفصيل أحوال بنى العباس وتبيين مافعلوم فى هذا الميراث مقارنين ذلك عند اللووم بماكان عليه الحال فى الدولة الأموية

### فصل فى ولاية العهد والبيعة

الأصل فى انتخاب الخليفة رضا الآمة فن ذلك تستمد قويه مكذا رأى المسلون عند وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد انتخبوا أبا بكر الصديق اختياراً منهم. لااستناداً إلى نص أو أمر من صاحب الشريعة صلى الله عليه وسلم و بعدان انتخبوه بايموه ومنى ذلك عاهد وه على السمع والطاعة فيا فيه رضا الله سلى النائماهد هم على العمل فيهم بأحكام الدين من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه والمشترى وهذا التماهد المتبادل بين الخليفة والآمة هو معنى البيعة تشديم اله بفعل البائم والمشترى فانهما كانا يتصافحان بالآيدى عند لرجراء عقد البيع .

فمن هذه البيعة تبكون قرة الخليفة الحقيقية وكانوا يرون الوفاء بها من ألزم مايوجيه الدين وتحتمه الشريعة .

وقد سن أبو بكر رضى الله عنه طريقة أخرى فى انتخاب الخايفة برهىأن يختار هو من يخلفه ويماه على السمع والطاعة وقد وافق الجمور الإسلامى على هذه الطريقة ورأى أن هذا عما تجب الطاعة فيه وذلك العمل هو ولاية العهد. وأول من اختار الخليفة بعده من عشيرته الادنين معاوية بنافي سفيان وضى الله عنه حيث اختار للخلافة ابنه يزيد وأخذ نيمة الجمهور له وصار الخلفاء من بعده يعهدون على هذا النمط وقد بينا فى تاريخ الدوله الأعوبة الأغلاط التى ارتسكمها الأعوب في ولاية العهد وأنها كانت من الأسباب التى قضت عليهم .

اتبع بنو العباس فى ولاية العهد الآسلوب الذى سار عليه الآمويون وهو عقد الولاية لاكثر من واحد من الابناء والإخوة ولم يعتبروا بمن مضى قبلهم فقد كان ذلك مبعث شرور وفتن شديدة ولمسا سار هؤلاء سبرة أسلافهم جليواعلى أنفسهم تلك الشرور بعينها ولم يعتبر الخلف بما أصاب السلف كما يتضع مما يأتى .

ولى السفاح عهده رجلين يلى أحدهما الآخر أخاه أبا جمفر المنصور فابن أخيه عيسى بن موسى بن محمد بن على فلما تولى أبو جمفر وشب ابنه محمدالمهدى عرائمية أن يلى بعده ابن أخيه و يحرم ابنه فسام عيسى أن يخلع نفسه من ولاية العهد على أن تكون رتبته تلو رتبة المهدى فأظهر عيسى إباء فساموه خطة لا يرضى ما إلا الذليل

#### حتى أظهرت ذات نفسه في شعر قاله وهو :

خيرت أمرين ضاع الحزم بينهما لمما صفار ولما فتنة عمم وقد هممت مرارا أن أساجلهم كأس المثية لولا الله والرحم ويقال إن أبا جنفر سقاه ثرابا يتلفه فكاد يموت منه ولكنه أبل من علته فقال في فلك شعراء الدرلة :

أفلت من شربة الطبيب كما أفلت ظبي الصريم من فتره من قاص ينفذ الفريص إذا ركب سهم الحتوف في وتره دفع عنك المليك صولة ليث يريد الاسد في ذرى خمره حتى أتانا وفيه داخلة تعرف في سمعه وفي بصره أزعر قد طار عن مفارقه وحف أثيث النبات من شعره

ثم أجاب عيسى إلى ماطلب منه هذا هع ما كان من حسن أثر عيسى بن موسى فى الدولة واستهدافه للنوائب وقوده السكتائب لشد دولة المنصور .

لما ولى المهدى وشب ابناه موسى وهارون أعاد هذه السيرة بعينها مع عيسى ابن موسى وطلب منه أن مخلع تفسه من الحلافة ليولى المهدى العهد ولده فكان ماأراد بعد أن قاسى عيسى مأقاسى من صنوف الاذى ومع مارآه المهدى من نتائج تولية اثنين للعهد لم يتعظ بل ولى ولديه موسى الهادى فهارون الرشيد .

جا. الهادى فحاول أن يخلع أخاه هارون مع أن ابنه لم يبلغ الحلم فلم يفلح لأن الدفاع عن الرشيد كان قوبا وقربت منية الهمادى فأخرت النتائج السيئة ويقال إنه مات مسموما .

ولى الرشيد ففكر فى ولاية العهد وكان أكبر ولده محد المأمون فعدل عنه إلى أخيه محد المامون لائه ابن زبيده بنت جعفر بن أبى جعفر المنصور والمأمون أمه أمة جليبة من بلاد فارس وكان ذاك العقدسنة ١٩٧٧ وسن الامين لا تتجاوز ثلاث السنوات وبعد عشر سنين رأى أن يضم المأمون ليكون ولى العهد بعد الامين وذلك برأى جعفر بن يحيى البرمكي وسعية فعقد له صنة ١٨٣ . ثم طلب عبد الملك ابن صالح بن على من الرشيد أن يبايع ثنائك أو لاده القاسم بن الرشيد فقعل وسما المرتى للمأمون وهو خراسان والري

إلى همذان وجعل الغرب للأمين وهو المفرب ومصر والشام وجعل للمؤتمن الجزيرة والثغور والعواصم فألق بذلك بأسهم بينهم ووضع بيده بذور الفتنة والشرحتي قال بعض شعراء العصري

أقيل لغمة في النفس منى ودمع المين يطرد اطرادا خبذى للهول عبدته بحزم ستلتى ماسيعنعك الرقادا فإنك إن نقيت رأيت أمراً يطبل لك الكالة والسهادا رأى الملك المهذب شر رأى لقسمته الخلافة والبلادا رأى مالو تعقيه بعمل لبيض من مفارقه السوادا أراد به ليقطع عن بنيسه خلافهم ويبتذلوا الودادا فقد غرس العداوة غير آل وأورث شمل ألفتهم بدادا وألقح بينهم حربأ عنوانا وسلس لاجتنابهم القيادا فويل الرعية عن قليسل القد أهدى لها الكرب الشدادا وألبسيا بملاء غير فان وألزمها التضعضع والفسادا ستجرى من دمائهم بحور زواخر لايرون لهما نفادا

فوزر بلائهم أبدا عليهم أغيا كان ذلك أم رشادا

وحج الرشيد بعقب ذلك وهناك كتب لعبدالله المأمون ابنه كتابين أجهد الفقها. والقضاة أنفسهم فهما أحدهما على محد الامين بما اشترط عليه من الوقاء بما فيه والآخر نسخة البيعة التي أخذها على الخاصة والعامة والشروط لعبدالله على محمد وعليهم وجعل الكتابين في البيت الحرام بعد أخذ البيعة على محمد واشهاده عليها بها الله وملائكته ومن كان في الـكعبة منه من سائر ولده وأهل بيته ومواليه وقواده ووزرائه وكتابه وغيرهم وكانت الشهادة بالبيعة والكمتاب في البيت الحرام وتقدم إلى الحجبة في حفظهما ومنع من أراد إخراجهما والذهاب بهما وقرى الكتابان فىداخل البيت الحرام بمحضر من الآخوين وشهد عليهما الحاضرون وقد أكد الامر في العهدين تأكيداً بلغ الفاية من التشديد ولكن طبيعة الملك غلابة . ماعتم الامين أن استخلف حتى حاك في صدره ما حاك في صدر أسلافه وهو تقديم ابنه في ولاية العهد على أخيه وعرض ذلك على المأمون وهو ابن جنده وقواده بخراسان فأباه طبعا لآن من ورائه قرة تدفع عنه وكان من جراه ذلك الحلاف الهائل والوقائع المفظمة التي كانت بين جند الامين والمأمون وتعطلت المسالك والدروب وحصرت بغداد حصراً شفيماً وانتهى الامر بخلع الامين ثم قتله وحدث بعقب ذلك ثورات شديدة في أكثر البلدان الإسلامية ولو كانت لخصومهم من آل على قوة منظمة لتجحوا وثلوا عرش ملك العباسيين .

لم يعهد المأمون إلا لأخيط لمعتصم كذلك المتصم لم يعهد إلا لابنه الواثق ومات الواثق عن غير عهد فاختير للخلافة أخو ما لمتوكل اختاره لها كبار الدر لة بعد موسالوا ثق جاء المتوكل و غلط غلطة جده الرشيد عبا يع بولاية العهد لأولاده اثلاثة وهم عمد المنتصر بالله و عمد المنتقر بالله و عمد المنتقر بالله و عمد المنتقر أميد و هو لواء العمل فأقطع أكرهم أحدهما أسود و هو لواء العمود و الآخر ابيض و هو لواء العمل فأقطع أكرهم المنتصر أفريقية والمفرب كله والعواصم والنفور جميعنا الشامية و الجزرية و بلاد الجزيرة و العراق و الحجاز و الين و الآهو أز رالسند و مكران . و أقطع ثانيها خراسان و مايت في الها و طرستان و الرى . وأدميلية و أذربيجان وكور فارس و أقطع ثانيها و أنها و طرستان و الرى . وأدميلية و أذربيجان وكور فارس و أقطع ثانيها و أقطع ثانيها و أقطع ثانيها و أميلا و عبد دهش و جند فلسطين ،

حدًا هذا الرجل حذو جده مع مارأى من سوء اماقية و نقض المهود والمرائيق من راد الطين بلة فعزم في أخريات أيامه أن يخلع المنتصر أكبر الإخوة من ولاية المهد فتالا المنتصر وجاءة من الآتراك على قتله فقتلوه مرتولى المنتصر وبايعه أخواه ولم يلبث أن خلعهما بعدار بعين ليلة من ولايته . فأما المؤيد فقابل ذلك بالسمع والطاعة وأما الممتر فأبي وقال إن أردتم القتل فشأنكم . ثم أجاب بعد تهديد وعيدو أشهد كلا الاخوين على نفسه بالخلم الفضاة وبني هاشم والقواد وجوم الناس هذا مع أن المنتصر لم يكن له أبن كبير يصح أن يلى العهد : وأعقب ذلك موت المنتصر فلم يتستع بما استعجل به فات من غير عهد

اختير للخلافة بعده أحمد المستعين بالله بن محمد بن المعتصم أخرجها الموالى عن أولاد المتركل خوفاً أن يفتكوا بهم لفتلهم أباهم

اختل نظام الخلافة ببغداد فى ذلك الوقت إذ صار كبار الانراك الذين هم من بقايا المعتصم ومن معهم من رجال الدولة يولون من شاؤا وبعد زمن يخلعونه ثم يولون غيره حتى أتى المعتمد بالله وهوالخامس عشر منهم فعهد إلى أبن أخيه أحمد المعتضد بن طلحة بن المتوكل وعهدالمعتضد إلى ابنه المسكنق ثم عادت الاضطرابات والخلع والقتل فى الحلفاء حتى جاءت دولة بنى بويه وفى عهدهم لم يمكن المخلفاء إلا الاسم، والتولية والعزل لبنى بويه وجمع الحلفاء الذين ولوا فى عهدهم خلعوا الا أحمد القادر بالله فإنه طال حكمه وعهد من بعده إلى ابنه القائم

بعد ذلك تسلسات الخلافة من الحايفة إلى ابقه حتى انتهت الدولة بظهور التنار حيث أغار هولا كوخان حفيد جنسكيز خان موحد التتر وقتل المستعمسة ٢٥٦ وخلاصة القول أن ولاية العهد في النصف الأول من خلافة بني العباس كانت جارية على السنن المعيب وهو تولية أكثر من واحد فترتب على ذلك شروركثيرة وكوارث عظيمة ولم يلتفت أحد مهم لوضع نظام لذلك مع ماكانواعليه من العلم والعرفان . أما البيعة فسكانت في الصدر الأول عبارة عن المصافحة وقول المبايع أيايتك على السمع والطاعة على العمل بسكتاب انة وسنة نبيه صلى انه عليه وسلم ثم زيدت عليه أيمان في أراخر الد، لة الأدوية وزادت الإيمان كثيراً في أوائل عهد الدولة العباسية ويظهر المح ذلك من ختام العهدين اللذين كتيهما الأمين والمأمون وحفظا في البيت الحرام وقد أثارت ناك الإيمان مسألتين شرعيتين بمكان عظيم من الأهمية .

(أولاهما) طلاق المسكره لآنه لايخنىأن من ضمن تلك الأيمان يمين الطلاق من رأى فقهاء الحجاز أن ليس للمسكره يمين وقدافتي مالك بعدم وقوع طلاق المسكره وكان ذلك سببا لإهانات شديدة أصابته في عهد المنصور ثانى خلفاء العباسيين وقد تغلب بسبب ذلك رأى فقهاء العراق ان طلاق المسكره واقع

(الثانية) إضافة الطلاق إلى الروجة التي لم تسكن وقت الهين فإن البيعة لم تسكن لتتكنى بطلاق الروجات الموجودات بل تهدت ذلك إلى من يتروجهن الحالف إلى خسين سنة أو ثلاثين سنة وكذلك إضافة العتق إلى المملوكين الذين يحدثون بعد البيعة إلى أجل ممين أو غير ممين قال فقهاء العراق إن ذلك صحيح ويلحق الطلاق من يتروجها الحالف وخالف ذلك بعض فقهاء الحجاز كالشافعي محدبن إدريس ، وقد تغلب طبعا رأى فقهاء العراق .

# ١ - السيفاح

هو أبو العباس عبد الله بن محد بن على بن عبد الله بن عباس وأمه ويعلقبنت عبيد الله بن عبد الله ان عبد المدان الحارق ولدسنة ع. 1 بالحيمة وهي القرية التي كان أبوه وجدة الزلين بها وكان أبوه وقد عهد بأس الدعوة لابنه إبراهيم والمأحس المن أبوه وجدة الزلين بها وكان أبوه قد عهد بأس وأسره أن يسير بأعماء مراه المياتة إلى الكرفة فسار إليها وبويه بالحلافة بوم الحنيس لثلاث عشرة خلت من وبيع الآول سنة ١٩٧٧ ( ٣٠ اكتوبر سنة ١٩٧٩ ) وكان مروان لايزال حيا ثم قتل مروان لثلاث بقين من ذى الحجة سنة ١٩٧٩ ( ٥ أغسطس ٥٠٠) ومن هذا اليوم ببتدئ التاريخ خلافة أبى العباس ولم يزل خلفة إلى أن ترقى بمدينة الانبار يوم الاحد لثلاث عشرة خلت من ذى الحجة سنة ١٩٧٦ ( ٩ يونيه سنة ١٥٤) فتكون خلافته أربعة سنوات وأربعة عشرة منال مروان .

وكان يعاصره فى بملسكة الروم الشرقية بالفسطنطينية قسطنطيز الخامس (٧٤١-٧٧٥ ) وكان يملك فرنسا فى عهده بابن لبراف من الدائمة الثانية السكارلونجيانية ابتدأ ملك أبى العباس بالكوفة ومنها انتقل إلى الحيرة ثم إلى الانبار ولم يسكن ينو العباس يتقون بأهل السكوفة لانهم كانوا يتشيعون لآل أبى طالب .

## الاحوال الداخلية

لم تمكن هزيمة مروان وقتله منتهى مناعب الساسيين فأنه كان لايزال في الآءة العربية قواد طلعهم مع بني أمية ولا يزال عندهم شيء من القوة فسكا او ايثورون إما خوفا على أنفسهم من بني العباس الذين اظهروا قسوة شديدة في معاملة مغلوبيهم ولما طمعاً في إعادة تلك الدرائة العربية التي كان لهم منها نصيب وافر فقضى أبو العباس أكثر حياته في إخاد تلك الثورات التي كانت كثيرة ولا سيا بالشام والجزيرة والتغاب على يزيد بن هبيرة الذي كان أمير العراق لمروان بن عجد وتحصن بمدينة واحد بعد علية العباسيين على الكوفة وما معها .

وقدكانت حياته مفعمة بحوادث القسوة التي لم يشهد التاريخ مثابا مع بقايابني أمية ومع غيرهم من أوليا. الدولة الذينكان لهم الآثر المحمود في إحيائها .

من الناس من إذا ظفر بخصومة قابلهم بالدنو عن ماصيهم واستصلح بذلك قلوبهم ولهمرى إن ذلك لمن عزم الأمور وليس يكون إلا بمن استشعر من نفسه تمام القدرة ورأى أن سلطانه إنما يتم إذا انتلفت القلوب المتنافرة فأما من خاف عود القوة إلى عدوه المغلوب وكان يرى سلطانه لا يكون إلا على فرقة رعيته فإنه يقسو على من ظفر به قسوة تختاف بحسب الأحوال والاستعداد.

انظروا إلى مافعله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حينا ظفر بخصومه أهل مكة وهم الذين تحالفوا على قتله رأخر جره من بلده ثم جردوا السيوف لحر به وهيجوا الأحزاب من قبائل العرب ليكونوا عليه فى دار هجرته إمم فعلوا ذلك لكنه لما ظفر جم فى السنة الذمنة من الهجرة قال لهم ما تظنون أنى فاعل بكم قالوا خيراً أخ كريم وابن أخ كريم فقال لهم كا قال بوسف الصدبق ﴿ لا تثريب عليكم اليوم بنفر الله لكم وهو أرحم الراحين ﴾ أما بنواله باس فقد قسوا فى معاملة نى أمية قسوة ربما لم نجعد لهما مثلا فى الدول التى قامت على أثر دولة أخرى . فعل ذلك السفاح بالعراق وعبد الله بزعلى بالشام ونهر أبي فعارس وسليان بن على بالبصرة وداود ابن على بالمجاز .

فأما السفاح فقد روى أبو الفرج الاصبهانى فى كتابه الأغانى بسنده قال كان أبو العباس جالساً فى مجلسه على سريره وبنو هاشم دونه على السكر اسى و بنو أسية على الوسائد فقد ثنيت لهم وكانوا فى أيام دولهم يجلسون هم والحلفاء منهم على السرير ويجلس بنو هاشم على الكراسى فدخل الحاجب فقال ياأمير المؤمنين بالباب رجل حجازى أسود راكب على نجيب متلثم يستأذن ولا يخبر باسمه ويحلف ألا يحسر اللثام عن وجهه حتى يراك قال هذا مولاى سديف يدخل فدخل فلما نظر إلى أبي الهباس وبنو أمية حوله حسر اللئام عن وجهه وأنشأ يقول:

أصبح الملك ثابت الآساس بالبهاليــل من بنى العباس بالصدور المقدمين قديمــا والرموس القاقم الرقاس ياأمير المطهرين من اللام ويا رأس منتهى كل راس أنت مهدى هاشم وهداها كم أناس رجوك بعد إياس الانقبان عبد شمس عثارا وأقطمن كل رقلة وغراس أربوها عيث أرضا للله بدار الهوان والانماس خوفهم أظهر التودد منهم عنك بالسيف شأفة الأرجاس واذكرن مصرع الحسين وزيدا وقتيلا بحانب المهراس والامام الذى عران أمسى رهن قبر ذى غربة وتناسى

فتغير لون أبى العباس وأصابه زمع ورعدة فالتفت بعض ولد سلبهان بن عبد الملك إلى رجل منهم فقال قتلنا والته العبدشم أقبل أبو العباس عليهم وقال يا بنى الفواعل أرى قتلاكم من أهلى قد سلفوا وأنتم أحياء تتاذذون بالدنيا خدوهم فأخذتهم الحراسانية بالكافركوبات فأهمدوا إلا ماكان من أمر عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز فانه استجار بدواد بن على فأجاره واستوهبه من السفاح .

وهذا عمل شفيح جدا ولولا تضافر الروايات بالحادثة لما تحملنا عنا. تسطيرها وقد بلغ الضعف الانساني حده بالرجل ولايستفرب هذا الفعل من جماعة كان من أصولهم قتلأو ليائهم لاقل ربية أو شبهة . وهؤلاء أعداؤهم بالامس يخافون أن تكون لهم أنصار فيعيدون الحرب جذعة .

ودخل سديف هذا على السفاح وعنده سايان بن هشام بن عبد الملك فأنشده :

لا يغرنك ماترى من أناس (ن تحت الضلوع داء دويا
فضع السيف وارفع السوطحتى لاترى فوق ظهرها أمويا
فأمر السفاح بسليان فقتل . وبما قاله سديف هذا يهيج السفاح :

كيف بالدفو عنهم وقديما قتلوهم وهتكوا الحرمات
أين زيد وأين يحي بن زيد يالها من مصيبة وترات
والإمام المذى أصيب بحرا ن إمام الهدى وراس الثقات

وأما عبدانه بن على فكان للامويين منه يوم عصيب بنهر أبي فطرس بالشام تتيع من كان بالشام من أولادا لخلفاءو غير هم فأخذو هم ولم يفات منهم أحد إلارضيع أومن هرب إلى الأندلس فقتلهم ولما فرغ من قتلهم قال :

بن أمية قد أفنيت جمكم فكيف لى مذكم بالأول الماطي يطيب النفس أن النارتجمعكم عوضتم من لظاها شر معتباض منيتم لا أقال الله عثرتكم بليث غاب إلى الاعداء نهاض إنكان غيظى لفوت منكم فلقد منيت منكم مما ربي به راضي

ولم يكفه ذلك بل عمد إلىقبور بنيأميةفنبشهاحتي يمحوآتارهفنبشقبر معاوية ابن أن سفيان فلم يحدوا فيه إلا خيطا مثل الهباءوتبش قبريزيد بن معاوية فوجدوا فيه حطاما كا"نه الرماد . ونبش قبر عبد الملك بن مروان فوجدوا جمجمته وكان لايوجد فى القبر إلا العضو بعد العضو غير هشام بن عبدالملك فأنه وجد صحيحاً لم يبل منه إلا أرنبة أنفه فضربه بالسياط وصلبه وحرقه وذراه بالربح.

وأما سلمان بن على فانه قتل بالبصرة جماعة منهم أحضرهم وعلهم الثياب الموشمة فأمر بهم فقتلوا وجروا بأرجلهم فقتلوا على الطريق.

وأما داود بن على فقتل منهم بمكة والمدينة عدداً وافرا وكان قد حضر إلىمكة ومعه عدد من بني هاشم وعددمن بني أمية فأنشده إبر اهيم بن هرمة قصيدة بقول فيها فلا عفا الله عن مروان مظلمة ولا أمية بيس الجلس البادي كاتراكعاد فأمسى اقه أهلكهم بمثل ماأهلك الفاوين من عاد فان یکذبنی من هاشم أحد فیما أقول ولو أكثرت تعدادی

فشمر عن ساعده في قتل الأمويين حتى لم يبق منهم أحداً إرضاء لشهوة الانتقام التي تمكنت من قلوب بني العباس ولم تخجلهم تلك الوحشية القاسية .

وعا قيل منالكلام الجيد في رئاءهؤ لاءالتعساءماقالهمو لاهم عبدالله بن عمرالغبلى تقول أمامة لما رأت نشوزى عن المضجع الانفس وقلة نومى على مضيعي لدى عجمة الأعين النمس أبي ماعراك؟ فقلت الهمو م عرون أباك فلا تبلسي لفقد الأحبة إذ تالحا سهام من الحدث المبئس رمتها المنون بل نكل ولا طائشات ولا نكس بأسيمها المتلفات النفوس متى ماتسب مهجة تخلس

فصرعاهم في نواحي البلا د ملق بأرض ولم يرمس تتى أصيب وأثرابه من العيب والعار لم تدنس وآخر قد دس فی حفرة وآخر قد طار لم يحسس إذاً عن ذكرهم لم ينم أبوك وأوحش في المجلس فذلك الذى غالتي فاعلى ولا تسألي بامرئ متعس أذلوا قناتي لمن رامها وقد ألصقوا الرغم بالمطس وكانت هذه المعاملةالشفيعة سببالهروب يعسوبهم عبدالرحن بنءماويةبن هشام. ان عبد الملك إلى المفرب و تأسيسه ما عليكة واسعة الأطراف أعاد فيها بجدييته وكانت تناصى في العلو والاحترام خلافة بني العباس فيالمشرق على صغر رقعتها . لم يزل بئو العباس بسومون بقايا بني أمية سوء العذاب فاختنى بعضهم وهرب بعضهم وكان بمن اختنى عمرو بن معاوية بن عمرو بن عنية بن أبي سفيان فلما رأى أنه لايكم نفي قسلة ولا ناحية إلا شهر أمره سااعترم أن فدى حرمه بنفسه رصار إلى سلمان بن على بالبصرة فقال له أصلح الله الأدير لفظتني البلاد البك ودلني فعنلك عليك علما قبلتني غانما وإمار ددتني سالما فقال ومن أنت ماأ عرفك فانتسب له فقال صليان مرحباً بك اقعدفتكلم آمنا غا ما ماحاجتك فقال إن الحرم اللواتي أنت أقرب الناس إليهن معنا وأولى الناس مهن بعدنا قدخفن لخرفنا ومن خاف خبف عليه فدممت عينا سلمان ثم قال ياابن أخي يحقن الله دمك و يحفظك في حرمك وبوفر عليك مالكوالقلو أمكنني ذلك في جميع أهلك لفعلت فكن متواريا كظاهر وآمنا كخائف ولتأتني رفاعك فكان عمرو يكستب إليه كما يكتب الرجل إلى أبيه وعه. ثم كتب سليمان إلى السفاح ( ياأمير المؤمنيز إنه قد وفدوافد مزبني أمية عليناو إنا إنما قتلناهم على عقرقهم لاعلى أرحامهم فانتايجمعنا وإياهم عبد مناف والرحم نبل ولا تقطع وترفع ولا توضع فان رأى أمير المؤمنين أن يهبهم لى فليعل وإن فعل فيجمل كتابًا عامًا إلى البلدان نشكر الله تعالى على نعمه عندنا وإحسانه إلينا ﴾. فأجابه إلى ماسأل فكان هذا أول أمان بني أمية بعد أن بددا شمل سروانهم قتلا وتشريدا وأطمأن من جهتهم بال السفاح ولكن بعد أنفتح على نفسه وعلى من يخلفه بعده من آل ببته فتحا لايمكنه رتقه وهووجود خلافة أخرى[سلامية بالجنوب الفرقير

من قارة أوروبا :

ولم تسكن الشدة في المعاملة قاصرة على أعدائهم بل نال أولياءهم منها شيء عظيم الانفسي أن من أعظم الرجال أثراً في قيام هذه الدولة أبا سلة حفص بن سليان الهذي كان يقال له وزير آل محد بالمساتم الأحر لبني العباس اتهموه بأنه كان يريد تحويل الخلافة عنهم إلى آل على بن أبي طالب وكانوا يريدون فتله اسكنهم أحبوا مشاورة أبي مسلم فيذلك فبعث السفاح اخاه أبا جعفر إلى خواسان لمقا لمة أبي سلة مقال أكفيكموه مم انتدب رجلا وأمره أن يتطلق إلى الكوفة فيقيقل أباسلة حيث فقال أكفيكموه مم انتدب رجلا في سلمة حتى خرج من عند السفاح وتتله غيلة في طريقه وأشاعوا أن الخوارج قتلوه ثم قتل بعد ذلك أبو مسلم جميع عماله بفارس هكذا ذهبت حياة هذا الرجل ذي الآثر السالح في دولتهم من غير تحقيق أمره ولا استاع لحجته بل فعلوا به فعل من لا نظام لهم ولا دولة .

وفى هذا الوقت انهم أبو مسلم بتلك التهمة رجلا آخر لايقل أثراً عن أبي سلمة وهو سليان بن كثير الذى قال فى حقه إبراهيم الإمام ( ولا تخالف هذا الشيخولا تعمد وإذا أشكل عليك أمر فاكتف به منى فأحضره وقال له أتحفظ قول الامام لى من اتهمته فاقتله ؟ قال تعمقال فانى قد اتهمتك و فقال أنشدك الله قال لاتناشدنى الله وأفت منطو على غش الإمام فأمر به فضرب عنقه. قتل الرجل بعد استقرار الامر بمجرد تهمة لم تظهر الناس صحتها ولم تنفعه سابقته ولا حسن أثره.

وعلى الجلة فان حياة أي المباس انقضت كلما فى الخلاص من بنى أمية والاطمئنان من جهة كل من برتابون فى إخلاصه فسفكت دماء كثيرة وأحدثت قدوة سيئة فى تكك العهود و أغتيال المخالفين .

وكان أكبر الرجال في عهده الذين لهم سلطان ونفوذ وشدة عزيمة ثلاثة رجال. (١) أبومسلم النحراسانى بالمشرق (٢) أبوجعفر المتصور بالجزيرة وأرمينية والعراق. (٣) عبدالله بن على بالشام ومصر فهؤلاه الثلاثة كانو اأساطين دولته وعلى أيديهم كان كل ما يحرى فيها من خير وشرا لاأن هؤلاء الثلاثة لم يكن عندهم إخلاص بعضهم لبعض فان أما جعفر كان يحدد أبا مسلم على سلطانه النافذ وكلته المطاعة حتى طلب من السفاح أن يفتاله وأكثر في ذلك وكان السفاح بوافقه لو لاخو فه من الخراسانية أن يعيدوا الحرب جذعة : وعبد الله بن على كان يطمع أن تكون الخلافة له بعد السفاح لما له من سابق الخدهة في تأسيس الدولة وأنه الذي قام جزيمة مروان وقطع دابر بني أمية وكان يخاف أن يفوز بها أبو جعفر . فكانت هذه الافكار سبباً في حوادث جسام سيمر بكم ذكرها :

أراد أبو مسلم القدوم من مرو على السفاح فكتب إليه يستأذنه في الحجوأذن له ولما كان السفاح لا يميل إلى تولية أبي جمفر ولما كان السفاح لا يميل إلى أخيه أبي جمفر يأمره أن يستأذنه في آلحج ففعل وأذن له وبطبيعة الحال ولاء الموسم ولم يكن لابي مسلم أن يظهر اثمير ازه من تقدم أبي جعفر عليه وإنكان قد قال شيئاً من ذلك لمحض خاصته حيث قال أما وجد أبو جعفر عاما يجج فيه غير هذا .

ولما وصل أبر مسلم الانبار قالله السفاح لولا أناً باجعفر أرسل إلى يستأذننى الحج هذا العام لوليتك الموسم : وقد حج في هذا العام وهو سنة ١٣٦ فحلان وهرا من طريق واحدة يقدم أحدهما الآخر وكان أبر مسلم يظهر من قوته وكرمه في الطريق ما يزيد في حسد أبر جعفر له وكان ذلك من متمات عزمه على الفتك به : كان معظم الولاة السفاح من أعمامه , وكان في عهده من الإصلاح الداخلي ضرب المنار والأسيال من الكوفة إلى مكة وكانوا يمسحون الأرض بالذراع الهاشمية وعدد ثم الميل يكتبون عليه كلة واحد ثم المنين وهكذا وقد جعلوا في الطريق مناراً به يأمن السارون الضلال في تلك الفيا في وهو عمل عظيم .

وكانت قاعدة الخلافة فى عهد السفاح الكوفة أولا ثم انتقل منها إلى الحيرة مم انتقل أخيراً إلى الآنبار و نقل إليها دواوينه وهى الى مات فيها.

## ولاية العهمد

فى سنة ١٣٩ عقد السفاح لاخيه أبي جعفر الخلافة من بعده وجعله ولى عهد المسلمين ومن بعد أبي جعفر عيسى بن موسى بن محمد بن على وكتب العهد بذلك وصيره فى ثوب وختم عليه بخاتمة وخواتيم أهل بيته ودفعه إلى عيسى بن هوسى وقد ابتدأ السفاح بفعله هذا الفلعة الشذيمة التى سبق بها فى عهد بنى أمية وهى تولية اثنين المهد وكانت من أسباب ماأصاب بني أمية من الخلاف والفرقة .

وفاة السفاح

أصيب السفاح بالجدرى وهو بالآنبار وتوفى جافى ١٣ ذى الحجة سنة ١٣٦ ودفن بالآنبار فى قصره وبلغت وفاته أبا جعفر وهو عائد من حجته .

# 🏲 — المنصور

هوأبو جعفر عبدالله بن محمد بن على وأمه أم ولد اسمها سلامة ولد بالحيمة سنة ١٠١ ولما انتقل أبو العباس من الحيمة إلى الكوفة كان فيمن معه . ولما أفضت الحلافة ولى السنة التي أبي العباس كان عضده الاقوى وساعده الاشد فى تدبير الحلافة وفى السنة التي موفى فيها أبو العباس عقد العهد لاخيه أبى جعفر وكان إذ ذاك أميراً على الحج ثم توفى السفاح وأبو جعفر بالحجاز فأخذ البيعة له بالانبار ابن أخيه عيسى بن موسى وكتب إليه يعلمه وفاة السفاح والبيعة له فلقيه الرسول بإحدى المنازل عائدا بعد انتهاء الحجج ، وقد تمت البيعة له فى اليوم الذى توفى فيه أخوه ( هيونية سنة ١٥٨ واستمر خليفة إلى أن توفى يوم الاحد سابع ذى الحجة سنة ١٥٨ ( ٨ أكتوبر سنة هلالية إلاستة أمام

وكان يعاصره في الاندلس عبد الرحمن الداخل بن معاوية بن هشام بن عبد الملك ( ١٣٨ – ١٧٢ ) .

ويعاصره فى فرنسا بابن ببراف ثم شرلمان ( ٧٦٨ ــ ٨١٤ ) ويعاصره فى علمكة الروم بالقسطنطيقية قسطنطين الحنامس .

الاحوال لعهد المنصور

تولى المنصور الحلافهولم تسكن قدتوطدت دعائمها لم يكن يخاف عايهامن الدولة البائدة دولة الامويين لانه لم تبق لهم بقية يخاف منها ولمتماكان الحوف ينتاب المنصور من ثلاث جيات

الاولى : منافسة عمه عبدالله بن على له في الامر لما كان له من نباهة الذكر في بني

العباس ولانه كان يدبر أمر جيوش(الدولة منأهل خراسان وأهل الشاموالجزيرة والموصل الذى أمره عايهم السفاح قبلوفاته ليغزو بهم الروم وقد أظهرالمنصور خوفه هذا لابي مسلم حينها جاءه الحبر بوفاة أخيه والبيعة له

الثانية: من عظمة أي مسلم الحراساني مؤسس الدولة فإنه كان يرى له من الصولة وشدة التمكن في حياة أخيه ما لم يكن برى معه أمراً ولا حكما ومثل المنصور في علو نفسه لا برضيه أن يكون له في الامرشريك ذو سطوة وسلطان شاأبي مسلم على أن هناك أمراً آخر ربما كان يدور بخاطره وهو أن يستقل أبو مسلم بأمر خراسان و يخلع المنصور ثم يختار للخلافه وجلا آخر يكون تحت تصرفه وسلطانه فعمود لامر لاهل فارس

الثالثة: وهي أقوى هذه الجهات الثلاث خوفه من بي عمه آل على برأي طالب الذي لا برال لهم في قلوب الناس مكان مكين وأخصهم محمد بن عبد الله بن حسن أبن يد بن حسن بن على برأي طالب لما سيأتي بيانه ف كان المنصور يتخوف أن يخرج عليه طالباً بالخلافة والذي كان بريد هواجسه أنه عام حج في حياة أخيه لم يحضره عمد ولا أخوه إبراهم ابنا عبد أنه مع من شهده من سائر بني هاشم

كان المنصور بجمع إلى الجرأة وبعدالهمة : المكرو الدعاء فعزم أن يضرب أعدا.. بعضهم بعض حتى يستريج منهم جميعاً

## عبد الله بن على

أرسل ديمى بن موسى إلى عبد اقه بن على ببيعة المنصور وعبد الله غاز فانصرف من معه من الجيوش قد بامع لنفسه حتى بلغ حران علم بذلك المنصور وقد نول الانبار وجمع مها خزانته ودواوينه فاستحضر أبا مسلم وسيره لحرب عبدالله فسار أبو مسلم نحو عبد الله بحران وقد جمع اليه الجنود والسلاح والعلمام والعلوفة وما يصلحه وخدق حول معسكره وكان جنده مؤلفا من أهل الشام والجزيرة وأهل خراسان فحاف ألا يناصحه أهل خراسان إذا رأوا أبا مسلم مطلا فقتل منهم نحو سبعة عشر ألفا أمر صاحب شرطته فقتلهم وربما كان هذا العدد مبالغاً فيه ولكنه على كل حال قتل منهم عددا كبيرا فضعضع من قوته وجلل نفسه من العار مالا يمحوه

الزمان باعتدائه الفظيم على جزء دغليم من جنده لم يظهر لهم جرم . وبما دل على قلة حرمه أنه كان من ضين القواد الذين معه حميد بن قحطية وهو من كبار القواد في الدولة العباسية فأراد أن يستريح منه ولكنه لم يجرؤ أن يقتله في المعسكر خوفًا من تغير الجندفكتب له كتابا ووجهه إلى حابوعايها زفر بن عاصموفي الكتاب إذا قدم عليك حيد قاضرب عنقه، ولما كان حيدين لاتفرهم هذه الخدعة فك الكتاب في الطر تي وقرأه ولما علم مافيه دعا أناسا من خاصته فأخيرهم الحتير وأفشي إلبهم أمره وشاورهموقال منأراد متسكم أن ينجو ويهرب فليسر معىفإنىأريدانآخذ طريق العراق ومن يرد منكم أن يحمل نفسه على السير فلا يفشين سرى وليذهب حيث أحب فاتبعه على ذلك ناس من اصحابه وبذلك فقد عبدالة قائدا محنكا مثل حميد ترك عبد الله مدينة حران وأقبل إلى نصيبين فاتخذها معسكراً وحصنها فأقبل إليه أنو مسلم وكان داهية قد مارس الحروب ومعه جند مدرب لايفسد عليه بالمصيان تدبيره فأراد أن يحتل موقع عبدالله لحصانته فكتب إليه لمأومر بقنالك ولم أوجه له ولكن أميرالمؤمنين ولانى الشام وإنما أريدها ولم تكن هذه الحيلة لتنطلي على عبد الله لانه يعرف معكايد خصمه ولكن جند الشام الذين معه قالوا له كيف نقيم معكوهذا يأتى بلادنا وفيها حرمنا فيقتل منقدر عليه من رجالنا ويسي ذراريناولكنا نخرج إلى بلادنا فنمنع حرمنا وذراريناونقاته إن قاتلنا فقال لهم عبد الله والله مايريد الشام وماوجه إلا لقتالكم ولثنأقتم ليأتينكم فلم تطب أنفسهم وأبوا إلا المسير إلى الشام . فارتحل عبد الله متوجها إلى الشام وحيفئذ تحول أبو مسلم حتى نزل معسكر عبد الله بن على ولما بلغ ذلك عبدالله علم أن الحيلة قد تمت عليه وعاد فلزل معسكر أبي مسلم.

كان أهل الشام أكثر فرسانا وأكل عدة ولكن المركز الحصين الذى احتله أبو مسلم عوض عليه كثرة عدوه وبذلك استمر القتال بين الفريقين نحو ستة أشهر والحرب بينهما سجال إلا أن القوة راجحة في معسكر أهل الشام حتى إذا كان موم الثلاثاء لسبع خلون من جمادى الآخرة سنة ٩٣٧ كانت بينها الموقعة الفاصلة وقد استعمل فيها أبو مسلم دهاءه الحربي فاكتسب الظفر وذلك أنه أرسل إلى الحسن بن خطبة وكان على الميدنة أن أعر الميمئة وضع اكثرها إلى الميسرة وليكن في الميمئة

حاة أصحابك فلما رأى ذلك عبد الله أعرى مبسرته لمقاتلة ميمنة أبى مسلم وضم أكثر جنودها إلى الميمنة بازا. مبسرة أبى مسلم ثم أرسل أبومسلم إلى الحسن أن مر أهل القلب فليحملوا مع من يبتى في الميمنة على مبسرة أهل الشام فحملوا عليها فحطموها وجاء أهل القلب والميمنة وركبهم أهل خراسان فكانت الهزية .

وهنا فعل عبد الله بن على فعلا لايليق بشرف بنى هاشم وعلو اسمهم فى ميادين القتال فإنهم كانوا يرون الفرأ وقتل ولكن. عبد الله قال لاحد قواده ما ترى فقال أرى أن تصبر وتقاتل حتى تموت فإن الفراو قبيح بمثلك وقبل عبت على مروان فقلت قبح الله مروان جزع من الموت ففر فلم يعجبه هذا الرأى وفر إلى العراق تاركا مصكره فاحتواه أبو مسلم فأمن الناس ولم يقتل أحداً وأمر بالكف عنهم .

أما عبد الله فأنه سار إلى البصرة وكان أميرها أخاه سليمان بن على فآواه وأقام عنده مدة متواريا ولما علم المنصوريذلك أرسل إلى سليمان يأمره بأشخ صعبدالله ابن على إليه وأعطاه من الآمان لعبداللهمارضيهووثن به فخرج به سليمان حتى قدم به إلى المنصور سنة ١٩٥٥ فأمر بحبسه وحبس من كان معه ثم أمر يقتل بعضهم وأرسل آخرين منهم إلى خراسان فقتار اهناك واستمر عبدالله في محبسه حتى مات سنة ١٤٧

هذه كانت خاتمة حياة ذلك البطل الذى كان عليده أكبر عمل فى تأسيس الدولة العباسية كما كان على يده أكبر الفظائع في إهلاك البقايا من بنى أهية ولا نحجم عن إظهار نفورنا من هذه الطرق التي يلجأ إليها ذوو الحنداع والمسكر لتنفيذأ غراضهم وتأييد ملسكهم غير ناظرين إلى النتائج الحبيثة التي نجلب الشرعلى أمتهم فإن المنصور لم يعبأ يتلك المواثيق التي أعطاها لعبدالته واستخف بهاكا استخف بأمان ابن هبيرية قبل ذلك كما ان لا نحجم عن أن نقول إن عبد الله ختم حياته شر ختام بهربه من عبدان القتال فان طلاب العظائم إذا حال القدر بينهم وبينها لا يرضون الدنية لا يفسهم و يموتون دون العار الذي يلجقهم ويلحق أهل بيتهم بسبهم

أبو مسلم

---

هذا المدو الثانى الذى لايطمئن على ملسكة وهو حمى لأنه أصبح صاحب الشوكة والسلطان فى الدولة وليس المنصور بمن بمكنه الصبرعلى ذلك ، والذى زادالاس عنده أنه قد ألق إليه أن أبامسلم لايحترم كتبه ويستهزئها إذا وردت إليه فصمم على الفتك بأبى مسلم .

حصلت حادثة أوقعت الربية في قابأني مسلم وذلكأته عمد تمام الهزيمة أرسل المنصور من قبله رسولا ليحصى المفائم التيغنمت من عبد الله فلما ورد الرسول الممسكر غضب أبو مسلم وكاد يقتل الرسول. ولا أن قيل له ماذنبه إنما هو رسول غلى سبيله ولم يمكنه بما جاء له وقال أكون أمينا على الدماء غير أمين على الأموال فعاد الرسول وأخبر المنصور ، لم يكزيجب أن تدخل أبامسلم أقل رببة منه لخوفه أن يمضى إلى خراسان وبذلك لا يتمكن منه إلى بعد معاناة شدائد بريد اختصارها وليأمن من ذلك كتب إلى أبي مسلم (إني قد وليتك، صر والشام فهي خيرالك، ن خراسان فوجه إلى مصر من أحببت وأقم بالشامحتي تكون بقرب أميرا لمؤمنين فإن أحب لقاءك أتيته من قريب) فلما جاءالكتناب أبامسلم غضب وقال هويوليني الشام ومصر وخراسان لي وصمم على المضى إلى خراسان وأقبل من الجزيرة جمعا على الخلاف مريدا خراسان . رأى المنصور أنه لم يبق إلا استعال الدهاء لايقاع أى مسلم في فخ ينصبه له حتى لا يثير حر باشعو اء لا تعلم نتيجة افتوجه إلى المدائز وكتب إلى أبي مسلم بالمصير إليه فكتب إليه أمو مسلم (إنه لميبق لامير المؤمنين أكرمه الله عدو إلا أمكنه الله منه وقدكنا نروى عن، لموك آل ساسان أن أخوف مايكون الوزراء إذا سكنت الدهماءفنحن نافرون من قربك حريصون على الوفاء لك بعهدك ماوفيت حربون بالسمع والطاعة غير أنها من بعيد حيث تقارنها السلامة فإن أرضاك ذلك كناكأحس عبيدك فإن أبيت إلا أن تعطى نفسك إرادئها نقضت ماأبرمت من عهدك ضنا بنفسي ) وهـذا الكـناب بمـا زاد النار اشتعالاف.قلب المنصور لانه كتاب رجلمدل بماله من القوة حتى وضع نفسه قرنا للخليفة[دلالا يمركزه وسابقته في إقامة دعائم الخلافة العباسية فكتب إليه المنصور (قد فهمت كتامك وليست صفتك صفة أولئك الوزراء الغششة ملوكهم الذين يتمنون اضطراب حبل الدولة لكمثرة جرائمهم فانماراحتهم في انتثار نظام الجماعة فلم سويت نفسك

بهم فأنت فى طاعتك ومناصحنك واضطلاعك بما حملت من أعباء هذا الأمر على ما أنت به وليس مع الشريطة الن أوجبت منك سماح ولا طاعة ، وحمل إلبك أمير المؤمنين عيسى بن موسى رسالته لتسكن إليها إن أصفيت إليها ، وأسأل الله أن يحول بين الشيطان ونزغاته و بينك ، فإنه لم يحد باباً بفسد به نينك أوكدو أقرب من طبه من الباب الذى فتحه عليك )

أرسل هذا السكتاب مع عيبى بن موسى ووجه معه أبا حميد المروزى وأمره أن يكلم أبا مسلم بألين ما يكلم به أحدا وأن يمنيه فإن أبي قال له - يقول لك أمير المؤمنين لستالمباس وأنا برى من محدان مصنيت مشاقاولم تأنني إنوكلت أمرك لاحد سراى وإن لم أل طلبك وقتالك بنفسى ولو خضت البحر لخضته ولو القحدت النار لافتحمتها ورادك حتى أقتلك أو أموت قبل ذلك .

سار أبو حيد حتى ورد على أبي مسلم فكلمه كلاما رقيقا فيه نصيحة وتذكير بحقرق الإمام وتخويف من تفريقالكلمة فاستشار أبومسلم مختصيه فأشاروا عليه بألا بقدم على المنصور لأنه لم بعدياً منه بعد أن وقع في نفسه ما وقع فقال لا في حميد ارجع إلى صاحبك فليسرمن رأبي أن آتيهوحينتُذ بلغه أبوحيد الرسالة الاخيرة فوجم لها أبو مسلم لآن هؤلاء الجبابرة يعتريهم طائف منالجين إذاهموصلوا إلى قة علوهم فئل هذه الكلمات القاسية من المنصور جعلته يخنع وياين والذي زاده حيرة وارتباكا مافعله المنصورمن الندبير العظيمالذي يضعف آسال أبي مسلم مزخراسان وجنودها ذلك أنه كتب إلى خليفة أبي مسلم على جند خراسان يعطيه إمامة خراسان ماعاش ولا شيءاً كرمن ذلك يقطع صلته بأبي مسلم فكتب إليه حين بلغته الآخبار بقرب بحيثة إلى خراسان ( إنا لم نخرج لمعصية خلفاً الله وأهل بيت نبيه صلىالله عليه وسلم فلا تخالفن إمامك ولا ترجَّمن إلا بإذنه ) فوافاً. هذا الكتاب دين بجيء رسالة المنصور فزاده ذلكرعبا ولمبجديدآمن أنبجولوجهه عنخراسان ويقصد المنصور كان المنصور مصماعلي فتل أبي مسلم و لكن اجتهدأن يكون الرجل آمنا لايحس بشيء من الجفاء فلاقارب أبو مسلم المدائن أمرالناس وبني هاشم فتلقوه حتى إذا دخل على المنصور وسلم عليه سلامالايشو به شيء يخيف وأمرهأن ينصرف وبزيل وعثاء السفر ويستربح ليلة . ولما جاء الغدأمر عثمان بن نهيك رئيسالشرطة لجاء بأربعة

رجال من الحرس وأمرهم أن يكونوا خلف الرواق فإذا هوصفق خرجوافقتلوا أبا مسلم . ثم دعاه فدخل عليه فأقبل يحدثه . ومن تمام تدبيره أنه شرع يسأله عن نصاين أصابهما في متاع عبدالله بن على فقال هذاأحدهما للذى هو معدفقال المتصور أربيه فانتضاه و ناوله لمياه فهزه أبو جعفر ثم وضعه تحت فراشه و إنما فعل ذلك للأمن على نفسه أن يفتك به أبو مسلم إذا أحس الشر شمصار يسأله عن أشباه أخذها عليه وأخيراً سأله عن سبب قصده خراسان مراعما فقال دع هذا في أصبحت أخاف أحداً إلا الله فصفق حيئة للتصور بيديه فخرج أولئك الحرس الأربعة فاعتوروه بسيوفهم حتى ذهبت نفسه ثم أراد أن بفرق الجمع الذى أفبل مع في مسلم جوائر شفية وأرضى جيسم الجند حتى رضوا .

وبقتل أبى مسلم عرف المنصور أنه ابتدأ سطانه الحقيق الذى لايشارك فيه ولم يأس على أبى مسلم لانه رأى أمام فظره كثيرين من القواد يقومون مقامه

هن الضرورى أن نقبه الأفكار إلى نوابغ القواد الذين خدموا الحلقاء وأسسوا ملكهم انتهت حياتهم في الفالب بمثل ما انتهت به حياة أبي مسلم وسبب ذلك أن هؤلاء القواد يكونوا في بادئ الأمر ذوى السكلمة المسموعة والسلطان الواسع بين جنودهم لأنهم هم المساشرون للحروب والوقائع وهم الذين يقسدمون للجند أعطياتهم فإذا ساعدهم الحظ وتمت على أيديهم الانتصارات الباهرة وقامت الدولة بباسهم وشدة حزمهم لم يكن لنفوذهم في الدولة حد يقفون عنده لأنهم برون الأمر إنما جاء لصاحبهم بفضل مجهودهم الذي بدلوه فإذا كان الخليفة بعيد الهمة ذكى الفؤاد لم يسمه أن يحمل كل هذا وإذا ألجأ ته الضروة حله على مضعن وإذا أعكنته الفرصة لم يتأخرع التهازها وليس من طبيعة القائد الفاتح أن يضرب صفحاً على له من الآثار ويتنازل عن اجتناء الثرة وقت إدراكها .

ومع مابدا من أبر مسلم من العسف الشديد لانبخسه حقه ونتأخر عن الاعتراف بأنه كان من نوابغ الرجال الذين أسسوا الدول العظام ولو كانت الضحايا الى ذهبت فى تأسيس الدولة أقل بما ضحى لمددناه من كبار السو اس إلا أنه سفك دماء كثيرة وكانت النهمة في نظره كافية لإزهاق نفس المتهم فتل هذا نصفه القوقو العربية والثبات والدهاء ولكن لانصفه محسنالسياسة ومارأيت أجهل من أبي مسلم في قدومه على المنصور بعد مااحتج به على سليان بن كثير شيخ الدعوة بقوله أتذكر قول الإمام لى من اتهمته فاقتله فإذا كانت هذه قاعدة برى العمل بهاو اجباأ فلا يكون فيا صنعه مع أبي جعفر ما يدعو إلى الربية فيه واستحقاقه القتل فهو إذا كان قادما على القتل بمقتفى أصل كثيراً ما نفذه ولذا لا يكون فتله علا النظر والاستغراب وكذلك نولى بعض الظالمين بعضنا عاكانوا يكسبون )

#### محمد بن عبداقه وبنو الحسن بن على

قدمنا أن المتشيعين لآل البيت كانوا فرقائلانة فرقة ترى أن إمام المسلمين معين. بالنص من ولد فاطمة بنت محد صلى الله عليهوسلمو هؤلاء لمامية وكانوا يتولون إلى وقت المنصور جعفر بن محمدبن على بن الحسين المعروف بالصادق. وفرقة ترى إن إمام المسلين يكون من بنى فاطمة إلا أنه معين بالوصف لا بالاسم وهؤلا ، إمامية زيدية يرون الخروج مع كل من دعا إلى نفسه من بنى فاطمة متى كانوا موصوفين بالصفات الواجب أن تسكون في الإمام من العلمو الشجاعة والورع وغير ذلك وهم نصراء زيد بن على وابنه محى وفرقة "رى إمامة أهل البيت من غير تقبيدبني فاطمة وخم المذين نصروابنى العباس وكانت الفرقتان الآوليان منتشر تين فكثير من الآقاليم العربية والأعجمية وكانت الدعوة العباسية قبل ظهور أمرهامهمة لآنها كانت[لي الرضا من أهل بيت النيرصلي الله عليه وسلم فلماظفرت المدولة العباسية يظفر دعاتها نفس عليهم بنو عهم من العلوبين الخلافة وعدّرهم فاصبين للأمركما عدوا بني أمية من قبلهم وأعظمهم في ذلكرجلانأحدهما جعفرالصادق إمامالإمامية . ولكنه رضى بماتم ولم يحرك ساكنا وكان يوصى أسحابه بالحلود إلى السكينة لأنه لم يرفرصة معقولة ، وثانيهما محدين عبدالله بن الحسن بن زيد بن الحسن بن على بن أبي طالب و هذا كانأطمع فىالأمر لما زعمره منأن بنيهاشما نتخبوه للخلافة وبايعوه لها فيأواخر عهد بنيأمية وكان بمن بايعه أبوجعفر المنصورفلما جاءت الدولة العباسية لم يبايع لابى العباسولا لابىجىفر ولماحجأ بو جعفر فىعهد أخيهحضره بالمدينة بنوهاشم جيعاً إلا محد بنعيد الله وأخاه إبراهيم فسأل المنصورعنهما فقال لهزياد بن عبدالله

الحارثى أمير المدينة مايهمك من أمرهما أنا آتيك بهما فصمنه إياهما وأبقاه عاملا على المدينة. ثم إنه دعا بني هاشم رجلا رجلا كلهم يخليه فيسأله عن عمد فيقول يأمير المؤمنين قد علم أنك قد عرفته يطلب هذا الشأن قبل اليوم فهو يخافك على نفسه وهو لا يريدلك خلافاو لا يحبلك معصية وما أشبه مذه المقالة إلا حسن بن ويوبه عليك فر رأيك فأ يقظ حسن بن على فإنه أخبره خبره وقال والله ما آمن و توبه عليك فر رأيك فأ يقظ بقوله من لا ينام.

صار المنصور يحتال بأنواع الحيل ليعرف الآخبار عن محمدوا ستخراج ما عنداً بيه عبد الله بن حسن من اخباره ولما علم أن عبدالله يعرف نية ابنه حج سنة . ١٤٠ و سأل عبد الله عن ابنيه فأ نكر أن عنده علم بهما فتيقن المنصور كذبه وحبسه وصادر أمواله .

لم ير المنصور بعد ذلك من ابن زياد صدقا في الحصول على محمد وإبراهم فموله وولى بدله على المدينة محمد بن خالدبن عبداته القسرى و بسنظيده في النفقة في طابه فا نفق كثيراً من المدال في هذه السبيل وبحث عثا كثيراً في المدينة وخارجها فل بصل إلى نتيجة فعزله المنصور وأشير عليه أن يولى المدينة رجلا من آل الزبير ليكون ما بين آل الزبير وآل على من العداوة سائقاً له إلى البحث الشديد والجد في الآس فلم يرق هذا في عبى المعنور وقال أعاهد الله ألاأ ثار من أهل بيتي بعدوى وعدوه ولكن أبعث عليهم صعلوكا من صعاليك للعرب فولى على المدينة رياح بن عيان بن ولكن أبعث على عسف الأعراب حيان المرى فورد المدينة في شهر رمضان \$12 وهو عازم على عسف الأعراب الذين يستخفى محمد بن عبدالة عنده هوكان أولشي فعلم أن استهان بمحمد بن خالد القسرى الذي كان قبله والياوعذبه هو وكانبه ثم أو مق محمد بن عبدالله طلباً حتى لق شدائد ما كان يراها في عهد أسلافه من ولاة المدينة فقال في ذلك:

منخرق السربال يشكو الوجى تشكيهأطراف مروحداد شرده الخوف وأزرى به كذاك من يكره حرالجلاد قدكان فى الموت له راحة والموت حتم فيرقاب العباد

وزاد المنصور فى إرهاق عمد فامر بأخذينى الحسن كلهم تحوثلاثة عشروجلا وحبسهم بالمدينة ولمسا علم محدبذلك جاءإلىأمه هندوقال لها إن قد حلت أبى وعومثى مالا طاقة لهم مواقدهمت أن أضع يدى في أبديهم فسى أن يخلى عنهم ، فتنكرت هند رئيست أغماراً ثم جاءت السجن كهيئة الرسول عاذن لها فلما رآها عبد الله أبو محمد أثبتها فنهض إليها فأخره مما قال محمد فقال كلابل نصر فوالله إلى لأرجر أن يفتح الله خيرا قولى له فليدع إلى أمره وليجد فيه فإن فرجنا بيد الله فانصر فحد على اختفائه "

لم يزل بنو حسن مجروسين عند رياح بالمدينة حتى حج أبو جعفرسنة ع و إفالهم عد عندهما ببرد علته من جهة محمد وأخيه إبراهيم أمر محملهم إلى الدراق وأشخص معهم محمد بن عبدالله بن عروب همان بن عفل أن وهو أخر بنى حسن بن زيد بن حسن لا مهم مهيما فاطمة بنت حسين بن على وكان إبراهيم بن عبد الله صهره على ابنته حلوا مقيدين بالاغلال والانقال وسير بهم على شر ما يمكون حتى أتى بهم العراق فجسوا بقصر ابن هبيرة وهو بلد شرق الكوفه بما يلى بغداد على نهر الفرات : وقد استعمل معهم المنصور من الفظائم مالاطافة للإنسان على تسطيره وكان أعظم فظائمه مع معمد ابن عبد الله بن عمر و بن عبان ، وكانت نتيجة هذا الحبس الشديد أن مات اكثرهم في الحبين بن على وزيد بن حسن و يحي بن زيدو هؤلاه إنما فتلوا في ميادين القتال وهم خارجون ولم يقتل بنو أمية أحداً من آل على بالشكل الفظيم الذي ذهب به خوص في عهد بني عهم من آل العباس

كانت تتيجة هذا الاخراج وهذه الفظائم أن عزم محمد على الظهور بالمدينة وتحدث أهلها بذلك وعلم به رياح أمير المدينة فأحب أن يعدعدته إذلك فعوجل. دخل محمد المدينة ومعه و و رجل محمد المدينة ومعه و و رجل أن السجن ففتحه وأخرج من فيه ولم يقارمه أهل المدينة بل أعانوه وخذلو ارياحاوكان خروجه في أول يوم من رجب سنة و و و و بعد أن استولى على البلد صعد منه الحرم وقال (أيها الناس إنه كان أمرنا وأمر الطاغية عدراته أي جعفر عالم يختف عليكم من بنائه القبة الحضراء التي بناها معائدا الله في على وتصغيرا المكمبة الحرام وإنما أخذ الله في عون حين قال أنار بكم الأعلى وإن الناس بالفيام بذا المدين أبناء المهاجرين الاولين والانصار المؤمنين المهم أنهم أقد أحل احرامك وحرموا حلاك وأمنوا من أخفت وأعافوا من أمنت المهم قد أحلوا حرامك وحرموا حلاك وأمنوا من أخفت وأعافوا من أمنت المهم

فأحصهم عددا رأفتلهم بنداولاتفادر منهمأحدا أيها الناسإنى واللهماخرجت بين أظهركم وأنتم عندى أهل قوة ولا شدة ولكن اخترته كم لنفسى والله ماجئت هذه وفى الأرض مصر يعبد الله فيه إلا وقد أخذت لى فيه البيعة )

وكان الذى أو قع محمدا في هذا الفلط وجعله يفهم أن دعوته عسد البقاع أن المنصور كان يكتب محمد على ألسن قواده يدعونه إلى الظهور ويخبرونه أبهم معه فكان محمد يقول لو الفقينا مال إلى القواد كلهم فهذا الذى جعله يظن هذا الظن . وعا زاده خطأ في قدر قوة نفسه انه كان متفقا مع أخيه إبراهيم أن يخرج بالبصرة في اليوم الذى يخرج فيه محمد بالمدينة حتى يهول أمرهما أبا جعفر فيفت ذلك في عضده ولسكن إبراهيم لم يخرج هذا اليوم لمرض أصابه أو أن محمداً سبق المعياد والنتيجة أنهما لم يخرجا معا وأعظم خطر على الإنسان ما يصيبه من قبل فهمه في نفسه فإنه إذا خاص العظائم وهو يظن لنفسه من القرة ما ليس لها كان حريا بالفشل والخيبة .

على أنه فضلا عن ذلك كاه جعل نفسه محصوراً بالمدينة وهي ليست بمركز حربي يمن الفائد أن يبتى فيه على الدفاع طويلا وحياتها من خارجها قلا تحتمل الحصار إلا قليلا فلر يمكن محد موفقا في تدبيره مع ماكان يتحلى به من الخصال التي كانت يرقعه في أجبز أمل المدينة على أبي جعفر فإنهم كانوا لايرون فيه غشم أبي جعفر ولا مبله للمسف والظلم بل كان يمكره سفك الدماء ويتجنبه ماوجد إلى ذلك سبيلا وعب الحير للناس وكان لذلك يلقب عندهم بالنفس الزكية و بالمهدى: و لمااستفتى مالك إمام دار الهجرة في الحروج مع محد وقيل له إن في أعناقنا بيمة للمنصور قال إنحا بايمتم مكرهين وليس على مكره يمين ولكن هذا كاه لايفيد مع ضعف المركز الطبيعي ولذا قال له محمد بن خالد التسرى لمما ظهر إنك قد خرجت في هذا المبد والله لو وقف على نقب من نقابه لمات المهجوع وعطما فانهض معي فإنحا هي عشر حتى أضربه بمائة ألف سيف فأبي عليه ذلك: ولما علم المنصور بخروجه قال لربيع بن عبيد الله بن عبد الله بن عبد المدان خرج محد . فقال أين ؟ قال بالمدينة فقال الربيع بن عبيد الله بن عبد المدان خرج محد . فقال أين ؟ قال بالمدينة فقال الربيع بن عبيد الله بن عبر حدد و لا رجال

كان المنصور حين بلوغها لخبر مشتغلا ببنا . بغداد فسار إلى الكوفة ليرعى أحوالها بنفسه لآن أهلها شيعة لآل على وبخاف منهم أن يخرجوا لمساعدة محمد فأقفل أبوابها. حق لا يخرج منها أحد ولا يدخلها أحد، ثم أحب أن يراسل محدا قبل الحرب فكتب إليه كتابا هذه نسخته ﴿ بسم الله الرحن الرحيم من عبد الله عبد الله أمير المؤمنين إلى محد بن عبدالله ، أما بعد فأنما جزاء الذين يحار بونالله ورسوله ويسعون في الأرض فساداً أن يقتلوا أو يصابرا أو تقطع أيدبهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الارض ذلك لهم خزى في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم إلا الذين تابوا من قبل أن تقدر واعليم فاعلوا أزاقه غفور رحم • ولك عهد الله وميثا قموحق نبيه محمد على الله عليه وسلم إن تبت من قبل أن أقدر عليك أن أؤمنك على نفسك وولدك وإخوتك ومن بايعك وتابعك وجميع شيمتك وأن أعطيك الف ألف الفدرهم وأن أزلك من البلاد حيث شئت وأقضى الك ماشت من الحاجات وأن أطلق من في سجنى من أهل بيتك وشيمتك وأنصارك ثم لا أتبع أحداً منكم وأنا أطاق من في سجنى من أهل بيتك وشيمتك وأنصارك ثم لا أتبع أحداً منكم والا مان مأخ بنات والسلام ﴾

فكتب إليه محمد بن عبد الله ﴿ بسم الله الرحن الرحيم مزعبد الله محمد المهدى أمير المؤمنين إلى عبدالله بن محمد أما بعد طسم تلك آيات الكتاب المبين تناوا عايك من نبأ موسى وفرعون بالحق المزم يؤمنون إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شبعاً يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحي تساههم إله كان من المفسدين وتريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أثمة ونجعلهم الوارثين وتريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أثمة ونجعلهم الوارثين وأنا أعرض عايك من الامان مثل الذي أعطيتنى وقد تعلم أن الحق حقاوا نمكم إلى الوصى والامام فكيف ورثتموه دوننا ونحن أحياء وقد علمت أبه ليس أحدمن الوصى والامام فكيف ورثتموه دوننا ونحن أحياء وقد علمت أبه ليس أحدمن بني هاشم عن بينكم فأنا أوسط بني هاشم بنت عمرو في الجاهلية دونكم وبنوا بنته فاطمة ولي الإسلام من بينكم فأنا أوسط بني هاشم نسبا وخيرهم أما وأبا لم تلدني المجمولم تعرف في ألهات الاولاد وإن الله تبارك وتعالى لم يول يختار لنا فولدني من النبيين أخضالهم محدولي الله عليه وسلم ومن اسحاله أقدمهم إسلاما وأوسعهم علما وأكثرهم أطعنهم عمدولي الله عليه وسلم ومن اسحاله أقدمهم إسلاما وأوسعهم علما وأكثرهم أطعفه أهنا المدين المعجم ولم

جهاداً على برأى طالبوه رسائهم أفضاه خديجة بنت خوبد أوله من آمن باقه وصلى إلى القبلة ومن بناته أفضاه ن وسيدة نساء أهل الجنة ومن المولودين في الإسلام الحسن والحسين سيدا شبابا هل الجنة ثم قد علت أن هائما ولد عليام تينوان عبد المطلب ولد الحسن مرتين وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولدني مرتين من قبل جدى الحسن والحسين فا زال الله يختار لى حى اختار لى في النار فولدني أرفع وابن خير أهل الجنة وأهونا هل النار عذا بافأنا ابن خير الاخيار وابن خير الاشرار وابن خير أهل الجنة وابن خير أهل النار ولك عهد الله إن دخلت في بيمى أن أومنك على نفسك وولدك وكل ماأصبته إلا حداً من حدود الله أو حمقاً لمسلم أو ماهند فقد علت بايلزمك في ذلك فأنا أوفي العهد منك وأحرى لقبول الأمان معلك مقاد عبي فأى الأمانات هو أأمان ابن هبيرة أم أمان عمل عبد الله بن على أم أمان أي مسلم والسلام كي وعدا له بيرة أم أمان على عبد الله بن على أم أمان أي مسلم والسلام كي و

فكتب إليه أبوجعفر ( بسم القال حن الرحيم من عبد التعبداقة أمير المؤمنين إلى محمد بن عبد الله أما بعد فقد أتانى كتابك وبلغى كلامك فإذا جل فحرك إلا الفساء لتضل به الجفاة والفوغاء ولم يجعل الله النساء كالمعمومة ولا الآباء كالمعمة والآولياء والقد جعل العم أبا وبدأ به على الولد الآدنى فقد جل ثناؤه عن نبيه عليه السلام واتبعت ملة أبانى إبراهيم وإسحاق وبعقوب ولقد علمت أن الله تبارك تعالى بعث عمدا صلى الله عليه وسلم وعمومته أربعة فأجابه اثنان أحدهما أبى وكفر به اثنان أحدهما أبى وكفر به اثنان أحدهما أبوك فأما ماذكرت من النساء وقرا باتهن فلو أعطين على قرب الانساب وحق الاحساب لكان الخير كله لآمنة بنت وهب ولكن الله يختار لدينه من شاء من خلقه فأما ماذكرت من فاطمة أم أي طالب فإن الله بهد من ولدها أحداً إلى من خلقه فأما ماذكرت من فاطمة بم أبى طالب فإن الله يهد من ولدها أحداً إلى يهدى من يشاء وفاط كن الله في بن أي طالب وفاطمة أم الحسن وأن هاشماً ولد علياً مرتين وأن عبد المطلب ولدا لحسن مرتين فيرالا ولين والآخرين عمد صلى الله عليه وسلم لم يلده هاشم إلا مرة واحدة ولم يلده عبد المطلب والآخرين عمد صلى الله عليه وسلم لم يلده هاشم إلا مرة واحدة ولم يلده عبد المطلب والخوفيان الله عزوجل أبى ذلك فقال والا مرة واحدة ولم المؤذكرت من أنك ابن رسول الفه فإن الله عزوجل أبى ذلك فقال والمدة وأم ما هذكرت من أنك ابن رسول القونوان الله عزوجل أبى ذلك فقال لم وقو وحدة وأما هاذكرت من أنك ابن رسول الفوان الله عزوجل أبى ذلك فقال لم وقو واحدة وأما هاذكرت من أنك ابن رسول القونوان الله عزوجل أبى ذلك فقال لم وقو وحدة وأما هاذكرت من أنك ابن رسول القونوان الله عزوجل أبى ذلك فقال لم المنافقة المورد والمدة وأما هاذكرت من أنك ابن رسول القونوان الله عزوجل أبى ذلك فقال المنافقة المنافقة المؤلمة بنت من شروك المنافقة المؤلمة به من من شروع واحدة وأما هاذكرت من أنك ابن رسول القونوان القوم واحدة وأما هاذكرت من أنك ابن رسول القونوان القوم عوراً أبى ذلك فقال المنافقة المؤلمة والمؤلمة وال

(ماكان محمداً أباأحدمن رجالكم ولسكن رسول الله رخائم النبيين) ولسكنكم بنوابنته وأنها لقرابة قريبة غيرانها لاتجوز الميراث ولابجوزأن تؤم فكيف تورث الإمامة من قبلها ولقد طلب بها أبوك بكلوجه فأخرجها تخاصم ومرضها سرأودفنهاليلا فأبي الناس إلا تقدم الشيخين ولقد حضر أبوك وفاة رسول انهصليانه عليه وسلم فأمر بالصلاة غيرهثم أخذالناس رجلا رجلافل بأخذوا أباك فبهم ثمكارني أصحاب الشوري فكل دقعه عنها بايع عبدالرحمن عثمان وقبلها عثمان وحاربأ بالذ طلحة والزبير ودعاسعدا إلى بيعته فاغلق بابهدر فاثم بايع معاوية بعده وأفضى أمر جدك إلى أبيك الحسن فسلمه إلى معاوية بخرق ودراهم وأسلم فى مديه شيعته وخرج إلىالمدينة فدنمع الامر إلى غير أهله وأخذ مالا من غير حله فإنْ كان لـكم شي. فقد بعتموه .فأما قواك. إنالة اختار لك فىالكفر فجعل أباك أهون أهلالنار عذابا فليسرف الشرخيار ولا منعذاب الله هين ولايتبغى لمسلم يؤمن بالله واليوم الآخرأن يفخر بالنار وسترد فتعلم ( وسيعلم الذين ظلموا أى متقلب ينقلبون ) . وأما قرلك إنكلم تلدكالعجم ولم تعرف فيك أمهات الاولادوا مك أوسط بني هاشم نسباً وخير هم أما و آباً فقدر أيتك فخرت على بنى هاشم طرا وقدمت نفسك على من هو خير منك أولا وآخراً وأصلا وفضلا فخرت على إبراهم بن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى والد ولده فانظر ومحك أين تبكون من الله غداً وماولد فيكم مولود بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أفعشل من على بن الحسين وهو لام ولدولقد كان خيراً من جدك حسن بنحسن ثم ابنه محمد بن على خير من أبيك وجدته أم ولد ثم ابنه جعفر خير منك، ولقد علت أن جدك علياً حكم حكمين وأعطاهما عهد الله وميثاقه على الرضا بما حكماً به فاجتمعا على خلعه . ثم خرج عمك الحسين بن على على ابن مرجانه فكان الناس الذين معه عليه حتى قتلوه ثم أتوا بكم على الاقتاب بغير أوطية كالسي المجلوب|لى. الشام ثم خرج منكم غير واحد فقتلت كم بنوأمية وحرقوكه النار وصلبوكم على جذوع النخل حَى خرجنا عليهم فأدركنا بَأَركم إذ لم تدركوه ورفعنا أفداركم وأورثناكم أرضهم... وهيارهم بعد أن كانوا يلعنون أياك في ادبار الصلوات المسكتوبة كما تلعن الكفرة فعنفناهم وكفرناهم وبينافضه وأشدنا يذكره فاتخذت ذلك علينا حجة وظننت أثل لما ذكرنا من فعنل على أنا قدمناه على حزة والعباس وجعفر كل أولئك مضولة. سالمين مسلما منهم وابتلى أبوك بالدماء، ولقد علت أن مآثرنا في الجاهلية سقاية الحجيج الاعظم و لاية زمزم وكانت للعباس دون إخر تعفنازعنا فيها أبوك إلى عمر فقصى لنا عمر ، وتوفى وسول الله صلى الله عليه وسلم وليس من عمومته أحد حيا إلا العباس فكان وارثه دون بنى عبد المطلب ، وطلب الخلافة غير واحد من بنى هاشم فلم يناها إلا ولده فاجتمع للعباس أنه أب رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم الانبياء وبنوه القادة الحلفاء فقد ذهب بفعل القديم والحديث ولولا أن اللهباس أخرج إلى بدر كرها لمات عمك طالب وعقيل جوعا أو يلحساجفان عتبة وشيبة فأذهب عنهما العار والشنار ، ولقد جاء الإسلام والعباس يمون أباطالب للازمة التي أصابتهم ثم فدى عقيلا يوم بدر فقد مناكم في الكفر وفديناكم من الاسر وورثنا دونكم خاتم الانبياء وحزنا شرف الآباء وأهركنا من تأوكم ما يحرث عنه ووضعنا كم يحيث لم تضعوا أنفسكم والسلام كه .

بعد هذه المكاتبة التى لم تجد إلا إظهار العيوب لم يكن إلا الجد فى الام وكان المنصور يتخوف أن يبلغ خروج محد أهل خراسان فتفسد قلوبهم فسكان يعمى الاخبار عليهم . واختار لمناصلة بحدعيس بن موسى الذى كان السفاح جعله ولى عهد بعد المنصور فقال عيسى للنصور شاور عوستك فقال امض ايها الرجل قواقة ما يراد غيرى وغيرك وما هو إلا أن تشخص أو أشخص وزود عيسى بوصية يحمد عليها إذ قال ياعيسى إلى بعثتك إلى ما بين هذين ( وأشار إلى جديه ) فإن ظفرت بالرجل فشم سيفك وإن تغيب فضمنهم إياه حتى يأتوك به فإنهم يعرفون مذاهبه. وجهز المنصورا لجيش أحسن جهاز فلما وصل إلى فيدبعث إلى رجال من أهل المدينة في خرق من الحرير فلما وردت كتبه المدينة تفرق ناس عن محمدو خرج بعضهم إلى عبيى ومنهم ناس من آل على :

ولمما شعر محمد بقرب عيسى بن موسى خندق حول المدينة أما عيسى فإنه أهل. بحنوده حتى وصل إلى المدينة وهناك أرسل فصيلة من جنوده تحرس طريق مكة حتى إذا أراد محمد الهرب إليها لم بحد طريقاً وكان نرول عيسى على المدينة ف١٢ درمضان سنة ١٤٥ وقبل اللقاء قدم دعوة محمد إلى الحضوع فلم يحبه ثم دارت الموقعة بين الفريقين وقد ظهرت شجاعة محمد بن عبدالة ظهوراً عظها ولكن عدوه كان عظها فلم يلبك أن قتل وظهرت الاعلام السوداء على مرتفعات المدينةوعلىمنارة المسجد النبوى فسلم المحاربون وكان قتل محد لأربع عشرة ليلة خلت من رمضان .

وعند ذلك أرسل عيسي إلى أبى جعفر ببشارة الفتح و برأس محمد بن عبدالله وأمن المدينة وأهلها وفي 1 رمضان شخص يريد مكة بعد أن قبض أموال بني حسن كلها وكان مكث محمد منذ قام إلى أن قتل شهرين و ١٧ يوماً

### ايراميم بن عبدالله

هو أخو محمد دخل البصرة ودعا الناس سراً إلى أخيه فبايعه كثير من أهلها وأجابه فتيان من العرب وكان أبو جعفر يظن أنه يخرج بها فإنه لما بلغه خروج محد بالمدينة استشار جعفر بن حنظلة البهرانى وكانصاحب وأى فقال حصن البصرة لان محداً ظهر بالمدينة وليسوا أهل حرب بحسبهم أن يقيموا شأن أغسهم وأهل الكوفة تحت قدمك وأهل الشام أعداماً لم أي طالب فلم يبق إلا البصرة فاهتم بإرسال المجنود وإقامة المسالح بين الكوفة والبصرة لللا يخرج أهل الكوفة لمساعدة إبراهم ظهر إبراهم بالبصرة ، واسترلى عليها وعلى ماقرب منها والاهواز وواسطولم يزل على أمره ذلك حتى أناه نعى أخيه محد قبل فعلر سنة و 12 بثلاثة أيام فصلى بالناس وم الفطر وعليه أثر الانكسار.

أرسل أبو جعفر إلى عيسى بن موسى يستحثه للقدوم ليتولى حرب إبراهيم فجاء مسرعا وسار نحو البصرةوخرج إبراهيم لملاقاته فالتقيا عند باخرى وكانت العاقبة لعيسى فقيل إبراهيم لخس ليال بقين من ذى القعدة سنة ١٤٥

وكان محمد وأخوه إبراهيم من أحسن الطالبيين خلفاً وأنظفهم تاريخا لم يعرف عنهما ما يشينهما في معاملة الناس وفي صدق العزيمة إلا أن الحظ خانهمنا وللمنصور خطبة نفيسة يبرر بهاعمله مع بني الحسن أمام شيعتهمن أهل خراسان وغيرهم قال فيها (يا أهل درائنا ولوبا يعتم غير نالم تبايعوا من هو خير منا وإن أهل بيتي هؤلاء من ولد على بن أبي طالب تركناهم والذي لا إله إلا هو والحلافة فلم نعرض لم فيها بقليل ولاكثير فقام على بن أبي طالب فتلطخ وحكم عليه الحكمة ثمو ثهت عليه واختلفت عليه الحكمة ثمو ثهت عليه

شيعته وأنصاره وأصحابه وبعلاته وثقاله فقتلوه . ثم قاممن بعده ابنه الحسن فواقه ماكان فيها برجل قدعرضت عليه الأموال فقبلها فدس اليه معاوية إني أجعلك ولى عهدى من بعدى فخدعه فأنسلخ له مماكان فيه وسلمه إليه فأقبل على النساء يتزوج فى كل يوم واحدة فيطلقها غداً فلم يزل على ذلك حتى مات على فراشه ثمرقام من بعده الحسين بن على فحدعه أهل العراق ، أهل الكوفة وأهل الشقاق والنفاق والإغراق والفتن أهل هذه المدرة السوداء ( وأشار إلى الكوفة ) فوانه ماهي بحرب فأحاربها . ولا سلم فأسالمها فرقالته بيني وبيتها فخذلوه وأسلموه . ثم قام من بعده زيد ينعلي فحدعه أهل الكوفة وغروه فلما خرجوه أظهر وموأسلوه وقدكان أتى محدين على فناشده في الخروج وسأله أن لايقبل أقاويل أهل الكوفة وقال إنانجد في بعض علمنا ان بعض أهل بيتنا يصلب الكوفة وأناخائف أن تكون ذلك المصلوب وناشده عمىداود بنعلى وحذرهغدر أهلااكموفة فلمبقبل وأتهم علىخروجه فقتل وصلب بالكناسة ثموثب علينا بنو أهية فأماتوا شرفىاوأ ذهبواعز ناواته ماكانت لهم عندنا ترة يطلبونها وماكان ذلك كله إلافهم وبسبب خروجهم عليهم فنفونا منالبلاد فصرنا مرة بالطائف ومرة بالشام ومرة بالشراة حتى ابتعشكم الله لنا شيعة وألصارا فأحيا شرفناوعزنا بكم أهلخراسان ودمغ بحقكم أهلالباطل وأظهرحقنا وأصاو إلينا ميراثنا عن ببيئاصليالله عليه وسلم فقرالحق مقره وأظهر مناره وأعزأ نصاره فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد نه رب العالمين فلما استقرت الامور فينا على قرارها من فضل الله علينا وحكه العادل لنا وثبوا علينا ظلما وحسداً منهم لنا وبغيا الى فضلنا الله به عليهم وأكرمنا به من خلافته وميرات نبيه ﷺ : جهلا على وجبناً عن عدوهم لبئست الخلتان الجهل والجبن

إنى واقه باأهل خراسان ماأتيت من هذا الامر ماأتيت بجهالة بلغى عنهم بعض السقم والتدرم وقد دسست لهم وجالا فقلت قم يافلان قم يافلان غذمعك من المسال كذا وحدوت لم مثالا يعملون عليه غرجوا حتى أتوهم بلدينة فدسوا إليهم تلك الاموال فواقه ما بق منهم شيخ ولاشاب ولاصفير ولا كبير إلا با يعهم بيعة استحللت بهادماتهم وأمو الهم وحلت لى عندذلك بنقضهم بيعتى وطلبهم الفتنة والتماسهم الحروج على فلاترون أنى أتيت ذلك على غير يقين ) ثم ترك وهو يتلو على درج المنبرهذه

الآية (وحيل بينهمو بين مايشتهون كافعل أشياعهم من قبل لمنهم كانواف شك مريب)

وكانت الطريقة التى تداربها البلاد لا تختلف عن طريقة بنى أمية فكان فى كل ولاية والى يمينه الحليفة وأعاله هى إقامة الصلاة للسلمين وجهاد العدو وجباية الحراج وحفظ الأمن وفصل الحصومات بين الناس وقد كان الوالى تسند إليه أحيانا هذما لا مورا لخسة فيكون إمام القوم وقائد الجند وينتدب للخراج والشرطة والقضاء من يراه أهلا للقيام بها وأحيانا يكون إليه الصلاة والشرطة والجهاد والحراج ويكون للحرب أمير آخر مستقل عن أمير الصلاة ويمين القاضى من قبل الحليفة وأسا.

ولم تكن الولاية متعينة العدد بل تارة يضم ولايتان إلى وال واحد و تارة يفصل بينهماحسب ما يراه الخليفة في مقدرة الوالى فسكان أبو مسلم مثلا واليالخر اسان كلها وبلادالرى والجبل وعليها ولاة من قبله . وكان أكثر الولاة لعهدا لمنصور من أهلية ومن اصطنعهم من العرب والموالى ولم يكونو المحبون أن تطول مدة الوالى في ولاية ولاسيا في الأطراف كصروخر اسان خوفا أن تحدثه نفسه بالاستقلال وجميع أمور الولايات ترجع إلى الخليفة الذي هو صاحب الأمرا المطاع ومعينوه هم: وجميع أمور الولايات ترجع إلى الخليفة الذي هو صاحب الأمرا المطاع ومعينوه هم: أولا الوزير . والوزارة لم تكن معروفة بهذا الاسم في عهد الدولة الأموية وأل من سمى بها لعهد أبي العباس السفاح أبو سلة الخلال شيخ الدولة الأموية نقد كان يعرف بوزير آل محد وأصله مولى لبني الحرث بن كعب وكان سمحا كريما مطاما كثير البذل مشموفا بالشوف في السلاح والدواب فصيحا عالما بالآخباد والادرار الديروالجد والمدة وقد قدمنا

خبر اتهامه بالميل لآل على ومقتله بسبب ذلك فقال شاعر في رثائه :

إن الوزير وزير آل محمد أودى فن يشتاك كان وزيرا إن السلامة قد تبين ورعما كان السرور بما كرهت جديرا

فاستوزر السفاح بعده أبا الجهم إلى أن مات السفاح وولى المنصور فسكان فى نفسه منه أشياء فيقال إنه سمه والصحيح أن السفاح استوزر بعد أبى سلة خالد ابن برمك جد البرامكة الدين ظهر بجدم فى عهد هرون الرشيد وكان خالد من رجال الدعوة المباسية الذين أقاموا دولها وهو من أبناء وقساء الفرس الذين كانت إليهم بيوت المبادة قبل شيوع الإسلام بالبلاد الفارسية وهو أول من احتى الإسلام من أهل بيته وكان خالد فاضلا كريما حازيا يقظا استوزره السفاح ويقال إنه لم يكن يتسمى باسم الوزير تطيرا مما جرى على أبى سلة فكان يعمل على الوزراء ولا يسمى وزيرا .

لما تولى المنصور لم تكن للوزارة فى أيامه أبهة ولا كبيرقدر لما كان موصوفاً به من الاستبداد بأموره أبقى فىوزارته خالدا مدة ليست بالطويلة ثم أعفاء وولى

# أبا أيوب سليمان بن أبى سليمان مخلد المورياني الحوزى :

وموريان قرية من قرى الأهراز كان فى أواخردولة بنى أمية كاتبا لسليان بن حبيب بن المهلب بن أبي صفرة وكان المنصور فى ذاك الزمن ينوب عن سليان هذا فى بعض كور فارس فاجمه بأنه احتجز ما لا لنفسه فضر به بالسياط ضربا شديدا وكان يربدالفتك به بعد ضربه فخلصه منه أبر أبوب فاعتدها المنصور يدا أه فضلا عما عرف به أبر أبوب من المقدرة والذياهة فاستوزره المنصور وخف على قلبه وقد كن منه وكان هذا يختى المنصور جدا و ترعد فرائصه إذا دعاه إليه و وي المناطب أن خاله بن يزيد الارقط قال بينا أبواً بوب جالس فى أمره وجهه أناه وسول المنصور فتغير لو ته فلسا رجع تعجبنا من حالته فضرب مثلا لذلك وقال عرفوا أن البازى قال للديك ما فى الأرض حيوان أقل وفارمنك قال وكيف ذلك عالى أخذك أهاك بيعنة فحضنوك فى أكفهم عن المناز بينهم حتى إذا كبرت صرت لايدتومنك أحد إلاطرت ههناوههنا وصوت

وأخذت أنامسنا من الجبال فعلمونى وألفوني ثم يخلى عنى فـآخذ صيدا فى الحواه وأجىء به إلى صاحبى فقال له الديك إنك لو رأيت من البزاة فى سفافيدهم المعدة للشىّ مثل الذى رأيت من الديوك لكنت أنفر منى ولكنــُكم أثم لوعلتم ماأعلم لم تتعجبوا من خوفى مع ما ترون من تمكن حالى .

وقدكان ماخافه أبوأبوب فإن المنصور غضب عليه سنة ١٥٣ وعذبه وأخذ أمواله وحبس أخاه وبى أخيه سعيدا ومسعودا ومخلدا ومحمدا وطالبهم وكانت منازلهم المناذر وقد قال في هذه النكبة أحد شعراء العصر :

> قد وجدنا الملوك تحسد من تعطيه طوعا أزمة التدبير فإذا ما رأوا له النبى والآمر أتوه من بأسهم بنسكير شربالكائس بعد حفص سليان ودارت عليه كف المدير ونجا خالد بن برمك منها الذيحوه من بعدها بالآمير أسوأ العالمين حالا لديهم من تسمى بكاتب أو وزير

وهذه الابيات القليلة تشرح لنا ماكان يدورعلى ألسنة الفوم إذ ذاك ف نكبات الوزراء التى لم تكن قليلة بل فلما نجد فىوزراء بنى العباس من سلم منها. ويقال إن سبب نكبة أبى أيوب سعى أبان بن صدقة كاتبه به عند المنصور وكان مو ته سنة 108

# الربيـع بن يونس:

استوزر المنصور بعد أبى أبوب الربيع بن يونس كان أحد جدوده أبوفروة. كيسان مولى عثمان بن عفان من سبى جبل الحليل ونشأ أولاده فى الكتابة ف عهد بنى أمية ولما جاءت الدولة العباسية كان الربيع عن يخدم المنصور وكان كثير الميل إليه حسن الاعتهاد عليه فكانت إليه الحجابة وهى من الوظائف الكبرى. فى الدولة وسيأتى شرحها .

ولما قبض المنصور على أبى أوب استوزره بعد فظل فى خدمته إلى أن مات المنصور . وكان الربيح عارفا بخدمة الخلفاء عجوبا عندهم ولاسيا المنصور وكان جليلا نبيلا منفذا للامور مهيبا فصيحا كافيا حازما عاقلا فطنا خبيرا بالحساب والاعال حاذة بأمر الملك بصيرا بما يأتمي ويذر عبا لفعل الخير. ولما مات المنصور بمكة كان معه وهو الذي أخذ البيعة للمهدى بعده وكان ذلك بمما جعل المهدى يبقيه على درجته التي كان عليها فى عهد أبيه إلا أنه كان حاجبا لا وزيرا وكانت وقاته سنة ١٧٠ فى عهد الهادى وبقال إنه سمه .

(ثانيا) الحاجب وهوموظف كبير لايمثل أحد بين يدى الخلفة إلا إذه وقد وجد الحاجب في عهد بني أمية وقد أحدثو الما خشوا على أنفسهم من الفتاكين بعد حادثة الحوارج مع على وعمرو من الماص ومعاوية بن أبي سفيان مع ما في فتح أبواجم من ازدحام الناس عليهم وشفلهم به عن المهمات فاتحذوا من يقول لحم بذلك وسموه الحاجب وقد روى أن عبد الملك قال لحاجبة قد وليتك حجابة بابي إلا عن ثلاثة المؤذن للصلاة فإنه داعى الله وصاحب البريد فأمر ما جاء به وصاحب العلمام لئلا يفسد وكان إلى الحاجب التقديم والتأخير في الإذن حسيا يرى من مقامات الناس ودرجاتهم.

وقد ظلت الحجابة فى ارتقاء كلما ارتقت الحصارة وقد سار خلفاء بنى العباس على نمط بنى أمية فى ذلك وكان للحاجب فى عصرهم مرتبة علية وكذيرا ما كان. يستشار فى الامور التى تنزل بالخلافة .

(ثالثا) الكاتب وهو الذي يتولى بخاطبة من بعد عن الحضرة من الماوك والأمراء وغيرهم وكثيرا ما كان يتولى الخليفة نفسه تلك الكتابة كما وردأن المنصور لمساجاءته رسالة محمد بن عبدالله قالله كاتبه دعنى أجبه عليها فقال أبوجهفر لا بل أنا أجيبه عنها إذ تقارعنا على الاحساب فدعنى وإياه ، وأحيانا كان يتولى الكتابة الوزير .

(رابعاً) صاحب الشرط وهو المحافظ على الآمن وكان المنصور يمتار صاحب الشرط آمن الرجال وأشدهم وكان له سلطان عظيم على المريبين والجناة إلا أن استبداد المنصور بالآمور ومباشرته لصغيرها وكبيرها كانا يقالان من أهمية كل عامل.

(خامسا) القاضى وكان ينظرنى قضايا مدينة المنصوروحدها ولم يكن له سلطان على قضاة الآقاليم لآن منصب قاضى القضاة لم يكن أنشىء بعد . وهن مشهورى قضاة المنصور تحد بن عبد الرحن بن أبى ليلى ولدسنة ٧٤ للهجرة وتفقه بالشعم، أظم قاضيا بانكوفة ثلاثين سنة فىالدولتينينا لأموية والعباسية وهوممدود مرفقها. أهل الرأى وكان بينه وبين أبي حنيفة الإمام وحشة يسيرة وقدكان أبو حنيفة يع**ترض** عليه فى بعض أحكامه وهو أصغر منه سنا فشكاه ابن أبي ابلى الأمير فنعه الأمير من الفتها وكانت وفاة ابن أبي ليلي سنة ١٤٨٠

هذه المناصب الخسة هي أهم المناصب في الدولة وجميسع المناصب الآخرى ترجع إليها وكان في كل ولاية صورة من ذلك .

#### الجيـش :

أهم مانظهر به الدولة جيشها الذى يدود عن حياضها و يحمى بيضتها وقد كان الجيش لعبد الدولةالأ دوية عربياً محصا جنوده وقواده فلما جامت الدولة الساسية كان ظهور نجمها على يد أهل خراسان المدبن يرجع إليهم أكبر الفضل في ثل عرس الدولة الاموية و بالضرورة يكون فم حظ وافر من الدولة وحمايتها لذلك كان جيش الدوان في أول عهد العباسيين مؤلفا من فريقين .

(الأول) الجيوش الحراسانية ـ الثانى الجيوش العربية . وقو ادهم من الفرية بين بعضهم من العرب و بعضهم من الموالى وكان التنازع شديدا بين الفرية بين بدا هى العصبية كل يتمصب لابناء جنسه . وكان أكبر القواد المعروفين في أول عهد الدولة أبو مسلم الحراسانى لجيوش المشرق التحراسانية وعبد الله بن على جيوش المفرب وأعظمها عربى من الجزيرة والشام ولما خرج عبد الله بن على عن طاعة المنصور وأرسل أبو مسلم لحربه فانتصر عليه رجحت كفة التحراسانيين وصارت الثقة بهم أعظم ولكن ذلك لم يمنع المنصور من القضاء على أبى مسلم الذي نظر إليه نظرة الشريك المدرب المنافقة أهل خراسان واجحة فاسطنع كثيرا من رجالات العرب وسلمهم قيادة الجيوش كما استمان بأهل بيته ومن أعظم قوادهم عيسى بن موسى والدي سيره المنصور لحرب محد بن عبد الله وأخيه إبراهم .

ومن مشهورى قواده العرب: معن بن زائدة الشيبانى وهوقائد شجاع كان فرأيام بنى أمية متنقلا فى الولايات ومنقطعا إلى يزيد بن عمر بن هبيرة الفرارى أمير العراقين غلاجات الدولة العباسية وحوصر يزيد بن عمر بواسط أبلى معه يومثذ بلاء حسنا

فلما سلم يريد وقتل وخاف معن على نفسه منالمتصور فاستتر مدة طويلة حصات له فها غُرائب من أغارفها أنه تنكر وركب جملا يقصد البادية فبينها هو خارج من بابالمدينة تبعه عبد أسود متقلد سيفاً فقبض على خطام جمله فأناخه وقبض على يدى معن وقال أنت طلبة أمير المؤمنين أنت معن بن زائدة فلما رأى الجد منه أخرج عقد جوهر ثمنه أضعاف ماجعله المنصور لمن يأتي بمعن فقال للأسود خذه ولا تكن سببا لسفك دى فتأمله الاسود وقال لست أقبله حتى أسألك عن شيره فإن صدقتني أطلقتك إزالناس وصفوك بالجود فهلوهبت مالك كله قال لا قال فنصفه قال لا ولم يول حتى بلغ العشر فقال معن نعم فقالله الاسود أنارزقي من المنصور كل شهرعشرون درهماً وهذا الجوهر فيمته ألوف دنانير وقد وهبته لك ووهبتك لنفسك ولجودك المأثور بين الناس ولتعلم أن في الدنيا من هو أجود منك فلا تعجبك تفسك ولتحقر بعد هذا كل جود فعلته ولا تتوقف عن مكرمة ثم رمى المقد في حجره وترك خطام الجل وولى منصرفا فقال له معن قد والله فضحتني ولسفك دى أهون على بمـا فعلت ، فحذ ما دفعته لك فإنبي في غني عنه فضحك وقال أردت أن تكذبني فيمقالي والله لا أخذته ولا أخذت لمعروفي ثمنآ ومضى لسبيله. وما زال معن مستدّراً حتى كان يوم الهاشمية يوم أن ثار الراوندية بالمنصور وهم قوم من أهل خراسان منسوبون إلى بليدة قرب قاشان وكانوا على وأى أبي مسلم صاحب دعوة بني هاشم يقولون بتناسخ الارواح ويظهر على رغم الروايات المتناقضة أتهم كانوا يريدون الآخذ بنأر أبى مسلم ويقتلون أبا جمفر فاجتمع منهمزهاء ستهائة وقصدوا نحو المنصور فنادىالناسوغلقت أبوابالمدينة ظم يدخل أحد فخرج المنصور من قصره وفي ذلك الوقت ظهر معن فانتهى إلى أبىجعفرفرى بنفسه وترجلوأدخلخرقة قبائه ومنطقته وأخذبلجام دايةالمنصور وقال أنشدك الله يا أمير المؤمنين إلا رجمت فإنك تـكني فلم يرجع وجاء الربيع ليأخذ بلجام الدابة فقال له معن ليسهدا من أيامك ثم تمكاثر عليهم الناس فقتاوهم جميعاً وشرفت تلك الفعلة معناً في نظر أم يجعفر حتى سماه أسدالرجال فقال معن والله يا أميرالمؤمنين لقد أتيتك وأنا وجلالقلب فلمارأيت ماعندك منالاستهانة بهم وشدّة الإقدام عليهم رأيت أمراً لم أره منخلق في حرب فشد ذلك من قلبي وحملى على مارأيت منى . وكان ذلك سبياً لإعطائه الآمان روصله بعشرة آلاف

درهم وتوليته اليمن فحكث فيها مدة أحسن فيها السيرة في أهلها حتى ردهم إلى الطاعة والجاعة . ثم ولى في آخر أمره سجستان ، ولما كان سنة ١٥١ كان في داره صناع يعملون له عملا فاندس بينهم قوم من الحرارج فقتلوه بمدينة بست . وكان ممن جواداً عدما وشاعره الحصيص به مروان بن أبي حفصة له فيه المدح الوائقة كما له فيه المراثمي المشجعة ومن طرف بدائهه أن معناً دخل على المنصور مرة فقال له إيه يا مدن تعطى مروان بن أبي حفصة مائة ألف درهم على قوله :

معن بن زائدة الذي زادت به شرفا على شرف بدو شيبان فقال كلا يا أمير المؤمنين وإنما أعطبته على قرله:

ما زلت يوم الهاشمية معلناً بالسيف دون خليفة الرحمن فنعت حوزته وكنت وقاء من وقع كل مهند وسنان

ومنهم عمر وبن العلاء من أعظم قواد المنصور وهوالذي يقول فيه بشار من بردالشاعر:
فقل المنطيفة إن جئته نصيحاً ولا خير في المنهم
إذا أيقظتك حروب العدا فنبه لحا عمراً ثم نم
فثى لا ينسام على دهنة ولا يشرب الماء إلا بدم
و يقول فيه أبو العنامية:

إن المعالما تشتكيك لآنها قطعت إليك سباسباً ورحالا فإذا وردن بنا وردن مخفة وإذا رجعن بنا رجعن ثقالا

وجهه المنصورسنة ١٤١ عرب بلادطبرستان وكانت مضطربة بثورة المصمنان ملك دنبار ندوالا صبعبذ وكان وجيهه إليها بمشورة أخى المصمنان فإنه قال للنصور بأمير المؤتنين إن عمراً أعلم الناس ببلادطبرستان فوجهه وضم إليه عازم بن حزيمة وهو من القواد الكبار فدخل الرويان فقتحها وأخذ قلمة الطاق وما فيها وطالت الحرب فألح عازم على الفقال فقتح طبرستان وقتل من أهلها فأكثر وصار الاصبهبذ إلى قلمته وطلب الأمان على أن يسلم القلمة بما فيها من ذعار منم بدا للاصبهبذ فدخل جيلان من الديلم فات بها وأخذت ابنته فتسراها العباس بن محد وهى أم ايذ إبراهم. وصدت الجنود للصمفان فظفروا به .

ولم يزل عمرو بن العلاء في رتبته إلى مدة المهدى يحد بن أبي جعفر .

# حاضرة الخلافة

لمباولي أتوجعفر انتقل من الانبار إلىالهاشية التي أسسها أخومأتو العباس وأقام مها إلى أن عزم على تأسيس مدينة بفداد حاضرة بني العباس السكتري،ومظهر فحرهم ومدنيتهم وكان يريدأن يكون يعيدآ عنالكوفة فحرج يرتاد مسكنأ لنفسه وجنده ويبتنى به مدينة حتى صار إلى موضع بغداد وقال هذا موضع معسكر صالح هذه دجلة ليس بينناوبين الصين شيء يأتينا فهاكل مافىالبحر وتأتينا الميرةمن الجزيرة وأرمنية وماحول ذلك وهذا الفرات بجيء فيه كل شيء من الشاموالرقةوماحول ذلك فنزل وضرب عسكره على الصراة وهو نهر بين دجلة والفرات ثم أمر بخط المدينة على مثال وضعه وهي مدورة الشكل تقريباً وجعل لها سورس أحدهما داخل وهو سور المدينة وسمكه في السهاء ٢٥ ذراعا وعليه أبرجة سمك كل برج منها فوق السور خمنة أذرع وعلىالسور شرف وعرض السور من أسفله نحوعشرين ذراعا ويليه منالخارج فصيل بين السورين وعرضه . ٣ ذراعا ثم السورالأولوهوسور الفصيل ودونه خندق وللدينة أربعة أبواب كل اثنين مها متقاملان ولسكل منهاباب هون باب بينهما دهايز ورحبة تدخل إلى الفصيل الدائر بين السوريين فالأول باب الفصيل والثاني باب المدينة فأذا دخل الداخل من مات خراسان عطف على يساره فى دهايز أزجمعقود بالآجروالجص عرضهعشرون ذراعا وطوله تلاثون المدخل إليه فى عرضه والخرج منه وطوله يخرج إلى رحبة مادة إلى الباب التانى طولهـــا . ٦ ذراعا وعرضها . ٤ ولها في جنبتها حائطان من الباب الأول إلى الباب الثاني في صدر هذه الرحبة في طولها الباب الثاني وهو باب المدينة وعن يمينه وشماله في جنبتي هذه الرحبة بابان إلى الفصيلين . والآبواب الآربعة علىصورةواحدة في الآبواب والفصلان والرحاب الطاقات . ثم الياب الثانى وهو باب المدينة وعليه السور الكبهر فيدخل منالباب الكبير إلى دهايز أزج معقود بالآجر والجص طوله ٢٠ ذراعا وعرضه ١٧ وعلى كلأزج من آزاج هذه الابواب بجلس له درجة علىالسوريرتتى اليه منها ،على هذا الجلسقية عظمة ذاهبة في السهاء سمكها . و ذراعا مزخرفة وعلى وأسكل قية منها عمثال تديره الريح لايشبه نظائره. وعلى كل باب من أبواب المدينة الأوائل والثوانى باب حديد عظيم جاييل المقدار كل باب منها فردان .

وابتنى قصره الذى يسمى الخلد على دجلة وكان موضعه ورا. باب خراسان و ومد المنصور من نهر دجيل الآخذ من دجله وقناة من نهر كرخايا الآخذ من القرات وجرهما إلى المدينة في عقودو ثيقة من أسفلها محكة بالصاروج والآجر من أعلاما فكانت كل قناة منهما تدخل المدينة وتنفذق الشوارع والدروب والآرباض وتجرى صيفا وشناء لاينقطع ماؤها في وقت وجر لآهل الكرخ أربعة أنهر يقال لاحدها نهر الدجاج والثاني نهر القلائين والثالث نهر طابق والرابع نهر الجزازين. والكرخ هو أسواق المدينة التي نقلها المنصور من مدينته في الجمة الجمعوبية بين الصراة وثهر عيسى بناها المنصور ، تب كل صنف منها في موضعه و بني لاهل الاسواق مسجداً يجمعون فيه ولا يدخلون المدينة وسميت الشرقية لآنها شرقي الصراة ولاي عبد الله إمراهيم بن عمد بن عرفة نفطويه في الكرخ .

ستى أربع الكرخ الفوادى بديمة وكل ملك دائم الهطل مسبل منازل فيها كل حسن وبهجة وتلك لهـا فضل على كل منزل

وفىسنة ١٥١ بنى المنصور الرصافة للهدى ابنه وعمل لها سوراوخندقاوميدا**نا** وبست<sup>ت</sup>نا وأجرى لها المساء . وربع الرصافة يسمى عسكر المهدى لآن المهدى عسكر به عند شخوصه من الرى .

وبنى المنصور قصره والجامع فى وسطالمدينة وكان فىصدرقصر المنصور إيوان طوقه ثلاثون ذراعا وعرضه عشرون وفىصدر الإيوان بجلس عشرون ذراعا فى حشرين وسمكم عشرون وسقفه قبةوعايه مجلس فوقه القبة الحضراء وسمكممنأول حدعقد القبة عشرون ذراعا فصار من الارض إلى رأس القبة الحضراء تمانين ذراعا وعلى رأس القبة تمثال فرس عليه فارس بيده رمح .

وقد أنفق المنصور على مدينته هذه ثما نية عشر ألف ألف دينار على ما حكاه ياقوت وفى بعض الروايات أقل من ذلك . ولمسا تم بناءها حشر إليها المنصور العلماء من كل بلد وإقليم فأمها الناس أفواجا ولم تزل تتعاظم ويزداد عرائها حتى صارت أم الدنيا رسيدة البلاد ومهدا لحضارة الإسلامية في عهد الدولة العباسية وأرفى سكانها على مليونين . قال الخطبب البقدادى لم يكن لبقداد فى الدنيا تظير فى جلالةقدرها وغلمة أمرها وكثرة على المها وتحددها وعوامها وعلم أقطارها وسعة أطرارها وكثرة دورها ومنازلها ودروبها وشوارعها ومحالها وأسواقها وسككها وأزقتها ومساجدها وحماماتها وطرقها وخاناتها وطيب هوائها وعذوبة مائها ويرد ظلالها وأفيائها واعتدال صيفها وشتائها وصحة ربيعها وخريفها وزيادة ماحصر من عدد سكانها وأكثر ماكانت عمارة وأهلا فى أيام الرشيدإذ الدنيا قارة المضاجع دارة المراضع خصيبة المواقع موردة المشارع .

#### الاحوال الخارجية

فى عهد المنصور هرب عبد الرحمن معاوية بن هشام بن عبدالملك بن مروان إلى بلاد الانداس وأسسس بها الدولة الآموية الثانية وكان المنصور يعجب بعو بقدرته وعزيمته التى جعلته وهو شريد طريد يؤسس ملسكا فى هذه البلدان القاصية ولم يكن الرجاين بالعتر ورة علاقة حسنة ولم يبتسم عبد الرحمن بأمير المؤمنين بالسمى بالأمير فقط. وهذه أول بلاد اقتطعت من الخلافة الإسلامية الكبرى بالمشرق أما علمكة الروم التى كانت تحاد الحلاقة الإسلامية من الشال فكان يعاصر المنصور فيها قسطنطين الحامد كما قدمنا وكانت العلاقة بين الامتين منقطعة لاتقرك إحداهما قتال الاخرى متى عنت الفرصة وكان من النظام المتبع فى الحلاقة إرسال الجيوش تمنز و الروم فى الصيف و تسمى بالصوائف ولم يكن ذلك ينقطع إلا لمانع.

أول ماحصل فى عهد المنصور أن الروم بقياهة ملكهم أغاروا سنه ١٣٨على ملطية وكانت إذ ذاك منالثغور الإسلامية فدخلوهاعنوة وقهروا أهلها وهدموا سورها ولكن الملك عفا عن فيها من المقاتلة والنرية .

ولما علم بذلك المنصور أغزى الطائفة عمه صالح بن على ومعه أخوه العباس ابن محد بن على فبفى ماكان صاحب الروم هدمه من ملطية وقد أقام في استقام ذلك لى سنة ١٣٩٩ . ثم غزوا الصائفة من درب الحدث فوغلا في أرض الروم وغزا مع صالح أخناه أم عيسى ولبابة ابنتا على وكاننا نذرنا إن زال ملك بني أمية أن تجاهدا في سبيل الله بـ وغزا هن درب ملطية جعفر بن حنظلة البراني.

وقى هـذه السنة استقر الأمر بين المنصور وملك الروم على المفاداة فاستنقذ المنصور من الروم أسراء المسلمين .

وفى سنة ١٤٠غزا الصائمة الحسن بن قحطبة مع عبد الوهاب بن إبراهيم الإمام وأقبل قسطنطين صاحب الروم فى جيش كثيف فنزل جيحان فبلقه كثرة المسلمين فأحجم عنهم ثم لم تكن صائفة بعد ذلك إلى سنة ١٤٦ لاشتفال أبي جعفر بأمر محد وإبراهيم ابنى عيد الله .

ولم تزل الصوائف بعد ذلك تتوالى إلى سنة ١٥٥ وفيها طلب صاحب الروم الصلح على أن يؤدى للسلمين الجزية .

وكانت هذه الحروب بين الطرفين إغارات لم يقصد بها فتح بل كل واحد من الطرفين ينتهز الفرصة فيجتاز الحدود التي لصاحبه ثم يعود إلى مقره ثانية ولم تـكن المصالحات يطول زمنها بل سرعان مايعودون إلى ماكانوا عليه .

أما حدود المملسكة من الجهات الآخرى فكانت فى الفالب محلا للاضطرابات ولسكنها كانت تسكن حالا به البدله المنصور من الهمة فى إرسال الجنود إليهاليقظته ومعرفته بالأمور على وجهها ، وكان فى كل ثفر جنود مراجلون من المرتزقة وهم المفروض لهم عطاء فى الديوان ومن المتطرعة وهم الذين ينتدبون للجهاد فى سبيل الله لا يطلبون على ذلك أجراً إلا من الله وكان الخليفة هو الذي يمين قائدهم وكان عدم فى ذلك أوقت كثيراً .

# صفات المنصور وأخلاقه

كان المنصور أعظم رجل قام من آل العباس شدة وبأساً ويقظة وثباتا ونحن تسرقهنا جملة من أخلاقه لترتسم صورة هذا الرجل العظيم فى الآذهان .

### كيفكان يقضى وقته

كانشغله في صدر النهار بالآمر والنهى والولايات والمزل وشحن الثغور والاطراف وأمن السبل والنظر في الحراج والنفقات ومصلحة معاش الرعية لطرح عالتهم والتلطف لمسكونهم وهدوئهم فاذا صلى العصر جلس لآمل بيته إلا من أحب أن يسام... فإذا صلى العشساء الآخرة نظر فيما ورد عليه من كتب الثغور والأطراف والآفاق وشاور سماره من ذلك فيما أرب ، فإذا مضى ثلث الليل قام إلى فراشه والمصرف سماره فإذا معنى الثلث الثانى قام من فراشه فأسيغ وضوءه وصف عرابه حتى يطلع الفجر ثم يخرج فيصلى بالناس ثم يدخل فيجلس فى أيواله .

# كيفكان خلقه في بيته وخارجه :

قال سلامة الأبرش: كان المنصور من أحسن الناس خلقا مالم يخرج إلى الناس وأشد احتمالا لما يكون من عبث الصبيان فإذا لبس ثيابه تغير لونه وتربد وجهه واحرت عبناه فيخرج فيسكون منه ما يكون فإذا قام من مجلسه رجع بمثل ذلك فقستقبله في بمثاه فريما عاتبنا. وقال له يوما يا بني إذا رأيتني قد لبست ثيابي أو رجعت من مجلسي فلا يدنون مني أحد منكم مخافة أن أعره بشيء .

#### الجدفي بلاطه:

قال يحيى بن سليم كاتب الفضل بن الربيع : لم ير المنصور في لهوقط و لا شيء يشبه اللهوو اللمب والعبث إلا يوما واحداً فإنا رأينا ابناله يقال له عبدالعزيز قد خرج على الناس متنكبا قوساً متعما بعامقة مترديا ببرد في هيئة علام أعراب ولداكبا على قعود بين جوالقين فيما مقل و مساويك و تعال وما يهديه الأعراب فعجب الناس من ذلك وأنسكروه فضى الغلام حتى عبر الجسر وأتمى المهدى بالرصافة فعلم أنه ضرب من عبث المهدى الجواليق وملاهما دراهم فانصرف بين الجوالة بن فعلم أنه ضرب من عبث الملوك و وذكر عن حماد القرك قال كمنت واقضاً على مراس المنصور فسمع جلبة في الدار فقال ماهذا ياحماد أنظر فذهبت فإذا عادم له قد جلس بين الجوارى وهو يضرب لهن بالطنبور وهو يضحكن فجئت فأخبرته فقال وأي شيء الطنبور فوصفه له فقال له أصبت صفته فايدريك أنت ما الطنبور فقال وأيتميء الطنبور على وأسه وأخرج من قصره .

# كيف كان يهتم بعاله :

قال المنصورماكان أحوجني إلىأن يكون على بابي أربعة نفرلا يكون على بابي (٦) أعف منهم قيل له يا أمير المؤمنين من هم ؟ قال هم أركان الملك ولا يصلح الملك الابهم كا أن السرير لا يصلح إلا إلى بع قوائم إن نقصت واحدة تداعى وهى: أما أحده فقاض لا نأخذه فياقه لومة لا تم \_ والآخر صاحب شرطة يتصف الضميف من القوى \_ والثالث صاحب خراج يستقصى و لا يظلم الرعية فإنى عن ظافها غنى \_ والرابع \_ ثم عض على أصبعه السبابة ثلاث مرات يقول فى كل مرة آه . قيل له ومن هو يا أمير المؤمنين قال صاحب بريد يكتب بخبر مؤلاء على الصحة .

وولى رجلا من العرب حضر موت فكتب إليه والى البريد أنه يكثر الخروج فى طلب الصيد بعداة وكلاب قد أعدهما فعر له وكتب إليه ( تكاتك أمك وعدمتك عشيرتك ماهذه العدة التى أعددتها للنسكاية فى الوحش إنا إنحا استكفيناك أمور المسلمين ولم نستكفك أمور الوحوش سلم ماكنت تبلى من عملنا إلى فلان ابن فلان والحق بأهلك ملوما مدحوراً ) .

وظفر مرة برجل منكبرا. بنى أمية فقال إنى سائلك عن أشياء فأصدقنى ولك الامان. قال ندم. فقال المنصور من أين أتى بنوأمية حتى انتشر أمرهم ؟ قال من تضييسع الآخبار. قال فأى الأموال وجدوا أنفع ? قال الجوهر. قال فعند من وجدوا الوظه. قال عند مواليهم .. فأراد المنصور أن يستمين في الآخبار بأهل بيته ثم قال أضع من أقدارهم فاستمان بمواليه .

وذكر إبراهيم في موسى بن عيسى أن ولاقالبريد فى الآفاق كلها كانرا يكتبون إلى المنصور أيام خلافته كل يوم بسعرالقمح والحبوب والآدم وبسمر كل مأكول ويكل ما يقضى به الفاخى فى تواحيهم وبما يعمل به الوالى وبما يرد بيت المال وكل حدث وكانوا يكتبون حوادث النهاز إذا صلوا المغرب ويكتبون إليه بماكان فى كل ليلة إذا صلوا المنداة فإذا وردت كتبهم نظر فيها فإذا وأى الاسمار على حالها أمسك وإن تغير شىء عن حاله كتب إلى الوالى والعامل هناك وسأل عن العالمة التى تقلت ذلك عن سعره فإذا وردا لجواب بالعلمة تلطف لذلك برفقه حتى يعود سعره ذلك إلى حال شيء عاقضى به القاضى كتب إليه فى ذلك وسأل من محضر ته عن عمل به كتب إليه يو يخه ويلومه .

### ثباته عند الشدائد :

من الحلال التي ذلك للنصور طريق النجاح أنه لم يكن من أولئك الرجال الدين بملاً الحم صدورهم قبل موقعه و يضيقون به ذرعا إذا وقع بل كان رابط الجأش يقابل الكوارث بعزم صادق لا يبالى فيعدله ما يارم من العدة : لما تتابست الآحداث على أبي جعفر في عهد محمد و إبراهم ابنى عبد الله تمثل :

تفرقت الظباء على خداش . فما يدرىخداش مايصيد

ثم أمر بإحضار القواد والموالى الصحابة وأهل بيته وأمرحادا التركى باسراج الحنيل وسلبيان بربجالد بالتقدم والمسيب بن زهير بأخذ الآبواب ثم خرج فيوم من أيامه حتى علاالمنبر فأزم عليه طويلا لا ينطق ثم قال:

مالى أكفكف عن سعد ويشتمنى ه ولو شتمت بنى سعد لقد سكتوا جهــلا على وجبنا عن عـــدوهم ه لبئست الحلتان الجهــل والجــبن ثم جاس وقال:

فالقيت عن رأسي القناع ولم أكن ه لاكشفه إلا لإحدى العظائم واقد لقد عجزوا عن أمن قمنا به فما شكروا الكاني ولقد مهدوا فاستوعروا وغمطوا الحق وغمصوا فاذا حاولوا أشرب رتفا على غصص أم أقم على ضيم ومعنص والله لا أكرم أحداً بإهانة نفسي واقد لئن لم يقبلوا الحق ليطلبنه ثم لا يجدونه عندي والسعيد من وعظ بغيره. قدم يا غلام ثم ركب .

لما قصد الكوفة حين علم بمخرج محمد كان معه عنمان بن عارة وإسحاق بن مسلم العقيلي وعبدالله بن الربيسع المدانى فقال عنمان أظن محداً عائباً ومن معه من أهل بيته إن حشو تمياب هذا العباسى لمسكر ودهاء . وإنه فيما نصب له محمد من الحروب لسكما قال امن جذل الطعان :

> فَحَمَ مَنْ عَارَةً ورعيلُ خَبِلَ ۞ تداركها وقد حمى اللَّفَاء فرد مخيلهــــا حتى تمناهـا ۞ بأسمر ما يرى فيه التواء

فقال له إسحاق بن مسلم قدوالله سبرته ولمستعوده فوجدته خشناوغمز نهفوجدته صلمباً وذقته فوجدته مراً وإن منحوله من بنى أبيه لسكما قال ربيمة بن مكدم: سمالي فرسان كأن وجوههم ، صابيح تبدوا فىالطلامزواهر يقودهم كبش أخو مصمئة ه عبوس السرى قدلوحته الحواجر وقال عبد انه بن الربيح هو والله خيس ضيغم شموس ، للأقران مفترس وللأرواح مختلس وإنه نيما يهيج من الحربكما قال أبرسفيان بن الحرث :

وإن لنا شيخا إذا الحرب شمرت ، بديمته الإقدام قبل النوافل

ويكفيه فخرا أنه قام في وجه معانديه ومخالفيه وهم كثيرون في جهات شق فقهرهم جميعا ووطد دعائم الملك بعد أن كاد يذهب من آل العباس قبل أن يستقر إلا أنه يؤخذ عليه ويحط من شأنه غدراته الثلاث الى عرفت عنه فقد غدر بابن هبيرة بعد أن أعطاء الأمان ولم يبد من الرجل شيء يرتب وغدر بعمه عبد الله بن على بعد أن أعطاء الأمان وغدر بأبي مسلم وربحا تدكون له شبهة في القضاء على عمه وعلى أبي مسلم ولكن الذي لا يليق بخليفة المسلين وإمامهم أن يستعمل الإيمان والمهود وسيلة لاستنزال أعدائه شم يفدر بهم .

ومن غريب أمره أنه كان تزوج أروى بنت منصور الخيرى وهي أم ولدبه محد وجعفرالا كر وكان شرط لها أن لا يتزوج عليها ولا يتسرى وكتبت عليه بذلك كتابا أكدته وأشهدت عليه شهوداً فعزب جا عشرسنين في الحالة فدكان بكت إلى الفقيه بعد العقبه من أهل الحجاز يستفتيه ويحمل إليه الفقيه من أهل الحجاز وأهل العربة في مرخصة فكانت أروى إذا علت يحكانه بادرته فأرسلت إليه بمال جزيل فإذا عرض عليه أبوجهفر الكتاب لم يفته فيه برخصة حتى ماتت بعد عشرستين من سلطانه ببغداد. فاظرواكيف كان يحاول فيه برخصة حتى ماتت بعد عشرستين من سلطانه ببغداد. فاظرواكيف كان يحاول الحلاص من عقد عقده على نفسه و بريد أن يلتى تبعته على غيره من الفقهاء و يعرضهم المتسور و إنما كان هذا الحديث في الجلة يدل على أن القدر لم يصرطبط للبتصور و إنما كانت حوادث مرت وحمله عليها السبب الذي لم يمكنه تلافيه

#### اقتصاده:

عرف المنصور بميله إلى الامتصاد فى النفات حتى امتلات بالأموال خزائته ولذلك ترك لابنه الهدى ثروة جعلته مدة حكه هادى البال ينفق عن سعة ولا يخشى نفادا ، ولم يكن المنصور بعطى النصواء تلك العطابا البالغة حدالسرف وإنما كانت أعطياته إلى الفلة أميل وكان يراغب أولاده حتى لايدعهم يميلون إلى السرف و وكانت أرزاق المال أيام المنصور ٣٠٠ درهم ولم يزل الأسرعلى ذلك إلى أيام المأمون فسكان أول من سن زيادة الارزاق: الفضل بن سهل .

وعلى الجملة فلم يقم في بنى العباس مثل المنصور فى ثباته وعلوهمته وشدته على المريب واهتماء بأس العامة وجده فى بلاط، \_ وكان فوق ذلك كله فصيحا يبلغ ما يريد من السكلام عند الحاجة .

وكانت الله ق الإسلامية نيهده وطوع أمره إلاأنها لم تكن عربية خالصة كاكان الحال في الدولة الأموية وكانت قوة العرب لعهده لانزال راجحة .

### وقاة المنصور

فى سنة ١٥٨ حج المنصور . شخص من مدينة السلام متوجها إلى مكة فى شوال فلما صار من مناؤل الكرفة عرض له وجعه الذى توفى به ولم يزل يزداد حتى وصل بستان ابن عامر فاشتد به وجعه ثم صار إلى بثر ميمون وهو يسأل عن دخول الحرم ويوصى الربيع بما يريد وتوفى فى سحر ليلة السبت ٦ ذى الحجة سنة ١٥٨ ولم يحتفره عندوفاته إلا الربيع الحاجب فكم موته ومنع النساء وغيرهن من البكاء عليه ثم أصبح فخضر أعل بيت الحلاقة وجلسوا بحالسهم فأخذ الربيع بيمتهم الامير المؤمنين المهدى ولمعيدى بن موسى من بعده ثم دعا بالقواد فبا يعوا وتوجه العباس بن محد بن على ومحد بن سليان بن على له مكة ليبا يعا الناس فبا يعوا للهدى بين الركن والمقام .

ثم أخذ في جهاز المنصور وغسله وكفنه ففرغ من ذلك مع صلاة العصر وجعل وأسه مكشوفا من أجل أنه مات محرما وصلى عليه عيسى بن موسى ودفن بثثنية المملاة بعد خلافة مدتها ٣٣ سنة إلا سنة أيام رحمه أنته

وكان له من الولدتمان ذكور وبنت ، فالذكور محدا لمهدى وجعفر الآكر وأمهما أروى بنت منصور الحمرية وسلمان وعيسى ويعقوب رأمهم فاطمة بنت محمد من والد طلحة بن عبيدالله ـــ وجعفر الأصغر وأمه أم ولدكردية . وصالح المسكين وأمه أم ولد رومية . والقاسم أمه أم ولد وقد مات منهم جعفر الآكبر والقاسم قبل وفاة المنصور والبنت اسمها العالية وأمها امرأة من بنى أمية وقد تزوج العالية اسحق ابن سلبان بن على

# ٣\_ الم\_دى

هو محمد المهدى بن المنصور وأمه أروى بنت منصور الحيرية وكانت تمكي أم موسى ولد سنة ١٩٧٦ بالحيمة من أرمن الشراة وكانت سنه إذ جاءتهم الحلافة ست سنوات . ولما استخلف أبوه كان في سنه عشر سنوات ولما بلغ مبلغ الرجال كان ابوه يرشحه لو لاية المهد فولاه سنة ١٤١ و سنه ١٥٥ سنة قيادة الجنود المترجهة إلى خراسان وأمره أن ينزل الرى حينا وقعت فتنة عبد الجبار بن عبد الرحمن عامل المنصور على خراسان وبعد انتهاء تلك الفتنة أمره بغزو طبرستان ثم المجروة لمراقبة تفورها ــ وفي هذه السنة ١٤٤ فلقيه أبوه بقرماسين وانصر فا جميماً إلى الجزيرة لمراقبة تفورها ــ وفي هذه السنة بن المهدى بربطة بنت أبى العباس السفاح وفي سنة ١٤٥ وفيها قدم على أبيه فيني له ولجنسده الرصافة . هي الجانب الشرق من بغداد وولاه الحج سنة ١٥٥ وفي سنة ١٥٥ أسس مدينة الراعة على طراز مدينة بغداد ولم يول يستمين به في الاعمال حتى توفي في الناريخ الذي تقدم طراز مدينة بغداد ولم يول يستمين به في الاعمال حتى توفي في الناريخ الذي تقدم خركره ٢ الحجة ١٨٥ (٧ اكتوبر سنة ١٧٥)

# بيعة المهدى

بعد أن أخذ الربيع بيمة المدى على بن هاشم والقواد الذين كانوا ير أفقون المنصور في حجه ووجه رسولا إلى مدينة السلام بخير الوفاة وبعث مهه بقضيب النبي صلى الله عليه وسلم وبردته التي يتوارثها الحلفاء وبخاتم الحلافة فقدمت الرسل يوم الثلاثاء النسف من ذى الحجة وفي ذلك اليوم بايعه أهل هدينة السلام ومكت في خلافنه إلى أن توفي ليلة الخيس الثمان بقين من المحرم سنة ١٦٩ ( ٤ أغسطس سنة ٧٨٥) عا سبذان فتكون مدته عشر سنين وشهراً و نصفا

وكان يماصره في بلاد الاندلس عبد الرحمن الأول بحدد الدولة الأموية في.

المغرب . ويعاصره فى فرنسا شارلمــان .ويعاصره فى بملسكة الروم الشرقية لاون الرابع (٧٧٠ – ٧٨٠) تم قسطتطين السادس ولصغره كانت أمه إيربني تعبر أخره.

#### الحال في عهد المهدى

كانت خلافة المهدى مرفهة عن الناس ماكانوا يلقونه من بعض الشدة أيام المنصور فقد كان المنصور يؤسس ملكا له خصوم فكان يكتني بالريبة والظنة فيماقب جما وفي مثل ذلك كثيراً ما يؤخذ البرئ بالمذتب والمطبع بالماص فلماجاء المهدى كانت الخلافة العياسية قد توطدت وأنياب العلوبين قدكسرت وإن كانت قد بقيت لهم بقايا يتطلعون للخلافة فهم لايحتاجون في الاحتراس مهم إلى مثل ماكان المنصور بحتاج إليه من الشدة فان كبارهم قد وضعوا تحت نظر الخليفة بمغداد والذين كانوا بالمدينة اكتنى بحراقبة الآمير لهم فكانوا يعرضون عليه كل يوم ولذلك كانت حياة المهدى حياة سعيدة لنفسه ولامته وهو بعد أبيه بشبه في كثير من الرجوه الوليد بن عبد الملك بعد أبيه

فى أول ولايته أمر بإطلاق من كان فى سجن المنصور إلا من كان قبله تباعة من دم أو قتل ومن كان معروفا بالسعى فى الأرض بالفساد أو كان لاحد قبله مظلمة أو حق فالذين أطلقهم هم من كان جرمهم سياسياً أما أرباب لجنايات والمحبوسون لحقوق مدنية فانهم ظلوا فى حبسهم وكان عن أطلق يعقوب بن داود الذى سيأتى ذكره فى كبار الرجال فى عهد المهدى

وعا أجراء من الإصلاح أمره ببناء القصور في طريق مكة أوسع من القصور التي كان السفاح بتاها من القادسية إلى زبالة وأمر بالزيادة في قصور السفاح وترك منازل المنصور التي بناها على حالها ، وأمر بانتخاذ المصانع في كل منهل وهي حيضان تبنى وتملا من مياء الآبار حتى يكون الاستقامه لا على رجال القوافل الذين لا ينقطع مرورهم من تلك الجهات . وأمر بتجديد الاميال والبرك وحفر الركايا مع المصانع وجعل لذلك عاملا خاصاً يقوم به وأمر أن يجرى على المجذو مين وأهل السجون في جميع الآفاق حتى لايحتاج المجذورون إلى المشى في العارق وسؤال الناس فيكونون سبياً في انتشار المرض وحتى يكون للسجونين ما يقوم بأوده فلا يموتوا جوعا

إلا من كان له أهل يسألون عنه .

وأقام البريد بين مدينة رسول اقه صلى الله عليه وسلم ومكة والبمين بغالاو إبلا ولم يقم هناك بزبد قبل ذلك

ومن آثاره زيادته في المسجد الحرام فأدخل فيه دوراً كثيرة ما يحيط به وما يؤخذ عليه أنه أمر بمحو اسم الوليد بن عبد الملك من حائط المسجد النبوى وكتابة اسمه مكانه وقديما شفف الملوك مبذه الإغارات التي تبحل ثقتنا ضعيفة بما نراه منقوشاً على الآثار فإن الحاف منهم كان إذا رأى للسلف أثراً باقياً يستحق به المدح والثناء فسرعان ما يأمر بازالة اسم البافي ويضع اسمه مكانه كا حكى ذلك في الآثار المصرية وهذا غش وتدليس على المناخرين لايحس بالسوقة أن يفعلوه فضلا عن الملك ولكن مكذا كان

وكان المهدى يجلس للظالم و تدخل القصص إليه فارتشى بعض أصحابه بتقديم بعضها فانخذ بنتا له شباك حديد على الفاريق تطرح فيه القصص وكان بدخله وحده فيأخذ ما يقع بيده من القصص أولا فأرلا فينظر فيه فلا يقدم بعضها على بعض وكان المهدى مغرى بالزنادفة الذين يرفع إليه أمرهم فكان دائما يعافيهم بالقتل ولذلككانت هذه التهمة في زمنه وسيلة إلى تشنى من يحب أن يقشنى من عدو أوخصم والذي أغراه بذلك ما كان من فتئة المقنع الخراسان كان من إحدى قرى مرو وكان يقول بقناسخ الارواح فاستغوى بشراً كثيرا وصار إلى ماوراه النهر فوجه المهدى يقول بقنامه عدة من القواد فيهم معاذ بن مسلم هو يومئد على خراسان ثم أفرد المهدى الحاربة سعيداً الحيشى وضم إليه القراد فاستفد المقنع للحصار فرقامة كش فاصره سعيد بقامته ولما اشتد عليه الحسار وأحس بالهلك شرب سما وأسقاه نساه وأهله فات وما توا جيماً ودخل المسلمون قلعته واحتروا رأسه

#### الوزارة

كان مظهر الرزارة فى عهد المهدى أوضح منه فى عهد أبيه المنصور لمساكان من وكون المهدى إلى وزرائه واعتهاده عاجم أكثر نماكان يعتمد أبوء وكان أول وزرائه كبير الكفاءة فإنه جم له حاصل المسكة ورتب الديوان وقرر القواعد وكان كاتب الدنيا وأوحد الناس حذقا وعلما رخبرة رهو أبو عبيد الله معاوية بن يسار مولى الأشعريين كان كاتب المهدى ونائبه قبل الخلامة ضمه النصور إليه وكان قد عزم على أن يستوزره لكنه آثر به ابنه المهدى فكان غالباعلى أموره لا يدعى هو وأمره بامتثال مشورته فلما مات المنصور ولى المهدى فوض إليه تدبير المملكة وسلم إليه الدواوين وكاز مقدما في صناعته ولى المهدى فوض إليه تدبير المملكة وسلم إليه الدواوين وكاز مقدما في صناعته الفلات خراجا مقرراً ولا يقاسم فذا تولى أبو عبيد الله الوزارة قرر أم المقاسمة وجعل الحزاج على النخيل والشجر وصنف كتابا في الحزاج ذكر فيه أحكامه الشرعية ودقائقه وقواعده وهو أول من صنف كتابا في الحزاج وتبعه الناس بعد ذكر فا

وكان الربيع الحاجب يساعد أبا عبيد الله ويقوم بتأبيده عند المنصور إذا شكاه أحد بشكوى فلما توفى المنصور وقام الربيع بأحر بيمة المهدى بمكة عاد الى دار السلام فرأى أن يقابل أو لا أبا عبيد الله قبل أن يرى المهدى فحضر إليه واستأذن عليه فلم يأذن له إلا بعد صلاة الهشاء ولما دخل عليه كان متكمًا فلم يقم له ولم يحفل به فقمد الربيع بين يديه على البساط وأبو عبيد الله متكىء فجعل يسائله عن مسيره وسفره وحاله ولم يسأله عما فعل في أمر بيعة المهدى فذهب الربيع ببتدئ بذكر ه فقال له قد بلغنا نبؤكم فقام الربيع متفير الفلب على أبى عبيد الله وقال لابئه الفضل والقالذي لا إله إلا هو لا خامن جاهى و لا نفقن مالى حق المغمن أبي عبيدالله: كان أبو عبيدالله من كبار الوزراء فهو أحذق الناس بصناعة الكتابة الى كانت في تلك الازمنة سلا للوزارة ركان مع ذلك من أعف الناس فلم يحدد الربيع مع دها له و نفوذ حياته مطعنا في أبى عبيد الله لا يعبد الله و توفوذ حياته مطعنا في أبى عبيد الله لا يعبد الله ورائم

كان لابي عبيد الله ابن متهم في دينه وقد أسلفنا ماكان المهدى يكرومن الزندقة فرأى الربيع أن ذلك خير وسيلة الإفساد بين الخليفةووزير عالماز ال يحتال في ذلك حتى اتهم المهدى ابن أبي عبيد الله فأمر باحضاره وقال باتحد اقرأ فذهب ليقرأ فاستمجم عليه القرآن فقال لابي عبيد الله يامعاوية ألم تخبر في أن ابنك جامع للقرآن فقال بل ياأمير المؤمنين ولكنه فارقني منذ سنين وفي هذه المدة فسي القرآن فقال ( قم فتقرب إلى اقه بدمه ) فذهب ليقوم فوقع فقال العباس بز محدياً مير المؤمنين إن شئت أن تعنى الشيخ ففعل وأمر المهدى بابنه فعنرب عنقه

كان بعد ذلك من السهل أن يتخوف المهدى من أبي عبيد الله لأنه قتل ابنه فاستوحش مشه وبدلك علم الراد واشتني وزاد وتلك حال الأسراء المستدين الدين جعلوا آذامهم صيداً لسكل قول فلا برال أهل الاهواه امبونههم ويحرمونهم من خدمة الصادقين من أنهم بمثل تلك النهم التي من السهل على المفسدين توجيهها لانهم لا يفتظرون تحقيقاً وكانت وفاة أبي عبيد الله معرولا سنة ١٧٠ وكان عرفه سنة ١٩٠

استوزر المهدى بعده أباه عبد الله يعقوب بنداود برطهمان مولى بنسليمكان أبوه قديما كاتبا لتصر بن سيار عامل بنى أهية على خر اسان خرج أولاده أهل علم وأدب وعلم بأيام الناس وسيرهم وأشعارهم و نظروا فاذا ليسلم عند بنى العباس منزلة فلم يطمعوا فى خدمتهم لحال أبهم من كتابة نصر فأظهر وامقالة الزيدية و دنوا من آل عبد الله بن الحسن بن الحسن بن على وطمه واأن بكون لهم در القفيميشوافيها فكان يعقوب يحول البلاد منفر دا ينفسه ومع إبراهيم بن عبد الله أحيانا فى عللب البيعة لمحمدين عبد الله أحيانا فى عللب البيعة لمحمدين عبد الله أحيانا فى عللب الميعة بن الخنارجين مع إبراهيم فلما تتل توارى على بن داود كاتبالا براهيم وكان المنصور بويم المهدى من عليها فيما من عليه وكان معهافى المطبق إبام حياته فلما مات المنصور بويم المهدى من عليها فيمن من عليه وكان معهافى المطبق إبام حياته فلما مان عبد الرحن بن عباس بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطب رجلا له معرفة بهم ابن عبدى فاريدة و تدبيرهم المكايد الملك فكان يطلب رجلا له معرفة بم ليدخل بينهم و بينه فادل على يعقوب فلمادخل عليه ويانه وكان الناس في ذلك الزورة عند المهدى عنى عبدى بن زيد فو عده يعقوب فلمادخل عليه ويانه وكان الناس في ذلك الزورة عن عبسى بن زيد فو عده يعقوب أن يدخل بينه وبان وكان الناس في ذلك الزورة عن عبسى بن زيد فو عده يعقوب أن يدخل بينه وبان منزلته عند المهدى إنماكانت السماية بآل على وكان الناس في ذلك الورد ولك

قرب المهدى يعقوب بن داود إليهوولا موزارته بعداً بي عبدالله فأر ساللزيدية فأتى بهم من كل حدب وولاهم أمور الخلافة فى المشرق والمفرب كل جليل وعمل نفيس والدنياكلها فى يديه : ومن علو منزلته أنه أمره المهدى بتوجيه أمنائه فى جميع الآفاق فسكان لا ينفد المهدى كتاب إلى عامل فيجوز حتى يكتب يعقوب إلى أمينه وثقته بإنفاذ ذلك

كان ذلك العلو داعيا لآن حسده موالى المهدى فسعوا عليه وأعانهم الشفر ا. فقال ف ذلك بشار بن برد: بنى أميــة هبوا طال نومكم إن الخليفة يعقوب بن داود ضاعت خلافتكم ياقوم فالتمسوا خليفة الله بين الناى والعود

كانت السعاية بيعقوب بسبب ميله لإسحاق بن الفضل وأنه بربض له الآمور وأفهموه المهدى أن إسحاق بروم الحلافة وأن يعقوب يساعده وأن المشرق والمغرب في يعاو وفي أيدى أصحاء وإنما يكفيه أن يكتب لهم فيثوروا جميعا في بوم واحد على ميعاد فيأخذ الدنيا لإسحاق بن الفضل فلا ذلك قلب المهدى وصادف أن طلب يعقوب من المهدى عقب ذلك ولاية مصر لإسحاق بن انفضل فتغير وجه المهدى ثم حس إليه جارية من جواريه وهبا له تقسمع ما بدر منه ثم سلم إليه علويا أمره بقتله فن عليه يعقوب وأخرجه خفية وأخبر المهدى أنه قتله وكانت الجارية قدأر سلت بخبر المهدى إليه فأرسل من جامه به من الطريق ولما رآه يعقوب سقط في يعم وأم المهدى بالمهدى بالمشاهدى بعن الولايات في الشرق والغرب وأمران بوخذا هل المهدى بعزل أصحاب يعقوب عن الولايات في الشرق والغرب وأمران بوخذا هل بيته ويحبسوا ففعل ذلك بهم وكان ذلك سنة ١٦٩ فكانت وزارته خس سنوات

وفيهذه الوزارة أحدث ديوان كانوا يسمونه ديوان الآزمة وأول من عمل ديوان الازمة وأول من عمل ديوان الزمام عمر بن بريع وذلك أنه لما جمعت الدالدو اوبن فسكر فاذا دولايضبطها إلا بزمام يكون له على كل ديوان فأخذ دواوين الازمة وولى كل ديوان رجلافكان واليه على زمام ديوان الخراج إسميل بن صبيح ولم يكن لبنى أمية ديوان أزمة وفى سنة ١٩٨٨ ولى المهدى على بن يقطين ديوان زمام الأمة على عمر بن بزيم

استوزر المهدى بعده الفيض بن أبى صالح وهو منأهل بيسا بوروكان أهل بيته نصارى فانتقلوا إلى بنى العباس وأسلموا وتربى الفيض فى الدولة العباسية و تأدب و برع وكان سخيا مفضالا متخرقا فى ماله جواداً عزيز النفس كبير الهمة كمشير المدي وزيرا للهدى حتى مات ولم يستوزوه أحد من الحلفاء بعده ومات فى أول أيام الرشيد سنة ١٧٧

# الاحوال الحارجية

كاكان منظر الحلافة فى داخل المماكة باهراكان كذلك مظهرها فى نظر الأمم الآخرى إلا أنه مما يؤسف سوء العلاقة بين الخلافة المشرقية ببغداد وبين أمير الانداس عبد الرحمن الداخل فقد كأن المنصور والمهدى جنان بأمره وبودان إزالة حواته ولمكن الشقة بين الرجاين بميده فلم يمكن واحد منها أن يحردله جيشا يفترق صحارى أفريقية ويغزوه فى بلاد الأبدلس فاكننى كل من الفريقين بمعاداة الآخر وكان شارلمان فى ذلك الوقت مهنا باعادة الدرلة الرومانية الفريقاتي أمحت آثارها وقد فعل إلى مابين الطرفين المسلمين من العداوة فأحب الاستفادة منها والتقرب بمحاربة أمير الاندلس إلى قلب خليفة بغداد ليكتسب بذلك تفوذا فى الخلافة الإسلامية ويرتفع قدره على ملك الروم فى المسطنطينية وجد فى ذلك تمكن من إتمام هذه المواصلات فى عهد الرشيد كاسيائي.

أما العلاقات بين المهدى وبين المك الروم فكانت سيئة فلم تسكن الإغارات من الطرفين تبطل بلكانت الصوائف من طرف المسلمين كما كمانت الإغارات من ملك الروم وكانت الحرب برا وبحرا .

وفى سنة ١٩٣٣ احتفل المهدى بأمرائصا تفقو ولى أمر هاا بنه هارون وفرض البعوث على جميع الاجناس من أهل خراسان وغيرهم وخرج المهدى مع الجيش حتى أتى البردان فأقام به نحوا من شهرين يتعبأ ويتهيأ ويعطى الجنودوأخرج صلات لأهل بيته الذين شخصوا ممه وكانت هذه الغزوة من أهم الفزوات في عهد المهدى فتح التم عليهم فيها فقحا كثيرة وأبلاهم في ذلك الوجه بلاء جميلا فقتحوا حصن سمالا بعد أن قاموا عليه ثمانية وثلاثين ليلة وقد نصب عليها المنجنيق حتى فتحت وكان فتحها على ثلاثة شروط ألا يقتل أهلها ولا يرحلوا ولا يفرق بينهم فأعطوا ذلك فنزلوا وونى لهم هارون . ثم قفل بالمسلين سالمين إلا من كان أصيب منهم بسالا :

وفى سنة ١٦٥ غزا الصائفة هارون مرة أخرى فوغل فى بلادالروم وكان عدد جيشه ٩٧٩٣ مرجلا حمل لهم من العين ١٩٤٤٠٠ دينارا ومنالورق ١٤١٤٨٠٠ درهم ولم يزل هذا الجيش سائرا حتى بلغ خليج البحرالدى على القسطنطينية وكان الذى يقوم بأمر الروم و لم يربى ، أم الملك نيابة عن ابنها فجرت بينها وبين هارون مكاتبات في طلب الصلح والموادعة و إعطاء الفدية فقبل منها ذلك هارون واشترط عليها أن تقيم الادلاء والاسواق في طريقه لانه قد دخل مدخلا صعباً محفوا على المسليز فأجابته إلى ماسأل و والذي وقع عليه الصلح بينه وبين . . . . وينار تؤديها في نيسان من كل سنة وفي حزيران فقبل ذلك و أقامت له الاسواق في منصر فه ووجهت معهر سولا إلى المهدى بما بدلت على أن تؤدى ما تيسر من الاهب والفضة و العروض وكتبوا كتاب هد نة إلى ثلاث سنوات وسلت الاسارى . وقال مروان بن أبي حفصة في هذه الفروة لهارون .

أطفت بقسطنطيفية الروم مسنداً • إليها الفناحتى اكتمى الدل سورها وما رمتها حنى أنتك ملوكـها هـ بحزيتها والحـرب تغـلى قدورها

وكان قفول هارون من وجهة هذا محرم سنة ١٩٦٩ وقدمت الروم بالجزية معه وذلك . . . ٩٤٠ دينار رومية و ٢٥٠٠ دينار عربية و ٣٠٠٠٠ طلصرعزى :

وفى رمضان سنة ٩٩٨ أى قبل انقصاء مدة الهدنة نقض الروم الصلح وغدروا فوجه إليهم على بن سليمان بن على وهو والى الجزيرة وقفسر بن يزيدن بدرالبطال فى سرية فردوا الروم وغندوا وظفروا . والتيجة أن مدة المهدي كان أكثره احربا مع المسلين والروم وكان الفريقان فى موقف الدفاع أحيانا والهجوم أحيانا إلاأن الظفر كان فى الفالب للمسلمين :

#### غزو الهند

كان المسلمون علكون إلى نهر مهران الفاصل بين السندو الهندفأر ادالمهدى أن يفرى جنوده بلاد الهند فني سنة ١٩٥٥ وجه عبد الملك بنشهاب المسمعى في البحر إلى بلاد الهند وفرض معه لالفين من أهل البصرة من جميع الاجتادو أشخص معه من المطوعة الذين كانوا يلزمون المرابطات ٥٠٠ ووجه معه قائداً من ابناء الشام في ٧٠٠ من أهل الشام وخرج معه من معلوعة أهل البصرة ١٠٠٠ رجل ومن الاسواريين والسباعة ٥٠٠ فكان تمام عدتهم ٢٠٠٠ وبرامضواحي أتوامدينة باريد من بلاد الهند سنة ١٦٠ قناعضوها بعد قدومهم بيوم وأقاموا عليها يومين

فنصبوا المنجنيق وباهضوها بجميع الآلة وتحاشد الناس وحصن بعضهم بعضاحق فتحوها عنوة ودخلت خيلهم من كل ناحية حتى الجأوهم الى بلدهم فأشعاو افيها النيران والفقط وغلبوا أهلها على أمرهم بعد أن قتل من المسلمين بصعة وعشر و نرجلانهم أقاموا بالمدينة حتى يطيب لهم الريح فأصابتهم أمراض مات بسلبها نحو ألف منهم المصرفوا حين أمكنهم الانصراف حتى بلغوا ساحلا من فارس يقال المجرحران فعصفت عليهم فيه الريح فكسرت عامة مراكبهم فغرق منهم بعض ونجا بعض فيظهر إن هذه الفروة ليست إلا إغارة لاعملا يقصد به توسيع المملكة .

#### صفات المهدى

كان المهدى لايشرب النبيذ وإن كان سماره يشربونه فى بحلسه وكان يسمع الفناء وكان من خلقه الحياء والعفو ف حكان إذا وقع أحد من خصومه فى يده عفا عنه وكان يتأثر بالقرآن كان فى حبسه موسى بن جعفر العلوى فقرأ مرة فى صلاته ﴿ فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا فى الارض و تقطعوا أرحامكم ﴾ فأتم صلاته والتفت إلى الربيع وأمره باحضار موسى فلما جىء به قال له ياموسى إلى قرأت هذه والتمة أن أكون قطعت رحك فو تولى أن لك لا تخرج على فقال لعم مو تولى فلح فله فو تولى فقال لعم مو تولى فقل المحلوب

وكان خليفة عادلا يجلس للمظالم بنفسه وبين يديه الفضاة فيزيل عن الناس مظالمهم ولوكانت قبله وكان إذا جلس للمظالم قال أدخلوا على القضاة فلولم يكن ردى للمظالم إلا للحياء منهم لكنى . قال المسور بن مساور ظلنى وكيل المهدى وغصبى ضيعة لى فأتيت سلاما صاحب المظالم وأعطيته رقعة مكنوبة فأوسلها للهدى وعنده عمه العباس بن محد وابن علاثة وعافية القاضى فأمر المهدى بادخاله وسأله عن مظلمته فأخبره بها فقال له ترضى بأحد هذين فقال نعم فقال تكلم فقال مساور أصلح الله القاضى إن ظلنى في ضيعتى وأشار إلى المهدى فقال القاضى ما تقول يألمير المؤمنين قال صيعتى في يدى فقال مساور أصلح الله القاضى سله ما تقول يألمير المؤلفة قال القاضى سله ما تقول يألمير الحلاقة أو بعدها قال المهدى بعد الحلافة قال القاضى أطلقها له قال قد فعلت و والعدل والحلم والحفيم وعظيم سلطانهم و مكذا كان المهدى مع ما امتاز به من الجود وفصاحة اللسان وكان أبو مقدعله

تعليما عربياً محمناً فى صغره وقد ألف له المفضل العنبي أمثال العرب وجميع له عتارات شعرهم وكان يغول ما تقرب إلى أحد بوسيلة ولا تذرع بذريعة هم أفرب من تذكيره إياى يدأ سلفت عنى إليه أتبعها أختها فأحسن ربها لانمنع الأواخر يقطع شكر الأوائل.

وكان المهدى ميالا إلى السنة يحب ألا يخالف سنة رسول القصلى القعليه وسلم في ذلك أنه أمر بنرع المقاصير من مساجد الجاعات و تصير منابرها إلى المقدار الدى عليه منبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وكتب بذلك إلى الآفاق فعمل به . وزار مرة مولاه أبا عون وهو مريض فقال له أوصني بحاجتك فشكره أبوعون وقال ياأمير المؤمنين حاجى أن ترضى عن عبدالله بن أبي عون وتدعو ابه فقد طالت موجد تلك عليه فقال يا أبا عون إنه على غير الطريق وعلى خلاف. أيناور أيك إنه يقع في الشيخين أبي بكر وعرويسي والقول فيها فقال أبوعون هو والله يأمير المؤمنين على الأمر الذى خرجنا عليه ودعونا إليه فإن كان قد بدال م فرونا ها أحبيم حى فلي الأمر الذى خرجنا عليه ودعونا إليه فإن كان قد بدال م فرونا ها أحبيم حى ولكنهم رفضرها بعد أن كان ما كان من أمر الطالبين و ثوراجم المتتالية فرأى الماسيون أن يقتصروا بعلى رضى الله عنه الدرجة التي كان ما هما من التأخرف المراسية عن أسلافه من الخلفاء الراشدين رضى الله عنهم أجمعين .

# ولاية المهد

قدمنا أن المهدى نزع من ولاية العهد عيسى بن موسى بن على وجعل محله ابنه موسى الهــادى ثم جعل بعده ابنه هارون الرشيد .

### وفاة المهدى

فى سنة ١٦٩ أراد المهدى الحتروج إلى جرجان فلما وصل إلى ماسبذان أدركته هناك منيته ليلة الخيس لشمان بقين من المحرم فى قرية بقال لهاالروذوصلى عليه ابنه هارون لآنه كان فى صحبته .

### 3 -- **الح**ادي

هو موسى الهادى بن محد المهدى بن جعفر المنصور وأمه أم ولد اسمها الحيرران كانت ملكا للبهدى ونى سنة ١٩٥٩ أعتقها وتزوجها أى بعد أنولدت له الهادى والرشيد . ولد الهادى سنة ١٩٤ وولاه أبوه العهد سنة ١٩ سنة وكان يوليه قيادة الجنود فى المشرق فقادها فى نواحى جرجان نحارية الخارجين وانخالفين وفى اليوم الذى توفى فيه أبوه كان مقيما بجرجان وكان مع المهدى ابنه هارون فأخذ له البيعة على الجند وأرسل إليه بخاتم الحلافة وبالقضيب والبردة والنعزية والبنئة وكان ذلك فى ٢٧ محرم سنة ١٩٨ (٤ أغسطس سنة ١٨٥٥) ولم يزل خليفة حتى توفى فى ١٢ وبيع سنة ١٧٠ (١٣ سبتمبر سنة ١٨٧٨) فكانت مدته سنة وهمرا و٣٢ بوما وسنه حين مات ٢٠ سنة .

وكان يعاصره في المالك الثلاث من كانوا يعاصرون أياه .

#### الحال في عهده

كان الهادى على سنن أبيه في كراهة الزنادةة فالتفت إليهم و نكل بهم تنكيلا والزندقة على ما يظن كانت عندهم عنواناعلى رئتالتدين والجازهة في التعبير عن الدين روى الطبرى أن بمن قتل الهادى يزدان بن باذان الكاتب . ذكر عنه أنه ميه فنظر إلى الناس في الطواف جرولون فقال ما أشبههم إلا ببقرة تدوس في البيدر . وله يقول العلاء بن الحداد الآعمى :

أبا أمسين الله في خاته ه ووارث الكعبة والمنسبر ماذا ترى في رجل كافره يشبه الكعبة بالبيسدر ويجعل الناس إذا ماسعوا ه حرا تدوس البر والدوسر

وروى العابرى بسندمأن المهدىقال يوما لموسى وقد قدمإليه زنديق فاستتابه فأبى أن يتوب فصرب عنقه وأمر بصلبه يابنى إن صار لك هذا الآمر فتجود لحذه العصابه ( يعنى أصحاب مانى ) فانها تدعوا الناس إلى ظاهر حسن كاجتناب الفواحش والزهد فى الدنيا والعمل للآخرة ثم تخرجها إلى تحريم اللحم ومس المساء الطهور وترك قتل الهوام تحرجا وتحوبا ثم تخرجها من هذه إلى عبادة اثنين أحدهماالنور والآخر الظلمة ثم تبييح بعد هذا نسكاح الآخوات والبنات والاغتسال بالبول وسرقة الاطفال من الطرق تنقذهم من ضلال الظلمة إلى هداية النور فارفع فهما الحشب وجرد فيهاالسيف وتقرب بأمرها إلى الله لاشريك له فإنى رأيت جدك العباس في المنام قلدتي بسيفين وأمرني يقتل أصحاب الاثنين .

ومن غريب مايروى أنه أتى للمهدى برجاين من بنى هاشم أحدهما ابن لداود ابن على والثانى بمقوب بن الحارث بن عبد المطلب وقد انهما بالزندقة وأقرا عنده بالزندقة فأما يعقوب بن الفضل فقال له أفتر بها بينى و بينك فأما أنَّ أظهر ذلك عندالناس فلا أفعل ولوقر صنتى بالقاريص فقال له وبلك لو كشف لك أنسموات وكان الآمركا تقول كنت حقيقا أن تعصب لمحدد ولو لا محد صلى انه عايه وسلم من كنت هل كنت إلا إنسانا من الناس .

أما والله لولا أنى كنت جعلت فله على عهدا إذا ولانى همذا الامر إلا أقتل الهام الله أقتل المامية للها الله المستعليك المامية المامية واحدة فات ابن داود بنعلى الحيس قبل وفاة المهدى وأما يعقوب فبق حتى مات المهدى وقدم موسى من جرجان فساعة دخل ذكر وصية المهدى فأرسل إلى يعقوب من ألق عليه فراشا . وأهدت عليه الرجال حتى مات .

# تورة الحسين بن على

وفى عهدالهادى خرج بالمدينة الحسين بن على بين الحسن المثلث سنة ١٩٩ وكان والى المدينة لوقته عمر بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عربز الخطاب وسبب خروجه أن عربن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بالمواد على المواد على المواد المواد بهم فعضر بوا جميعاً شمأ مربهم فجيل في اعتاقهم حبال وطيف جم في المدينة خصار إليه الحسين بن على فسكلمه فيم وقال له ليس هذا عليهم وقد ضربتهم ولم يكن المداق لا يرون به بأساً فلم تطوف بهم فيمث إليهم وقد بلم فيمث إليهم وقد عربتهم ولم يكن على أن أهل العراق لا يرون به بأساً فلم تطوف بهم فيمث إليهم وقد علم الملاحل فردهم وأمرجم إلى الحبس فيسوا يوماوليلة شم كلم فيهم فاطلقهم جميعاً الملاحل فردهم وأمرجم إلى الحبس فيسوا يوماوليلة شم كلم فيهم فاطلقهم جميعاً

وكانوا يعرضون كاقدمنا ديراقبون، فنقد الحسن بنجمد وكان الحسين بن على ويحيى ابن عبد اقة بن الحسن كفلاه لآن العمرى كان كفل بعضهم من بعض فغاب عن العمرض ثلاثة أيام فأخذا كفيلين وسألماعنه فحلفا أجمالا يدريان موضعه فخله ما يكلام أغنظ لهما فيه فحلف يحيى بن عبدالله ألا ينام حتى يأتيه به أو يضرب عليه باب داره حتى يعلم أنه قد جاء فلما خرجا قال الحسين سبحان الله ما دعاك إلى هذا وأين تجد حسنا حلفت له بشئ الاقدر عليه قال والله لا نمت حتى أضرب عليه باب داره بالسيف فقال حسين تكسر جذا ما كان بيننا و بين أصحابنا من الصلة قال قد كان الذي كان فلا بد منه وكانوا قد تو اعد ا علي أن يخرجوا بحق أو بكة أيام الموسم وكان بالمدينة جماعة من أهل الكوفة من شيعتهم و بحن كان بايم الحسين بن على فتى آخر الليل خرجرا وجاه يحيى بن عبدالله حتى ضرب باب دار مروان على العمرى قلم يحده فيها و تواوى منهم فجاءوا حتى اقتحموا المسجد . ولما أذن الصبح جلس الحسين على المنداة جعل الناس يأتون المسجد . ولما أذن الصبح جلس ملى الله عليه وسلم للرتضى من آل محد وقاومهم جماعة من نصر اد الدولة فلم ولمل المدرتضى من آل محد وقاومهم جماعة من نصر اد الدولة فلم يغلموا ولما تم الحسين بن على ما أراد انتهبت جماعته ما في بيت المدال.

أقام الحسين بالمدينة بعد إعلان الخروج أحد عشر يوما ثم فارقها لست بفين من ذى القعدة قاصداً مكة .

انتهى خبر الحسين إلى الهادى وقد كان حج فى تلك السنة رجال من أهل بيته منهم محد بن سليان بن على والعباس بن محمد و موسى بن عيسى سوى من حج من الاحداث وكان على الموسم سليان بن أبي جعفر المنصور فأمر الهادى بالكتاب بتولية محمد ابن سليان على الحرب فلقيهم الكتاب وتدافعر فوا عن الحج وكان محمد بن سليان قد خرج فى عدة من السلاح فشمر المحرب وسار نحو الحسين بن على فلقيه بفخ. وكانت عاقبة الوقعة أن قتل الحسين بن على الثائر وجماعة عن معه وأفلت من الموقعة وجلان لما ناريخ جليل وهما إدريس بن عبدالله بن الحسن بن على أخو عمد النفس الزكية وهو مؤسس دولة الادارسة بالمفرب الاقصى والثاني أخو

وما يحسن ذكره مارواه الطبرى قال دخل هيسى بن داب على موسى بن عيسى عند منصر فه من فنم فوجده خائفاً يلتمس عذراً من قتل من قتل فقال أصلح الله الأمير أنشدك شعراكتب به يزيد بن معاوية إلى أهل المدينة بعتذر فيه من قتل الحسين بن على رضى الله عنه قال أنشدن فأ نشده :

يا أبها الراكب الفادي لطيته على عذافرة في سيرها قحم أبلغ قريشاً على شحط المزارجا بين وبين حسين الله والرحم وموقف مفناء البيت أنشده عهد الإله وما ترعى به الدمم عتقتم قومكم فحراً بأمسكم أم حسان لعمسرى برة كرم هي ألتي لا يداني فضلها أحد بنت الني وخير الناس قدعلوا وفضلهـا لـكم فضل وغميركم من قومكم لهم من فضلها قسم والظن بصدق أحبانا فمنتظم إنى لاعلم أو ظنا كعالمــه قتلي تهـاداكم العقبان والرخم أنسوف يتركمكم ماتطلبون بها ومسكوا بحبالالسلم واعتصموا ياقومنالاتشبواالحرب إذخمدت وإن شارب كأس البغى يتخم لأتركبو االبغي إن البغي مصرعة قدجربالحرب منقدكان قبلكم منالقرون وقد بادت بها الأمم فرب ذي بذخ زلت به القدم فأنصفرا قومكم لاتهلكوا بذخا قال فسرى عن موسى بن عيسى بعض ما كان فيه .

#### صفات الهادى :

كان المادى شديدالفيرة على حرمه ويشبه فى ذلك سليان بن عبدالملك فى بنم أمية وقدنهى أمه الخيزران أن يدخل عليها أحد من القواد أورؤساء حكومته بعد أن كان لها من تفوذ الآس فى عهد المهدى ما لم يكن لاسرأة غيرها (قالوا) كانت الحتيزران فى أول خلافة هوسى الهادى تفتات عليه فى أموره وتسلك به مسلك أبيه من قبل الاستبداد بالآمر والنهى فأرسل إليها ألا تخرجى من خفر السكفاية إلى بذاءة التبذل فإنه ليس من قدر النساء الاعتراض فى أمر الملك وعليك بصلاتك وتسبيحك وتبتلك وكانت الحيزران فى خلاقة موسى كثيرا ما تسكله فى الحوائج

فكان يحيبها إلى كل ما تسأله حتى مضى لذلك أربعة أشهر من خلافته واتثال الناس عليها وطععوا فيها فكانت المواكب تغدو إلى بابها فكامته يوما في أمر لم بحد لمل عليها والمعتوا فيها فكانت المواكب تغدو إلى بابها فكامته يوما في أمر لم بحد لمل يعلن ابن الفاعلة قد تضمنت هذما لحاجة لمبدالله بن مالك فغضب موسى وقال ويلى على ابن الفاعلة قد علمت أنه صاحبها والله الاقضيتها لمك قالت إذا والله أسألك حاجة أبدا قال إذاو الله لا أبالى وحمى غضبه فقامت مغضبة فقال مكانك تستوعي كلاى واقه و الافا تني من وابني من رسول الله حلى الله عليه وآله وسلم لأن بلغني أنه وقف بما بلك أحد من قوادى أواحد من خاصق أو خدى الأضربن عنقه و الاقبضن ماله فن شاه فليلزم من قرادى أواكب التي تغدو و تروح إلى بابك في كل يوم أمالك مغزل يشغلك أومسحف يذكرك أو بيت يصونك إياك ثم إياك فتحك بابك على مسلم أو ذمى فانصرفت ما تمقل ما تطأ فل تنطق عنده بحلوة و لا مرة بعدها.

وكان شجاعا قويا روى عنه أنه كان يثب على الدابة وعليه درعان .

وكان يرى أن الناس لا يصلحون إذا حجب خليفتهم عنهم حتى أنه فاللفضل بن الربيع الدى أقامه في حجا بته بعداً بيه لا تحجب عنى الناس فإن ذلك يزبل عنى البركة ولا تلق إلى أمر أ إذا كشفته أصبته باطلا فإن ذلك يوقع الملك ويضر بالرعية ، وقال مرة لعلى بن صالح اتمنان المناس على بالجفلي لا النقرى ففتحت الأمواب فدخل الناس على بكرة أ بيهم فلم يزل ينظر في المظالم إلى الليل .

وكان الهادى بشرب النبيذ ويسمع الغناء وهو أول من فعل ذلك من خلفاء بني العباس وأهل العراق يتوسعون في أمر النبيذ فيجيزون منه ما لا يسكر

وكان كريماً يشبه أباه فى أعطياته . ولم تطل مدته فى الحلافة حتى يكون له فى أحوال الامة أثر ظاهر .

#### ولاية المهد :

كان الرشيد ولى المهد بمقتضى عهد المهدى فخطر للهادى أن يخلمه ويعهد إلى ابنه جعفر و تابعه على ذلك القواد و دسو إلى الشيمة فتسكلموا في أمر الرشيد و تنقصوه في مسجدا لجاعة و قالوا لا ترضى به. وأمر الهادى ألايسار بحربة أمام الرشيد ومر يوما هووجهفر بن الهادى راكبين فبلغا قنطرة من قناطر عيساباذ فالتفت أبو عصمة الشرطى إلى هارون فقال له مكانك حتى يجوز ولى العهد فقال هارون السمع والطاعة للأمير فوقف حتى جاز جعفر. دعا ذلك إلى اجتناب الرشيدفل بكناً حد يجترى أن يسلم عليه و لا يقربه وكان يحي بن خالد يقوم بإنوال الرشيدولا يفارق فسعى إلى الهادى أن الذى يفسد عليك هارون هو يحي وكان هارون قد طاب نضا بالحلم فقال له يحي لا تفعل فدعا الهادى بدحي وكله في ذلك فقال ياأمير المؤمنين المنا إن حملت الناس على تحك الأيمان هانت عليهم أعمانهم وإن تركتهم على يعقد أخيك ثم يابعت لجمفر من بعده كان ذلك أوكد لبيمته فقال له الهادى صدقت وتسعمت ولى في هذا تدبير. ومع ظهور اقتناع الهادى بصحة رأى يحي لم يتركه مشيروه بل مازالو يحرضونه على الرشيد حتى جد فيه واشتد غضبة منه وضيق عليه فأشار يحي على الرشيد أن يستأذنه في الخروج إلى الصيد فأذن له الهادى . فله غاب أكثر بما استأذن جعل يكتب إليه ويصرفه فتمال الرشيد حتى تفاقم الأمر وأظهر الهادى شتمه وبسط واليه وقواده ألسنتهم فيه

قطع ذلك النزاع كله مرض الهادى الذى لم يميله إلا ثلاثة أيام. وقد اتبهم الناس أمه الحيزران بسمه لماكان منه من غل يدها عن المداخلة فى أمر الملك ونهى القواد والرؤساء عن الدخول إلبا وانضم إلى ذلك ما أولع به الهادى من الإسامة إلى الرشيد وإرادة عزله أوقتله وكان الرشيد براً بها وقد يؤكد ذلك أنها أرسلت إلى يحيى والهادى مريض تعلمه أن الرجل لمآبه وتأمره باستعداد لما يتبغى فاستعد يحيى للامر أكمل استعداد وهيا الكتب للمال من الرشيد بوفاة الهادى وأنه قد و لاهم الرشيد ماكانوا يلون . فلما مات الهادى نفذت الكتب على البرد وكانت وقائه بعيسا باذ.

# ه ـ الرشيد

هو هارون الرشيد بن عمد المهدى وأمه أم الهادى ولد بالري سنة ١٤٥ ولما شب كان أبوه يرشحهالخلافة فولاهمهام الأمور. جعله أمير الصائفة سنة ١٩٥٩ وسئة ١٩٥ وفى سنة ١٩٥ ولاه المغرب كله من الانبار إلى أطراف أفريقية فكانت الولاة ترسل من قبلهوفى سنة ١٩٦٩ جعله أبوه ولى عهد بعد الهادى وفى سنة ١٩٦٩ وهى السنة التي توفى فيها المهدى أراد أن يقدمه على الهادى لمما ظهر من شجاعته وعلى شأنه خاات منية المهدى دون ذلك

بویع الرشید بالخلافة یوم أن مات أخوه الهادی فی ۱۵ ربیع الاولسنة ۱۷۰ ( ۱۵ سبتمبر سنة ۷۸۹ ) وسنه ۲۵ سنة ولم یزل خلیفه إلی أن توفی فی ثالث جادی الآخرةسنة ۱۹۶ (۲۶ مارس سنة ۸۰۸) فكانت مدنه ۲۳ سنة وشهر من و ۱۸ یوما وكان سنه إذ توفی ۶۸ سنة

وكانيماصره فى الأندلس الأميرعبدالرحمنالداخل (١٣٨ - ١٧٧ ) ثم هشام أبن عبد الرحمن ( ١٧٧ - ١٨٠ ) ثم الحسكم بن هشام (١٨٠ - ٢٠٦ )

وفى المغرب الاقصى إدريس بن عبدالله بن الحسن بن على بن أبي طالب ( ١٧٧-١٧٣ ) وهوأول المتفايين من البيت الإدريسي ثم إبنه إدريس (١٧٧-٢١٣) و معاصره فى فرنسا شارل الكبير المعروف بشار لمان ( ٧٦٧ - ٨١٤ )

ويعاصره فىعلىكة الروم بالقسطنطينية قسطنطين السادس وكانت تدبره لمصغره أمه أدين ( ٧٩٧-٧٨٠ ) ثم استبدت بالملك من سنة ٧٩٧ إلى سنة ٨٠٧ ثم

خلمت وخلعها نقفور ( ۸۰۲ - ۸۱۱ )

#### الحال لمهده

كان عهدالر شيدو اسطة عقد المدة العباسية وصلت فيه الخلافة إلى أغم درجاتها حولة وسلطا ناوئر و قوعلاً وأدبا ارتفعت فيه حضارة الدولة العلمية والادية والمادية إلى أرق درجاتها عا سنفصله بعد و وصل ترف الآمة فى حاضرة الدولة وغيرها من الحواضر إلى حد يؤذن بقرب الهبوط وكان فى عهد الرشيد من كبار الرجال من تزدان بهم المالك من رجال الإدارة والحرب فعظمت الهيبة فى الداخل والخارج وكانت أخلاق هارون بمبا يساعد على هذا الرقى كما سقبين ذلك كله مفصلا ونحن الآن ذاكرون الحرادث الكبرى التى كان لهبا أثر فى مستقبل الأمة .

### الطالبيون :

كان الطالبيون شغل بني العباس الشاغل فأنهم كانوا لايزالون متطلعين إلى نيل الخلافة كإكانت شيعتهم تتحين الفرصة لللائمة لإقامةدولتهم وكالابنو العباسمن أجل ذلك لايأمنون جانبهم لسكن الرشيد في أول ولايته أراد أن يستممل قلومهم بشيء من الإحسان إليهم وكانأو لمافعلهمعهمأن رفع الحجرعن كانمنهم بيغداد وسيرهم إلى المدينة ماخلا العباس بن الحسن بن عبد الله بن على وكان أبوه الحسن فيمن أشخص . ومع هذا الذي بدأ منه لم يقركه الطالبيون على سجيته فكان من أول الخارجين عليه بحي من عبد الله بن الحسن بن الحسن بن على وهومنالناجين من وقعة فنم التي كانت في عهد الهادي ذهب إلى بلادالديلم فأشتدت شوكته مهاوقوي أمره ونزع إليهالناس من الامصاروالكور فاغتم الرشيدلذلك وترك شربالنبيذ مهندب إلى قتاله الفضل بن محيي بن خالد فى خمسين ألفاومعه صناديدالقوادفسار سمت يحبى فكاتبه ورفقيه واستماله وحذره وأشارعليه وسطأمله وكاتب صاحب الديل وجمل له ألف ألف درهم على أن يسهل له خروج يحبى وحملت إليه فأجاب يحيى إلى الصلح والخروج على يديه على أن يكتب له الرشيد أمانا بخطه فكتب الفعنل بذلك إلىالرشيد قسره وعظم موقمه عنده وكتب الآمان وأشهدعليه الفقهاء والقضاة وجلة بنى هاشم ومشايخهم ووجه به معجوائز وكرامات وهدايا فوجه الفصل بذلك إلى يحيي فقدم عليه وورد به الفضل نغداد فلقيه الرشيد بكل ماأحب وأمرله بممالكثير وأجرى عليه أرزاقا سنيةوأ نزله متزلاسريا بمدأن أفام يمنزل يميي بن خالد أياما وكان يتولى أمره بنفسه ولا يكل ذالمـُـالى غيره وأمر الناس بزيارته بعد انتقاله منءفزليجي والتسليم عليه وبلغالر شيدالغاية من إكرام الفضل للنلك وسنبين خاتمة أمره في حديث نكبة البرامكة ولم يترتب على خروج يميي هذا انفصال شيء من جسم الخلافة الإسلامية .

#### إدريس بن عبداقه

كان إدريس بن عبد الله بن الحسن من هرب من وقعة فغ وهذا أخو بحي ساو إلى مصرومنها أتجه إلى بلاد المفرس الاقصى فالنف عليه برا برة أوربه فكون هناك أول خلاقة للطوبين وهى دولة الادارسة وكان نزوله بمدينة ولليسنة ١٧٧ وكانت بيعته فى ظك السنة لما المغمارون أن أمر إدريس قد استقام ببلاد المفرب وكثرت جنوده و فتح بلاد تلسان و أنه عادم على غزو أفريقياهم أن يرسل إليه جيشاً والكن عدل عن ذلك لبعد الشقة و اختار رجلاداهية اسمه سليان بن جرير ويعرف بالشياخ وطلب منه أن يحتال فى قتل إدريس و زوده ما لا وطرفا يستمين به اعلى أمره فسافر المرجل وصل إلى إدريس مهظرا النزوع إليه منبرتا من الدعوة المباسية فقبله إدريس و أعجب بحد يشهو لما انتهز الفرصة سمه إما في طيب وإما في سنون وفر هار بافسات إدريس سنة ١٧٧ ولم يكن له ولد إلا أمة كانت حاملا فانتظر وا وضع حلها فوضعت ولدا ذكرا سمى إدريس على اسم أبيه و بايعوه بالخلافة واستمرت دولة الآدارسة بالمغرب رغم أنف الرشيد .

بذلك تم خروج أقليمين عظيمين عن الحلافة العباسية وهما بلاد الآندلس على. يد عبد الرحمن بن معاوية الآموى وبلاد المغرب الآقصى مع تلسان على يدادريس. ابن عبد الله .

كان الزشيد بسبب هذه الحوادث يخاف الطالبيين جدا ومن اتهم من الناس. بالميل إليهم عاقبة أشد العقوبات وأخذ موسى بن جعفر المعروف بالكاظم إلى بغداد فأقام بها إلى أن مات وهو السادس من أثمة الشيعة الإمامية .

# الخارجون عليه من فير العلوبين

لم يكن اضطراب الدولة وزعزعة الآمن ناشئا من العلوبين وحدم بل كان حناك فريق من الآمة ينمى على الحالماء استبدادهم وخروجهم عما توجبه الآوامر الشرعية من كتاب الله وسئة نبيه وقدا تصل أمرهم من لدن أن خرجوا على على بن أبي طالب لمك زمن الرشيد لمالا أن خلفاء بنى أمية قد اختواصوتهم بما كانوا بجردون لهم من

الجيوش الجرارة على يد أمهرالقواد كالمهلبين أبي صفرة وغيره ومع ذلك فإنهم لمبقدروا علىإفنا. روحهماالثورية منالامة فسكان لايزال يخرج منهم خارجة متى ظهرفيهم ذومقدرة وكفاءة لخوض الحروب. وقداشتهر زمن الرشيد بخوارج أولى بأس شديد أعادوا تاريخ أسلافهم في عهد بني أمية بعد أن كانت نيرانهم قدخبت مدة طويلة وأشهر هؤلا الخوارج ذكراً وأعظمهم أثرا الوليدين طريف الشاري الشيباني كان بطلا شجاعاً يقيم الجزيرة بنراحي نصببين خرج على الرشيد سنة ١٧٨ ففتك البراهيم بن خازم بنصيدين ثم معنى منها إلى أرمينية ثم رجع إلى الجزيرة سنة ١٨٩ واشتدت بها شوكته وكثرت أتباعه بعد أن مزم للرشيد جيوشاً عدة فاهترالرشيد بأمره جدالاءتمام ورأى أن يوجه إليه من ربيعة من يمكنه القيام في وجهه فرقع اختياره على يزيد بنءريدالشيبانى وهو ابنأخيمس بنزائدة فذهب يزيد ومار يخانل الوليد ويماكره متبعاً في ذلك طريقة الملهب بن أبي صفرة مع قطرى بن الفجاءة وكانت البرامكة منحرفين على بزيد فقالوا له إنه يراعيه لاجلُّ الرحم وإلا فشوكة الوليد يسيرة فوجه إليه الرشيد كتاب مغضب وقال ولووجهت أحداً من الخدم لقام بأكثر بما تقوم به ولكنك مداهن متعصب وأمير المؤمنين يقسم باقه لئن أخرت مناجزةالوليد لبيعثن إليك من يحمل أسك إلى أمير المؤمنين فلتي بزيد الوليد ولما اصطف جيشاهما وشبت الحرب ناداه ياوليد ماحاجتك إلى التستر بالرجال أبرز لى فقال نعم والله فبرز الوليد وهو يرتجز :

> أنا الوليد بن طريف الشارى • قسورة لا يصطلى بنارى جوركم أخرجني من دارى

و برزاليه يزيد ووقف العسكران فلم يتحرك منها أحد فتطاردا ساعة وكل واحد منهما لايقدر على صاحبه حتى مصنت ساعات من النهار فأمكت يزيد فيه الفرصة فعفر برجله فسقط وصاح بخيله فسقطوا عليه واحتزوارأسه وكانت هذه الواقعة بالحديثة على فراسخ من الآنبارسنة ١٧٩ ثم وجه يزيد برأس الوليد وبكتاب الفسم. إلى الرشيد. ومن الطف الرئاه ما قالته الفارعة أخت الوليد و

بتل نهاكى رسم قبر كأنه ، على جبل فوق الجبال منيف تشمن بجدا عدمليا وسوددا ، وهمة مقدام ورأس حسيف

فيا مجسر الحابور مالك مسورةًا • كا نك لم تجزع على ابن طريف فتي لا يحب الزاد إلا من التتي ﴿ وَلَا المَالَ إِلَّا مِن قَمَّا وَسَيُوفَ ولاالذخر إلا كلجرداء صلدم ه مصاودة للسكر بين صفوف كأنك لم تشهد هنساك ولم تقم ع مقاما على الاعداء غير خفيف ولم تستلم يوما لورد كرمسة ه منااسردفىخضراء ذات رفيف ولمتسعيوه الحربوالحربالاقع ه وسمر القنبا ينكرنها بألوف حالف الندى ماعاش رضي به الندى و فإن مات لا رضي الندى محلف فقدناك فقدان الشماب وليتنا ، فديناك من فتباتبا بألوف ومازال حتى أزهق الموت نسه ه شجا العدو أو نحبا اضعيف ألا يا لقدرم للحمام والبسلي ه وللأرض ممت بعده برجرف ألا يا لفوى للنواتب والردى ، ودمـر ملح بالكرام عنيـف والمدرمن بين الكواكد إذهبي و وللشمس لما أزمعت لكسوف وللبث كل اللبث إذ بجمسلونه يه إلى حفرة ماحوهة وسقيف ألا ناتزالة الحشا حيثأضمرت ۾ فتي كان للمروف غير عيوف فإن بك أو داه يزيد بن عربد له فرب زحوف لفها يزحوف عليسه سلام الله وقفا فإنني به أرىالموت وقاعا بكل شريف

#### خطر المشرق :

وضح الحطر على الدولة من قبــل المغرب فقــد انتقصت أطرافهـــا بخروج عبد الرحمن بن معاوية وإدريس بن عبدالله وليس الحطر على هذاالطرف بأقل أثراً من الحطر على الطرف الآخر وهو مشرق الدولة وراء نهر جيحون فقد حصل ما يؤذن بخطر هستقبل من جراء وإلى خراسان .

استشارالرشيد وزيره يحي بن خالد فى تولية على بن عيسى بن ما ها ن خراسان - فأشار إليه ألا يفعل فخالفه الرشيد وولاه إياما فلما شخص إليها ظلم الناس وجمع مالاجليلا ووجه إلى الرشيد بهدايا لم يرمثلها من الحيل والرقيق والثياب والآموال - فقمد الرشيد بالشاسية على دكان مرتفع حين وصل إليه ما بعث به على بن عيسى

و إلىجانيه بحى نخالدفقال له هذا الذيأشرت ألا نوليه هذا الثغر فقد خالفناك فيه فكان في خلافك بركة وهو كالمازح معه إذ ذاك فقال يحى يا أمير المؤمنين جعلني الله فداك أنا وإن كنت أحب أن أصيب في رأبي وأوفق في مشورتي فأنا أحب إلى من ذلك أن يكون رأى أميرا لمؤمنين أعلى وفراسته أثقب وعليه أكثر من علمي ومعرفته فوق معرفتي وما أحسن هذا وأكثره إن لم يكن فيه ما يكره أمير المؤمنين وأسأل الله أن يُعيدُه ويعفيه من سوء عاقبته ونتائج مكروهه قال وما ذاك قالى أحسب أن هذه الهدايا ما اجتمعت له حتى ظلم فيها الأشراف وأخذ أكثرها ظلماً وتعدرا ولو أمرني أصرالمة منن لاتلته معضفها الساعة من بعض تجار البكرخ قال وكيف ذاك قال قد ساومنا عوناعلى السفط الذىجاءنابه منالجوهر وأعطيناه به سبعة آلاف ألف فأبى أن يبيعه فأبعث إليه الساعة بحاجى يأمره أن يرده إلينا لنعيد فيه نظرنا فإذا جاءنا به جحدناه وربحنا سبعة آلاف ألف مم كنا نفمل بتاجرين من تجارالكرخ مثل ذلك وعلى أن هذا أسلم عاقبة وأستر أمراً من فعل على بن عيسى في هذه المدايا بأصحابها فأجمع لامير المؤمنين في ثلاث ساعات أكثرمن قيمة هذه الهدايا بأهون سعي وأيسر أمروأجل جباية بماجمعه على على فى ثلاث سنين . فوقرت فى نفسالرشيد وحفظهاو أمسك عن ذكر على بنءيسى فلماعاث على بن عيسي بخراسان ووثراً هاها وأخذاً موالهم واستخف برجالهم كتب رجال من كبراتها ووجهائها إلى الرشيد وكتب جماعة من كورها إلى قراباتهم وأصحابهم يشكون سوءسيرته وخبث طعمته ورداءة مذهبه وتسأل أميرا لمؤمنين أن يبدلها به فدعايحي بن خالد فشاوره في أمرعلي بن عيسي وفر صرفه فأشارعليه بيزيد بن مزيد فلم يقبل مشورته . وكان قيل الرشيد إن على بنءيسي أجمع على خلافك فشخص إلى الرى من أجل ذلك فعسكر بالنهروان لئلاث عشرة بقيت من جمادى الأولى سنة ١٨٩ ثم سار إلى الرى ثم إلى قرماسين ثم عاد إلى الرى فأقام بها نحو أربعة أشهرحتي قدم عليه على بن عيسي من خراسان بالأموال والهدايا والطرف وأهدى بعد ذلك إلى جميع من كان معه من ولده وأهل بيته وكتابه وخدمه وقواده على قدر طبقاتهم ومرآتبهم فرأىالرشيد منه خلاف ماكان ظن به وغير هاكان يقال غيه فرضي عنه ورده إلى خراسان وخرج وهو مشيع له .

عاد على بن عيسي إلى مرو ناقا على كل من بظن أنه تكلم فيه بسوء فآذى الناس وأخذ منهم الأموال ظلما . وحصل في تلك الظروف أن أعلن العصيان رافع بن ليث ابن تصر بن سيار وجده تصر من قدعرفتم فى التاريخ الاموى . أما رآفعفيظهر أنه كان عن يتخذ دين الله هزواً ولعباً ويتضم ذلك من السبب الذي من أجله الر. كان يحى بن الأشعث الطائى تزوج ابنة عمه وكانت ذات يسار ولسان فأقام بمدينة السلام وتركها يسمرقند فلبا طال مقامه بها وبلغها أنه اتخذأمهاتأولاد التمست سبيآ للتخلص منه ويلغ وافعآ خبرها فطمع فيها وفرمالها فدس إليها منقال لهاإنه لاسبيل لها إلىالتخلص منصاحبها إلا أن تشرك بالله وتحضر لذلك فوما عدولا وتكشفشعرها بين أيديهم ثمتتوب فتحل للازواج ففعلت ذلك وتزوجهارافع وبلغ الحير يحى بن الاشعث فرفعه إلى الرشيد فكتب إلى على بن عيسي يأمرهأن يغرق بينهما وأن يعاقب رافعاً ويجلده الحد ويقيده ويطوف به في مدينة سمرقند مقيدا على حمارحتي يكون عظة لغير وفدرأعنه سلبهان بن حميدا لحدوفعل به العقو بات الاخرى وحبسه فهرب من الحبس ولحق بعلى بن عيسى طالباً أمانه فلم يجبه على إليه وهم بضرب عنقه فكلمهفيه ابنه عيسي بن على وجدد طلاق المرأة وأذن له في الانصراف إلى شرقند فانصرف إليهافو ثب بعاملهاسابهان بن حيدفقتله فوجه إليه على بن عيسى ابنه عيسى وكانأ مرمقداستفحل بسمرقندو بايعهالناس وطابقهمن وراءالنهر فلقى رافع عيسي بن على وهزمه. فأخذعلي في فرض الرجال والتأهباللحرب.أمارافع قانه غلظ آمره وكاتبه أهل نسف يعطونه الطاعة ويسألونه أن يوجه إليهم من يعينهم على قتل عيسى بن على فوجه صاحب الشاش في أثر اكموقائداً من قواده فأتوا عيسى ابن على فأحدقوا به وقتلوه ولم يعرضوالاصحابه وكان على بن عيسى فىذلكالوقت ببلخ فلاسم ماأصاب ابنه خرج عنهاحتي أتى مر ومخافة أن يسير إليهار افع فيستولى عليها وكان عيسى ابدقد دف في بستان داره ببلخ أمو الاعظيمة فيل إنها كانت ثلاثين ألف ألف ولا يعلم بها على بن عيسى ولاأطلع عليها إلا جارية كانت له فلما شخص. على إلى بلخ أطلمت الجارية على ذلك بمض الحدم وتحدث به الناس فاجتمع قراء أمل بلخ ووجوهها فدخلوا البستان فانتهبوه وأباحوهالمامة فبلغ الرشيدالخبرفقال خرج من بلخ بغير إذنى وخلف مثل هذا الممال رهو يزعم أنه قد أفضى إلىحلي نسائه فيها أنفق على محادبة رافع - فى ذلك الوقت تبيت له تنها للرجل وجبنه وسوء سياسته لآهل ولايته فمزم على خلمه ومصادرته فأحضر هرتمة بن أعين وهو قائد شجاع بطل فقال له إنى لم أشاور فيك أحدا ولم أطلمه على سرى فيك و قدا نظر من غيسى إذ خالف عهده و بنده وراه ظهره وقد كتب يستمد ويستجيش وأ باكاتب إليه فأخبره أنى أمده بك وراه ظهره وقد كتب يستمد ويستجيش وأ باكاتب إليه فأخبره أنى أمده بك نفسه وأكتب ممك كتابا بخطى فلاتفضه ولا تطلمان فيه حتى تصل إلى مدينة نيسابور فذا نرائها فاعمل بما فيه وامتئله ولا تجاوزه إن شاه القوأ ناموجه معك رجاء الحادم بكتاب أكتبه إلى على بن عيسى بخطى ليتمرف ما يكون منك ومنه وهون عليه أمر بكناب أكتبه إلى على بن عيسى وعرنا له . وكان كتابه له لى بن عيسى وعرنا له . وكان كتابه له لى بن عيسى مبدوراً بهجر وفيه توسيخ و تقريع له على مخالفته وإعلام له بها أمره رتمة أن يفعله مبدوراً بهجر وفيه توسيخ و تقريع له على مخالفته وإعلام له بها أمره رتمة أن يفعله مبدوراً بهجر وفيه توسيخ و تقريع له على مخالفته وإعلام له بها أمره رتمة أن يفعله مبدوراً بهجر وفيه توسيخ و تقريع له على مخالفته وإعلام له بها أمره رتمة أن يفعله مبدوراً مهد . أما عهده له ثمة فهو :

( هذا ماعهد هارون الرشيد أمير المؤمنين إلى هر ثمة بن أمين حين ولا مغر اسان وأعماله وخراجه أمره بنقوى الله وطاعته ورعاية أمر الله ووراقبته وأن يحمل كتاب الله إماماً له فى كل ماهو بسبيله فيحل حلاله ويحرم حرامه ويقف عند متشابه و بسأل عنه أولى الفقه فى دين الله وأولى العلم بكتاب الله أو يرده إلى إمامه ليريه الله عز وجل فيه رأيه و يعزم له على رشده . وأمره أن يستوتن من الفاسق على ابن عيسى و ولده و عماله وكتابه وأن يشد عليم و طأنه و يحل بهم سطوته و يستخرج منهم كل مال يصلح عليهم من خراج أمير المؤمنين وفي المسلين فأذا استنظف ماعندهم وقبلهم من ذلك نظر فى حقوق المسلين والمماهدين وأخذه بحق كل ذى حق حتى يوده إليهم فان ثبت قبلهم حقوق المسلين والمماهدين وأخذه بحق كل ذى حق حتى وحصود هاأن يسب عليهم سوط عذاب الله وألم تمته حتى يبلغ مهم الحال التي إن تخطاها بأدن أدب تافت تفوسهم و بطلت أرواحهم فأذاخر جوامن حق كل ذى حق اشخصهم كا بأدن أدب تافت تفوسهم و بطلت أرواحهم فأذاخر جوامن حق كل ذى حق أشخصهم كا بقت من خشونة الوطاء وخشونة المطمم و المشرب وغلظ الملبس مع الثقات من أصحابه إلى باب أمير المؤمنين إن شاءاته فاعلم بأا باحام عاعهدت إليك

فانى آثرت الله ودينى على هواى وإرادتى فكذلك فليكن عملك وعليه فليكناً مرك ودبر فى عمال الكور الذين تمر بهم فى صعودك ما لا يستوحشون معه إلى أمر يربهم وظن يرعبهم وأبسط من آمال أهل ذلك النفر ومن أمانهم وعذرهم ثم اعمل بما يرضى الله هذك وخليفتك ومن ولاك الله أمره إن شاءالله . هذا عهدى وكتاب بخطى وأنا أشهد الله وملائكته وحملة عرشه وسكان سمواته وكنى بالله شهيداً كوكتب أمير المؤمنين بخط يده لم يحضره إلا الله وملائكته .

شخص هرنمة وقد اختار من ثقات رجاله ولاة على كور خراسان مع وصيتهم بكتان أمرهم إلى اليوم الذي عينه لهم حتى إذا وصل ووخرج على بن عيسي لمقابلته لان هرنمة لم يدع مجالا الربية إلى قلبه فلما دخلا المنزل أطلمه على كتاب الرشيد إلى وأول كلمة منه تني عن بقيته فأسقط في يده وبعد تلاوته الكتاب قبض عليه وقيده وكذلك فيد أولاده وكتابه وعماله ثم ذهب هرنمة إلى المسجد الجامع فحلب وبسط من آ مال الناس وأخبرهم أن أمير المؤمنين ولاه ثنورهم الما تتهيى إليه من سيرة الفاسق على بن عيسى وما أمره به فيه وفي عاله وأعوانه وأنه بالغ من ذلك ومن الماسمة والاخذ لهم بحقوقهم أقصى مواضع الحقوام بقراءة عهده أصواتهم وكثر الدعاء لامير المؤمنين بالبقاء وحسن الجراء . ثم صادر جميع عليه ما علمك على بن عيسى هو وأولاده وكتابه وأرسل كل ذلك إلى الرشيد وقالوا إنه حل على م و ما رسل هر فمة إلى الرشيد يغبره ما صنع ولما استونى ما على م و وأولاده في الأغلال إلى بغداد .

وقد اهتم هرممة بأمر وافع ولسكن استفحال أمره دعا الرشيد لمل الذهاب ينفسه لحربه فشخص يريد خواسان فى ربيع الآخر سنة١٩٣٣ وهىالسفرةالتيمات فيها بطوس فلم يصل لمل ماأراد وبتى وافععلى-الهحتىأطاعالمأمون،من غيرقتال .

## وزراء الرشيد

أول وزراء الرشيد يمي بن عالد بن برمك . ولما كانت أسرة البرامكة من. أعظم الاسر تاريخا وأشهرها اسما في صدر الدولة العباسية أحبيناأن نشرح أوليتها

## أسرة البرامك

تنسب هذه الاسرة إلى جدها برمك وهو من بجوس بلخوكان يخدم النوبهار وهومعيد كان للمجوس بمدينة باخ توقد فيه النيران فكان برمك وينومسدية له وكان برمك عظيم المقدار عندهم ولم يعلم هل أسلم أولا؟ لما جاءت المدعوة العباسية خراسان كان خالدين مكمن أكردعاتهاو زعماتها وكانذاصفات عالمة أهلته للسادة ورفعة القدر فى صدر الدوله حتى استوزره أبوالعباس السفاح بعده لاك أى سلمة حفص بن سلمان الخلال فكان مدر أمر دغبر ألعلم يكن يسمى وزير اواستمر على ذلك حياة أبي العبأس فلياولي ألوجيفر أبق خالدا في منصبه مدة ثم ولا مفارس بتدبير أبي أيوب الورياني الذي تولى الوزارة بعده فأقام فيها مدة ثم انكسرت عايه جملة من المال فحمل إلى بغدا دوطولب بالمال ، ذكر الطبرى في حوادث ١٥٨ أنْ أبا جعفر ألزمه ثلاثة آلاف ألف ونذر دمه وأجله ثلاثة أيام ولم يذكر سببذلك فاستمان فهذلك أصدقاءه فأعانه كثير منهم حتى جمع في برمين ألني ألف وسبمائه ألف درهم .وفرغد ذلك اليوم الذي أصيب فيه جذه المصيبة ولاه المنصور ولاية الموصل وكان عدوم الولاية حسن السيرة قال أحمدين محمد بنسوار الموصلي ماهبناقط أميراً هيبتناخالدبن برمك من غير أن تشند عقوبته ولانرىمنهجبريةولسكن.هيبة كانتلەڧصدورناواستمر والياً على الموصل حتىمات أبوجعفر وكانت وفاة خالدسنة ١٩٣٣ فيأو اللخلاقة المهدى أما يحيى بن خاله فكان واحد الدنيا علماً وأدبا وفضلا ونبلا وجوداً رباءأبوه فأحسن تربيته وكان مولده سنة ١٦٠ فكانت سنه حين جاءت الدولةالعباسيةا ثنتي عشرة سنة فتريي في كنف الدولة وكان عضد أبيه في ملماته وشدائده وقد اختاره المنصور لولاية لمذربيجان سنة ٨٥ وقالىلهأردتك لامرمهم مزالامور واخترتك لتغر من التغوروكانوا لايولون ثغورهم إلامنكانت تنتهمه عظيمة فسارفولايته سيرة أبيه في الموصل واستمر جاحتي مات المنصور .

وفى سنة ١٦٣ اختاره المهدى ليسكون كاتباً ووزيراً لابنه هارون فكاك يدبر أمره وهارون لايناديه إلا بيا أبي وذلك لآن زوجة يحيى أم ابنه الفضل أرضعت. هارون بلبان ابنهاالفضل وأرضعت الحيزران أم هارون الفضل بلبان ابنهاهارون وخرج معه فى غزوة الصائفة سنة ١٦٣ وكان على أمر العسكر ونفقاته وكنابته والقيام بأمره وكان فى تلكالفزوة الربيع ن يونس الحاجب غازيا عن المهدى فكان الذي بين الربيع ويحيى على حسب ذلك وكان هارون يشاورهما ويعمل برأيهما ولما ندب المهدى يحيى لذلك المهم قال له إنى قد تصفحت أبناء شيعتى وأهل دولتى واخرت منهم رجلالهارون ابنى أشخال يه ليقوم بأمر عسكره ويتولى كنابته فوقعت عليك خبرتى له ورأبتك أولى به إذ كنت مربيه وخاصته وقد وليتك كنابته وأهر عسكره

ولمنا ولى المهدى ابنه هارون المغربكله سنة ١٦٤ من الآنبار إلى أفريقيه أمر محي بنخالد أن يتولى ذلك نكانت إليهأعماله ودواوينه يقوم بهاويخلفه على مايتولى مُّهَا واستمر على حاله تلك إلىأزمات المهدى ولما ولى الهادى أبقاه علىحاله مع هارون حتى إذا خطر ببال الهادي أن يخلع أخاه من ولاية العهد ابتدأت محنة يحي قانه هو الذي جرأه على الاستمساك بحقه الذي منحه إياه أبو هالمهدي وكان هارون قد طاب نفساً بالخلع فقال له يحيي لانفعل فقال أليس يترك لى الهنيءوالمرى.فهما يسعانني وأعيشمع ابنه عمىوكان هارون يجد بأم جعفروجداً شديداًفقال لهصى وأين هذا من الحلافة ولعلك ألا يترك هذا في يدك حتى يخرج أجمع ومنعه من الإجابة فسعى إلى الهادي يحيو قيل له إنه ليس عليك من هارون خلاف و إنما يفسده يحي ابن برمك فأرسل إليهالهادي وقال لهلم تدخل بيني وبين أخي وتفسده على فقال ياأمير المؤمنين من أناحتي أدخل بينكما إنما صيرني المهدى معهوأمرني بالقيام بأمره فقمت بما أمرني به ثم أمرتني بذلك فانتهيت إلى أمرك . ثم قال له لمساكله في أمو الحلم باأمير المؤمنين إنك إن حلت الناس على نكث الأيمان هانت عليهم أيمانهم وإن تركتهم على بيعة أخيك ثم بايعت لجعفر من بعده كان ذلك أوكد ابيعته فقال صدقت ونصحت ولى في هذا تدبير ، وبما قاله في هذا يا أمير المؤمنين أرأيت إن كان الامر أسأل اقه ألانبلغه وأن يقدمنا قبله أتظن أن الناس يسلمون الخلافة لجعفر وهو لم يبلغ الحلم ويرضون به لصلاتهم وحجهم وغزوهم . قال والله ماأظن ذلك فال ياأمير المؤمنين أفتأ منأن يسمو اليهاأهاك وجلتهم مثل فلان وفلان ويطمع فيها غيرهم فتخرج من ولد أبيك . فقال له نبهتني بايحبي ،قال وكان يقول . ماكلت

أحداً من الحلفاء كان أعقل من موسى وقال له لو أن مذا الآمر لم يعقد لاخيك أما كان يتبغى أن تعقد له فكيف بأن تحله عنه وقد عقده المهدى له ولكن أرى أن تقر هذا الآمر باأمير المؤمنين على حاله فاذا بلغ جعفر وبلغ الله و لكن أرى أن عظم نفسه وكان أول من يبايعه و يعطيه صفقة يده فقبل الحادى قوله و ولكن يظهر أن الذى كان يحرك الهادى إلى خلع الرشيد عا لاتمكن مقاومته فاشتد غضبه منه وحيق عليه فقال يحي لهارون استأذن في الخروج إلى الصيد فاذا خرجت فاستبعد ودافع الآيام ففعل ذلك هارون وخرج الى قصر مقاتل فأقام به أربعين ليلة حتى أنكر الهادى أمره وغمه احتباسه وجعل يكتب إليه ويصرفه فتعلل عليه حتى تفاقم الآمر وأظهر شتمه و بسط مواليه وقواده ألسنتهم فيه وكان الذى ينوب عن يحي والرشيد بالياب الفصل من يحي فكان يكتب إلى أبيه بكل ما يحدث .

ولما لم رالهادى يميي بن خالد رجع عما كان عليه لهارون بما بذل له مزاكرام ولا إقطاع ولاصلة بعث إليه يتهدده بالفتل إن الميكف عنه ولم تزل الحال على ذلك من الحقوف والحمط حتى اعتل موسى علته التي مات فيها فقام محيى بأمر الرشيد خير قيام ودبره أحسن تدبير فقاده الرشيد وزارته وزارة تفويض حيث قال له ظلاتك أمر الرعية وأخرجته من حتى إليك فاحكم فى ذلك بما "رى من الصواب واستعمل من رأيت واعزل من رأيت وامض الامور على ماترى ودفع إليه خاتمه وفي ذلك يقول إبراهيم الموصلة :

أَلْم تر أَن الشمس كانت سقيمة فلما ولى هارون أشرق نورها بيمن أمين الشهارون ذي الندى فهارون واليها ويجي وزيرها

وكانت الحيزران هي الناظرة في الامور وكان يحيي يعرض عليها و يصدر عن رأيها وكان يحيي بعرض عليها و يصدر عن رأيها وكان يحيي بما أوتيه من كريم النحلق وسماحة النفس وجودة الكتابة غرة في دولة الرشيد وكان قبلة الآمال ومنتجع الرواد و وقد ضم إليه الرشيد في سنة ١٧١عا مم المخلافة فاجتمعت له الوزارتان .

وكان ليحي أربعة من الاولاد كلهم سادة نجب وهم الفظل وجعفر وعمــد وموسى بنو يجى .

فأما الفضل فهو أكبرالإخوة ولد أوخرسنة ١٤٨ قبل ولادة الرشيد بأياموقد (٨) أرضعت كلا منها أم الآخر ولما شبكان لابيه يحى كاكان يحى لابيه خالد ولما ولى أبوء وزارة الرشيد كان الفضل ينوب عنه في جلائل أعماله ولما ولد محمد الأمين جمله الرشيد في حجر الفضل حتى يقرم بتربيته فكان له أباً .

وفى سنة ١٧٦ كان خروج يحيى بن عبدالله بن الحسن ببلاد الديلم فأهم أمر. الرشيد واختار له أوثقالناس عنده وهو الفضل بنيحي فولاه كورالجبال والرى وجرجان وطعرستان وقومس ودنباوند والرويان ولم يزل بحنال فيأس يحيحي استنزله من معقله بأمان من غير أن يريق في ذلك نقطة دم إلا حسن السياسة وقد عرف الرشيد ذلك للفضل فبالغ الغاية في إكرامه ومدحه شعراء العصر بسبب ذلك فقال مروان بن أبي حفصة :

رتقت ہا الفتق الذي بين هاشم فكفوا وقالوا ليس المتلائم من الجد باق ذكرها في المواسم الكركلما ضمت قداح المساهم

ومازال قدح الملك يخرج فائزا وقال أبو ثمامة الخطيب: للفضل يوم الطالقان وقيله مامثل يومده اللذين توالياً في غزوتين توالنا يومان

ظفرت فلا شلت مدير مكمة

على حين أعيا الراتقين التثامه

فأصبحت قد فازت مداك بخطة

يوم أناخ به على حاقات سد الشغور ورد ألفة هاشم بعد الشتات فشملها متدان عصمت حكومته جماعة هاشم من أن بجرد بينها سيفان تلك الحكومة لاالتي عن لبسها عظم النبا وتفرق الحكان

وفى سنة ١٧٨ ولاه الرشيد خراسان وثغورها فأحسن السيرة بهاوبنى بها الرباطات والمساجد . غزا ماوراء النهر فخرج إليه ملك أشروسنة ركان يمتنعا، ويقال إنه اتخذ بخراسان جندا من المجم سماهم العباسية وجعلولا.هم له وإن عدتهم للغت ٥٠٠٠٠٠ رجل وأنه قدم منهم بغداد عشرون ألف رجل فسموا ببغـداد الكرنبية وخلف الباتى منهم بخراسان على أسهائهم ودفائرهم وفى ذلك يقول مروانه ان أن حفصة .

ما الفضل إلا شهاب لا أفول له ۾ عند الحروب إذا ما تأفل الشهب

من الوراثة في أيدهم سبب حام على ملك قوم غر سهمهم كتائب مالهـا في غيرهم أرب أمست يد لبني ساقى الحجيج بها ماألفالفضل منها العجموالعرب كتاتب لني العباس قد عرفت من الالوف التي أحصت الكالكتب أثبت خس مثين في عدادهم أولى بأحد في الفرقان إن نسبوا يقارعون عن القوم الذين هم يبقى على جود كفيه ولا ذهب إن الجواد ابن يحىالفضل لاورق إلاً تمول أقنوام بما يهب مامر يوم له من شد متزره الطالبين مداها دونه تعب كم غاية في الندى والبأس أحرزها يمطى اللها حين لايعطى الجواد ولا ينبو إذا سلحه الهندية القضب ولا الرضا والرضا نة غايته إلىسوى الحق يدعوه ولاالفضب قد فاض عرفك حتى مايعادله غيث مغيث ولا بحر له حدب ولما قدم من خراسان خرج الرشيد إلى بستان أبي جعفر يستقبله وتلقاه بنو هاشم والناس من القواد والكتاب والأشراف فوصلهم وأحسن جوائزهم وكاف رجوعه بعد أن حسن أحوال حراسان وأذل العاصين بأطرافها وذلكسنة ١٧٩ وكان الفضل في جميع الاعمال الى أسندت اليه كفؤاً نزيها وكان من أكثرالبرامكم كرماوكانأكرممن أخيه جعفر . وكانالناس يسمو تهنىبد. أعساله بالوزير الصغير واستمر محود السيرة مرفوعالرأس فيالمهمات حتى كانت النكبة الآني ذكرها وأما جمفر فهو ثانى أولاد يحي وكان من علو القدر ونفاذ الآس وبعد الهمة وعظم المحل وجلالة المنزلة عند الرشيد مجالة انفرد بها ولم يشارك فيها وكان سمح الآخلاق طلق الوجه ظاهر البشر وأما جوده وسخاؤه وبذله وعطاؤه فكان أشهر من أن يذكر وكان من ذوى الفصاحة والمشهورين باللسن والبلاغة وكان أبوه قد ضمه إلى أبي يوسف يعقوب القاضي حتى علمه وفقهه وكان أأرشيد يأنس به أكثر من أنسه بأخيه الفعنل لسهولة أخلاق جعفر وشراسة أخلاق الفضل . وقال الرشيد يوما ليحي مابال الناس يسمون الفضل الصغير ولا يسمرن جعفرا بذلك فقال يحيى لآن الفضل يخلفي قال فضم إلى جعفر أعمالا كأعمال الفضل فقال يحي إن خدمتك ومنادمتك يشقلانه عن ذلك فجمل إليهاض

دار الرشيد فسمى بالوزير الصغير وقال له يوما قد أحبيت أن أقل ديوان الحاتم من الفضل إلى جعفر وقد استحييت من مكاتبته فى هذا المعنى فاكستب أنساليه فكتب يحيى إلى الفضل قد أمر أمير المؤمنين أعلى الله أمره أن تحول الحاتم من يمينك إلى شمالك فأجا به الفضل قد سمت ما أمر به أمير المؤمنين في أخى وما انتقلت عنى ندمة صارت إليه ولا غربت عنى رتبة طلعت عليه فقال جعفر تله درأخى ما أكيس نفسه وأظهر دلائل الفضل عليه وأقوى منة العقل عنده وأوسع فى الملاغة ذرعه.

وفى سنة ١٧٦ ولاه الرشيدمصر زيادة على ماله من الأعمال فى دار السلام فولاها من قبله عمر بن مهران .

وفى سنة . ٨٨ هاجت العصبية بالشام بين أهلها وتفاقم أمرها فاغتم الرشيداداك فعقد لجعفر بن يحي على الشام وقال له إمان تخرج أنت أو أخرج أنا فقال له جعفر بل أقبك بنفسى فشخص في جملة القواد والكراع والسلاح فأصلح بين الناس وقتل زواقيلهم والمتاصصة منهم ولم يدع بها رمحا ولافرسا فعادوا إلى الأمن والطمأنينة وأطفأ تنك النارة وقد مدحه شعراء العصر بسبب ذلك فقال منصور النمرى:

فهذا أران الشام تخمد نارها لقد أرقدت بالشام نيران فثنة إذاجاش موج البحر من آل برمك علها خبت شهاما وشرارها وفيه تلافي صدعها وانجبارها رماها أمين المؤمنين بجعفر تراضى به قحطانها ونزارها رماها بميمون النقيبة ماجند دموغ لهمام الناكثين انحدارها تدلت عليهم صخرة برمكية نجوم الـثريا والمنايا تمــارها غدوت تزجى غاية في رموسها بها الربح هال الساممين انبهارها إذا خفقت راياتها وتجرست فقرلوا لامل الشام لايسلبنكم حجاكم طويلات المني وقسارها أتاكم وإلا نفسه فحيارها ةان أمير المؤمنين بنفسه هو الملك المأمول للبر والنقى وصولاته لايستطاع خطارها وصعدته والحرب تدى شفارها وزير أمير المؤمنين وسيفه فعندك مأواها وأنت قرارها ومن تطو أسرار الخليفة دونه

ولم تدن من حال بنالك عارها وفيت فلم تغسدر لقوم بذمسة من الدهر أعناق فأنت جمارها طبيب وإحباء الأمور إذا التوت ملمات خطب لم ترعه كبارها إذا ماان بحى جعفر قصدتاه لقد نشأت بالشام منك غرامة بؤمل جدواها وبخشى دمارها أتاما حياما أو أتاما بوارما فطوبى لاهل الشام ياويل أمها وغيث وإلا فالدماء قطارها فإن سالموا كانت غمامة نائل أبوك أبوالاملاك يحى برخاله أخر الجودو التعميرالكارصغارها ومن سائقات ما يشتى غيارها كأبن ثرى في البرمكيين مزندي إليك وعزت عصبة أنتجارها غدا من تجوم السعد من حل رحله مخلفتي عن جعفر واقتسارها عذيرى منالأقدار هلعزماتها وتفسى إليه ما يتــام ادكارها فعين الآسى مطروقة لفراقه ولما شخص جعفر من هذه المهمة ازداد الرشيد له إكراما وخطب جعفر أمامه

وفى هذه السنة ولاه الرشسيد خراسان ثم عزله منها بعد عشرين ليلة وولاه الحرس وكان يخلفه فى هذا العمل هرثمة بن أعين وهو من كبار قواد الدولة .

وفى سنة ١٨٧ بايع الرشيد لابنه عبد الله المأمون بولاية العهد بعد أخيه محمد الآمين وضه إلى جمفر بن يحيى ليبكون المدبر لآمره كما كان الآمين مع الفضل بن يحيى وقد جعل الرشيد الآمين والى المغرب كله والمأمون والى المشرق كله وكانت الولاة التي ترسل إلى الآقاليم من قبل ولى العهد .

وأما موسى بن يحيى فسكان اشجع القوم وأشدهم بأساً لم ينل من الشهرة ما ناله أخواه الفضل وجعفر إلا أنه كان في تلك الدولة عاملاسر يا وقائدا باسلاو لاه الرشيد الشام سنة ١٩٨٦ لمسا هاجت بها الفتن والعصيان قبل الحادثة التي ذهب فيها أخوه جعفروضم إليه من القواد والآجناد ومشايخ الكتاب جماعة فلما وردالشام أقام بها حتى أصلح بين أهلها وسكنت الفتنة واستقام أمرها فانتهى الحبر إلى الرشيد بمدينة السلام وردالرشيد الحسكم فيهم إلى يحي بن خالد فعفا عنهم وعما كان بينهم وأقدمهم بغداد فقيل في مؤتمر بن يحي :

قد هاجت الشام هيجا ، يشيب رأس وليسده قسب مسوسي عليها ، بخيسه وجنسوده فدانت الشسام لمسا ، أنّ بسنخ وحيسده هسو الجواد الذي بدّ كل جبود بجوده أعسداه جود أبيه ، يحي وجود جدوده فياه موسى بن يحي ه بطارف وتليسده وتال مبوسي ذرى الجيد وهبو حشو مهبوده خصصته بمسلميكي ، منثوره وقصيسده من البراميك عود ، له فأكرم بمسوده حووا على الشعر طرا ، خفيفسه ومسديده

وقد اتهمه على بنعيسى بنماهان أميرخراسان من قبل الرشيد بأنه هوالسبب في اضطراب خراسان عليه وأعلمه طاعة أهلها لموسى وعيتهم إياء وأنه يكاتبهم ويعمل على الانسلال إليهم الوثوب به معهم فوقر ذلك في نفس الرشيد عليه وأوحشه منه فلما قدح على بنعيسى فيه أسرع ذلك في الرشيد وعمل فيه القليل منه ثمركب وسى دين واختنى من غرماته فتوهم الرشيد أنه صار إلى خراسان كاقيل له فلما صار إلى الحيرة في حجه سنة ١٩٨٧ وأقاء موسى من بغداد فحهمه الرشيد بالسكوفة عند العباس بن عيسى بن موسى فركبت أم الفصل بن يحيى في أمره ولم يكن الرشيد يردها في شيء فقال يضمنه أبوه فقد رفع إلى فيه فضمنه يحيى ودفعه إليه ثم رضى عنه الرشيد وظم عليه .

وأما محدبن يحيى فكان سريا بعيدالهمة ولم يكن له من الشهرة ما لإخوته كانت هذه الآسرة في عهدان شيد غرة في جبين دولته جموا من الصفات المحمودة ما استحقوا به ثناء معاصريهم من الكتاب والشعراء والقصاد وقد كانوا فرسان البلاعة وملوك السكلام كما كانوا مبرزين في حلبة الجود والسخاء تهزهم الآريحية عند سماع المديح فيجودون بما عنن به الكرام حتى أفسوا الناس ذكر الآولين .

خدمت هذه الأسرة الدولة العباسية من أول نشأتها حيث كان خالد بن برمك من كباردعاتها وقرادها إلى هذه السنة سنة ٨٨ التي نسطر فيها أخيار نكبتها على يدالر شيد

#### نكبة البرامكة :

أولع المؤرخون ذكر سكبة البرامكة وأجهدوا قرائحهم في تعرف أسباب إيقاع الرشيد بهم. لم يكن هذا العمل بدعا في الدولة العباسية فإن للمنصور والمهدى سلفا في ذلك فقد أوقع المنصور بوزيره أبى أيوب المورياني قتله وأقاربه واستصفى أمرالهم لخيانة مالية اطلع علمها منهم وأوقع المهدى بوزيريه أبي عبداقه معاوية بن فيسار ويعقوب بن داود لوشاية كانت بهما مع نزاهة الأول وحسن سيرته ومع ما كان للمهدى من الوارع بالثاني حتى كتب للجمهور أنه اتخذ أخا في الله مكل هذا قد سبق به الرشيد .

يرى المؤرخ أن هذا طبيعة الملك الاستبداد أي يحب الملك فيه أن يكون ذا السلطان الهذى لا يشاوك والحول الذي لا يشاوم واليد الطولى التي لا تضارعها يد وكبار الرجال الدن يه ينونهم و يقومون بتأييد سلطانهم كثير منهم لا يقف عند حد في الانتفاع بتلك السابقة لهم فلا يز الون ير تفعون حتى تتنبه إليهم أمكار الخلفاء بما يقيه إليهم الحاسدون والو اشون من تعظيم سلطانه على سلطانه و اشتداد وطأنهم وعلو أيديهم فتدخل الفيرة في قلوب أو المكال لحال فلا توال معايهم تفجيم وهفواتهم الصغيرة تعظم وحيث ديرى هذا السلطان المستبدأن لا مناص عليه فيقتنص منه ملسكة الذي لا ينبو في الخطوب إشفاقا من هذا السيف أن يتقلب عليه فيقتنص منه ملسكة الذي لا ينبو في الخطوب إشفاقا من هذا السيف أن يتقلب كل مستبد هذا شأنه مع وزرائه وأعوانه إلا قليلا من الوزراء الذين يعلمون طباح كل مستبد هذا شأنه مع وزرائه وأعوانه إلا قليلا من الوزراء الذين يعلمون طباح كل مستبد هذا شأنه مع وزرائه وأعوانه إلا قليلا من الوزراء الذين يعلمون طباح المندر من الكبريت الأحر لا نهم يتغلبون على ان أبي عبداقه وزير المهدى مع نواهته عند حد في العظمة والتكاثر في الأموال على أن أبي عبداقه وزير المهدى مع نواهته وبعده عايوجب غيرة سلطانه جاء أعداؤه من قبل ابنه فقالوا للهدى إله زنديق فقتله المهدى هكان ذلك سبباً للوحشة بين المهدى ووزيره.

كان يحيى بنخالد هوالقائم بأمرالرشيد أيام المهدى وكان الرشيد يدعوه يا أبي حكانت أم الفضل بن يحيي ظرًا الرشيد وأرضمت الحيزران أم الرشيد الفضل بن يمي ف كان يمي هوالذى يكفله ويقوم بتربيته من لدن ولد إلى أن شب. و هوالذى كانت له البدالطولى فى إخفاق المساعى التى بذلت لخلع الرشيد من ولا يةالعهد أيام الحادى فلما تولى الرشيد قلده وزارته وزارة تفويض م ضم إليه وزارة الحاتم بعد وفاة الفضل بن سليان العارسى فاجتمعت له الوزار تان وأعانه فى العمل أبناؤ وإلا أن الشهرة و بناهة الذكر كانت الفضل وجعفر مع ما كان لهم جميعاً من الكفاية حتى روى القاضى يحيى بن أكثم قال سمعت المأمون يقول لم يكن كيمي بن خالد وولده أحد فى الكفاية والبلاغة والجود والشجاعة قال القاضى فقلت يا أمير المؤمنين أما المالكفاية والبلاغة والمجاود فنعرفها فيهم ففيه من الشجاعة فقال موسى بن يحيى أما المالكفاية والبلاغة والساحة فنعرفها فيهم ففيه من الشجاعة فقال موسى بن يحيى أدرايت أن أدليه ثفر السند .

ولم يكونواف الانصال بالرشيد على درجة واحدة فكان يحيى صاحب المقام الأرفع وهو المدير أمر المملكة وحاله في سنه وجلالة قدره تبعده عما يدعو إليه الشباب من المنادمة وكان الفضل في الاخلاق منه فلم يكن يخف على قلب الرشيد لتشبهه بأبيه حتى كان الرشيد قدعت على و و و فكل مكان على على قلب الرشيد لتشبهه يقول لوعلت أن الماء ينقص من مرودتي ماشربته وكان مشغرة بالسباع أما جعفر فيكان أخف الجميع على قلب الرشيد فكان لذلك يدخل في منادمته حتى كان أبوه فيكان أخف الجميع على قلب الرشيد فكان لذلك يدخل في منادمته حتى كان أبوه كتب إليه حين أعيته الحيلة فيه : إنى إنما أهملتك ليمثر الزمان بك عثرة تعرف بها أمير المؤمنين أنا واقد أكره مداخلة جعفر معك ولست آمن أن ترجع الماقبة في ذلك على منادمت على أن ترجع الماقبة في ذلك على منولاه من حسم أعمالك كانذلك واقعا بموافقتي وأمن لك على . قال الرشيد يا أبت ليس بك هذا ولكنك إنما تريدأن تقدم عليه الفضل، ومن أجل ذلك كان سلطان جعفر أيام الرشيد عظيا جداً تركن يقضى أعظم الأمور فلا رد له الرشيد قضاء .

رآم الناس بعدهذا العزالمتين والشرف الباذخ منكو بين على يداار شيد ، ابن يمي وأخى الفعنل وحبيب جعفر ، لجمفر مقتول بالعمر من ناحية الانبار في آخر ليلة من عمرم سنة 194 بعد أوبة الرشيد من حجه وكنايته عهدى ولديه الامين. والمأهون - مم جسمه مصلوب ببغداد على ثلاثة جسور ثم احرق. ويحيى خاله وأبناؤه البافون محبوسون ، ورأوا مصادرة الحكل ما يملكون من عقار و منقول ورقيق ـ ورأوا كل مايلكون من عقار و منقول ورقيق ـ ورأوا كتبا أرسلت إلى جميع العال في نواحي البلدان والأعمال بقبعني أموالهم وأخذ وكلائهم وأمرا بالنداء في جميع البراحكة أن لاأمان لمن أواهم إلا محد ابن خالد بن برمك وولده وأهله وحشمه فإن الرشيد استثناهم لما ظهر له من نصيحة محد له وعرف براء ته بمادخل فيه غيره من البراحكة . رأوا ذلك كله فعرتهم المدهشة وظنو اللظنون وسادت عليهم الجيالات والأو هام ناسبين ذلك كارث فجائي حدث فغير قلب الرشيد هذا التغيير وأداء إلى هذا العمل شأن الناس في الإعصار كافة فغير قلب الرشيد هذا التغيير وأداء إلى هذا العمل شأن الناس في الإعصار كافة

نسب ذلك بعضهم إلى بحردالملل والفيرة. وسش سعيد بنسام عن جناية البرامكة الموجبة لفضب الرشيد المسوحية لفضب الرشيد عليهم فقال والله ماكان منهم ما يوجب بعض عمل الرشيد بهم ولمكن طالت أيامهم وكل طويز محلو والقدائد استطال الناس الذين هم خير الناس أيام عمر بن الخطاب رضى الله عنه وما رأوا مثلها عدلاو أمنا وسعة أموال وفنوح وأيام عثمان رضى الله عنه حتى قنلوهم، ورأى المرشيد مع ذلك أنس النعمة بهم وكثرة حمد الماس لهم ورميهم بآما لهم دونه والملوك تتنفس بأقل من ذلك فتمنت عليهم وتبحنى وطلب مساويهم ووقع منهم بعض الإدلال خاصة الفضل وجعفر دون عليهم فإنه كان أحكم خبرة وأكثر بمارسة للأمور ولاذ من أعدائهم بالرشيد كالفضل بن الرميع وغيره فستروا الحاس وأظهروا القبائح حتى كان ماكان .

ونسب ذلك بعضهم إلى حادثه يحيى بن عبد أنه بن الحسن الذي روينا حديث ذما به إلى بلاد الديلم واستنزال الفضل بن يحيى إياه بأمان الرشيد – ذكر أبو محمد اليزيدى وكان فيا قبل من أعلم الناس بأخبار القوم قال: من قال إن الرشيد قتل جعفر بن يحيى بغير سبب يحيى بن عبداته بن الحسن فلا تصدقه وذلك أن الرشيد دفع يحيى إلى جعفر فحبسه ثم دعابه ليلة من الميال فسأله عن شيء من أمره فأجابه إلى أن قال انق الله في أمرى ولا تتعرض أن يكون خسمك غدا مجدا صلى الله عليه والل اذهب حيث ششت مين بلاد الله ما قارد إليك أو إلى أن قال اذهب حيث شلك أو بلاد الله ، قال وكيف أذهب ولا آمن أن أوجد بعد قليل فأرد إليك أو إلى أن

غير ك فوجه معه من أداه إلى مأمنه وبلغ الحبر النصل بن الربيع من عين كانت له عليه من خاصة خدمه فعلا الآمر فوجده حقا وانكشف عنده فدخل على الرشيد فأجره فأراه أنه لايعبا بخبره وقال وماأنت وهذا لاأم لك فلملذلك عن أمرى فانسكسر الفضل وجاء جعفر فدعا بالنداء فأكلا وجعل يلقمة ريحادثه إلى أن كان آخر مادار بيهما أن قال مافعل يحيى بن عبد الققال بحاله باأمير المؤمنين في الحبس الضيق والاكبال ـ قال بحياتي ... فأحجم جعفر وكان من أدق الحاق ذهنا وأصحهم ذكر افهجى في نفسه أنه قد علم شيء من أمره فقال لا وحياتك باسيدى وأصحهم ذكر افهجى في نفسه أنه قد علم شيء من أمره فقال لا وحياتك باسيدى ماكان في نفسي فلما خرج أبيعه بصره حتى كاديتواري عن وجهه ثم قال قتاني الله ملكن في نفسي فلما خرج أبيعه بصره حتى كاديتواري عن وجهه ثم قال قتاني الله بسيف الهدى على عمل الغملالة إن لم أقلك فيكان من أمره ماكان .

ونسب ذلك بعضهم إلى حديث العباسة بفت المهدى التي رواها الطبرى عن إهر بن حرب وتناقلها المؤرخون وزادوا عليه ونقصوا منها وهي حسكاية مشهورة ونحن نريد أن نبين أن نكبة البرامكة ليست حادثة فجائية بن هي حادثة تقدمتها أسباب طويلة أنتج بعضها بعضا .

كان من موالى العباسيين الفضل بن الربيع وقد قدمنا ذكر أبيه الربيع بن يونس في حياة المنصور والمهدى ولم يكن الفضل في أول خلافة الرشيد شيء من نباهة الذكر لآن الحيوران أم الرشيد كانت تمنعه أن يوليه شيئاً فني اليوم المذى توفيت فيه سنة ع٢٠٩دعا به هارون فقال له وحق المهدى إن لآم لك بالليل بالشيء من التولية وغير ما فتدنعني أمى فأطيع أمرها فخذ الحاتم من جعفر وكان بيده نيابة عنوالده فقال الفضل بن الربيع لاسماعيل بن صبيح الكاتب أنا أجل أبا الفضل عن ذلك بأن منافسة القوم وهم الذين بيدهم كل شيء فأحب أن يتخذ عندهم يدا حتى لا يتخوفونه منافسة الفضل بن الربيع الحاتم مع نفقات العامة والحاسة وولايات أخرى .

فى سنة ١٩٧٦ حصلت حادثة يميى بن عبد الله فاستنزله الفصل من معقله بأمان الرشيد لحضر إلى بفداد وأكرمه الرشيد لسكن الومان لم يطل على هذا الإكرام خان السعاة رفعوا عن يميي ما يريب وكان الرشيد برتاب بأقل شىء فوفع إليه أن يحيى لا يزال يدعو إلى نفسه وإنما ينتظر الفرص وكان أكثر النماس سعاية في ذلك بكار بن عبد الله الزبيرى وكان شديد البغض آلال أبي طالب ويبلغ عنهم هارون ويسي. بأخبارهم فحكان من وراءتلك السعايات أن حبسه الرشيد وضيق عليه وحاول أن يقتله ولم يكن يمنه إلا خيفة أن يقول الناس فيه شيئا لما كتبه من كتاب الآمان الذي استنزل به يحيي فأراد أن يأخذ من العلماء قولا في أن ذلك فأما محد بن الحسن الفقيه صاحب أبي يوسف فأما محد بن الحسن الفقيه صاحب أبي يوسف فأما محد بن الحسن المة على كان آمناوليس هذا الجواب موافقا لفرض الرشيد ولذلك احتمل هذه الكلمة على محد ب وأما أبو البخترى فقال إن الآمان منتقض وأقبل يعد وجوه تقضه ولذلك قال له الرشيد أب تاضى القضاة وأنت أعلم بذلك غرق الآمان.

ويظهر أن الفصل ن الربيع كان يحرك ه ولا السماة السعى بيحي بن عبدالله عند الرسيد لان في قتله إذلالا لمن كان السبب في استنز الهوكان الربيع يحاول أرينال مركز البرامكة أويسامهم لما كان يرى من وفرة أموالهم وقوة سلطانهم والذي أوضح لنا أن الفصل بن الربيع هو الذي كان يحرك السماة بيحي أن الرشيد لما كان يحاج يحى نظر يحي إلى الفصل بن الربيع وقال له حد هذا والله من آفاتك .

كانت المفهوم بعد ذاك أن يجتهد البراء كمة فى تخليص يحيى فقعل جعفر فعلته التي قد مناذكرها والرشيد و إن كان يحتمل لجعفر كثير امن الإدلال الايحتمل له هذا لأنه متعلق بملكه سومن الفريب ماورد فى هذه الحادثة من أن الفضل بن الربيع علم بما لحجفر من عين كانت له عليه من خاصة خدمه وهذا يبين كيف كان الفضل بن الوبيع بترقب أحو الجعفر حتى اختار من خاصة خدمه بعاد وسايع لم أخبار مو يلتى بها إليه كانت هذه الحادثة سبباً للوشاية بالبراء كمة فى أخص معات الوزراء وهى الإخلاص لملوكهم وذلك طعن منفذ و قرق نفس الرشيد شيء من ذلك وأن البراء كم يؤثرون مصلحة العلوبين على مصلحة وهذه الهمة أشد من تهمة الوندقة عند المهدى وهى مصلحة التي المتعملها الربيع بن يونس والد الفضل ضد أبى عبيد الله وزير المهدى حتى جعله يقتل ابنه بتلك الثيمة .

كان منالظاه يعدذلك أن تنجم عيوبهم وتظهر للرشيد مثالبهم وأثرتهم وينفس

عليهم ماصار إليهم من عظيم الأموال وجلائل المدح وظهرت على الرشيد آثار النفرة منهم واستراب بهم وظن كل منهم في الآخر الظنون روى بخنيشوع الطبيب عن أبيه جيريل قال إني لقاعد في جلس الرشيد إذ طلع يحي بن خالدوكان فهامضي يدخل بلا إذن فلما دخل وصار بالقرب من الرشيد وسلم رَّد عليه رداً ضعيفاً فعلم يحى أن أمر مقد تغير ثم أقبل الرشيد على جيريل فقال ياجبريل بدخل عليك وأنت في منزلك أحد بلا إذنك فقلت لاولايطمع فهذلك قال فسأ بالنا يدخل علينا بلا إذن فقام يحيى فقال باأمير المؤمنين قدمني الله قبلك والقهما ابتدأت ذلك الساعة وماهر إلاشي مكان خصنی به أمیر المؤمنین ورفع به ذکری حتی إن کنت لادخل علیه و هوفی فراشه بجرداً حيناً وحيناً في بعض إزاره وما علت أن أمبر المؤمنين كره ما كان يحب وإذ قد عليت فإني أكون عنده في الطبقه الثانية من أهل الإذن أرالثالثة إن أمر في سيدى بذلك قال فاستحيا الرشيد وكان من أرق الحلفاء وجها وعيناه في الأرضءا يرفع إليه طرفه ممقال \_ ماأردت ماتكره ولكن الناس يقولون . قال جبريل فظننت أنه لم يسنح له جواب يرتضيه فأجاب بهذا القول ثم أمسك عنه وخرج يحيي . وحدث محمد بن الفضل مولى سلمان بن أ في جعفر قال دخل يحى بن خالد على الزشيد فقام الغلمان إليه فقال الرشيد لمسرور الخادم مرالغلمان ألا يقوموا ليحى إذا دخل الدار قال فدخل فلم يقم إليه أحد قار بدلونهقال وكان الفلمان والحجاب إذا رأوه أعرضوا عنهقال فكان ربمـااستسق|اشربة من الماء أوغيره فلا يسقونه

وحدث يعقوب بن إسحاق عن إبراهيم بن المهدى قال أتيت جعفر بن يحيى فى راده التى ابتناها فقال أما تعجب من منصور بن زياد قال قلت له فيها ذاقال سألنه هل ترى فى دارى عيبا قال نسم ليس فيها لبنة والا صنوبرة قال إبراهيم فقلت له المدى بين يدى أمار المؤمنين ــقال هو يعلم أنه قدوصلى بأكثر من ذلك وضعف ذلك سوى ما عرضى له قال قالت إن العدو إنما يأتيه فى هذا من جهة أن يقول له ياأمير المؤمنين إذا أنفق على دار عشرين ألف ألف درهم فأين نفقاته وأين صلاته وأين المذا أي المدواين على وراء ذلك وهذه جملة سريعة إلى المنوايد المؤمنين بما وراء ذلك وهذه جملة سريعة إلى المناس بهة إلى

وبالحرى إن سقوه أن يمكون ذلك بعد أن يدعوبها مرارا.

القلب والوقف على الحاصل منها صعب قال إن سمع منى قلت لأمير المؤمنين فعا على قوم قد كفروها بالستر أو باظهار القليل من كمثيرها وأنارجل فظرت إلى نعمته عندى فوضعتها فر رأس جبل ثم قلت الناس تعالوا فانظروا . وحدث زيد بنعل عن إبراهيم بن المهدى أن جعفر بن يحيى قال له يوما ( وكان جعفر صاحبه عنه الرشيد وهو الذى قربه منه) إنى قد استربت بأمر هذا الرجل (يعنى الرشيد) وقد ظنف أذ ذلك لسابق سبقلى منه فأردت أن أعتبر ذلك بغيرى فكنت أنت فارمق ذلك في يومك هذا وأعلني ماترى منه قال إبراهيم ففعلت ذلك في يومى م

فلما نهض الرشيد من مجلسه كسنت أول أصحابه نهض عنه حتى صرت إلى مجرة في طريق فدخاتها ومن معى وأمرتهم باطفاء الشمع وأقبل الندماء يمرون بي واحدا بمدواحد فأراه ولايرونى حتى إذا لم يتن منهم أحد إذا أنا بحضر قدطلع فلما جاوز الشجرة قال اخرج باحبيى قال غرجت فقال ماعندك فقلت حتى تعلنى كيف علمت أنى همنا قال عرفت عنايتك بما عنى به وأنك لم تكن لتنصر في أو تعلنى مارأيت منه وعلت أنك تمكر مأن ترى واقفاً في مثل هذا الوقت وليس في طريقتك موضع أسرً من هذا الموضع فقضيت بأنك فيه ثم قال فهات ماعندك قلت وأيت الرجل يجزل إذا جددت ويجد إذا هرك قال كذا هو عندى فانصرف ياحبيلي .

من كل هذا يقبين أن النفور والربية رقست فى قلب كل من الطرفين للآخر وتبسع ذلك معاملات من الرشيدلم يكن يبعثه عليها الامازكز فى نفسه وألبته عنده وشاة السوء وأعداء الراحكة وكان الرشيد يتحين الفرسة للإيقاع بهم ولاسيا جعفرا لما كان منه من تخليص يحيى بن عبداقه وهذا دليل عدم الإخلاص الرشيد وللبيت العباسى. وقد قام الفضل بن الربيع عما انتدب إليه خير قيام و شايعه فى ذلك كثيرون وكانت زوجة الرشيد زيدة منحرفة عن جعفر القيام في أمر المأمون فإنه هو الذي قام فى ولايته المهد وجعله مناظراً لا بنها الأمين وكانوا يتخوفون من جعفر أن يكون سبها في الإيقاع بين الاخويق إذا حانت منية الرشيد الله كانت زبيدة توغر قلب الرشيد على جعفر كلاحانت منية الرشيد الذلك كانت زبيدة توغر قلب الرشيد على جعفر كلاحات الفرصة ،

فى سنة ١٨٦ حج الرشيد ولما انصرف من حجةاً تى الآنبارومعه يحيىوالفضل وجعفر ومحمد بن خالد ودعا موسى بن يحيي فرضى عنه بعد غضبه عليه وفى غاية المحرم أمرفيهم أمره فقتل جعفر أوحبس يحيى وأبنيه برساد أموالهم كلهاو قدحبس. يحيى مع الفضل ومحمد فى دير القائم رجعل عليهم حفظة ولم يفرق بينهم و بين عدة من خدمهم و لامايحتاجون إليه وصير معهم زبيدة بنت منير أم الفضل وعدة من خدامهم وجواريهم ولم نزل حالهم سهلة إلى أن سخط الرشيد على عبدالملك بن صالح فعمهم بالتسقف بسخطه وجدد لهم التهمة عند الرشيد فضيق عليهم .

## حادثة عبد الملك بن صالح

هو عبدالملك بنصالح بنعلى بنعبدالله بنعباس وهوفىدرجة السفاحو المنصور نسبار فع إلى الرشيد أنه يطلب الخلافة ويطمع فمارأن البرامكة كانوا لهعو ناوالذي سعى به ابنه عبد الرحن وخادمه قيامة فأحضر إلى الرشيد فلما دخل عايه قال و أكفرا بالنممة وجحودا لجليل المنة والتكرمة ، فقال باأمير المؤمنين ولقدبؤت إذا بالندم وتعرضت لاستحلال النقم وهاذاك إلابغى حاسه نافسني فيك مودة الفربة وتقديم لولاية إنك بالميرالمؤمنين خليفةر سرلالله صلىالله عليه وسلم فى أمته وأمينه علىء وتدلك عليهافر ص الطاعة وأداء النصيحة ولهاعليك العدل في حكمه او النشيعة في حادثها والغفران لذنوبها ۽ فقال له الرشيد ۽ أقطع لي من لسانك وترفع لي من جنانك هذا كاتبك قمامة بخبر بغلك وفساد نيتك فاسم كلامه ، فقال عبد الملك و أعطاك ماليس في عقده ولعله لايقدر أن يعضهني ولا بهتني بمــا لم يعرفه مني . وأحضر قمامة فقال له الرشيد تقدم غير هائب ولاخائف قال أقول إنه عازم على القدر بك والخلاف عليك ، فقال عبدالملك أهو كذلك ياقامة قال نعم لقد أردت ختل أمير الزمنين ــ فقال عبدالملك كيف لايكذب على من خلني وهو يهتني في وجهى ـــ فقال له الرشيدرهذا ابنك صداارحن غبرنى بمتوكوفساد نييكولو أردت أن أحتج عليك بحجة لم أجد أعدل من هذين لك فم تدفعهما عنك فقال. عبدالملك هو مأمور أوعاق بجبور فانكان مأموراً فعذرر وإنكان عافا فغاجر كفور أخير الله عزوجل بمداوته وحذر منه بقوله . إن من أزواجكم وأولادكم عدرا لسكم فاحذروه ، قالفهض الرشيد وهو يقول أما أمرك فقدوضه ولكني لاأعجل حتى أعلم الذي يرضى الله فيك فانه الحـكم بيني وبيتك ـــ فقال عبدالملك

رضيت بالله حكما وبأمر أمير المؤمنين حاكما فانى أعلم أنه يؤثر كتاب الله على هواه وأمر الله على رضاه .

فلما كان بعد ذلك جاس بجلساً آخر فسلم عبد الملك لمسا دخل فلم يرد عليه الرشيد فقال عبد الملك لمس هذا يوما أحتجفيه ولاأجاذب منازعا فقال الرشيدله ــقال لان أوله جرى على غير السنة فأنا أخاف آخره قالـوماذاك قال لمرّد على السلام نصف نصفة العوام فقال الرشيد السلام عليكم اقتداء بالسنة وأرثأر ألمعدل واستمالا للتحية ثم التفت نحو سلمان بن أبى جعفر وقال:

أريد حياته ويريد قتلى — أما وانه لكأنى انظر إلى شؤبوبها قد همع وعارضها قد لمع وكأنى بالوهيد قد أورى قاراً تستطع فأقلع عنبراجم بلامعاصم ورموس بلا غلاصم فلا مهلا بي واقة سهل لسكم الوعر وصفا لسكم الكدر وألفت إليسكم الأعور أنماء أزمتها فنذار لسكم تذار قبل حلول داهية خبوط باليد لبوط بالرجل فقال عبد الملك. اثنى اننه ياأمير المؤمنين فيا والاكونى وعيتك الني استرعاك والاتجمل الكفر مكان الشكر والا القاب مرضع التراب فقد نخلت لك النصيحة وعصت الكالطاعة وشددت أواخى ملسكك بأنقل من ركنى يلم وتركت عدوك مشتفلا الله الله وتركت عدوك مشتفلا في نهش المحمر يلغ في المهم فقد والله سهلت لك الوعور وذلك لك الأمور وجمعت على طاعتك القلوب في الصدور فكم من ابل تمام فيك كابدته ومقام ضيق وجمعت على طاعتك القلوب في الصدور فكم من ابل تمام فيك كابدته ومقام ضيق فل قته كا قال أخو في جمعر من كلاب

ومقدام ضيق فرجته به بينان ولسان وجدل لو يقوم الفيل أو فياله به زل عن مثل مقاى وزحل فقال له الرشيد أما والله لولا الإمام على بني هاشم لضربت عنقك ثم أمر بحبسه لحبس عند الفضل بن الربيع و بعث إلى يحبي بن خالد و هو السجن إن عد المالك ابن صالح أراد الحروج على ومنازعتى في الملك وقد علمت ذلك فأعلى ماعندك فيه فأنك إن صدفتى أعد تمك إلى حالك فقال والله بأأمير المؤمنين ما اطلعت من عبد الملك على شيء من هذا ولو اطلعت عابيه لكنت صاحبه در تمك لان ملك كان ملك كان على وسلطانك كان سلطاني والخير والشركان فيه على ولى فكف بجوز لعبد الملك كان وسلطانك كان سلطاني والخير والشركان فيه على ولى فكف بجوز لعبد الملك كان

يطمع فى ذلك منى وهل كنت إذا فعلت ذلك به يعمل بى أكثر من فعلك أعيدك باقة أن تظن بى هذا الظن ولكن كان رجلا محتملا يسرنى أن يكون فى أهلك مثله فوليته لمنا أحمدت هن مذهبه وملت إليه لآدبه واحتماله. فلما أتاه الرسول بهذا أعاد عليه فقال إن أنت لم تقر عايه قتات ابنك الفضل. فقال له أنت مسلط علينا فافعل ما شئت على أنه إن كان من هذا الآس شىء فالذنب فيه لى فم يدخل الفضل فى ذلك من فقال الرسول الفضل قم فام لابدلى من إنفاذ أمر أمير المؤمنين فيك فلم شك أنه قاتله فودع أباه وقال له ألست راضياً عنى قال بلى فرضى الله عنك ففرق بينهما ثلاثة أيام فلما أم يحد عندهما من ذلك شيئاً جمهما كما كان أعداثهم يقرفونهم به عنده

سقنا هذا لندل على أن النهم التي وجهت إلى البراهكة كافة و لاسيا جمغر أسياسية عصنة وفي الفليل منها مايكني عند الرشيد لنفير بعمتهم والغضب عليهم و إذا أضيف إلى ذلك غبرة السلطان بمن يساميه في سلطانه و بشاركه في نفوذ أمره كان ذلك أشد لفضبه و لاحاجة بعد ذلك لحيرة الجمهور حتى تخترع له نلك الحكاية التي بظهر عليها أثو التوليد و الاختراع لمخالفتها لأخلاق الرشيد وللنقاليد التي سار عليها بنو العباس فقد كان بما عده المنصور على أبي مسلم من ذنو به وهو من هو في الدوله و تشييد بفيانها أنه كتب إليه يخطب أمينة بلت على عبدالله بنعباس ولم يتنازل بنو العباس عن تلك التقاليد في أوقات ضعفهم و تساط آل ساجوق عليهم فكيف يظن بمثل الرسيد أن يقدم على زو اجرى كفذا سبه خسيس هذا بعيد جداً

فيا تتبعناه من أحوال الرشيدكفاية فقدكان وصل من خوفه على ملكة رعلى نفسه إلى درجة الوساوس حتى جعله ذلك أذنا يسمع لمسكل واش ويصدق كل حسو ذففقت بذلك زهرة دراته وغرة جبينها بل زهرة الدولة الهياسية كام افقد وزرا مإن كتبوأ جادرا وإن تادوا الجيوش سدوا الثغور ، وإن ولو اعملاً اصلحوا وهكذا الحليفة ذوالسلطان المطلق لا يأمنه خدمه بل تراهم حذرين وجلين فا هي إلا وشاية تعلى قد تتي تراه قد أخذ بحلاقيمهم فأور هم شر مور دلايبالي بما سبق لهم من جليل الحدم ولا يؤثر فيه ما يرى لهم، ن الفضل بل ينسى ذلك كله تم يتقدم عنده الوشافو إن لم يكن لهم في حيدان الصالحين أثر فقد بتي للرشيد الفضل بن الربيع وهوالدب الوحيد فيار قدمن

الشقاق والعداوة بين الأمين والمأمون كما سيجىء لآن الرجل هفسد معتادعلى اختلاق الشخيار ويرى ذلك يحسن ق7ذان الخلفاء فلم يكن يصطير عن ذلك فأفسد الدولة وأرقع بأس الامة بينها وإنا تعوذ بالله من الخذلان ومن وزراء السوء وطانة السوء فهم آمة الامم وسوس عظامها .

تولى وزارة الرشيديعد البرامكة الفضل بن الربيع فلم يسد المسكان الذي سدوا

#### العلاقات الخارجية

كانت دول هذا العصر الكبيرة دولة الروم الشرقية بالقسطنطينية ودولة شرلمان الذى كان يميل إلى تجديد دولة الرومان الغربية ودولة الأمويين بالاندلس وحدثت في عهد دولة الادراسة بالمغرب الاقصى كما سبق

## مسبيح البروم

من أعمال الرشيد أنه عزل الثغور كلها عن الجزيرة وقنسرين وجعلها حيزا واحداً وسميت العواصم وجعل قاعدتها منبجا وأسكنها عبدالملكين صالحسنة ١٧٣ وسميت العواصم لآن المسلمين كانوا يعتصمون بها فتصمهم وتمنعهم من العدو إذا انصر فوا من غزوهم وخرجوا من الثغر وكان من هذه العواصم دلوك ورعبان وقورس وانطاكية و تيزين و ما بين ذلك من الحصون ومن تلك المدن الشهيرة طرسوس وكان يغزو الصائفة عبد الرحمن بن عبد الميل بن صالح ووصل سنة ١٧٥ لك افريطية . وفيسنة ١٨٩ غزا الرشيد الصائفة بنفسه فامتح عنوة حصن الصفصاف وغوا عبد الملك بن صالح فبلغ أنقرة .

ولم يزل عبدالملك برى الثغور وحربها وهوقائم بذلك خيرقيام حى عزله الرشيد وحبسه بعد نسكبة البرامكة سنة ١٨٧ فولى بعده القاسم بن الرشيد وسكن منبجا فغزا الروم وأناخ على حصن قرة وحاصرها ووحه العباس بن جعفربن عجد بن الاسمت فأناخ على حصن سنان حى جهدوا فبعث الروم تبذل ٣٧٠ رجلا من أسارى المسلمين على أن يرحل عنهم فأجابهم إلى ذلك ورحل عن حصن قرة وسنان

كان يملك الروم في ذلك الوقت إربني وكانت في أوائل أمرما تنوب عن اينها قسطنطين السادس منذ سنة ٧٨٠ ثم استبدت بالمالك سنة ٧٠٠ فاتفقت مع الرشيد على الصلح والمهادنة مقابل جزية تقوم بدفعها له وذلك لما رأته مز إلحاح المسلمين عليها بالحرب وعدم قدرتها على الدفاع لوقوعها بين المسلمين مر جهة وبين شارلمان من جهة أخرى وكلتا الدولتين تناوثها العداوة لأنشار لمانكان يريدتو سيع سلطانه وإعادة دولة الرومان إلى بجتها التي كانت لها في القدموني سنة ٨٠٧ نهضت عليها عصابة رومية فخلعتهاعن الملكوملكت مكالها تقفرر فعقدمعاهدةمع شارلمان عينست فيها تخوم المماكتين ثم كتبإلى الرشيدمن تقفور ملكالروم إلىهارون ملك العرب أما بمدفان الماكة التي كانت قبلي أقامتك مقام الرخو أقامت نفسها مكان البيدق فحملت إليك منأموالها ماكنت حقيقاً بحمل أمثاله إليها لكنذلك ضعفاالنساءوحمقهن فاذا قرأت كتابي فاردد ماحصل قبلك من أموالها وافتد نفسك بمايقع به المصادرة لك و إلافالسف بينناو بينك فلماقر أالرشيدالكتاب استفر والغضب حيم لم مكن أحدا أن ينظر إليهدرنأن مخاطبه وتفرق جلساؤه خوفامززيادة نولأوفعل يكون منهم واستعجماالرأىعلى الوزير منأن يشيرعليه أو بستبدبرأ بهدو بهفدعا بدواة وكتب على ظهر الكتاب (بسمانةالرحنالرحيمارهارونأميرالمؤمنين إلى تقفوركاب الروم قد قرأت كتابك والجواب ماتراه دون أن تسمعه والسلام) شم شخص مزيومه وساد حتىأناخ بباب هرقلة ففتحوغنم واصطنى وأفادوخر بوحرق واصطلم فطأب تقفور الموادعة على حراج يؤديه كل سنة فأجابه إلى ذلك فلمارجم من غروته وصار بالرقة نقض نقفور المهدوخان الميثاق وكان البردشد يدآفينس نقفور مزرجت إليه وجاءالحس بارتداده عما أخذ عليه فاتهيأ لاحدإخبار الرشيد بذلك إشفاقا عليه وعلى أنفسهم من الكرة في مثل تلك الايام فاحتيل بشاعر يكني أبا محمد بن عبدالله بن يوسف فقال تـ

نقض الذي أعطيته تقفور و وعليه دائرة البسوار تدور أبشر أمير المؤمنين فأنه و فتح أناك به الإله كبير فلقد تباشرت الرعية أن أتى و بالنقض عنسه وافد وبشبير ورجت يمينك أن تعجل غزوة و تشنى النفوس مكانها مذكور أعطاك جزيته وطأطأ خده و حذر الصوارم والردى محذور

فأجرته من وقعها وكأنبا بأكفنا شعل العترام تطيير وصرفت بالطول العماكر قاملا عنه وجارك آمن مسرور تقفور إنك حين تغدر أن تأى عنك الإمام لجاهل مغرور أظنف حين غدرت أنك مفلت حيلتك أمك ماظنف غرور ألقاك حينك في زواخر بحره فعلمت عليك من الامام بحور إن الامام على اقتسارك قادر قربت ديارك أم نأت بك دور ليس الامام وإن غفلنا غافلا عما يسوس بحزمه ويدير ملك تجرد للجهاد بنفسه فعسدوه أبدا به مقهور يامن يريد رضا الاله بسميه والله لايخنى عليه ضمير لانصح ينفع من ينش إمامه والتصح من نصحائه مشكور نصح الامام على الانام فريضة ولاهلها كفارة وطهور فلها فريضة ولاهلها كفارة وعام أن الوزراء قد احتالوا له في ذلك فكر راجماً في أشد مخة وأغلظ كافة حتى أناخ بغنائه فلي يوح

ألا نادت هرقلة بالخراب من الملك الموفق بالصواب غدا هارون يرعد بالمنايا ويرقب بالمذكرة القضاب ورايات يحل النصر فها تمر كأنها قطع السحاب أمير المؤمنين ظفرت فاسلم وأبشر بالغنيمة والاياب ولم تقف الحروب بين الطرفين بعد ذلك وفيسنة ١٨٩ حصل فدا بين المسلمين والروم فلم يبق بأرض الروم مسلم إلا فودى به وهذا أول فدا كان بين المسلمين والروم فقال مروان بن أى حقصة بمدح الرشيد

وفكت بك الآسرى التى شيدت لها عابس مافيها حميم يزورها على حين أعيا المسلمين فكاكها وقالوا مجون المشركين قبورها وفي سنة ، ٩ ٩ غزا الرشيد الصائفة ينفسه ففتح هرقلة وبث الجيوش والسرايا بأرض الروم وكان دخلها في ٩٣٥ ألف مرتزق سوى الاتباع وسوى المطوعة وسوى من لاديوان له وكان فتح الرشيد هرقلة في شوال فأضربها وسي أهلها بعد

مقام ثلاثين يوما عليها وولى حميد بن معيوف سواحل الشام إلى مصر فبلغ حميد قرص فانتصر على أهلها .

ثم سار الرشيد إلى العارانة فعسكرها ثم رحل عنهاوخلف عليها عقبة ينجعفر وأمره بابتناء منزل هنالك وبعث نقفور إلى الرشيد بالخراح والجزية عن رأسه وولى غهده وبطارقته وسائرأ هل بلده خسين ألف دينار منهاعن رآسه أربعة دنانير وعن رأسايته استيراق دينارين وكتبمع طريقين منعظاء بطارقته في جارية منسى حرفلة كتابا نسخته ـــ لعبد الله هارون أمير المؤمنين من نقفور ملك الروم سلام عليك أما رميد أمها الملك إن لي إليك حاجة لاتضرك في دينك ولا دنياك هينة يسيرة أنتهب لابني جارية من بنات أهل هرقلة كنت قد خطبتها على ابني فإن رأيت وسرادقآمن سرادقاته فأمر الرشيد بطلب الجارية فأحضرت وزيفت وأجلست على سرير في مضربه الذي كان نازلا فيه وسلت الجارية والمضرب بما فيه من الآنية والمتاع إلى رسول نقفور وبعث إليه بما سأل من العطروبعث اليه النموروالآخبصة والزبيب والترياق فسلم ذلك كله رسول الرشيد فأعطاء نتغور وقردراهم إسلامية على يرذون كميت كان مبلغه خسين ألف درهم وماتة ثوب ديباج وماتني ثوب يزيون واثنى عشر بازيا وأربعة أكلب منكلاب الصيد وثلاثة براذين ـــ وكان نقفور اشترط ألا يخرب الرشيد حصن ذى الكلاع ولاصملة ولا سنان واشترط الرشيد عليه ألا يعمر هرقلة وعلى أن يحمل ثلثمائة ألف دينار .

وفى سنة ١٩١ غزا الصائفة هرئمة بن أعين أحد كبار الغوا درضم اليه ثلاثين ألفا من أهل خراسان ومصه مسرور الحادم واليه اللفقات وجميع الآمور ما خملا الرياسة ومضى الرشيد إلى درب الحدث فرتب هنالك عبد الله بن مالك ورتب سميد بن سلم بن قتيبة بمرعش فأغارت الروم عليها وأصابوا من المسلمين وانصر فوا وسعيد مقم بها . وبعث محد بن يزيد بن مزيد إلى طرسوس — فأفام الرشيد يدرب الحدث ثلاثة أيام من شهر رمضان ثم انصرف إلى الرقة .

وعلى الجلة فإن قرة المسلمين كانت في عهد الرشيدظاهرة ظهورا بيناً على الروم لما كان يقوم به الرشيد بنفسه من الغزو المتوالى ومعه عظاء القواد وكبار رجال

الدولة من عرب وموال وخراسانية

# الملاقةمع أوربا

كان في عهد الرشيد شاولمان بن مان وكان ملكا على فرنسا واستولى على لمار دما وقاد طوائف السكسون التي كانت في جرمانيا إلى الدس العيسوي بعد أن كانت وثنية واستولى على ألمــانيا وإيتاليا وكان يرغب أن يكون له اسم كبير في الديار الشرقية لشكون درجته فوق درجة نقفور ملك القسطنطينية وكان برغب أن يكون حامياً للعيسويين في البلاد الاسلامية وخصوصا زائري القدس فأرسل إلى مقدادسفراء يستجلبون رضا هرون الرشيد وكان لشار لمان غرض من مصافات الرشيد فوق ماتقدم وهو إضعاف الدولة الاموية بالأندلس ففاز سفير شارلمان برضا الرشيد فسر بذلك لانه عده فورًا على نقفور ولهذا لمنا قندم سفير الرشيد على شارلمان قابله بمزيد الإكرام واستفاد شارلمان من ذلك التودد فأثدتين الأول تمكنه من حرب الدولة الأموية بالاندلس وتداخله في مساعدة الخارجين عليها والثانية نيله رضا الرشيد . وقد أراد أيضا أن يغتنم غنيمة علمية فإن أوربا فذلك الوقت كانت مهد جهالة لأنه بانقراض الروما نبين وغلبة الأمم المتدبرة على أوروبا أنطفأ مصباح العلم أما الحال في البلاد الإسلامية فكانت على العكس من ذلك علماً وعملا سواء في ذلك بغدادو قرطبة فسعى شار لمان في إصلاح أو انيز دولته مقلداً هارون الرشيدوذهبإلى أوروبا أطباء تعلموا فىالبلاد الاسلاميةوكانوامن اليهود فانتخب منهم شار لمان رجلا يقالله إسحاق وأرسله إلى الرشيد مصحو بأبيعض الهدايا وبعد أربع سنين عادإسحاق مع ثلاثة مزرجال الرشيدومعهم هداياوهي ساعة وراغنون وفيل وبعض أقشه نفيسة ، فلمانظرهارجال شارلمان ظنوها من الامور السحرية وأوقعتهم في حيرة هموا بكسر الساعة فنمهم الامبراطور ، وفيهُ ذلك الناريخ اتفقوا علىأمور تتعلق بمحايةالمسيحيين الذبن يتوجهون لزيارةالقدس.

أما علاقة بغداد بقرطبة فكانت شر علاقة إذ أن الرشيدكان ينظر إلى بن أمية نظر الحارجين على دولته ف كان يود عوهم والكن القوم كانواأ كبر من ذلك وأقوى. فقاوموا شارلمان مقاومة عظيمة ولم يتمكن أن يفعل جم شرا .

#### حضارة بغداد في عهد الرشيد

وصلت بغداد فيعهد الرشيد إلى قة يجدها ومنتهى فخارها

أما من حيث المبارة فقدفاقت كل حاضرة عرفت لعهدها بنيت فيهاالقصورالفخمة اللي أففق على بناء بعضها مئات الالوفى من الدنانير وتأنق مهندسوها في إحكام فواعدها وتنظيم أمكنتها وتشييد بنياما وصارت قصور الجانب الشرق بالرصافة تناوح قصور الجانب الغربي . كان في الشرق قصور البرامكة وما أنشأه هناك من الاسواق والجوامع والجامات وبالجانب الغربي قصور الخلافة التي كانت تبهر النظارين اتساعا وجالاوامندت الابنية امتداداً عظيا حتى صارت بغدادكاً نهامدن متلاصقة تبلغ الاربعين على جانبي دجلة واستبحر العمران فيهالما جاءهامن الشناه موار سكانها عراك في ألف نسمة حتى ازدحت بساكنيها وكانت متاجر البلدان القاصية تصلها براً وبحراً تجيئها من خراسان وماوراءها ومن الهند والصين ومن الشام والجزيرة والطرق إذ ذاك آمنة والسبر مطمئنة وكان الرشيد هو ووزراؤه حريصين على ذلك كل الحرص:

وآما من حيث ثروة الدولة فقد كان يرد على الخليفة بغداد ما يبق من خراج الإقاليم الاسلامية بعد أن تقضى جميع حاجها وقدر بعض المؤرخين ذلك بنحو أرسائة ألف ألف دره يدخل كله بيت مال الخليفه يصرف منه في مرتبات الوزراء المساعدين له والباقي يتصرف فيه حسها يرى وهو شيء جسم وكان الرشيد أسمح خلفاء بني العباس بالمال يعطى منه عطاء من لايخشى فقرا القصاد والشعراء والكتاب والمنتجعين وقد جرى على سفنه كبار وزرائه وشيوخ دولته ورؤساء قواده حتى امتلات الاسفار بذكر عطاياهم التي قد يتردد الانسان في صحتها و تلك الثروة العظيمة تتداولها الآيدى فقروج التجارة وتقضى الحاجات وتمكثر المدنية يقال إن جعفر بن يحي بني قصرا أنفق على بنائه عشرين ألف ألف درهم و تفالى يقال إن جعفر بن يحي بني قصرا أنفق على بنائه عشرين ألف ألف درهم و تفالى يونه من بعد الشبه بين ما عنده و ما يون من وراثها و بنخاد تبهر أعين زوارها لما يونه من بعد الشبه بين ما عندهم و ما يون من وراثها و بذخ أهلها و انتها سهم في الملاذ و وإعطائهم أنفسهم ما تصروا الهوو النخلاجة شأن كل أمة سالت عليها سيول الثرو

وأما العلم فان بغدادصارت قبلة الطلاب العلم من جميع الأمصار الاسلامية برحلون إليها ليتمموا ما بغرا أفيه من العلوم والفنون فهى المدرسة العليا لطلاب العلوم الدينية والعربية على اختلافها فقد كان فيها كيار انحدثين والقراء والفقهاء وحفاظ اللغة وآداب العرب والفحويين وكلهم قاتمون بالدرس والافادة لتلاميذهم في المساجد الجامعة التي كانت تعتبر مدارس عليا لتلق هذه العلوم وقلما كان يتم لانسان وصف عالم أو فقيه أو محدث أو كانب إلا إذ رحل إلى بغداد وأخذ عن علما ثما .

وجميع هؤلاء العلماء كانوا يعيشون عيشاً رغداً بمماكان يفيضه عليهم الرشيد والبرامكة ومن درنهم من الخير الواسع والبر العميم .

ولم تكن بغداد بالمقصرة في علوم الدنيا كالطب والحكمة وغيرهما من سأثر الصناع من الآفاليم المستاعات فقيد حشد إليهما الآطباء والمهندسون وسائر الصناع من الآفاليم المختلفة فاستفادوا العلوم بمن سبقهم من الآمم في المدنية كالفرس وأهل الهندوأهل الرءم وانصابئة وغيرهم وزادوا على تلك العلوم بمنا منحوا من المواهب العقلية وسنرجى الكلام على النهضة العلية في بنداد إلى زمن المأمون.

## أخلاق الرشيد

كان الرشيد خليفة دينا محافظا على التكاليف الشرعية أثم محافظة فأما صلا ته فكان يعملى في كل يوم ما ته ركعة إلى أن فارق الدنيا إلا أن تعرض له علة . وكان له سمير فسكه هو ابن أبي مريم المدنى كان الرشيد لا يصنوعنه ولا يمل محادثه ضعه مرة يقرأ في صلاته (ومالى لا أعبد الذي فطرنى والمه ترجعون) فقال ابن أبي مريم الأأدرى والله فنا تملك الرشيد أن حمل في صلاته ثم اللفت إليه وهو كالمفضرة الداليان أبي مريم في الصلاة أيضا ثم قال إلك والقرآن والدين ولك ماشك بعدهما .

وأما صدقته فقد كن كل يوم يتصدق من صلب ماله بألف درهم سوى العطايا التي كانت تمطل على الناس منه ولم ير خليفة قبله كان أعطى منه للمال ثم المأمون بعده

وأما حجه فاله كان لا يتخلف عنه إلا إذا كان مشغولا بالغزو فهو فى كل عام بين غاز وحاج وقد أقام للناس حجهم تسع مرات فى سنى حكمه وهى السنوات ٤٠ ر٧٣ و٧٤ و٥٧ و ٨٠ و ٨٠ و ٨٨ و ٨٨ و ٨٨ بعد الممائة وكان إذاحج حج معه من الفقهاء وأبنائهم وإذا لم يحج يحج عنه ثلثهائة رجل بالنفقة السابغة. والكسوةالباهرة.

وكان يسمع وعظ الواعظين وهو عند ذلك رقيق القلب سريع الدمعة . دخل عليه ابن السهاك الواعظ فقال له الرشيدعظي فقال باأمير المؤمنين اتقالة وحدم لاشريك له واعلم أنك غداً بين يدى الله ربك ثم مصروف إلى إحدى منزلتين لاثالث لما جنة أو نار فبكي هارون حتى اخضلت لحبته فأقبسل الفضلير ابن الربيع على ابن السماك فقال سبحان الله و هل يتخالج أحداشك في أن أمير المؤمنين مصروف إلى الجنة إن شاء الله لقيامه بحق الله وعدله في عباده وفضله ... فلم يحفل بذلك ابن السماك من قوله ولم يلتفت إليه وأقبل على الرشيد فقال باأمير المؤمنين إن هذا ( يعني الفضل بن الربيع ) ليسواقه ممك ولا عندك فذلك اليوم. فاتق الله وانظرانفسك ــ فبكي هاروزحتي أشفقءابه الحاضرون وأفحمالفضل ابن الربيع فلم ينعلق بحرف -- وهخل عليه مرة أخرى فيينا هو عنده إذاستسق ماء فأتى بقلة من ماء فلما أهوى بها إلى فيه ليشربها قال له ابن السماك على رسلك باأمير ألؤمنين بقرأ بتك من رسول انةصلي أفة عليه وآله وسلم لو منعت هذه الشرية بكم كنت تشربها - قال بنصف ملسكي - قال اشرب هناك الله \_ فلما شربها قال له أسألك بقرابتك من رسول الله صلى اقه عليه وسلم لو منعت خروجها من بدنك بماذا كنت تشتريها قال بجميع ملكي قال ابن السهاك إن ملكا قيمته شربة ما. لجدر ألاينافس فيه فبكى هارون ــ ولإ يزال الملوك يخير ماتيموا الوعظ وتأثروا به ولا تزال الآمة بخير ماكان فيها من يعظ الملوك ولا يخشى سطوتهم.

وأما جهاد الرشيد فانه كان لايترك الحروج مع جنده بل كان غالباً فىمقدمتهم حتى لايمتاد الراحة ولا يقىده الترف عن القيام جذا الواجب حتىكان من ضمن. مآثره أنه كان يغزو سنة ويحج أخرى قال حروان بن أبي حصفة :

وسدت بهاوون التغور وأحكمت ه به من أمور المسلمين المرائر وما انفك معقودا بنصر لواؤه ه له عسكر عنه تشتلى السساكر وكلملوك الروم أعطاء جزية ه على الرغمقسرا عن يدوهوصاغر

وكان لهارون قلنسوة مكتوب عليها غاز حاج فكان يلبسها فقال أبو المعالى المكلابي

فن يطلب لقاءك أو يرده فبالحرمين أو أقصى التنمور فني أرض العدو على علمر وفي أرض القرفه فوق طور وماحاز التغور ســواك خلق من المتخلفين على الامــور

لذلك كانت الخلافة لمهده في أعلى درجات مهابتها واحترامها في الداخل والحترامها في الداخل والحارج كان الرشيد يقتني آثار المنصور ويعمل بها إلا في بذل المال وكان لا يضيع عنده إحسان محسن ولا يؤخر ذلك في أول ما يجب ثوابه وكان يحب الشمر والشعراء ويميل إلى أهل الآدب والفقه ويكره المراء في الدين ويقول هو شيء لا تتيجة له وبالحرى لا يكوز فيه ثواب وكان يحب المديح ولا سيا من شاعر فصيح ويشتريه بالثن الغالى . وعطاياه للشعراء والأدباء تسكاد تخرج عما يعقل .

والحلال التي كانت واضحة في أعماله الشجاعة وشدة الفضب ومعاقبة المسيء بلاشفقة ولارحمة فسكان بقردالجيوش بنفسه إلى المواضع المخوفة حتى استقامت له البلاد رهابه كلخارج وثائروكان إذا بلغه عن أحد مزرعيته مايريبه اشتدغضبه وزادا نفعاله حتى لايكاد أحد يقدرأن يكلمه وإذا وقع عدوه في يده لم يتأخرعن أشد عقوبة له وقلها كان يعفو وجذا فعنله ابنه المأمون كما سيجي، في تاريخه .

واشتهر أن الرشيدكان يشرب النبيذ الذى يرخص أهلالعراق فى شربه وكان يسمع الغناء ويثيب عليه أعظم ثواب ، ولذلك اشتهر فى زمنه أعظم الموسيقيين والمغنين ببغداد بمن لم يأت بعده مثلهم كما يرى ذلك من اطلع على الكتاب الموسوم بالآغاني لآني الغرج الآصبهاني .

ولا مراء أن الرشيد يعد من كبار الحلفاء ونوابغهم لولا كثرة وسواسه بالكائدين له فإن ذلك أكثر الجاسوسية فى عهده وصارالمتفربون يتقربون لإليه بما يتلقفونه من أخبارالسوء حتى فقد أعظم وزرائه وأحسنهم أثرا وأعلام كعبا واستبقى الفضل بن الربيسع لان أخباره ماكانت تنقطع عنه يوما .

#### وفاة الرشيد :

خرج الرشيد من بغداد في عامس شعبان سنة ٢٩٧ قاصدا خراسان عندما بلغه استفجال أمردافع بنالليث بماوراء الهر واستخلف ابنه عداالآمين بمدينة السلام، وخرج معه ابنه عبدالله المأمون ولم يزل الرشيد في مسيره حتى وافي مدينة طوس في صفرسنة ٩٩٣ وهذاك اشتدت به علته ولحق بربه ليلة السبت لثلاث خلون من جمادى الآخرة سنة ٩٣٣ وصلى عليه ابنه صالح لان المأمون كان قد سبقه إلى مرو حاضرة خراسان ودفن الرشيد بهذه المدينة

وكان للرشيد اثمنا عشرولدا ذكرا وأربع بنات فذكور أولاده مجد الآمين من زبيدة بنت جعفر بن أبي جعفر وعلى من زوجته أمة العزيز أمولد موسى الهادى — وعبدالله المأمون والقاسم والمؤتمن ومحد أبو عيسى ومحد أبو يعقرب ومحمد أبو العباس ومحمد أبو سليان ومحد أبو على ومحد أبو أحدوهم لامهات أولاد ثتى .

وتروج الرشيد بست زوجات مات عن أربع منهن وهن زبيدة وأم محدبقت صالح المسكين والعباسة بفت سليمان بن المنصور والجرشية بفت عبد الله العثمانية . الحسراج :

# أثر جليل منعهدالرشيد

بين يدينا أثر من أجل الآثار التاريخية الاقتصادية للدولةالإسلامية في النصف الثانى من القرن الثانى وهو كتاب الحراج للفقيه أبى يوسف يعقوب بن إبراهيم الانصارى صاحب الإمام أبي حنيفة النعان بن ثانت ( ١١٣ - ١٨٧ ).

كان خليفة المسلمين في هذا التاريخ خامس بي العباس هارون الرشيد بن محدالمهدى ابن أبي جعفر المنصور وكان قاضى قضائه أبا يوسف وكان الرشيد خليفة يحبأن يسود المدل بين أحمة كما كان أبوه المهدى من قبله و يحب من جهة أخرى أن تعتظم جباية الحراج وغيره من موارد بيت مال المسلمين وأن يكون ذلك على النظم المشروع المذى سنه رسول الله يحقيق و الحقافاء الراشدون المهديون من بعده حتى لا يقع حيف على الرعية فيثقل الجور كاهلهم و يخرب عمرانهم وحتى يكون بيت المال قائما بما يحب على من مصالح الامة وحفظ ثفورها و تأمين طرقها فكتب إلى قاضيه الاكبر رسالة عنم المسلمية فيرقيام أبويوسف بماطلب منه خيرقيام ركتب جوابه عن تلك الاسنلة في رسالة عظيمة الشأن وسميت بكمتاب الحزاج

وهي التي جعلناها موضع محاضرتنا هذه الليلة .

لم يكن أبو يوسف فى رسالته ذلك الفقيه الجاف الذى هو فى خيال الكثير منا يكتب جوابه مبتورا منقولا من مسطر سبق به أو ذلك المفتى الضعيف ينظر إلى غرض المستفتى فيجتهد أن تكون فتواه طبق رغبته بلكان ذلك العالم الناصح الذى سبر حال الآدة فعرف ما يصلحها وأدرك سرالدين الذى أوحى الله به إلى رسوله صلى الله عليه وسلم لإصلاح حال الآدة فجال فى ميدانه جولة الفارس العالم بشنيات العلربيق وأحاط علماً بتاريخ المسائل التي يفتى فيها . فبينا تراه واعظا لا يخاف فى الله لومة لا تم يصوخ من كلمات النصح أشدها وقعاً وأقواها تأثيراً يوجهها إلى إمامه مع رعاية الآدب والليافة إذا هو مؤرخ يسرد تاريخ الأمور المالية وغيرها عايت كم فيه وكيف وضعها السلف العالم وكيف كان غرضهم من ذلك وبينا أست يستخرج منه لطائف التاريخ إذا بك تراه يستنبط الأحكام من تلك الوقائع مستنا يستخرج منه لطائف التاريخ إذا بك تراه يستنبط الأحكام من تلك الوقائع مستنا وحواشيهم من المظالم التي يرهقون بها الرعية ويضرون بها الهارة فيفيه الإعام إلى وعواشيهم من المظالم التي يرهقون بها الرعية ويضرون بها الهارة فيفيه الإعام إلى رعاية تنفيذ الحق ويبيزله كيف يفعل في ذلك ليكون تاجياً بين يدى الله سبحانه رعاله الذى جعله كفيلا لحقوق الرعية .

هذا هو الكتاب الجليل الذي يعطى من قرأه صورة في غاية الجمال والسكال لذلك الفقيه المتقدم .

وغرضنا التعرف بما انتظمه هذاالكتاب حتى يكون عندنا صورة من الجباية ونظامها فى هذا العصر وإذا كان عندناكلة نقولها لإيضاح شى. ما قد يختاج إلى الإيضاح تبهنا علمها .

انتظمت هذه الرسالة ثلاثة أمور:

(الأول) بيان موارد الدولة على اختلافها حسما جاءت جالشريعة ومصارف تلك الأموال .

(الثاني) بيان الطريقة المثلي لجباية تلك الاموال.

(الثالث) بيان بعض الواجبات التي يلزم بيت المال القيام بها مما أغفل بعض الولاة القبام به .

ونحن تتكلم فى ذلك متبعين هذا الترتيب وقد يخالف طريقة ترتيب الكتاب لآن القصد تقريبه إلى النفوس من أسهل الطرق.

## موارد بيت المــال :

يتبين من كتاب الخراج أن موارد بيت المال تنقسم بحسب مايجب أن تصرف فعه إلى ثلاثة أقسام:

(الأول) خس الغنائم

( الثاني ) الحراج

(الثالث) الصدقات

#### الغنائم :

الغنيمة كل ماأصاب المسلمون من عساكر أهل الشرك وما أجلبوابه من المتاع والسلاح والكراع . و بعمل منها أبو يوسف ماأصيب من المعادن من قليل أوكثير والركاز وهو الذهب والفضة الدى خلقه الله في الارض يوم خلقت . والكنوؤ العادية التى تصاب في غير ملك أحد وما أخرج من البحر من الحلى والعنبر كل ذلك حكه واحد وهو أن للإمام خمسه ، أما أربعة أخاسه الباقية فتسكون حقا للفانمين فيا أصيب مع المحاربين وتكون حقا للواجد فيا عداما .

ويقسم الإمام أربعة الاخاس على القائمين سوا في ذلك أهل الديوان و المتعارّعون يضرب الفارس متهم الملائة أسهم سهم له وسهمان لفرسه والمراجل سهم و خالف في ذلك شيخه أباحنيفة رحمه الله حيث قال الفارس سهمان والراجل سهم وقال الرشيد فحذ بأى القولين رأيت واعمل بما ثرى أنه أفضل وأخير للسلبين فإن ذلك موسع عليك إن شاء الله ولست أرى أن تقسم الرجل أكثر من فرسين.

#### مصرف الخس :

بينالة في كتابه مصرف الخس في الآية من سورة الانفال حيث يقول . واعلموا:

أنما غنمتم من شيء فأن نه خسه والمرسول والدى القربى واليتامى والمساكين وابن السيل إن كنتم آمنتم بانه وما أنزانا على عبدنا يوم الفرقان يوم التق الجمان وانه على كل شيء قدير ، قال أبو يوسف فكان ذلك الخس يقسم في عهدرسول الشمل الله عليه وسلم نه والمرسول سهم والدى القربى سهم والميتامى والمساكين وابن السبيل ثلاثة أسهم ثم قسمه أبو بكر وعمر وغمان وضى الله عنهم على ثلاثة أسهم وسقط سهم الرسول وسهم ذوى القربى وروى عن ابن عباس أنه قال عرض علينا عربن الخطاب أن نووج من الخس أيمنا و نقضى عن غارمنا فأ بينا إلا أن يسلم الناوأ بي علينا. ومع أن نورى على زأى طالب رضى الله عنه فإنه قدم الخسركا فسمه سلفه .

وذكر أبو يوسف أن الصحابة اتفقوا أن يجعلوا هذين السهمين سهم الرسول ومهم ذوى القربى في الكراع والسلاح . وروى عن عمر بن عبد العزيز أنه بعث بسهم الرسول وسهم ذوى القربى إلى بني هاشم . قال وكان أبو حنيفة وأكثر فقها ثنا يرون أن يقسمه الخليفة على ما قسمه أبو بكر وعمر وعيان وعلى رضى المتعنهم ، وأقول وأى الشافعي محمد بن إدريس المطلبي رحمه الله أن سهم الرسول يصرف في مصالح المسلمين وسهم ذوى القربي بصرف لمن ينتسب إلى هاشم والمطلب ابني عبد مناف دون بني أخويهم عبد شمس و نوفل ويسوى في العطاء بين الأغنياء والفقر ادلان سبب الاستحقاق القرابة ويشترط فيه الرجال والنساء بالتسوية بين الذكر والانتي كاقال المزب ويقول الشافعي من أصحاب الشافعي على أحد إلا أنه قال إن ردوه صرف في السلاح والسكراع لفعل أد بكر وعمول في السلاح والسكراء لعمل أدي بكر وعمول في السلاح والسكراء للعمل أدي بكر وعمول في السلاح والكراع لفعل أدي بكروع وعمان في السلاح والكراع لفعل أدي بكروع بين المعالم بين المعالم ويقول الشاه بين التعرب والسكراء للمعالم بين العرب ويتحرو عمان في المعالم بعد المعالم بين العرب ويتحرو عمان في المعالم بين العرب ويتحرو عمان في المعالم بين العرب ويتحرو عمان في المعالم بين العرب ويتحرو عمان ويتحرو التعرب ويتحرو عمان ويتحرو عمان ويتحرو عمان ويتحرو عمان ويتحرو التحرو المتحرو المتحرو المتحرو عمان ويتحرو المتحرو المتحر

# الخراج

المورد الثاني من موارد الحلافة الخراج وهوكلمة تجمع ثلاثة أشياء .

- (١) وظيفة الارض الحراجية .
  - (٧) جزية أهل الذمة ،
- (٣) ما يأخذه العاشر بمن يمرعليه من تجارأهل الذمة والمستأمنين من أهل الحرب

# وظيفة الارض الخراجية

لما غلب المسلون على سوادالمراق و على بلادا لجزيرة والشام في عهداً مير المؤمنين عمر من الخطاب رضى الله عنه طلب إليه بعض ذوى رأى من الصحابة أن يقسم الارض على الفائمين كما قسم ما أصابوا من سسلاح ومتاع وأكثروا عليه في ذلك فأيه عليهم مستخداً إلى كتاب الله تمالى الذي جعل هذا الفي محقاً للسلين كافة الموجودين منهم والآتين بعدهم ذكر ذلك في سورة الحشر حيث قال سولفقراه المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموا لهم يبتفون فعلا من الله ورصوانا ويتصرون اقف ورسوله أولئك هم الصادقون م والذين تبوءوا الدار والإيجان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يحدون في صدوره حاجة عما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولوكان جم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون م والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر انا ولإخواننا الذين امنوار بنا إغفر انا ولإخواننا

قِعل هذا التي حقا للهاجرين والأنصار ولمن جاء بعدهم ومن أجل ذلك لم يوض عمر بقسمة الارض بين الفائمين لآنه لو قسمها بينهم لم يبق لمن يأتى بعدهم شيء بل رك الارضين والأنهار بعالها ليسكون ذلك في أعطيات الجنودوغير ذلك يرم هنارأى أبو يوسف رحمه الله أن هذه الارضين المفترحة عنوة يخير فيها الإمام فإن شاء قسمها بين الفائمين الذين افتتحوها وإن لم ير قسمها ورأى السلاح في لقراره افيداً هلها كما عمل عمر بن الخطاب رضى الله عنه في السواد فله ذلك وهي أرض خراج وليس له أن يأخذها بعد ذلك منهم وهي ملك لهم يتوارثونها ويتبايهون ويضع عليهم. الخراج ولا يكلفون من ذلك مالا يطبقون و

و إذاً يكون حد أرض الحراج ـكل أرض من أرض الاعاجم ظهر عليها . المسلمون عنوة فلم يقسمها الإمام وأبقاها بأيدى أهلهاأو صالحهم عليهاو صيرهم ذمة ويخرج من ذلك أنواع من الاراضى لا يوضع عليها الحراج وإنما تكون أرضك عشرية وهي :

(١)كل أرض للعرب غير بني تغلب.

(٢) كل أرض من أرض الاعاجم أسلم عليها طوعا .

(٣) كل أرض من أرض الاعاجم ظهر عليها المسلون عنوة فقسمها الإمام.
 بين الغانمين . وسنبين حكم كل نوع بعد السكلام على أرض الحراج

# ما فعلم عمر في أرض الحراج

 السوداء بخمس أصابع وثلثى أصبع فتكون ذراعا وثمنا وعشر اأى ذراعاو . لام وحقق الملامة المرحوم على مبارك باشا أن النسبة بين الدراعين هى لام وقتسكون ذراع الملك ذراعا وربعا بالسواد . وقد تتبع له هذا من تفدير المنقدمين المسلح قاعدة الهرم الآكسر بأربعمائة ذراع بذراع التجار و ٥٠٠ بالدراع السوداء وبقسمة أمتار قاعدة الهرم على ٠٠٤ و ٠٠٠ يخرج هذان الرقمان ٧٧٧٥٠٠ وهو طول الدراع السوداء .

وإذا كان كل هرم جريب فدانا تـكون ضريبة الفدان المزروعة قمحاً 14 درهما هذا هو الحراج الموظف الذي رآه عمر .

لم ير أبو يوسف رحمه الله ما قرره عمر رضى الله عنه في أمرا لخراج حيث جعله وظيفة محدودة أمرا لازما لمن يأتى بعده بل بجوز للخلفاء إذارأوامصلحة جمهور الزراعين في المقاسمة أن يعدلوا إليها وقد ناظر أبو يوسف أهل العلم بالخراج في هذا الامر فرأى أن تحديد الخراج بكيل مسمى أر دراهم مسهاة فيه ضررعلى بيت المـال وعلىأهـلالخراج . أما وظيَّفة الطعامةانكانرخيصارخصا فاحشا لم بِكتف السلطان بالذى وظف عليهم ولم يطب نفسا بالحط عنهم ولم يقوبذلك الجنودولم تشحن به الثغور ـــ وإن كان غلاء فاحشا لايطبب السلطان نفسا بترك ما يستفصل أهل الخراج من ذلك والرخص والفلاء بيد الله لايقومان على أمرواحدوكذلك وظيفة الدرَّاهم . ثم قال ؛ وأما مايدخلعلىأهل الخراج فهابيتهم فهو التظالم وغلبة القوى على العنعيف ثم قال ـــ ولم أجد شيئًا أو فر على بيت المــال ولا أعنى لاهل الخراج من النظالم فيا بينهم وحمل بعضهم على بعض ولا أعنى لهم منعذابولاتهم وعمالهم من مقاسمة عادلة خفيفة فيها للسلطان رضا ولاهل الحراج من التظالم فيها بينهم وحمل بعضهم على بعض راحة وفضل . وقد رأى أن يقاسم من عمل الحنطة والشمير من أهل السواد جيمًا على خمسين السيح منه وأما لدوالي فعلى خس وتصف وأما النخل والرطاب والكرم والبساتين فعلى أاثلث وأماغلال الصيف فعلى الربع ولا يؤخذ بالخرص في شيء من ذلك ولا يحزر عليهم شي. منه يباع من التجار ثم الكون المقاسمات في أثمان ذلك أو يقوم ذلك قيمة عادلة لا يحكون فيها حمل على أهل الحراج ولا يكون على السلطان ضرر . ثم يؤخذ منهم ما ينزمهم من ذلك أي ذلك كان أخف على أهل الحراج فعل ذلك جم . وإن كانالبيم وقسمة الثمن بينهم وبين السلطان أخف فعل ذلك جم . ومن رأى أبي يوسف إعفاء مادون خسة أوسق من الحراج وهي . . ٣ صاع أو . . ١٩ وطل وخالف في ذلك شيخه أباحنيفة رحمه الله .

وقد أشار أبو يوسف بأن يكون حصاد الطعام ودياسه من الوسط ولا يحبس الطمام بعد الحصاد إلا بقدر ماعكن الدباس فاذا أمكن الدباس رفع إلى البيادر ولا يترك بعد إمكانه للدياس يوما واحد لئلا تذهب به الأكرة والمارة والعاير والدواب فيضر ذلك بالحراج. وإذارفعإلى البيادروصير أكداساأخذ فيدياسه ولا يحبس الطعام إذاصار في البيادر الشهروالشهرين والثلاثة لايداس فأنفحبسه فى البيادر ضررا على السلطان وعلى أهل الخراجوبذلك تتأخر العمارة والحرث ولا يخرس عليهم مانى البيادرولا يحزر عليهم حزرا ثمريؤخذون بنقائص الحزر فإن هذا هلاك لأهل الخراج وخراب للبلاد وإذا ديس الطعام وذرى قاسمهم م ثم قالولايؤخذ أهل الخراج برزق عامل ولا أجر مدى ولا احتفان ولانزة ولاحولة طمام السلطانولا يأخذمنهم ثمن محف ولا قراطيسولا أجور الفيوج ولا أجور الكيالينولا مؤنةً لاحدعليهم في شي.من ذلكولا قسمةولا نائبةسوي ألذى وصفنا من المقاسمة ولا يأخذون بشمن الاتبانويقاسمونالاتبان علىمقاسمة الحنطة والشعيركيلا أو تباع فيقسم ثمنها على ماوصفت منالقطيعةفي المقاسمةولا يوخذ منهم ماقديسمونه رواجا لدراهم يؤدرنهاني الخراج فاله بلغني أنالرجل منهم يأتى بالدرام ليؤدمها في الخراج فيقتطع منها طائفة ويقال هذا رواجها وصرفها ولا يحرب رجل في درام خراج ولا يقام على رجله فانه بلغني أنهم يقيمون أهل الحراج فى الشمس ويعتربونهم العثربالشديد ويعلقون عليهم الجرازويقيدونهم

يما يمنعهم من الصلاة وهذا عظيم عند الله وشنيع في الإسلام .
من أجل ذلك ترى أن أبايوسف رحمالله دقق كثيراً في أمر من يولى جبابة الحراج فأشار على إمامه أن يكون و إلى ذلك فقيها عالما مشاورا لاهل الرأى عفيفا الإيطلع الناس منه على عورة و لا يخاف في الله لومة لائم ما حفظ من حق وأدى من أما نة الحقسب به الجنة . وما عمل به من غير ذلك خاف عقوبة الله فيا بعد الموت تجوز شهادته الحقسب به الجنة . وما عمل به من غير ذلك خاف عقوبة الله فيا بعد الموت تجوز شهادته

إن شهد ولا يخاف منه جور في حكم إن حكم. ثم قال: إذ قدأراهم لايحتاطون فيمن يولون الحراج إذا لوم الرجل منهم باب أحدهم أياما ولاه رقاب المسلمين وجباية خراجهم ولعله لا يكون عرفا بسلامة ناحية ولاعفاف ولا باستقامة طريقة ولا بفير ذلك ثم قال: وتقدم إلى من وليت أن لا يكون عسوفا لآهل عمله ولا محتقرا لهم من غير أن يظلموا و يحملون ما لا يجب عليهم واللين للسدو الفاظة على أشار والعدل على أهل الذمة وإنصاف المظلوم والشدة على الظالم والفاظة على أشاس والناس على أمل الدمة وإنصاف المظلوم والشدة على الظالم والمفوعن الناس :قال وإنى أحرب بذلك وعلم انقد من قلبك إبثارك ذلك على غيره ثم بدل منه بدل أو عالم الله ولنصر مع الوالى المنكوليته قوما من الجندمن أهل الديوان في أعناقهم بيمة على النصح لك فإذمن نصحك أن لا تظهر عيتكو تأمر بإجراء أرزاقهم عليهم من على النصح لك فإذمن فسحك أن لا تظهر ويتلك و تأمر بإجراء أرزاقهم عليهم من الحرام شهرا بشهر ولا تجرى عليهم من الحرام دوما فيا سراه .

ثم تسكلم بعد ذلك نيابلغه أنه يحصل من الولاة وحواشيهم من ظفرالناس وعسفهم وأخذهم فوق مالهم وتبه عليه وطلب منه أن يحسم ذلك كله سدًا لغرر أهل الخراج وتقص النيء .

ورأى مع هذا كله أن يبعث الإمام قوما من أهل الصلاح والمفاف عر يوثق بدينه وأمانته يسألون عن سيرة العمال وماعملوا به في الخراج وكيف جيوه على ما أمروا به وعلى ما وطف على أهل الحراج واستقر فإذا ثبت ذلك عندك وصع اخذوا بما استفضلوا من ذلك أشد الآخذ حتى يؤدوه بعد العقوبة الموجعة والكال حتى لا يتعدوا ما أمروا به وما عهد اليهم فيه فإن كل ماعمل به وإلى الخراج من الفالم والعسف فإنما يحمل على أنه قدأ مر بغيره وإن احالت بواحد منهم العقوبة الموجعة على ظلهم وتعسفهم وأخذه بما لا يجب عليهم وإذا صع عندك من العامل والوالى تعد بظلم وعسف وخيانة لك في رعيتك واحتجاز شيء من الى أوجبت طعمته أوسوء سيرته فحرام عليك استماله والاستعانة به وأن تفلده شيئا من أمرور وعتك أو تشركه في شيء من أمرك.

#### تقبل الارض

كان النظام المتبع في جباية الخراج التقبل وهو جعل شخص من الاشخاص قبيلا أى كفيلا بتحصل الخراج وأخذه لنفسه مقابل قدر معلوم يدفعه وكان الناس يترايدون فيها يتقبلون به الارض فيستفيد السلطان تعجيل المال ويستفيدا لمتقبل الفضل يينمادنهه وماحصله وقدكره أبويوسفهذا النظام فقال للرشيد ورأبت ألا تقبل شيئًا من السواء ولا غير السواد من البلاد فإن المتقبل إذا كان في قبالته فضل عن الخراج عسف أهل الخراج رحمل عليهم مالايجب عليهم وظلهم وأخذهم بمسا يجحف بهم ليسلم عايدخل فيه وفي ذلك وأمثاله خراب البلاد وهلاك الرعية والمتقل لايبالى بهلاكهم بصلاح أمرءنى قبالته ولعله يستفضل بعدما يتقبل بهفضلا كثيرا وليس بمكنه ذلك إلا بشدة منه على الرعية وضرب لهم شديد واقامته لهم في الشمس وتعليق الحجارةفي الاعناق وعذابعظيم بنال أهل الحراج بمما ليسيجب عليهم من القساد الذي نهى الله عنه إنمـا أمر الله عز وجل أن يؤخذ منهم العفو وليس يحل أن يكلفوا فوق طاقتهم . وإنما أكره القبالة لأنى لا آمن أن يحمل هذا المتقبل على أهل الحراج ماليس، بحب عليهم فيعاملهم بما وصفتالك فيضرذلك بهم فيخربوا ماعروا ويدعوه فينكسر الخراجوليس يبتى على الفساد شيءوان يقع مع الصلاح شي. إن الله قدنهي عن الفساد في الأرض فقال ﴿ وَلَا تَفْسَدُوا فِي الْأَرْضِ بعدإصلاحها) وقال (وإذا تولىسعى فالأرض ليفسد فيهاويهلك الحرشواالمسل والله لايحبالفسادك وإنما هلك من هلك منالامم بحبسهم الحق-تى يشترى منهم وإظهارهم الظلم حتى يفتدى منهم والحنر على أهل الخراج ماليس بواجب عليهممن الظلم الظاهر الذي لايحــل ولا يصح -- واختار أبويوسف التقبل إذا طلبهأهل القرية أو المصر وقالوا هو أخف علينابشرط أن يوظف على المتقبل رقيب أمين رزقه من بيت المسال حتى يمنعهمن ظلم إن أراده والاعذار إلى المتقبل والوالى يرفع الظلم عن الرعية والوعيدله إنحلهم مالا طاقة لم به أوبمــا ليس بواجب عليهم فأن فعل ففوا له بمـا أوعد به ليكون ذلك زاجرا له وتاهيا لغيره إن شاءاته ٠

### لقطاتم

التطائع جمع قطيعة وهي ما يمنحه الإمام من الأرض لبعض الممتازين بفعالهم من الرعية .

والإمام مخير في هذه الأرض بين أن يحملها عشرية أو خراجية إن كانت تسقى من أنهار المفراج. قال أبويوسف: وكل من أفطعه الولاة المهديون أرضان أرض السواد وأرض العرب والجيال من الأصناف الذذكر تا أن الإمام يقطع مهافلا عمل لمن يأتى بعدهم من الحلفاء أن يرد ذلك ولا يخرجه من يدى من هو في يده وارثا أو مشتريا . فأما ما أخذا ولا ق من يد واحد أرضا وأقطعها آخر فهذا بمنز الناصب عصب واحداً وأعطى آخر ، فلا يحل للإمام ولا يسمه أن يقطع أحداً من الناس حق مسلم ولا معاهد ولا يخرج من يده من ذلك شبئا إلا بحق يحبه له طيه فيأخذه بذلك الذى وجب له عليه فيقطعه من أحب من الناس فذلك جائزله الإسلام ومن يقوى على المعدو ويعمل في ذلك بالذى يرى أنه خير للسلمين وأصلح والأرض عندى بمنزلة المال فلاعلم أن يجبز من بيت المال من كان له غناء في الإسلام ومن يقوى على المعدو ويعمل في ذلك بالذى يرى أنه خير للسلمين وأصلح والأرى ان يترك أرضا لاملك لاحد فها ولا عمارة حي يقطعها الإمام فإن ذلك أخر للبلاد وأكثر للنراج \* فهذا حد الإقطاع عندى على ما أخبرتك . ومن رأى أخر للبلاد وأكثر للنراج \* فهذا حد الإقطاع عندى على ما أخبرتك . ومن رأى في يوسف أن أرض الإقطاع عنها عشرية الميام ما صاحب الإقطاع من التوقعة عنها ويقول قول المن الإقطاع عنها وقول عليه المناونة في يوسف أن أرض الإقطاع تجمل عشرية الميام ماحب الإقطاع من التوقعة عنه من التوقعة عنها ويقول قول قول المال وقط عند الإقطاع عن التوقعة عنه المؤلفة عن المؤلفة عنه المؤلفة عن المؤلفة عنه المؤلفة المؤلفة عنه المؤلفة المؤل

حضر الانهـار وبساءالبيوت وعمل الارض .

ومن أجل ذلك يكون وارده لبيت مال الصدقات الآتي ذكره .

### موات الأرض

قال أبو يوسف: لو أن بلاداً فتحت عنوة أو صلحا وفى بعض قراهاأرض. كثيرة لابرى عليها أثر زراعقولا بناء لاحدوليست مرافق لقرية منالقرى فهى موات ؛ فن أحياها فهى له وللإمامأن يتطلع ذلك من أحبوله أن يؤاجره ويعمل مما فيه الصلاح ، وقد خالف شيخه أبا حنيفة رحمه الله فى إحياء الموات فإن الإمام يقول لايملك المحيى ماأحيا إلا بإذن الإمام ، قال أبو يوسف : وإنحما قال ذلك أو حشفة كملا يتنازع الناس ،

وإذاكانت الارض الموات في أرض العشر أدى عنها العشر وإن كانت في أرض الحراج أدى عنها الحراج وإن احتفر لها بثرا أر استنبط لها قناة كانت أرض عشر أما إن ساق إليها ماء الحراج فهي أرض خراج.

قال أبو يوسف ؛ وأبما قوم من أرض الحرب بادوا وبقيت أرضهم معطلة ولا يعرف لآحد عليها يد ولا دعوى فأخذها رجل وأحياها وأدى عنها العشر أو الخراج فهى له وليس للإمام أن يخرجها من يده .

وجعل من الارض الموات ما ينكشف من الجور في دجلة والفرات إذا كان. لرجل جزيرة أو أرض تلاصقها فحسنها من المساء وزرع فيها فهي له بشرط ألايشر ذلك بأحدولا بسيرالسفن وكذلك ماعولج من البطائح بضرب المسلميات عليها وقطع مافيها من القصب وكذلك ماعولج من الآجام — كل ذلك مشروط بألا يكون للأرض مالك أو ذو يد أو مرتفق فإن المحافظة على حقوق ارتفاق الجهور بمساء أكد فيه أبر يوسف ، حتى منع من إنشاء الفروب في دجلة إذا كان ذلك بموضع يعتر بسير السفن التي تمر في دجلة ومن فعل من ذلك شيئا فعطبت بعسفينة فهو صناحن قال أبر يوسف ؛ ولا يترك الإمام شيئا من ذلك إلا أمر به فهدم ونحى. فإن في هذا طريق المسلمين ليس لاحد فإن يحدث فيه شيئاً فعطب بذلك عاطب ضمن وقد أرى أن.

يوكل بذلك رجلا ثقة أميناً حتى يتتبع ذلك ولا يدع من هذه الغروب شيئا فى دجلة والفرات فى موضع يعتر بالسفن ويتخوف عليها منه إلا نحاه وتوعد أهله على إعادة شى. منه فإن فى ذلك أجراً عظيها. وتكلم طويلانى المياه على اختلاف أنواعها وحقوق الجهور فيها .

## المورد الثاني من موارد الحراج جزية أهل الذمة

وضع المسلمون بعد غلبتهم على غير البلاد العربية الجزية على الرءوس وهذه الجزية يقابلها من المسلمين الحاية ودفع العدوعنهم وذلك أنهم لم يكونو ايدخلون مه المسلمين في حروبهم وقد رأيت من السنن العمرية أن من استمين به من غير الملة لا يدفع حرية . روى الطبرى في حوادث سنة ٢٣ من الهجرة أن عبد الرحن بزربيمة أحدة وادعم لما توجع من أذر بيجان الفتح البابا أقاه لملكه شهر يراز فقال له إنى بازاء عدو كلب وأمم مختلفة لا ينسبون إلى أحساب وليس ينبغى لذى الحسب والعقل أن يمين أمثال هؤلاء ولا يستمين بهم على ذوى الاحساب والاصول و ذوالحسب قريب بدن الحسب حيث كان واست من القيح فى شيء ولا من الارمن و إنكم قد غلبتم على بلادى وأمتى فأنا اليوم منكم ربدى معاً يديكم وصفوى معكم وبارك اقدانا ولكو جزيتنا المكم والقيام بما تعبون فلا تذلونا بالجزية فتوهنونا لعدوكم . فقال بلاكم الفتر لكم والقيام بما تعبون فلا تذلونا بالجزية فتوهنونا لعدوكم . فقال العبد الموتى في المجزاء عبد الرحن فوقى رجل فسر إليه في ون كان معك على هذا ما دام عليه ولا بد من الجزاء عن يقيم و لا ينهض فقبل ذلك وصارسنة فيمن كان يعارب العدو من المسركين وفيمن لم يكن عنده الجزاء إلا أن يستنفروا فنوضع عنهم جزية تاكى السنة وكتب ملم سراقة بذلك كتابا:

فهذا مما يستأنس به على فكرة المسلمين إذ ذاك فأمر الجزية: قال أبويوسف:
إن الجزية واجبة على جميع أهل الذمة ماخلا نصارى تغلب وأهل نجران خاصة
والذي يجبعليه الجزبة منهم الرجال درن النساء الصبيان ولا تؤخذ من مسكين ولا
من أعمى لاحرفة له ولاعمل ولا من مقدد لامال له ولامن راهب ولامن شيخ كبير
لايستطيع العمل ولا مال له: وليس في مواشى أهل الذمة من الإبل والبقر والفنم ذكاة

وقد قدر أبو يوسف الجزية ثلاث نئات ٥٥ درهما على الموسرين و ٧٤ عملى المشوسطين و٩٧ على العال .

ثم قال أبو يوسف ويقبضى باأمير المؤمنين أيدك الله أن تنقدم فى الرفق بأهل ذهة نبيك وابن عمك محدصلى انه عليه وآله وسلموالتققد لهم حتى لايظلموا و لا يؤذرا . ولا يكافوا فوق طاقتهم و لا يؤخذ شىء من أموالهم إلا بحق يجب عليهم .

أما نصارى بنى تفلب فتؤخذ هنهم صدقة المسلمين مضاعفة . هكمـذا فعل عمر ابن الخطاب رضى الله عنه .

وقد تسكلم أبو يوسف على مامنح لاهل الدمة من الامتيازات فى دينهم وكنائسهم وبيمهم فقال إنه كان قدجرى الصلح بين المسلين وأهل الدمة فى أداء الحرية على ألاتهدم بيمهم ولاكنائسهم داخل المدينة ولا خارجها وعلى أن يحقوالهم دماءهم دعلى أن يقانلوا من اوأهم من حدوهم وعلى أن يخرجوا بالصلبان فى أحيادهم وعلى أن يذبوا عنهم فأدو الجزية على هذا الشرط وجرى الصلح بينهم على ألا يحدثوا بناه بيمه ولاكنيسة فافتتحت الشام كلها و الحيرة إلااقلها على هذا فلهذا تركت البيع من هذه الشروط وروى عن رسول الله صليه الله عليه وسلم أنه قال (من ظلم معاهدا أو كلفه فوق طاقته ما ناحجيجه) وكان فيا تسكلم به عرب بن الحطاب رضى التعنه عند وفاته أوصى الخليفة من بعدى بذمة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يوفى لهم بيه والن يقال من ورائهم ولا يسكلفوا فوق طاقتهم .

## الورد الثالث من موارد الخراج العشور

لم تكن العشور من الموارد التي ذكرها القرآن الكريم ولكنها حدثت في عهدهم ابن الخطاب رضى الله عنه وسبب ذلك أنا باموسى الآشمرى كتب إليه إن تجارا من قبلنا من المسلمين يأتون أرض الحرب فيأ خذون منهم العشر فكتب إليه عمد أنت هنهم كما يأخذون من تجار المسلمين وخذ من أهل الذمة تصف العشرومن المسلمين من كل أربعين در ممادرهما وليس فيما دون المائتين شيء فاذا كانت مائتين منهم خدام ومازاد فبحسابه وروى أن أهل منجع قوم من أهل الحرب وراء

البحر كتبرا إلى عربنا قطاب رضى الله عنه دعنا تدخل أرضك تجاراً وتمشرنا فضاور عمر أصحاب رسول الله عليه وسلم فى ذلك فأشاروا عليه به فكانوا أول من عشر من أهل الحرب. وبعث زياه بنحدير الاسدى على عشورالعراق والشام. فصار ذلك سنة فى المرور بأموال التجارة خاصة وما يرد منها من أهل الحرب وأهل الذمة سبيله سبيل الحراج أما ما يردمن المسلين فسديله سبيل الصدقات ولذلك إذا قال المسلم قد أديت زكاة هذا المال الذى فى يدى صدق فى يمينه .

قال أبو يوسف: رأيت أن تولى العشور قوما من أهل الصلاح والدين و تأمرهم الا يتعدوا على الناس فيا يعاملونهم بعفلا يظلموهم ولا يأخذون منهم أكثر بما يحب عليهم وإن يمتثلوا مار سمناه لهم شم تتفقد بعداً مره رما يعاملون به من يمر عليهم وهل يجاوزون ماقد أمروا به فإن كانوا قدفعلوا ذلك عزلت وعاقبت وأخذتهم بما يصبح عندك عليهم لمظلم أو مأخوذ منه أكثر بما يجب عليه وإن كانوا قد انهوا إلى ما أمروا به وتجنبوا ظلم المسلم والمحاهد أثبتهم على ذلك وأحسنت إليهم فانل مى أثبت على حسن السيرة والآمانة وعاقبت على الظلم والتعدى بما تأمره به في الرعية يزيد المحسن في إحسانه و نصحه وارتدع الظالم عن معاودة الظلم والتعدى وأمرتهم أن يعنيفوا الآموال بعضها إلى بعض بالقيمة .

# مصاريف بيت مال الحراج

الحراج الذي يتسكرن بما ذكر نامن هذه الموارد الثلاث هو دعامة ماليةالدولة ومصرفه المصالح العامة لآنه حق للجمهوركله وهذه المصالح بحسب مايرى الإمام وقد ذكر أبويوسف يعضها لورودها في أسئلة الحليفة وهي:

أولا \_ أرزاق القضاة والولاة والعمال قال أبو يوسف : فيجرى على والى كل مدينه وقاضيها بقدر عاجم على والى عدينه وقاضيها بقدر على الولاة والقضاة من مال الصدقة شيئاً إلا والى الصدقة فإنه يجرى عليه منها ، فأما الزيادة في أرزاق القضاة والعهال والولاة والنقصان على يحرى عليهم فذلك إليك، ومن رأيت أن تزيده منهم فيرزقه زدت ومنرأيت أن تحط من زوقه حطفت ؛أرجوأن يكون ذلك موسعاً عليك وكل مارأيت أن اقت

تمالى يصلح به أمر الرعية فافعله ولا تؤخره فإنى أرجو لك بذلك أعظم الاجر وأفعل الثواب .

وقد سأله الرشيد عن رأيه فيما يجرى على القاضى إذا صار إليه ميراث من مواريث الخلفاء وبنى هاشم من الذي بصير إليه ويوكل من قبله من يقوم هنياعهم ومالم فأجاب سلباً وقال إنما يعطى القاضى رزقه من بيت المال ليسكون قيا للفقير والذي والسفير والكبير و لايأخذ من مال الشريف و لا الوضيع إذا صارت إليه مواريثه رزقاً ولم تزل الحلفاء تجرى القضاة الآرزاق من بيت مال المسلمين فأما من يوكل بالقيام بتلك المواريث في حفظها والقيام بها فيجرى عليم من الرزق بقدر ما يحتمل ما هم فيه على من الرزق ويبق الوارث هالما و ما أظن كثيراً من القضاة والله أعلم يبالى بما صنع وكيف على ولا يبالى أكثر من معهم أن يفقر و اليتيم و باكوا الوارث إلا من وقفه الله تمالى مهم، أن يفقر و اليتيم و باكوا الوارث إلا من وقفه الله تعالى مهم، ثان يفقر و اليتيم و بالتال المسكور.

ولم يكن فى حياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم مرتبات معينة للجنود الذين كانوا يتألفون منجم أفر ادالمسلمين وإنحاكوا يأخذون ما لهم في أربعة أخماس ما يغنمون وفيها يرد من خراج الاراضى التي أبقيت فى أيدى أهاها كأرض خيبز، ولما ولى أبو بكر من الشعنة أعطى الناس وسوى بينهم في العطاء فائلا هذا معاشى فالاسوة فيه خير من الاثرة فلما ولى عمر رضى الله عنه رأى فىذلك غير رأى أبي بكر وقسم العطاء مفضلا الاسبق فالاسبق وهذا قوله بنصه: واقعه الذى لا إله إلا هر ماأحد إلا ولهفى هذا المال حق أعطيه أو منعه وما أحد أحق به من أحد إلا عبد مملوك وما أنافيه إلا كأحد كم ولكفتنا على منازلنا من كتاب الله عزو جلوقسمنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم فالرجل و تلاده فى الإسلام والرجل وغناؤه فى الإسلام والرجل وغناؤه فى الإسلام والرجل وغناؤه فى الإسلام والرجل وحاجته فى الإسلام . بناء على هذه القواعد فرض العطاء فكانت المرتبات كما يأتى: -

١٢٠٠٠ درم لازواج التي صلى انه عليه وسلم ولعمه العباس

<sup>... ،</sup> أنمن شهد بدرآمن المهاجرين والأنسار وألحق بهم الحسن والحسين. ... ، ، ن كان إسلام كاسلام أهل بدو ولم يشهدو الحق بهم أسامة بن زيد

٣٠٠٠ لعبدالله بن عمر ولبعض أبناء المهاجرين والانصار كعمر بن أبي سلمة .

٠٠٠٠ لابناء المهاجرين والانصار

So Jay A ..

٠٠٠ و ٢٠٠٠ لسائر الناس

... و ... و ... و ... لنساء المهاجرين والانصار

وكان يفرض لامراء الجيوش والقرى فى العطاء ما بين ٥٠٠٠ و ٥٠٠٠ و ٧٠٠٠ على قدر ما يصلحهم من الطعام وما يقومون به مز الادور وكان للمنفوس إذا طرحته أمه ١٠ دراهم فإذا ترعرع المغ به ٢٠٠ فإذا بلغ زاده

وكان للمطاء دبوان تسجوا فيه اسماء المرتزقين ويقبضون عطاءهم على رأس السنة حسيا هو وارد فيه والذي أوجد هذا الدبوان هو عمر بن الحطاب رضىا قه عنه ولما كثر الناس عن الحاجة واضطرتهم المدنية إلى أن يشتغل كثير من الامة بغير الجهاد من الصنائع اقتصر الدبوان على ما تقوم به حاجة الامة من الجيش وكان بعض من ليس مرتزقا في الدبوان يدعوه حبه للجهاد أن يذهب مع الجيش فلا عنع و يسمون هذا متطوعا وكاوا كثيرين يلازمون الثفور و يخرجون مع الجيوش فالتأكم حكى الانهار وإصلاح بجاريها

وقال أبو يوسف رحمه الله وإذا احتاج أهل السواد إلى كرى أنهارهم العظام التي تأخذ من دجلة والفرات كريت لهم وكانت النفقه من بيت المسال ومن أهل الخراج والا يحمل ذلك كله على أهل الخراج

وأما الإنبار التي يجرونها إلى أرضهم ومزار عهم وكروه هم ورطامهم وبسانيهم ومباقلهم وما أشبه ذلك فكريها عليهم خاصة ليس على بيت المال من ذلك شيء وأما المبثوق والمسنيات والعربدات التي تكون في دجله والفرات وغيرها من الانهار العظام فإن النفقة على هذا كله من بيت المال الإيحمل على أهمل الحراج من ذلك شيء لان مصلحة هذا على الامام خاصة لانه أمر عام لحميم المسلمين فالنفقة على مدا وشبهه وإنما يدخل الصرر من ذلك على الحراج ولا يولى النفقة على ذلك إلا رجل يخاف الله يعمل في ذلك بما يجب عليه لقد عرف أمانته وحدت مذهبه ولا تول من يخونك ويعمل في ذلك بما الإيحل له قد عرف أمانته وحدت مذهبه ولا تول من يخونك ويعمل في ذلك بما الإيحل

ولا يسمه يأخذ المال من بيت المدال لنفسه ومن معه أو يضيع المواضع المخوفة ويمملها ولا يعمل علمها شيئاً بحكها به حتى تنفجر فتغرق ما للناس من الفلات وتخرب منازلهم وقراهم ثم وجه من يتعرف ما يعمل به وإليك في هذه المواضع المخوفة منها وما يمسك من العمل عليها بما قد يحتاج إلى العمل وما تفجر وماالسبب في انفجاره ثم عامله حسيا بأتيك الحمر عنه من حدلاً مره أو ذم وإنكار و تأديب رابعاً حفر الدع بعد التثبت من نفعها بواسطة من لهم بصيرة و معرفة قاذا تبين الإهام ذلك أمر بحفر تلك الرع وجعل النفقة من بيت المال ولا يحمل النفقة على أهل البلد فانهم إن يعمروا خير من أن يخربوا وإن يعزوا خير من أن يذهب مالهم ويعجزوا

خامسا ـ الاجراء على المسجونين

قال جواباً لدو الرشيد عنهم لا مد ان كان فى مثل حالهم إذا لم يكن له شىء يأكل منه لامان ولا وجه شيء يقيم به بدنه أن يحرى عليه من الصدقة أو من بيت المال من أى الوجهين فعلت فذلك موسع عليك وأحب إلى أن تجرى من بيت المسال على كل واحد منهم ما يقوته فإيه لا يحل و لا بسع إلا ذلك قان والآسير من أسرى المشركين لا مد أن يطم ويحسن إليه حتى يحكم فيه فسكيف برجل مسلم قلد أخطأ وأذنب يترك يموت جوعا وإنما حمله على ماصار إليه القضاء أوالجهل ولم تول الخلفاء ثيرى على أهل السجون ما يقوتهم فى طمامهم وأدمهم وكسوتهم الشتاء والعيف وأول من فعل ذلك على بن أبي طالب كرم الله وجهه بالعراق ثم فعله معاوية بالمواق ثم فعله معاوية بالمواق ثم فعله معاوية بالمواق ثم فعله معاوية بالمواق ثم فعله المعاهم مؤلد المنطقاء من بعده

قال أبو بوسف : فر بالتقدير لهم ما يقوتهم فى طمامهم وأدمهم وصير ذلك دراهم ثجرى عليهم فى كل شهر يدفع ذلك إليهم فانك إن أجر بت عليهم النجز ذهب به ولاة السجن والقوام والجلاوذه وول ذلك رجلامن أهل النجير والعلاح بثبت أسماء من قالسجن بمن تجرى عليهم الصدقة و تسكون الاسماء عنده و يدفع ذلك إليهم شهراً بشهر يقعد ويدعو باسم رجل رجل ويدفع ذلك إليه فى يده فن كان منهم أطلق وخلى سبيله رد ما يجرى عليه ويكون للاجراء عشرة دراهم فى الشهر اسكل واحد ولير كل من فى الشتاء قميص وكساء

وق الصيف قيص وإزار وبجرى على النساء مثل ذلك وكسوتهن فى الشتاء قيص ومقنعة وكساء وفى الضيف قيص وإزار ومقنعة وأغنهم عن الحروج فى السلاسل يتصدق عليهم الناس فان هذاعظيم أن يكون قوم من المسلمين قد أذنبوا وأخطرا وقعنى الةعليهم ماهم فيم فحبسوا يخرجون فى السلاسل يتصدقون وماأظن أهل الشرك يفعلون هذا بأسارى المسلمين الذين فى أحديهم فكيف ينبغى أن يفعل هذا بأهل الإسلام ؟ وإنما صاروا إلى الخر وجى السلاسل يتصدقون الماهم فيه من جهدا لجوع فريما أصابوا ما يأكلون وربما لم يصيبوا وإن ابن آدم لم يعرمن الدنوب فتفقد أمرهم وكفن من بيت المال وصلى عليه ودفن فانه بلغنى وأخبرنى به الثقات أنه ربما مات منهم المبيت الغريب فكث فى السجن اليوم أو اليومين حتى يستأمر الوالى فدفنه وحتى يستأمر الوالى فدفنه وحتى يعمع أهل السجن من عندهم ما يتصدقون ويكترون من يحمله إلى المقابر فيدفن بلاغسل و لاكفن ولا صلاة فا أعظم هذا فى الإسلام وأهله.

(المورد الثالث من موارد بيت المسال الصدقات وهى مايؤخذ من المسلمين) أولا ــ من أنعامهم وهى الإبل والبقروالغنم علىحسابمعين فى الفقه الإسلامى ثانياً ــ من نقودهم التي عى الذهب والفضه باعتبار ٥٠٧ من كل مائة

ثالثاً \_ من أموال تجاراتهم ومنها ما يمرون به على العاشر يؤخذ منهم كذلك باعتبار ٥ و ٢ من كل ماتة

رابعاً \_ مايؤخذ من حاصلاتهم الزراعية وهي أعشار الآرض يؤخذ بمسا ستى بدون مؤنة العشر وبما ستى بمؤنة نصف العشر

قال أبو يوسف رحمالله ومرياأ ميرالمؤ منين باختيار رجل أمين تفة عفيف ناصع مأمون عليك وعلى رعيتك فوله جمع الصدقات فى البلدان و مره فليوجه فيها أقواما يرتضيهم ويسأل عن مذاهبهم وطرائقهم وأماناتهم يجمعون إليه عدقات البلدان فاذا يجمت اليه أمر الله جل ثناؤه به فأنفذه ولا تولها عمال الخراج قان مال الصدقة لاينبغى أن يدخل فى مال الحراج وقد بلغنى أن عمال الحراج يبمثون رجالا من قبلهم فى الصدقة أهل السفاق والصلاح فإذا لليتهار جلاو وجهمن قبله من يوثن بهدفن وتشيد للصدقة أهل السفاق والصلاح فإذا لليتهار جلاو وجهمن قبله من يوثون بدينه

وأمانته أجريت عليهم من الرزق بقدر ما ترى ولاتجر عليهم ما يستغرق أكثر الصدقة مصارف الزكاة :

الزكاة تصرف بالنص إلى ثمانية أصناف منالناس قال الله تعالى وإنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة فلوجم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله والتي السبيل فريعتة من الله ء

قال أبو يوسف: فالمؤلفة قلومهم قد ذهبوا ( وخالف الحنفية في ذلك أكثر الائمة ) والعاملون عليها يعطيهم الإمام مايكفيهم من غير سرف ولاتفتير وقسمت بقية الصدقات بينهم فللفقراء والمساكين سهم، والغارمون وهم الذين لا يقدرون على قضاء ديونهم سهم وفي أبناء السبيل المنقطع بهم سهم، يحملون به ويعاونون وفي الرقاب سهم ، وسهم في إصلاح طرق المسلمين ويقسم سهم الفقراء والمساكين من صدقة ماحول كل مدينة في أهلها ولا يخرج منها فيتصدق به على الهرمدينة أخرى وأماغيره فيصنع به الإمام ما أحب من هذه الوجوه التي سمى الله تعالى في كتابه عول صديرها في صدف وأحد عن سمى الله تعالى أجراً .

# ٣ \_ الأمان

هو عمد الآمين بن هارون الرشيدوأمه زبيدة بنت جعفر بن المنصورفهوهاشمى أبا وأما ولم يتفق ذلك لفيره من الحلفاء إلى لعلى بن أبى طالب رضى الله عنــه و لابنه الحسن .

ولد سنة ١٧٠ من الهجرة وولاه أبوه العهد سنة ١٧٥ وكان قائما مقسام أبيه بغداد حينها سافر إلى خراسان ولما مات الرشيد بطوس بويع له فى عسكرالرشيد بالحلاقة ووصل الحبر إلى بغداد فبايعه الحناصة والعامة واستمر فى الحلاقة إلىأن قتل فى ٢٥ عمرم سنة ١٩٨٨) فكانت مدته أربع سنوات إلا أربعة أشهر تقريباً .

#### الحال الداخلية لذلك العهد

كانت هذه المدة التي وليها الآمين علوة بالمشاكل والاصطرابات بين الآخوين الأخوين الأخوين الأخوين الأميد والمأمون وكادت الآمة تذهب بينهما ضياعا وسبب ذلك مافعله الرشيد من ولايةالعهد لأولاده الثلاثة أحدهم بعدالآخر وقسمته البلاد بينهم كاقدمنا ونحن ثبين كيف ابتدأت المشاكل وكيف انتهت ونبين آثارها في الآمة :

لما كان الرشيد بطوس جدد البيعة لابنه المأمون على القواد الذين همه وأشهد من القواد وسائر الناس أن جميع من معه من الجند مضمو مون إلى المأمون وأن جميع من معه من الجند مضمو مون إلى المأمون وأن جميع ما معه من الجند مضمو من الله الأمين وهو بغداد مرض أبيه وأنه لمآبه أرسل من يفيده الاخبار كل يوم وأرسل كنبا تسلم إلى من أرسلت إليه بعد وفاة الرشيد . فلما توقى كان من قبله للأمين بالحلافة وللمأمون يعزيه المهد والمقام المؤتمن بعده ومنها كناب للمأمون قبله للأمين بالحلافة وللمأمون بولاية المهد والمقام المؤتمن بعده ومنها كناب لما أمون ثم المؤتمن على الشريطة التي اشترطها الذين معه وهو الذي صلى عليه حين ما أمون ثم المؤتمن على الشريطة التي اشترطها الرشيد وأمره بالمسير إليه مع جميع الجنود والذخائر والسلاح وقال له في الكتاب ولماكنات الرشيد وأمره بالمسير إليه مع جميع الجنود والذخائر والسلاح وقال له في الكتاب ولهية آبائك الفضل من الربيع وفيه : وإن أمرت الأهل المسكر بعطاء أو أرزاق فليكن الفضل من الربيع المتولى الموجع على دواوين يتخذها لنفسه بمحضر من أصحاب الدواوين فإن الفضل من الربيع الموبود .

لما قرأ الذن وردت عليهم كتب محمد الآمين بطوس من القواد والجند وأولاد هارون تشاوروا فى اللحاق بمحمد فقال الفضل بن الربيع لاأدع ملمكا حاضراً لآخر لا يدرى ما يكون من أمره، وأمر الناس بالرحيل ففعلوا ذلك محبة منهم للحوق بأهابهم ومنازلهم ببغداد وتركوا العهود التى كانت أخذت عليهم للمأمون .

انتهى خبر ذلك إلى المأمون وهو بمروفجمع من معهمن قواد أبيه واستشارهم فأشاروا عليه أن يلحقهم في ألتي قارس تجريدة فيردهم فدخل عليه الفضل بن-هل وهو عنده من أعظم الناس قدرا وأخصهم به فقال له إن فعلت ماأشاروا به عليك جملت مؤلاء هدية إلى بحدولكن الرأى أن تكتب إليهم كتابا وتوجه إليهم رسولا فتذكرهم البيمة وتسألهم الوفاء وتحذرهم الحنث وما يازمهم في ذلك في الدين والدنيا فعل ذلك المأمون ووصل الكتاب والقوم بنيسابور قد رحلوا ثلاث مراحل فلم يفد هذا الجواب فائدة وتم الفضل بن الربيع على سيره .

ولما جاه المأمون خبر دلك كان الفصل بن سهل حاضراً فأزال عنه الانوعاج وأمله في الحلافة فجمل أمره إليه وأمره أن يقوم به بعد أن فضه كبار القراد الذين معه فكان من أول تدبيره أن يبعث إلى من بالحضرة من الفقهاء فيدعوهم إلى الحق. والعمل به وإحياء السنة وأن يقعد على اللبود ويرد المظالم ليكون بذلك قريباً من نفوس الجمهور ففعل .

ولم يبدأ المأمون أخاه بشى. يربيه بل تواترت كتبه إليه بالتعظيم والهدايا إليه من طرف خراسان من المتاع والآنية والمسك والدواب والسلاح ·

أما الآمر في بفداد ففدكان بدل على شر مستطير فإن الفضل بن الربيع بعد مقدمه العراق ناكثاللمهو دالتي كان الرشيد أخذها عليه للمأمون رأى أن الحلافة إن أفضت إلى المأمون يوما وهو حى لم ببق عليه فحث محدا على خلفه وأن يولى المهدمن بعده ابنه موسى ولم يكن ذلك من رأى محد و لا عزمه بل كان عزمه الوفاء لاخويه بما أخد عليه الرشيد لها من المهود فلم يول به الفضل حتى أزاله عن رأيه فأولما بدأ يه أن كتب إلى جميع المهال في الامصار كلها بالدعاء لابنه موسى بالامرة بعد الدعاء له وللمأمون والقاسم . فلما بلغ ذلك المأمون وبلغه أن الامين عزل أخاه القاسم عما كان الرشيد ولاه من الاطراد .

كرر الأمين تجربته فكتب إلى العباس بن عبد الله بن مالك وهو عامل المأمون على الرأى وأمرهأن يبعث إليه بغر اثب غروس الرى مريدا بذلك امتحانه فبعث إليه بما طلب فبلغ ذلك المأمون فعزل العباس عن ولايته ·

ثم بعث الامين إلى المأمون ثلاثة نفر أحدهم العباس بن موسى بن عيسى والغرض. من هذا الوفد أن يطلبوا من المأمون وصاه بتقديم موسى بن الامين على نفسه فى ولاية العهد فلما اطلع المأمون على مراديم رد ذلك وأباه ، وحرص الفصل بن سهل على العباس بن موسى أن يكون عونما لهمومنوهالآمانى(نهوأجاب إلىذلك فرخى وكان بعد ذلك يكتب إلهم بالأخبار ويشير عليهم بالرأى عاد الوفد إلى الأمين وأخدوه بامتناع المأمون ·

لم يخفض ذلك من غلواء الفضل بن الربيع بل مازال يلح على الأمين حتى رضى أن يخلع المأمون وبيايع لابنه موسى ولاية العهد . وتهى الفصل عزذكر المأمون والقاسم والدعاء لهما على شى. من المنابر ووجه إلى مكة كتابامع رسوله من حجبة البيت فى أخذ الكتابين المذين كتبهما هارون وجعلهما بالكعبة فاحضرهما إلى بغداد فحرة .

وكان الآمين قبل أن يكاشف أخاه بذات نفسه أرسل إليه يسأله أن يتجافى له عن كور من كور خراسان سماها وأن بوجه المهال إلبها من قبل محمد وأن يحتمل توجيه رجل من قبل محمد وأن يحتمل باخنى كتاب أمير المؤمنين يسأل النجافى عن مواضع سماها عما أثبته الرشيد فى المقد وجعل أمره إلى وما أمر رآه أمير المؤمنين أحد بحاوز أكثره غيران الذى جعل إلى الطرف الذى أنا به لاظنين فى النظر لمامته ولا جاهل بما أسند إلى من أمره ولو لم يكن ذلك مثبتا بالمهود والمراثيق المأخوذة ثم كنت على الحال التي أنا عليها من إشراف عدو محوف الشوكة وعامة لا تتألف عن هضمها وأجناد لايستتبع طاعتها إلا بالأدوال وطرف من الأفضال لسكان فى نظرأ مير المؤمنين لمامته وماسحب من أطرافه ما يوجب عليه أن يقسم له كثيراً من عنايته وأن يستصلحه ببذل كثير من ماله فكيف بمسألة ما أوجبه الحق ووكدته مأخوذة العهد؟ وإنى لاعلم أن أمير المؤمنين لوعلم من الحال ماعلت لم يطلع ماكتب بمسألته إلى ثم

وكان المأمون قدوجه حارسه إلى الحد فلابجوز رسول من العراق حتى بوجهوه مع ثقات من الآمناء ولا يدعه يستماخبرا ولا يؤثر أثر ولا يستتبع بالرغبة ولا بالرهبة أحدا ولا ببلغ أحداقولا ولاكتابا \_ فحمر أهل خراسان من أن يسيًالوا برغبة أم أن نودع صدورهم رهبة وبحملوا على منوال خلاف أومفارقة سـ ثم وضع على مراصد الطرق تقات من الحراس لايجوز عليهم إلا من لايدخل الطنة في أمره عن أي بجواز في مخرجه إلى دار مآبه أو تاجر معروف مأمون في نفسه ودينه ومنع الاشتاتات من جواز السبل والقطع بالمتاجر والوغول في البلدان في هيئة الطارئه والسابلة وفقتت الكتب . هكذا دبر الفحل بن سهل أمر صاحبه فلم يدع الفضل ابن الربيع بجالا لرسله ورواده أن يبثوا شيئًا في عامة أهل خراسان ولما أنت رسل الأمين وجدوا جميع ما كانوا يؤهلونه ممنوعا عنهم موصداً بابه دونهم . وكان كتاب الأمين وجدوا جميع ما كانوا يؤهلونه ممنوعا عنهم موصداً بابه دونهم . وكان كتاب الأمين للمأمون .

(أما بعد فإن أمير المؤمنين الرشيد وإن كان أفردك الطرف وضم ماضم إليك من كور الجبل تأييداً لامرك وتحصينا لطرفك فإن ذلك لا يوجب ال فضلة المال عن كما يتك وقد كان هذا الطرف وخراجه كافيا لحدثه ثم تتجاوز بعد الكفاية لاحاجة لك فيها قالحق فيها أن تكون مردودة فى أهلها ومواضع حقها فكتبت لاحاجة لك فيها قالحق فيها أن تكون مردودة فى أهلها ومواضع حقها فكتبت إليك أسألك ردنلك الكور إلى ما كانت عليه من حاله الكورفضول ردهامصروفا إليك أسألك ودناك الكور إلى ما كانت عليه من حاله الكورفضول ردهامصروفا إليك أسألك ودناك الكور إلى ما كانت عليه من حاله الكورفضول ردهامصروفا خر طرفك فكتبت تطلب دون ذلك بما تم أمرك عليه صير ناالحق إلى مطالبتك فائن عن همك أن عن مطالبتك إن شاء الله ( أما بعدفقد بلغني كتاباً مير المؤمنين ولم بكتب فياجهل فأكشف له عن وجهه النصفة ماضافت النصفة عن أهلها فتى تجاوز متجاوزها و هو موجودالوسع ولم يكن النصفة ماضافت النصفة عن أهلها فتى تجاوز متجاوزها و هو موجودالوسع ولم يكن مذعن بطاعتك والاعلى قطيعة واحتمال مافي تركها فلا تبعثني يا ان أبي على مخالفتك وأنا مذعن بطاعتك ولاحلى تطبع الذي أنولني به الحق فيا بيني وبينك والسلام ) مذعن بطاحة في المكان الذي أنولني به الحق فيا بيني وبينك والسلام )

فلما وصل الكتاب إلى الامين اشتد غيظه وعند ذلك أمر بعدم الدعاء له على المنابر وكنب إليه :

(أما بعد فقد بلغى كتابك غامطا لنعمة الله عليك فيما مكن لك من ظلها متعرضا لحراق نار لاقبل لك بها ولحظك عن الطاعة كان أودع وإن كان قد تقدم مى متقدم (١١) فليس مخارج من مواضع تفعك إذكان راجما على العامة من رعيتك وأكثر من ذلك ما يمكن لك من حنزلة السلامة ويثبت لك من حال الهدنة فأعلن رأيك أعمل عليه إنْ شاء الله .

لم یکن لهذه المسكاتبات بین الاخوین نتیجة لانه كان لسكل منهما سائق یسوقه فللامین الفضل بن الرسع الذی لم بكن يحب المأمون ولا ولایته وللمأمون الفضل این سهل الذی كمان یا مل الحلافة لصاحبه رأن تسكون مرو حاضرة الحلافة العظمی و تعود لحراسان عظمتها

بلغ الم.أمون ما أقدم عليه أخوممن خلمه عرولاية المهد وترك الدعاء له فكان أول مافعله الفضل بن سهل من التدبير أن جع الاجتاد التي كان أعدها بجنبات الري مع أجناد قدكان مكنها فيها وأجناد للقيام بأمرهم وأقامهم بالحدلا يتجارز ومه ولا يطلقون يدا بسوء في عامة ولا بجتاز ثم اختار لقيادة الجند طاهر بن عيسى الحزاعي مولاه فسار طاهر مفذا لا يلوى على شيء حتى وردار ي فتر لها ووكل أطرافها ووضع مسالحه وبث عيونة و طلائمه

أما الفضا, بن الربيع فإما ختار لجندالمراق على بن على بن ما ما فو ولاه الامين كور الجبل كلها بهاوند وهمدان وقر وأصبهان وأعطى جنده مر الارزاق شيئا كثيراً وأمدهم بالسلاح والعدة فشخص من بغداد في منتصف جادي الآخرة سنة 140 وكان معه زها مأر بعين ألفا وحل معه قيد فضة ليقيد به المسأون كاشامت زبيدة أم الامين وقد خدم الامين أهاه مهذا التميين خدمة عظيمة فان أهل خراسان لم ينسوا ما عاملهم به على بن عيسى من الفظائم مدة ولايته في عدالر شيد فكان تعيينه لحربهم عاأثار في قلوبهم الحية لو دهذا العد بعدان أبد لهم الله عزر امنه عدلا ورفقاو حسن سياسة وهرعبدالله المأمون وعاكان يشدر بالشرجندالا مين عدم احتفال قائده بلقاء عدوه فاله لما بلغه أن طاهر بن الحسين مقيم بالريكان يضحك ثم يقول و ما طاهر فو القماه هم التفت إلى أصحابه فقال واقه ما يينكم وبين أن ينقصف انقصاف الشجر من الريح الماصف إلا أن يبلغه عبررنا عتبه همذان فان السخال لا نقوى على النطاح والثمال المسحف الا أن يبلغه عبررنا عتبه همذان فان السخال لا نقوى على النطاح والثمال المسحف الا أن يلفه عبر دنا عتبه همذان فان السخال لا نقوى على النطاح والثمال السيوف.

وأسنة الرماح. ولما صار في أول بلاد الرى أناه صاحب مقدمته وقال لوكنت أبق الله الأمير أذكيت الميون وبعثت الطلائع وارتدت موضعا تسكر فيه و تتخذ خند قا لا محابك يأ منون به كان ذلك المغرف الرأى وأنس للجند له بالمكايد والتحفظ إن حال طاهر تؤول إلى أحد أمرين إما أن يتحصن بالرى فيبهته أهلها فيكفونا مؤتت أو يخليها ويدبر واجعا لوقربت خيولنا وعمكرنا منه وأناه يحيى بن على ففان : اجم متفرق العسكر واحذر على جندك البيات ولا تسرح الخيل إلاومعها كنف من القوم فإن المساكر لا تساس بالتوانى والحروب لا تسرح الخيل إلاومعها كنف من القوم فإن المساكر لا تساس بالتوانى والحروب صارت حراما والثلة من السيل ربما اغتر جافتهون فصارت بحراعظ ياوقد قربت عساكرنا من طاهر فلوكان وأيه الحرب لم يتأخر إلى يومه هذا ، فقال اسكت عاكرنا من طاهر فلوكان وأيه الحرب لم يتأخر إلى يومه هذا ، فقال اسكت فإن طاهراً ليس في هذا الموضع الذي ترى وإنما يتحفظ الرجال إذا لقيت أقرائها في فانا الموضع الذي ترى وإنما يتحفظ الرجال إذا لقيت أقرائها وتظراء ها .

وبينها كان هذا الفائد يسير مدلا بنفسه ربمن معه مستخفا بعدوه كان طاهر يدبر أمره مع قواده ويسير سير من ير يدمواقعة عدو أكثر منه عدداً وعدة وقداستقر رأبه على أن يجعل مدينة الرى و راء ظهره و يقاتل بعيداً عنها فعسكر على خسة فراسخ منها وأقبل إليه على الحسين وقد عباً جنده وهمى أكل عدة وأحسن زى فكتب طاهر كتابه وكردس كراديسه وسوى صفوفه وجعل بحر بقائد قائد وجماعة جماعة يعظهم وبثنتهم ثم تلاحم الفريقان واقتناوا قتالا شديداً قعلت ميمنة على على ميسرة على مؤهنة الماهر فقضتها فضامت كراديس القلب فانكم لوقد فضعتم منهم راية واحدة رجعت أوائلها على أو اخر مافسرا صحابه سرا ماعل أولير إيات القلب فهزموهم أكثروا على أواخر مناسحات الرايات بعضها على بعض ورأى أصحاب ميمنة طاهر وميسر نه فيهم القتل ورجعت الرايات بعضها على بعض ورأى أصحاب ميمنة طاهر وميسر نه رجل من أصحاب طاهر يسهم فقتله ووضعوا فيهم السيوف حى حال الليل بينهم رجل من أصحاب طاهر يسهم فقتله ووضعوا فيهم السيوف حى حال الليل بينهم ربين الطلب وغنموا غليم ونزلوا عن دواجم وعاد طاهر إلى الرى وكتب إلى الفضل آمن فطرحوا أسلحتهم ونزلوا عن دواجم وعاد طاهر إلى الرى وكتب إلى الفضل

أبن سهل حا أطال الله بقاءك وكبت أعداء كوجعل من يشنأك فداءك كتبت إليك ورأس على بن عيسى في حجرى وخاتمة في يدى والحمدلة رب العالمين حالما وصل الكتاب إلى الفضل نهض فسلم على المأمون بأمبر المؤمنين حوأمد طاهراً بالرجال والقواد وسماء ذا العمينين وصاحب حبل الدين.

وصل هذا الحبر بغداد على غير ما ينتظ القرم فانتخب الآمين جيشاً ثانيا بعدله تحت قيادة عبد الرحز بن خبلة الآنبارى وعدة هذا الحبيش عشرون ألف وجل من الاشاء وحل معه الآموال وقواه بالسلاح والخيل وأجازه بجوائر وندب معه فرسان الآبناء وأهل البأس والنجدة والفناء منهم وأوصى قائده بالمتحفظ والاحتراس وترك ما على به على بن عيسى من الإغترا والتضجع فسارع بدالرحن حتى نول هذان فضبط طرقها وحصن سورها وأبولها وسد ثلها وحشر اليها الاسواق والصناع وجمع فيها الآلات والمير واستعد للقاء طاهر وعاربته . ولما على تعبئة فافتتر اليريقان فتالا شديداً إلى أن انهزم عبد الرحن فيمن معه فيها حتى قوى أصحابه واندملت وأحهم تم خرج ثانية إلى اللقاء فلقيه طاهر وفعل هذان فلها به مافعل في المرفائق فعاد إلى همذان فهم هرع عبدالرحن جهدمي قلة الماهة فطلب الآمان له ولن معه فاسه طاهر .

ولما ثم لط مر هذا النصر طرد عمال محمد من قزوين.

كان ذلك سبباً لارتباك الفصل بن الربيع وشعوره بزوال الدولة فدعا أسد بن يزيد ابن مزيد وهو من قواد الدولة المعدودين وقال له أنت فارس العرب وابن فارسها فوع اليك الآمين في لفاء هذا الرجل وأطمعه فيا قبلك أمران ــ أما أحدهما فصدق طاعتك وفضل تصيحتك والثاني بمن تقييتك وشدة باسك وقد أمرني بإزاحة علتك وبسطيدك فيا أحببت غيران الاقتصاد رأس النصيحة ومفتاح الين والبركة فايحز حوائيك وعجز المبادرة إلى عدوك فإنى أرجوأن بوليك انه شرف هذا الفتح ويلم بك شعت هذه الخلافة و الدولة ــ فلم يمتنع أسد وإنما طلب لجنده مطالب هي أن يؤمم لا المتناء والبلاء وأبدل من فيهم من الزمني والسنمة ادوا حل ألف رجلين معى على الخيل و لا أسال عن فيهم من الزمني والسنمة ادوا حل ألف رجلين معى على الخيل و لا أسال عن

محاسبة ما افتتحت من المدن والكور ـــ فقال له الفضل قد اشتططت ولا بد من مناظرة أميرالمؤمنين ثم ركبا إليه فدخل عليه الفضل أولا ثم دخل أسدفاكان بينها إلا كلمتان حتى غضب الامين وأمر بحبس أسد ـ ثم قال هل في أهل بيت هذامن. يقوم مقامه فإنى أكره أن أستفسدهم معسا بقتهم وما تقدم منطاعتهم ونصيحتهم فقالوا تعرفيهم أحمد بنمزيدوهو أحسنهم طريقة وأصلحهم نية في الطاعة ولمسع هذا بأس ونجدة وبصر بسياسة الجنود ولفاء الحررب فاستدعاه محمد وقال لافقدكثر على تخليط ابن أخيك وتتسكره وطالخلافه على حتى أوحشني ذلك منهوولدفىقلى النهمة له وصير ني بسوءا لمذهب وحنث الطاعة إلى أن تناولته من الأدب والحبس. بمــا لم أحب أن أكون أتناوله به وقد وصفت لى بخيرونسبت إلى جميل فأحببت أن أرفع قدرك وأعلى منزلتك وأقدمك على أهل بيتك وأن أوليك جهادهذه الغثة الباغية الناكثة وأعرضك للأجر والثواب في قتالهم ولقائهم فانظركيف تمكون وصحح نيتك وأعن أمير المؤمنين على اصطناعك وسره فى عدوه ينعم سرورك و تشريفك . ثم أمر الفصل أن يدفع إليه دقاتر أسد وأن يضم إليه من شهدالعسكر من رجال الجزيرة والأعراب ــ فحرج أحمد فانتخب الرجال واعترض الدفائر فبلغت عدة من معه عشرين ألف رجل ـــ ووجهالامين عبدالله بن حميد بزقحطبة في عشرين ألفاً أخرى وأمرهما أن ينزلا حلوان ويدفعا طاهرا عنهاو تقدم إليهما في اجتهاع الـكلمة والتواد والتحاب على الطاعة ـــ فتوجها حتى نزلا قريبا من. حلوان مخانقين .

أما طاهر فإنه أقام بموقعه وخندق عليه وعلى أصحابه ودس العيرن والجواسيس إلى عسكرى عدوه فكانوا يأتونهم بالآراجيف ولم يرايستال فى وقوع الخلاف بينهم حتى اختلفوا وانتقص أمرهم وقائل بعضهم بعضا فأخلوا خانقين ورجعواء نهامن. غير أن يلقرا طاهرا فتقدم طاهر حتى نزل حلوان . ثم لم يلبث إلا قليلاحتى ورد عليه هرثمة بن أعين أحد قواد المأهون ومعه كتاب من المأمون والفضل بن سهل يأمره فيه بتسليم ماحرى من الكوروالمدن إليه ويتوجه إلى الآهواز صلم ذلك إليه وأقام هرثمة بحلوان فحصنها ووضع مسالحه ومراصده فى طرقها وجهالها وتوجعه طاهر إلى الآهواز ليكون الهجوم على بغداد من جهتين . كان من سوء حظ الامين أن عبد انه بن صالح بن على الذي كان الرشيد قد حبسه ، خلصه الامين من سجنه فعد ذلك فضلا منه وأراد مساعدته فطلب إليه أن يوليه الشام والجزيرة ليحضر إليه جندا من العرب قد ضرستهم الحروب وأدبتهم الشدائد فولاه ذلك فلما وصل إلى الرقة أنفذ كتبه إلى وساء الاجناد بالشام ووجوه الجزيرة فلم يبق أحد عن يرجى ويذكر بأسه وغناؤه إلا وعده وبسط له في آماله وأمنيته فقدموا عليه رئيساً بعدر ثيس وجماعة بعدجماعة وأناه أهل الشام الوواقبل والاعراب من كل فجوراجتمعوا عدده .

حصات مشكلة تافهة بين جندى خراسانى وجندى من الزواقيل ، فتصب التكل جاعته تعصبا أدى إلى التلاحم واستمد الآبناء وأثوا الزواقيل وهم غارون فقتلوا منهم مفتلة عظيمة فتنادى الزواقيل وركبوا وتشبت الحرب بين الفريقين وكان عبد الملك ابن سالح إذذ كريف أو جه إليهم رسولا بأمرهم بقرك الحرب فرموارسوله بالحجارة. ولما أخبر بكثرة من قتل من العرب قال واذلاه تستمنام العرب فدارها وعلها وبلادها فكان ذلك بمثابة عمناً حرك إلى الشر من لم يركب من الآبناء وقام بأمرهم الحسين ابن على بن عيسى بن ماهان ، فلما رأى ذلك أهل الشام أجموا أمرهم على الرحيل إلى بلادهم فرحلوا قائلين الموت الفلسطيني خير من العيش الجورى وأقام الحسين بمنه من الآبناء .

انتهت هذه الفكرة بالفشل ولم يقف شرهاعند هذا الحد فإن الحسين بن على نادى فى عسكره بالرحيل قاصداً بغداد فلماوصلها حض الابتاء الذين همه على خلع الامين فأجابوه فتوجه بهم حيث يقيم الامين ونادوا بخلمه في 11 رجب سنة ٩٩ وأخذوا البيعة للمامون في تمانى عشر موغدا في الثالث عشر إلى الامين في قصر مواخرجه منه عبوسا

عاف كبار الآبناء تقدم على بن عيسى فقام محمد بن أبي خالد وقال أيها الناس الدرى باىسبب يتآمر على بن الحسين علينا ماهو باكبر ناسنا ولا أكر مناحسبا ولا أعلمنا مراتد الى والي الكرناسنا ولا أكر مناحسبا ولا أعلمنا مراتد الى والي فليمتر لمعى وقام أسد الحربى ودعامن معهمن الحربية إلى القيام بامر محمدو فكم فتأثر الآبناء من هذه الأقوال وساروا إلى الحسين بن على قاسروه و دخل أسدا لحربي إلى الأمين ففك قيو دمو أقعده في بحلس الخلافة وأتى الآمين بالحسين بن على فلامه على ما كان منه مع إحسانه في بحلس الحلافة وأتى الآمين بالحسين بن على فلامه على ما كان منه مع إحسانه

إليه وإلى أبيه وأخير! عفا عنه ولكن ذلك لم يفد قاه بعد العفو حاول الهرب من بنداد فادرك وقتل

هذه حال الاضطراب في جند الامين أما جند المأمون فكان على العكس من ذلك كان هادئا منتظا لانزيده الآيام إلا قوة . انقسم إلى قوتين قوة مع هرتمة بن أعين تربد بغدادمن جادة المشرق وقوة مع طاهر بن الحسين تربد بغدادمن جادة الاهواز والبحرة .

ذهب عاهر إلى فارس فاستولى عليها بعد أن أوقع بعاملها محد بن يزيد المهامي وقعة شديدة بسوق الأهواز وقتل محد بن يزيد وكان ترتيب جند عاهر في مسيره وحربه حائرا الفاية من النظام والاحتراس فضلا عما حازه من الاسم الكبير الذي يفت في الاعضاد .

أقام بفارس مدة أنفذ فيها العال إلى الكور وولى على العيامة والبحرين وعمان على الأهواز ومما يلي عمل البصرة تم سار متوجها إلى واسط لجملت المسالح والعال تتقوض مساحة مسلحة وعاملا عاملا كلما قرب منهم طاهر تركوا أعمالهم وهر بواعنها حتى قرب من واسط فهر ب عنها عاملها قائلا إله طاهر ولا عاد فى الهرب منه دخل طاهر واسطا و منها وجه قائداً إلى الكوفة وعليها العباس بن موسى الهادى فبادر إلى خلم الأمس ومبايعة المأمون وأرسل بذلك إلى طاهر فتم له ما بين واسط إلى الكرفة وانفذ كتب القولية إلى العال وكذلك بايم للمأمون أمير البصرة وهو المنصور بن المهدى وكان ذلك كله في رجب سنة ١٩٩

أم سار طاهر إلى المدائن فاستولى عليها من غير قتال .

فى تلك الاثناء حصل فى الحجاز ما زاد المأمون قوة والأمين خذلا ما ذلك أن داود بن عيسى بن موسى كان عاملاللامين على مكة والمدينة فلما بلغه مافعل الامين من خام المامون وأخذه الكتابين اللذين كانا بحوف الكعبة وتمزيقها جمع حجبة الكعبة والفرشيين والمقهاء ومن كانشهد على مافى الكتابين من الشهود وكانداود أحدم فذكر هم بما كان الرشيد أخذ عليهم من المهود أن يكونوا مع المظلوم من ولديه على الظالم وأخيرهم أن محداً كان الذى قديداً بالظلم خلع أخويه وبايع لابنه الصفير على الظالم وأيت خامه وأن أبابع لدامون فاجابه إلى ذلك أهل مكة وفى ٧٧ رجب سنة ١٩٦ إادى داود فى البيت الحرام بخلع الأمين وبيعة المأمون ثم كتب إلى ابنه سليان وهو خليفة على المدينة يأمره أن يفعل بها فعل أهل مكه فعل. ولمسائم ذلك سار داود بنفسه إلى مرو وأعلم المأمون عما تم فى الحجاز فعر وتيمن ببركة مسكة والمدينة وكتب إلى أهل الحجاز كتباً بعدهم فيها الحتير ويبسطأ ملهم وأقر داود على ولاية الحجاز فعاد مغذا ليدرك الحجومروهو عائد على طاهر بن الحسين فوجه معه يزيد بن جرير القسرى والياً على اليمن وكان يزيد هذا داعية أهل اليمن إلى بعدة المأمون فأجابوه :

اجتمعت جيوش طاهر وهرئمة حول بغداد وحوصرت من ثلاث جهات فنزل هر ثمة نهر بين وأعد المجانية والعرادات وأنزل عبيد الله بن الوضاح الشهاسية ونزل طاهر البستان بباب الآنبار و نزل المسيب بنزهير قصر رقة كلواذى. وقد نصب المسيب المجانيق والعرادات واحتفر الحنادق وجعل يخرج في الآيام عند اشتفال الجند بحرب طاهر فيرى بالعرادات من أقبل ومن أدبر وبعشر أموال التجارة وبجى السفر وبلغ من الناس كل مبلغ .

أحس محمد بالشيق ومنعت عنه الاموال فأمربييم كل مانى الحزائن منالامتمة وضرب آنية الذهب والفعة دنانير ودراهم وحلها لاصحابه فى نفقاته .

وقد قاست هذه المدينة العظمى ودرة تاج الحلافة العباسية من هذا الحصار مالم يكن يخطر لآحد على بال من الهدم والتحربق وسفك الدماء والجوع الشديد حتى درست محاسنها وكادت تمحى هعالمها وتطقت ألسن شعرائها بوصف ماعليه الناس من الاحزان والمحن التى لانحتمل وأحسنهم فى ذلك عمر وبن عبدالملك العتربي الوواق فياقاله:

من ذا أصابك يابقداد بالمين ، ألم تكونى زمانا قرة المين ألم يكن فيك قوم كان مسكنهم ، وكان قربهم زيناً من الاين صاح الغراب بهم بالبين فافترقوا ، ماذا لقيت بهم من لوعة البين أستودع الله قوما ماذكرتهم ، الاتحدر ماء المين من عينى كانوا ففرقهم دهر وصدعهم ، والدهر يصدع مابين الفريقين

وقال سمض فتمان مفداد :

مكنت دما على مفداد لما فقدت غضارة البيش الأنيق تبدلتنا هموما ميسن سرور ومن سيعة تبدلنا بضبق فأفنت أعلها بالمنجنيق أمابتها من الحساد عين فقنوم أحرقوا بالنبار قسرأ وتأثمنة تتنوح عبلي غريسق وصائحة تشادى واصماحا وباكيمة لفقيدان الشفسق مضمخة المجاسد بالخيلوق وحدوراء المداميع ذات دل تغرين الحربيق إنى انتهباب ووالدهبا يفسر إلى الحربيق وسالمة الفيزالة مقلتها مضاحكها كالألأة السروق حياري كالهدايا مفكرات عليهن القبلائد في الخيلوق بنبادين الشفيق ولا شفسق وقد فقد الشفيق من الشفيق وقرم أخرجوا من ظل دنيا متاعهم بيباع بسكل سرق ومفترب قريب الدار مليق للارأس بقيارعة الطريق توسط من قشالهم جميعاً فما يدرون من أى الفريق فبلا ولد يقيم على أبيسه وقد هرب العبديق بلا صديق ومهما أنس من شيء تولى فإن ذاكر دار الرقيق

وكان الامين قد استعان في حروبه بالعيار من والشطار والمسجونين من أهل بغداد فكان الشر الذي أصاب المدينة منهم أكثر عا أصابها من العدو المهاجم. وللخزيمي قصيدة طويلة تبلغ ١٣٠ بيتاً يصف فيهاماأصاب بفداد ويذكر أسباب تلك النكبات التي حلت استرفاها الطبرى في الجزء العاشر من تاريخه صحيفة 8٧٦ وما بعدها من طبع مصر يقول فيها :

يم ب التي أصبحت تساورها

بابؤس بغداد دار علكة دارت على أهلها دوائرها أمهلها الله ثم عاقبها لما أحاطت ساكبارها مالتسف والقذف والحريق وبال ثم قالى: رق بها الدين واستخف بذى الفضل وعز النساك فاجرهما وخطم العبيد أنف سيبده بالرغم واستعيدت مخادرهما

وصبار رب الجبيران فاسقهم وابتز أمر الدروب زاعرها وقال العترى:

قد عرض الناس بقيل وقال عينك تكفيك مكان السؤال قد كان للرحين تكبيرهم فالبوم تكبيرهم الفتال أطرح بعينيك إلى جمسهم وأشظر الروح وعد الليال لم يبق في بغداد إلا امرؤ حالمه الفقر كثير العيال لا أم تحمى عن حماها ولا خارله يحمى ولا غمير خال ليس له مال سرى مطرد مطرده في كفه رأس مال هان على الله فأجرى على كفيب، للشقوة فتسل الرجال إن صيار ذا الأمر إلى واحد صيار إلى القتبل على كل حال

الناس في الهدم وفي الانتقــال ياأيها السائل عن شأنهم ما بالنا تقتيل من أجلهم سيحانك اللهم بإذا الجلال

استمرت هذه الشدائد على بغداد ومافيها حي استنفد الأمين كل وسائل الدفاح وأيقن بالعطب إن هو استمر على الممانعة فاستشار من بتي من قواده فأشارعليه يعضهم أن يطلب لنفسه الآمان من هرئمة بن أعين ويسلم له فرضي وكتب إلى هريمة بذلك فأجابه إليه ولما علم طاهر بذلك أني إلا أن يكه ين حروجه إليه إذا شاء ولما لم يكن الامين ميالا إلى الحروج إلى طاهر اتفق القواد أن يخرج ببدنه إلى هرثمة وأن يدفع إلى طاهر الخاتم والقعنيب والبردة ثم علم طاهر أنهم يمكرون به فاستمد للأمر وكمن حول القصر كمناء بالسلاح فلما خرج الآمين كانت حراقة هرئمة تفتظره فركبها ولمرتسربهم إلا قليلاحتي خرج أصحاب طاهر فرمواالحراقة بالسهام والحجارة فانكفأت الحراقة وغرق مرثمة ومحمد الامين فأماهر ثمةفأدركه أصحابه وأما محد فسبح فيالماء حتى أدركة أصحاب طاهر فأسروه فأمرهم طاهر بقتله فقتل ليلة الاحد لخس بقين من المحرم سنة ١٩٨ وفي الصباح كستب طـــاهر إلى المـأمون بخبره بما تم وبالاسباب التي جعلته يأمر بقتل الامين. ثم دخل طاهر المدينة فأمن أهلها وهدأالناس وكان دخوله إليهايوم الجمة فصلي بالناس وخطبهم خطبة بليفة حشهم فيها على الطاعة ولزوم الجماعة ورغبهم فى التمسك بحبل الطاعة

وانصرف إلى معسكره .

بذلك انهى الفصل الأول من هذه الحادثة الشنيعة التي فرقت بين الأمة ، وأحدثت هذه الثورة الهائلة .

أما سبها وتبعتها فعائدان إلى هارون الرشيد أولا ، ثم إلى الفصل ن الربيع نانياً . أما الرشيد فإنه غلط في فعله غلطات. الأولى : أنه ولي عبده أو لا محدا الأمين والمأمون أمن منه ولم يكن ما يزمد الأمين إلا أنه ان زييدة وليس هذا من الأسباب المرجحة في نظر العقلاء وإنما هو مرجم في نظرالصعفاء الذين يتأثرون عالموى؛ الثانية : أنه لما أحس جده الغلطة أراد مداواتها فقعل ما ريدها شرا شولية المأمون للمهديعدا لامين ولم يقتصر على بجرد تولية المهد بل أعطاه من الامتياز ات ما يجعله مستقلاتمام الاستقلال بأمرخراسان والريعن أخمه الأمين ومن المعلوم أنه كلما كثرت الامتيازات كثرت المشاكل وأسباب الفساد والآمين والمأمون وإن كاما أخوين يتنافسان فالأول بميل أن يتمتع بسلطان الخلافة التام، والثاني بميل أن يتمتع بامتيازاته تماما والكلمنهماجيش يتصرف فيه كمايرغب فلم يكن يظن أن ببتي لهذين الاخوين صفاء متى حانت وفاة لرشيد وقدأدرك للفكرون ذلك في حياته ؛ الثالثة ؛ أنه لم يقتصر علمهما في ولايةالعهد فأضاف إليهما أخا ثالثا وأعطاه منالامتيازات فيالجزيرة وأرمىنية ما أعطى المأمون في خراسان ؛ فجرأ ذلك الامين على نقض العهد لانه نظر فرأى نفسه مقصوص الجناحين ميزوعا منه السلطان في أعظم بقاع الإسلام وأكثر هاأعوانا وجندا . الرابعة : أنه اغتربالفضل بنالربيع الذي جرأ معلى إفساد ما . كه اقتل الدامكة و الحرمان من مقدرتهم وكفاءتهم ولم يتبين خبث نية الرجل واستمرعلي الاستعانة به حتى عاد سيرته الأولى في عهدالامين فإنه هوالدي اجتهد في إغرائه بأخيه لأنه ظن أنالمأمون إذا تولى أخذه بنيعة نكمته لعهده مع الرشيد وسيره بالجنود التي كانت مع الرشيد إلى بغداد مع أن الزشيد عهد بها إلى المأمون فازال محتال فيالإنساد حتى أوقع هذه الإضطرابات. ولما اشتد الأمرعلى الأمين لم يفده قائدة بل اختنى وكان كالشيطان إذ قال الإنسان اكفر فلما كفر قال إنى وى. منك إنى أخاف الله رب العالمين .

يضاف إلى ذلك كله مافي طباع الخلفاء من ميلهم إلى أن يكون بعدهم في الخلافة

أبناؤهم فهم يحتالون بكل مافى وسعهم إلما إخراج إخوتهم أو بنى أعمامهم من المهد إن كان ، ولم برخليفة له ابن فلم يسع له ذلك السعى ولم نجد عهدا أوعقدا منع من ذلك حتى كان هذا بحر اللخافاء على عدم الاعتناء بالعهود المكتوبة وصاروا يفتحون لها من أبواب الحيل ما يبيح لهم عدم النسك جا والرشيد نفسه يعلم ذلك بما وقد له من أخيه الهادى وقد كاد يظفر به ويخرجه من ولاية العهد لولا أن المنية غلبت مع أن الرشيد لم يكن له شيء من الاعتباز أعطاه إباء المهدى أوه ؛ نسأل الله السلامة من عدم الاعتبار والاتماظ فهما المهلكة العامة .

#### صفات الآمين

امتدت ألمسنة الكتاب والشمراء بعد خلع الآمين وقتله إلى الفدح فيه وتعديد مثالميه التي أودت به وهذه سنة قديمة أن الناس مع من يساعده القدر فهم أبدا مع المقاهر كان القوة سلطانا على النفرس لا يغالب وهذا نموذج نما قيل في هجاء الأمين :

يا أبا موسى وترويج اللعب لم نسكيك لمباذا للطرب حرصا منك على ماء العنب ولنرك الخس في أوقاتها وشنيف أنا لاأبسكي له وعلىكوثر لا أخشىالعطب **ل**م تـكن تعرف ماحد الرضا لا و لا تمرف ماحد الفضب تعطك الطاعة بالملك العرب لم تكن تصابح للملك ولم عبن من أبكاك إلا للعجب أيها الباكي عليمه لابكت للجانيق وطبورا للسلب لم نبكيك لما عرضتنا لهم يبدو علىالرأس الذنب ولقوم صيرونا أعبدا سددالطرق فلا وجه طلب نى عُذَاب وحصار مجهد كلمنقد قالهذا قدكذب زعموا أنك حي حاشر منجيع ذاهبخيثذهب ليت من قد قاله في وحدة فإذا ما أوجبالامروجب أوجب اقه علمنسا قنبله غضب الله عليه وكتب كان وانه علينا فتننة

ومع هذا فقد رثاه كثير من الشعراء ومدحوه وسنترك هذا وهذا ونفحص صفاته من أعماله .

أول ماعرف من عمل الأمين إرادته الفدر بأخيه والرمى بعهد الرشيد وراه ظهره، فقد أخذ العهدين من البيت الحرام ومزقهما تمزيقا غير ناظر إلى ماوراه ذلك من العواقب الرخيمة فى نظر الحهور إذ ليس أعظم فى نظر المملم من انتهاك حرمة البيت المقدس ولا انتهاك أعظم من إفساد أمر دبر فيه وجعل البيت الحرام حارساءايه على أن المدر فى ذاته بقطع النظر عن ذلك كله قبيم وضار بحياة الآمة الادية فلا غرابة أن رأينا جهور الآمة فى صف أخيه.

ولما دخل هذا المدخل الوعر المسلك لم يسر فيه بشىء مزالحزم ولا بعد النظر بلكان أول قائد ولاه حرب أهل خراسان أعدى عدولهم منجر بوه فوجدوه ظالما عاتبا يستحل أموالهم ويضرب أبشارهم وهو على بن عيسى بن ماهان أمير خراسان فى عهد الرشيد فكان ذلك مما زاد أهل خراسان جدا فى عاربته والضربة الأولى مما يدخل الوهن والحذلان على المضروب ويزيد فى حاسة الغالب وتفاق له بالمستقبل.

ومع هذا الغلط كان الآمين مشتغلا عن تدبير أمره بما كان فيه من اللهو والعبث شتان بين تدبيره وتدبير أخيه فبينا كان هو على هذا الطريق كان أخوه المأمو ن بمرو يجمع إلى مجلسه العلماء والفقهاء و يجلس معهم كما يجلسون ويتسكلم معهم فى الفقه والادب والحديث حتى أشربت قلومهم محبته ولا يخنى مالهذا من التأثير فى قلوب الجمهوو

يقال إن محداً لما تولى وجه إلى جيسم البلدان في طلب الملهين و ضهم إليه وأجرى للم الارزاق و نافس في ابتياع فره الدواب و أخذالو حوس والسباع والعلير وغير ذلك واحتجب عن أخو ته وأهل بيته وقواده واستخف بهم وقسم ما في بيوت الاموال وما بحضر ته من الجوهر في خصيانه وجلسائه وعدائيه وحمل إليه ما كان في الرقة من الجوهرو الحيزان والسلاح وأمر ببناء بجالس لمتنزها ته وهو اضم خلوته و لهوه و لعبه بقصر الحلد والحيزرانية وبستان موسى وقصر عيدويه وقصر المعلى ورقة كلواذى وباب الانبار ونبارى والهوب وأمر بعمل خسحراقات في دجلة على خلقة الاسد والفيل والمقاب والحية والفرس ، وأنفق في علها ما لاعظيا فقال أبونواس يمدحه: عن الله للامين مطايا لم تسخر لصاحب الحراب

سار في الماء راكما ليث غاب أهرت الشدق كالح الانياب ط ولا غمز رجله في الركاب رة لبث تمسر من السحاب كنف لو أحصر وكغ ق العقاب ذات زور ومنسر وجنا حبن تشتى المباب بعد العباب تسق الطير في السهاء إذا ما استعجارها بحثة وذهاب بارك افته الأمين وأبقا ه رأيق له رداء الشباب ملك تقصر المداتح عنه هاشمى موفق للصواب

فإذا ما ركانه سرن برا أسدا باسطا ذراعيه بهوى لايعانيه باللجام ولا السو عجب الناس إذ رأوك على صو سبحوا إذرأوك سرت علمه

جميع ماوقفنا عليه من أخبارالآمين وسبره أنه كان يميل جداً إلى اللهووالغناء والشرب حتى أقعده ذلك عن التدبير لاموره هذامع أنه عتاز على بني العباس قاطبة بأنه هاشي الاروين ولكن ليسحسن الانساب تعلو الرجال وإنحاعلوها بحسن الفعال

# ٧\_ المأمون

هو عبد الله المأمون بن هارون الرشيد بن محمد المهدى . وأمه أم ولد اسمها مراجل رك سنة ١٧٠ في اليوم الذي ولي فيه أبوه الحلافة . وولاه أموه العهد وسنه ١٣ سنة بعد أخده الامين وضه إلى جعفرين يحى وولاه خراسان ومايتصل بِهَا إِلَى همذان ومنحه بمقتضى الشروط التي عقدها اسْتَقَلَالًا يَكَادُ يَكُونَ تَامَا؛ ولمَا توفى أبره لم يف له أخوه بعده بل أراد أن يقدم عليه فى ولاية العهد ابنه موسيم فأبي ذلك المأمون وكان من وراء ذلك الحرب الفظيمة التي قصصنا خبرها وهي التي انتهت بقتل الامين في ٢٥ محرم سنة ١٩٨ ( ٥ سبتمبر سنة ١١٨) بويع المأمون بالخلافة العامة في ذلك التاريخ واستمر خايفة إلى أن توفى غازيا بطرسوس في ١٩ رجب سنة ٢١٨ (١٠ أغسطس سنة ٨٣٧) فكانت خلافته عشرين سنة وخمسة أشهرو ثلاثة أيام. أقام منها ببلاد خراسان من تاريخولايته إلى منتصف

صغر سنة ٢٠٤ وهر تاريخ قدومه بغداد وأفامالباتى ببغداد حاضرة الحلافة العباسية

وكان يعاصره فى بلاد الأندلس الحكم بن هشام ثالث أمراء بنى أمية ( ١٨٠ – ٢٠٦) ثم ابنه عبد الرحن الثانى ( ٢٠٦ – ٢٣٨ )

ويعاصره فى بلاد المغرب الآقصى إدريس بن إدريس بن عبد الله سنسة ( ١٨٨ --١٢٣ ) ثم ابنه محمد بن إدريس (١٣٣ -- ٢٣١ )

ويعاصره فى إفريقية من نى الأغلب عبدالله بن إبراهيم بن الأغلب ( ٢٠١ ــ ٢٠٣ ) ثم ابنه زيادة الله بن ابراهيم فاتح صقلية ( ٢٠١ ــ ٢٢٣ ) ويعاصره فى فرنسا شارلمان صديق أمه وقد توفى سنة ٨١٤ ثم لويز الأول

ويعاصره فى فرنسا شارلمال صديق ابيه وقد نوفى سنة ٨١٤ تم نويز (دون الملقب باللين .

ويعاصره فى القسطنطيقية ليون الآرمنى ( ٨٦٣ - ٨٢٠ ) ثم ميخائيل الثانى الملقب بالتمتام ثانى مرة ( ٨٢٠ -- ٨٢٩ ) ثم ابنه توفيل ( ٨٧٩ –- ٨٤٢ )

### الأحوال في المدة الأولى

لما تم الأهر لدأمون بالعراق على بدالقائدين العظيمين طاهر بن الحسين وهر ثمة ابن أعين كان الذي يدير الاسم بحرو الفضل بن سهل الذي يرى لنفسه الفضل الآكبر في تأسيس دولة المأمون فاراد أن يستفيد من هذه الدولة فيستأثر بنفوذ الكلمة فيها وليس يتم له ذلك والعراق بين يدى طاهر وهر ثمة فاصدر أمرين على لسان المأمون أولهم بتولية الحسن بن سهل جميع ماافتتحه طاهر هن كور الجبال وفارس والاهواز والبصرة والكوفة والحجاز والين ، وكتب إلى طاهر أن يسلم جميع مابيده من الاعمال وأن يشخص إلى الرقة لمحارية نصر بن شبك وولاه الموصل والجزيرة والشام والمغرب فلم يسع طاهراً إلا أن يسمع ويطبع فسلم ذا-كله

والأمر الثانى إلى هرئمة يأمره بالشخوص إلى خراسان فننخص ــ وبذلك خلا العراق من أسديه وأهل العراق من قديم عبيد القوةولاسيا أنهم خارجون. من ثورة وهيجان فكان من اللازم أن تظل تلك الآيدى المرهوبة حتى يستكين الناس ويخضعوا .

ولم يبق المأمون بعد ذلك بخراسان. هلكان الفصل بن سهل يريد أن يحول

الخلافة الإسلامية إلى مرو فيجملها حاضرة البلاد الإسلامية أو رأى أن نفوذه يضعف إذا حل الحليفة بغداد وجا الالسنةالتي لاتمل الوشابات فحشى منذلك على مركزه سواءاً كان السبب في تخلفه هذا أو ذلك فقد نتج عن هذا التدبير معنار شديدة واضطرابات كادت ترجع ملك المأمون أثراً بعد عين ؟

شاع بالعراق بعد خروج طاهر وولاية الحسن بن سهل أن الفضل بنسها قد غلب على المأهون وأنوله قصرا حجبه فيه عن أهل يته ووجوه قواده وأنه يعرم الامور على هواه فضب إذلك مزكان بالعراق من بنى هاشم ووجوه الناس وأنفوا من غابة الفضل على المأهون واستخفوا بالحسن بن سهل و هاجت الفتن في الامصار وأول فتنة كانت خروج محد بن إبراهيم بن إسماعيل بن إمراهيم بن الحسن بن الحسن بن على خرج بالكوفة وقام أمر رجل كدير من رجال هر ثمة بين أعين وهو أبو السرايا السرى بن منصور الشيباني فاسته لى على الكوفة من يد تائب عاها عالمها سليان بن أبي جعفر المنصور فارسل إليه الحسن بن سهل جيشا بقوده زهير بن الحسيب عشرة آلافي فهزمه أبو السرايا واستباح عسكره وأخذ ماكان معه من مال وسلاحودواب وفي غد ذلك اليوم مات محد بن إبراهيم فجأة وذلك بوم الخميس أول رجب سنة ٩٩ فولى أبو السرايا بدله غلاما أمرد حدثا و هو محد بن عهد بن ول رجب سنة ٩٩ فولى أبو السرايا هو الذي ينفذ الأمور وبولى من رأي وبعزل من شاء وإليه الأمور كلها .

أرسل الحسن جيشاً ثانيا بقيادة عبىدوس بن محمد بن أبى عالد المرورودى فتوجه إليه أبو السرايا وأوقع به وتعة في ١٧ رجب سنة ٩٩٩ فقتله وأسر أعاه هارون واستباح عسكره وكانوا نحو أربعة آلاف رجل فلم بفلت مهم أحد.

انتشر بعد ذلك الطالبيون في البلاد وحرب أبوالسرايا الدراج بالسكوفة وتقش عليها ( إن انه يحب المذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص ) ،

أفاق الحسن بنسهل من غفاته لما وجدقواده لايغنونعنه شيئا وكلماوجه أحدهم لحرب أبي السرايا عاد مهزوما فوجه فكرته إلى هرثمة بن أعين مفضلا إياء على على طاهر بن الحسين وكان هرثمه قد توجه إلى خراسان مفاضباللحسن بن سهل وكان قد وصل حلوان فيمث إليه يسأله الانصراف إلى بغداد لحرب أبي السرايا فأبي فأعاد عليه الرسالة متلطفا فأجاب وانصرف إلى بغداد نقدهها فى شعبان سنة ١٩٩٩ وتهيأ للخروج إلى الكرفة وتهيأ معه جند اختاره فحر على المدائن واستولى عليها من يد عمال أبى السرايا ثم التتى الغريقان عند قصر ابن هبيرة فقتل من أصحاب أبى السرايا مقتلة عظيمة . ثم ألح عليه هرئة بالحرب حتى لم يعد قادراً على حماية الكوفة التى هى قاعدة أعماله فهرب عنها هو ومن معه من الطالبيين وسار إلى القادسية فى عرم سنة ١٠٠ و دخل هرئمة الكوفة وأمن أهلها ولم يعرض الأحدمنهم ثم بارحها ما ذلك الوه .

و رك أبرالسرايا مكانه بالقادسية وسار حتى أنى السوس من بلاد فارس فلقيه هناك الحسن بن على الباذغيسي المعروف بالمأمونى فقاتله وهزمه واستباح عسكره وجرج أبو السرايا جراحا شديدة فهرب مريدا منوله برأس المين من الجزيرة فمثر بهنى الطريق هوومن معه وجى جم إلى الحسن من سهل وكان مقيا بالنهروان فضرب عنقه ، وصلب جسده ببغداد . وكان بين خروجه بالكوفة ومقتله عشرة أشهر .

ثم أخذت البصرة من يدعاماها لآبي السرايا وهو زيدبن موسىبن جعفر وكان يقال له زيد النــال لـكثرة ما أحرق من دور البصرة . وكان إذا أتى برجل من المسودة كانت عقوبته عنده أن يحرق بالنار فاخذ أسيراً وأمن .

وكان للطالبيين في نلك الفتن أسوأ أثر بمكة والمدينة فان أباالسر أياكان قدولى مكة حسين بن حسن على وكان بها داود بن عيسى بن موسى العباسى واليا فلم يرض القتال في الحسين بن على وكان بها داود بن عيسى بن موسى العباسى ولما تفرق الحاج من مكة جلس خلف المقام على عرقة مثنية فامر بثياب الكعبة التي عليها لجردت حتى لم يبق عليها من كسوتها شيئا ثم كساها ثو بين من خز رقيق كان أبو السرايا وجه بهما معه مكتوب عليهما (أمر به الاصفر بن أبى الاصفر بأبو السرايا داعية آل محدلكسوة بيت الله الحرام وأن يطرح عنه كسوة الظلمة من ولد العباس ليطهر من كسوتهم وكسب سنة ١٩٨٩) تم قسم الكسوة التي كانت على الكعبة بين أسحابه و عد إلى ما في خزانة الكعبة من مأل فاخذه ولم يسمع بوديمة عند أحد لبني العباس وأتباعهم إلاهيم عليه في داره فإن وجد من ذلك شيئا أخذه عند أحد لبني العباس وأتباعهم إلاهيم عليه في داره فإن وجد من ذلك شيئا أخذه

وعاقب الرجل وإن لم يجدعنده شيئاً حبسه وعد به حتى يفتدى نفسه بقدر طوله و يقر عنده الشهود أن ذلك للمسودة من نئي العباس وأتباعهم حتى عم ذلك خلقا كثيراً وكان لهم دار اسمها دار العذاب يعدب فيها الناس حتى هرب منهم خلق كثير من أهل النم فيتبعوهم بهدم دورهم وجعاد ايحكون الذهب الرقيق الذى في رؤس أساطين المسجد فيخرج من الأسطوانه بعد التعب الشديد قدر مثقال ذهب أو نحوه حتى عم ذلك أكثر أساطين المسجد الحرام وقاءوا الحديد الذى على شبابيك ذورم وحصب الساج فيهم بالثن الحسيس.

ومازالوا على تلك الحال حتى بلغهم قتل أبى السرايا وأن من بالكوفة والعراق من الطالبيين قدطردوا فاجتمعوا إلى محدبن جعفر الصادق ركان شيخا وادعا محبيا في الناس مفارقا لما عليه أكثر أهل بيته من قبح السيرة وكان يروى العلم عن أبيه وطلبوا إليه أن يبرز شحصه ليبايعوه بالخلافة فأجاب بعد تردد وحشر إليه الناس فيا يعوه طوعا وكرها وسموه أمير المؤمنين فأقام على ذلك أشهراً وليس له من الامر إلا اسمه وابنه على وحسين بن حسن أسوأ ما كانوا سيرة وأقبع ما كانوا فعدوا الأموال إلى الأعراض .

أراد الله أن يفرج عن أهل مكة ماهم فيه فقدم عليهم إسحاق بن موسى بن عيسى. مقبلا من النمين فقاتل العلويين أياماً ثم بارح مكة فلقيه البعث المدى أرسله هر ثمة لتخليص مكة فعاد معهم وكان رئيس البعث ورقاءن جميع فقاتلوا العلوبين حتى هزهوهم وطلب محمد بن جعفر الآمان له ولمن معه حتى يخرجوا من مكة ويذهبوا حيث شاؤافاً جيوا ومهلوا ثلاثةاً يام فلما انتهت دخلت الجنود العباسية مكة وذهب كل فريق من العلوبين إلى ناحية .

أما فى اليمن ف كمان فسسد خرج فيها إبراهيم بن موسى بن جعفر وكان واليها إسحاق بن موسى بن جعفر وكان واليها إسحاق بن موسى بن جعفر وكان واليها عمد داود بن عيسى فى مكة فاستولى إبراهيم على اليمن وكان يقال له الجزار لكثرة من قتل باليمن من الناس . وفى موسم سنة . . ٧ وجه بعض ولد عقيل بنأي طالب من اليمن فى جند كشيف ليحج بالناس وكان الذى ولى إمرة الحج من العباسيين أبالسح بنائاس وكان الذى ولى إمرة الحج من العباسيين أبالسح بنائاس وكان النميل إلى بستان ابن عاهر بلغه

أمر من بمكة فتوقف بالبستان فرتبه قافلةمن الحاج والتجاروفيها كسوة السكعبة . طهيها فأخذ أموال التجار وكسوة السكعبة وطيبها وقدم الحاج مكة عراة مسلمين بلغ أبا إسحق أمر العقيلي فأرسل إليه أحد قواده فلقيه بالبستان فاسر أكثر من معه وهرب من هرب منهم يسعى على قدميه ورد إلى الحاج ماكان أخذ منهم وعاد بكسوة السكعبة ثم عاقب كلا من هؤلاء الاسرى بعشرة أسواط وخلاهم فذهبوا يستطعمون الناس في العار تي حتى هلك أكثرهم جوعاً .

انتهت هذه الفتن العلوية التي عادت بالضروعلى البلاد والعباد والفضل في انتهاء أمرها لهرئة بن أعين القائد المحنك . ولما فرخ هرئمة من أداء تلك المهمة أراد أن يتوجه إلى المأمون بمره ليطلعه على حقيقة الحالوما يتكره الناس عليه من استبداد الفضل بن سها على أمره ولم يكن بما يووق في عين الفضل قافهم المأمون أن هرئمة قد أفسد البلاد وأنه هو الذى دس إلى أبى السرايا حتى صنع ماصنع ولو شاء أن لايفهل ذلك أبر السرايا مافعل لآنه كان من ضمن جنوده . وكان المأمون قدكتب فرئمة كتبا من الطريق ليرجع وبي الشام والحجاز فأبي هرئمة أن يرجع حتى يرى أمير المؤمنين وبيين له حقيقة الحال فكان ذلك عا زاد المأمون وحشة منه . ولما بلغ هرئمة مرو خشى أن يكتم المأون خبر قدومه فضرب الطيول كي يسمعها المأمون فالسمها الفقالوا هرئمة جاء يبرق ويرعدوظن هرئمة أن قوله المقبول فالسمها المأمون وقد أشرب قلبهمنه ماأشرب فلم يسمع منه كلمة وأمر به فوجئ عنقه وديس بعن يديه وقد تقدم الفضل إلى الإعوان التقليظ عليه والتشد يدفحك في حياية ضمية خيب بالبطانة .

ولما يلغ أهل بندادماصنع بهرئمة هاج الجندالحربيه بهاو ثارواعلى الحسن بن سهل قاخرجوا ولائه من بغداد واستخفوا بامر المسأمون ولم يكن عندالحسن ما يفدر به على عمل لصفقه وسوء رأيه . شمعد أهل بقداد إلى منصور بن المهدى وطلبوا إليه أن يبايسوه بالخلافة ويخلعوا المأمون فأبي ذلك عليهم فطلبوا إليه أن يكون عليهم أميرا وأن يدعوا للمسأمون وقالوا لا نرضى بالجوسى الحسن بن سهل وتطرده حتى يرجع إلى خراسان فقبل وتولى أمر بفداد إلا أنها على كل حال كانت خالية من جيش قوى يأخذعلي أيدى لفسدين من أهلها فنتج عن ذلك الفساد الشديد فان فساق الحربية والشطار الذين كانوا بها وبالسكرخ آذوا الناسأذى شديداوأظهرواالفسق وقطع الطريق وأخذ الفلمان والنساء علانية من الطريق وكانوا يسألون الرجل أن يقرضهم أو يصلهم فلا يقدر على الامتناع وكانوا يجتمعون فيأتونالقرى فيكاثرون أهلها ويأخذون ماقدرواعليه من متاع ومالوغيرذلك لاسلطان يمنعهم لأن السلطان كان يستر بهم وكانوا بطانته فلا يقدر أن ممنعهم منفسق يرتسكبونه وكانوا بجبون المسارة في الطرق والسفنوعلى الظهر ويخفرون البساتين ويقطعون الطرق علانية ولا أحديمدر عليهم وأىالناسشدة هذا البلا.وضعفالسلطانعن حايتهم فقام صلحاءكل ربض وكل درب فشي بعضهم إلى بعض وقالوا إيماني الدرب الفاسق والفاسقان إلى المشرة وقدغلبوكم وأنتمأكثر منهم فلواجتمعتم حييكون أمركم واحدا لقمتم هؤلاء الفساق. فقام رجل من ناحية طربق الأنبار اسمه خالد الدريوس فدعا جيرابه وأهل محلته إلى أن بعاونوه على الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر فأجابوه إلى ذاك وشد على من بليه من الفساق والشطار فنمهم عاكانوا بصنعون فامتنعواه عليه فقاتلهم وهزمهم وأخذ بعضهم فضربهم وحبسهم ورفعهم لمل السلطان وكان لايرى من حقه الاعتداء على السلطان . ثم قام من بعده آخر اسمه سهل بنسلامة الأنصارى فدعا الناس إلى الأمر بالمعروف والنهى عن المنكروعاق مصحفا في عنقه تم بدأ بأهل جيرانه ومحلته فامرهم ونهاهم ققبلوا منهثم دعا الناس جيعاً للى ذلك الشريف مهم والوضيع بىهاشمومن دونهم وجعل له ديوانا يثهت فيه من أناه منهم فبايمه على ذلك خلق كثير ثم طاف بغداد أسوافها وأرباضها ودروبها وطرقها ومنعكل من يخفر ويجى المسارة وقال لاخفارة فى الإسلام ــــ والحمارة أن يأى الرجل بعضأصحاب البساتين فيقول بستانك فيخفرىأدفع هنه من أراده بسوء يلى في عنقك كل شهر كذا وكذا درهما فيعطيه ذلك شاء أم أبي . لم يكن سهل والدريوش على وفاق لآن مقصد الدريوش كان معاونة السلطان في القبض على أيدى المفسدين ولا يعيب عليه شيئا ولا يقا تله ولا يأمره بشي. ولا ينهاه أما سهل فيظهر أم كان ذا أطباع قال إن أفاتل من خالف الكتاب والسنة سلطانا كان أوسوقة فقد جمل نفسه بذَّلك فوق الجيع وكــــثرت أتباعه حتى خافه الولاة وخافة منصور المهدى الذي أقامه العراقيون أميرا

ونحن نرى أن عمل هذين الرجاين وتسكوين هذه الجمعية من أحسن مايضكر فيه المقلاء فى مثل ظروفهم لآن ذلك منع من وجود الفتنة الآهلية التى تقارن هذه المفاسد عادة

كل ذلك كان والمـأمون فى مرو لايعمل إليه شىءمنأخبار حاضرة الخلافة وقد حجبه الفضل برسهل فلا يوصل إليه مايشتهى

وعماكان فى تلك الآونة أن المأمون اختار لولاية عهده عليا الرصا بن موسى ابن جعفر الصادق وهو الثامن من أثمة الشيمة الإمامية الاثنا عشرية وسماه الرصا من آل الشيمة الإمامية الاثنا عشرية وسماه الرصا من آل محد وأسم جنده بطرح السواد شعار السبسين ولبس ثبياب الحضرة المذى اختاره شعارا للدولة الجديدة وكتب بذلك إلى الآفاق ويغلب على الظرأن هذا من عمل الفصل بن سهل لآن الفرس يعجبهم أن يكون إمام المسلمين على وطالما فاتدوا في سبيل رجوع السلطان إلى بني على وهذه فرصة يأخذون فيها الخلافة من غير حرب ولا قتال وساعد على ذلك ماكان يراه المأهون نفسه من تفضيل على غيره من الحلفاء الراشدين وأنه كان أحق بالحلافه منهم ولا نرى ذلك جاء المأهون إلا من البيئة التي تربي فيها فإنه كان في أول أمره في حجر جعفر البرمكي شم انتقل إلى الفضل بن سهل وكلهم عن يتشبع فاختمرت عنده هذه الفكرة على غير ماكان عليه آياؤه

بلغ ذلك أهل بغداد فاختلفوا فقال بستهم نبايع ونلبس الخضرة وقال بعضهم لا نبايع ولا نلبس الحضرة وقال بعضهم لا نبايع ولا نلبس الحضرة ولانخرج هذا الآمر من ولد العباس وإعاهذا دسيس من الفضل بن سهل فسكثوا على ذلك أياما وغضب ولد العباس من ذلك واجتمع بعضهم إلى بعض وتكلموا فيه وقالوا نولى بعضنا ونخلع المأمون وانفقوا أخيرا على مبايعة إبراهيم المهدى عم المأمون بالخلافة وخلموا الممامون وكان ذلك في أول المحرم سنة ٢٠٧ فتغلب إبراهيم مع أهل بغداد على المكوفة والسواد كله وعسكر بالمداتن وولى الجانب الشرق من بغداد العباس بن الهادى والجانب الغربي وعسكر بالمداتن وولى الجانب الشرق من بغداد العباس بن الهادى والجانب الغربي بلغت هذه الآحوال المأمون ويقال إن الذي أطفه إياها على الرضاولي عهده المغت هذه الآحوال المأمون ويقال إن الذي أطفه إياها على الرضاولي عهده المغت

أخبره بمنافيه الناس من الفتئة والقتال منذ قتل أخومو بماكان الفضل بن سهل يستر عنه من الاخبار وأن أهل بيته قد نقمو اعليه أشيا مبايعوا لإبراهيم بن المهدى بالخلافة \_ ققال له المأمون إنما بايعوه ليكون أمير الهميقوم بأمرهم على ما أخبره يه الفضل ... فأعلمه أن الفضل قد كذبه وغشهوأن الحرب قائمة بين إبراهم بن المهدى والحسن بن سهل وأن الناس ينقمون عليه مكانه ومكان أخيه مكانى ومكان بيعتك لى من بعدك وسمى له عدة من القواد يشهدون بما قال محضرهم المأمون وسألهم فاخروه بالخبرعل وجهه بمدأن أعطاهم أمانا من الفضل بنسهل وأخروه مماءؤه عليه الفضل قي أس هر ثمة وأن هر ثمة إتما جاء ناصحا ليبين له ما يعمل وأنه إن لم يتدارك الآمر خرجت الخلافة منهومن أهل بيتهوأنالفعفل دس إلى هرثمة من قتله وأن طاهر بن الحسين قد أبلي في طاعته ما أبلي حتى إذا وطأ الآمر أخرج من ذلك كله وصير فيزاوية مزالارض بالرقة قد حظرت عليه الأموال حقيضه فأمره فشغب عليه جنده وأنه لوكان على خلافتك ببغداد لضبط الملك ولم يجترأ عليه بمثلى ما اجترئ به على لحسن بن سهل وأن الدنيا قد تفتقت من أقطارها وسالوا المامون الحروج إلى بغداد فإن بنيهاشموالموالى والقواد والجنود لورأوك سكنوا وفاءوابالطاعةللك لما تحقق ذلك المأمون أمر بالرحيل إلى بغداد ولم يسلم هؤلاء القواد من شر الفضل بل عاقبهم بالجبس والعارد فراح على الرضا إلى المأمون وأعلمه بماكان من ضانه لحم فاعله أنهيداري ماهوفيه

ارتحل المأمون من مروحتى سرخس وهناك شد قوم على الفضل بن سهل وهو قى الحمام فضربوه بسيوفهم حتى مات وذلك فى ٧ شعبان سنة ٧٠٧ فاخذ صاربوه وهم أربعة من خدم المأهون فلماجى، جهم اليهقالوا أنت أمرتنا بقتله فأمرجم فضربت أعناقهم . وسوابق العلة تؤكد أن صدورها كان بتدبير المأمون لآنه أحس بشقل يد الفضل عليه و بماكان من غشه له وأنه ما دام معه لا يرى من أهل بغداد طاعة فاحتال بهؤلاء الحدم ثم قتلهم وبعث بر، وسهم إلى الحسن بن سهل وعزاه وأخره أنه صرره مكانه

رحل المأمون من سرخس يوم عيد الفطر وكان هذا الرحيل سببا لاختلاف القواد ببغداد على إبراهم بن المهدى لأن السبب الذى من أجله خلمون المأمون قد

وال فاضطرب أمر إبراهم ببغداد .

لما صار المأمون بطوس حدثت حادثة أخرى وهى وفاة على الرضا ويتهمون المأمون بأنه عهوليس عندنا من البراهين ما يؤكد هذه التهمة لآنه بقدر ما يقربها إراقة المأمون التقرب إلى أهل بغداد والعباسيين بالتخلص منه يبعدها ما كان مفروسا فى نفس المأمون من محبة آل أبى طالب وأنه صاهر علياً وأن علياً هو الذى أظهر له حقيقة ما كان يدور بالعراق من الفتن ولا يبعد عندى أنه من فعل بعض البطانة المأمونية ليخففوا عن المأمون اضطر اب العباسيين ويخلصوا عايمتقدونه شرا وهو خروج الخلاعة من آل العباس وهناك كتب المأمون إلى بني العباس والموالي وأهل بغداد يعلمهم موت على بن موسى ه

رحل المأمون من طوس إلى 'لرى وهناك تحبب إلى أهلها بإسقاط التي ألف درهم من خراجها . وكان كلناقرب من بغداد زاد الاضطراب على إبراهيم بن المهدى وقام القواد في وجهه حتى كتبوا إلى قائد من قواد الحسن بن سهل يطابون إليه الحضور ليسلموا إليه بغداد فلم يابث أن حضروسلم له جند بغداد المدينة وأعلن خلم إبراهيم بن المهدى والدعوة للمأمون فاختنى إبراهيم ليلة الأربعاء ١٧ ذى الحجة سنة ٣٠ ٢ فكانت أيامه كلها ببغداد سنة واحدة واحد عشر شهرا وائى عشر يوما

ماذال المأمون ينتقل من منزلة إلى منزلة حتى وصل النهروان وهناك خرج الميه أهل بيته والقوا دووجوه الناس فسلو اعليه وواقاه طاهر بن الحسين من الرقة لآنه أمره بذلك وفي يوم السبت لاربع عشر بقيت من صفر سنة ٢٠٤ دخل مدينة بغداد ولباسه ولباس أهله الحضرة أقبيتهم وقلا نسيم وأعلامهم فابس ذلك أهل بغداد وبنو هاشم أجمون. ومكنوا على ذلك ثمانية أيام فتكلم في ذلك بنوها من وولمده الدباس خاصة وقالوا له ياأمير المؤونين تركت لباس آباتك وأهل بيتك ودولتك ولبست الحضرة وكتب إليه في ذلك قواد أهل خراسان وسأله طاهر بن الحسين أن يرجع إلى لبس السواد فلما رأى المأمون طاعة الناس له في لبس الخضرة وكراهتهم لها قعد لهم وعليه ثبياب خضر فلما اجتمعوا عنده دعا بسواد فلبسه ودعا علم عليه والسهود عا خرجواه ن عنده دعا يسواد فلبسود عا خرجواه ن عنده دوعايهم السواد طرحسائر القواد والجندليس الخضرة والبسوا السواد خرجواه ن عنده وعليهم السواد طرحسائر القواد والجندليس الخضرة والبسوا السواد

وابتدأ من ذلك الوقت ملك المأمون الحقيق.

### المأمون ببغداد

أشرقت شمساً في العباس عبد الله المأمون بفداد حاضرة آبائه ومن ذلك الوقت. ابتدأ ملكه الحقيق وتجلت مراياه العالمية وأخلاقه التي لم يشابه فيها أحد من أهل بيته وساس الآمة سياسة لين لايشوبه ضعف وقوة لايشوبها عنف وأخذت بغداد تستعيد تضربها التي كانت لها في عهد أبيه وعظمت بها الحركة العلمية لما كان من. ميل المأمون الشديد إلى تقوية تلك الحركة وسنبين ذلك في مصل خاص إن شاءاته بعد أن تنتهى من بيان الحالة الداخلية .

# الوزارة في عهد المأمون

أول وزراء المأمون الفضل بن سهل وهو فارسى الأصل أسلم على يد المأمون سنة ٩٠٠ ويقال إن أباه سهلا أسلم على يد المهدى والمذى اختار الفضل للمأمون هو الرشيد بإشارة جعفر بن يحيى فكان مدبر أمره وهو ولى عهد ولما فعل الآمين مافعل دبرالفضل أمرارسال الجنودو تدبير ما ياز مهم فارسل طاهر بن الحسين نحاربة على بن عيسى بن ماهان . ولما انتصر طاهر لقب الفضل ذا الرياستين وجعل له علما على سنان ذى شعبتين وكتب على سيفه من جانب رياسة الحرب ومن الجانب الآخر رياسة التدبير وولاه المأمون فى هذه السنة وهى سنة ١٩٩ على المشرق كله وجعل عمالته ثلاثة آلاف ألف دره (نحو ستين ألف جنيه) .

ولما تم للمأمون النصر بتدبسيره استولى عليه حتى ضايقه ولماكان من أمر أمر أمل بغداد ماكان دبر المأمون عليه بسرخس من قتله وكان الفضل يتشبيع حتى حمل المأمون على بيعة على الرضا ولاية العهد من بعده فجنى بذلك على نفسه وعلى على الرضا من بعده وكان الفضل بن سهل مولما بالنظر فى النجوم ويقال إن أنه إصابات كثيرة فى أمور أنباعنها قبل موقعها وجميع ماديره فى أمرا المأمون مع أخيه يدل. على فكرسديد ورأى عمم وكان مع ذلك جيد الكتابة حسن القول سخى اليد وقد مدحه كثير من شعراء عصره .

استوزر المأمون بعد وفاة الفضل بن سهل أحمد بن أبى خالد وأصله شاى مولى لبى عامر بن لؤى وكان أبوه كاتباً لعبيد الله كاتب المهدى أحضره المأمون بعدوفاة الفضل بن سهل وقال له إنى كنت عرمت ألا أستوزر أحدابعد ذى الرياستين وقد رأيت أن أستوزر الفاية منز لة يتأملها صديق فيرجوها لى ولا يقول عدوى قد بلغ الغاية وليس إلا الا تحطاط . فاستحسن المأمون كلامه واستوزره .

وكان أحد هذا من خيار الوزراء يحب أن تخلص قلوب الرعية لإمامه فسكان دائم المشورة بما يسر أنفسهم ويسل دفين الأحقاد من صدورهم ومن طريف ماحصل منه مع المأمون أن المـأمون ذكر يوما عمرو بن مسعدة فاستبطأه وقال يظن أنى لاأعرف أخياره وما يحبب إليه وما يعامل به الناس وكان أحمد حاضر اهذا الجلس فذهب إلى عرو وأخبره الحبر . فراح عمرو إلى المأمون فلمادخل عليهوضع سيفه بين يديه وقال يا أمير المؤمنين أناعا تذبالله من سخطك معائذ بك من سخطك باأمير المؤمنين أنا أقل من أن يشكونى أمير المؤمنين إلى أحد أويسر لىضغنايبعثه بعضالكلام على إظهاره مايظهرمنه فقال لهوماذاك فأشيره عمرويما بلغهولم يسميله المخبوفقال لهالمأمون لم يكن الأمركا بلغك وإنماكانت جلة من تفصيل كنت على أن أخبرك به وإنما أخرج مني هذا الحكلام معني تجاريناه وليس لك عندى إلا ماتحب فليفرح روعك وليحسن ظنك وظهر في وجهه الحياء والحجل.فلما غدا أحدعلي المأمون قال له أما لمجلسي حرمة.فقال ياأمير المؤمنينوهل الحرمة[لالما فصل عن بحلسك فاخبرهالمأمونالحبر وأن بعض منحضر من بنيهاشههو الديأفشي ماقاله المأمون فقال أحمداً نا ياأمير المؤمنين أخبرت عمرالاأحدا من بني هاشم والذي حلى على ذلك الشكرلك والنصح المحبة لاناتنم نعمتك علىأوليائك وخدمك أعلم أنأمير المؤمنين يحب أن يصلحله الاعداءوالبعداءفكيفالاولياء والقرباء لاسيا مثل عمرونى دنوم من الحندمةوموقعه منالعملومكانه منرأى أميرالمؤمنينأطال الله بقاءمفيه يمعت أمير المؤمنين أنكرمنه شيئًا فجرته بهليصلحه ويقوم من نفسه أودهالسيده ومولاه ويتلافى مافرط منه ولا يفسده مثله ولا يبطل ألفناء فيه ولمتماكان يسكون مافعلت فيها لو أشعت سرا فيه قدح فى السلطان أو نقض تدبير قد استتب فامة

مثل هذا فا حسبته أن يكون ذنبا على قنظر إليه المأمون هايا وقال كيف قلت فأعاد عليه ماقال ثم قال أعد فأعاد الثالثة فقال له المأمون أحسنت المأخبر تني به أحب إلى من ألف ألف وألف ألف ألف ألف ألف والوسطى وقال أما ألف ألف فلنفيك عنى سوى الظن وأطلق وسطاه وأما ألف ألف قلت عن نفسك وأطلق البنصر وأما ألف ألف فلحسن جوابك وأطلق الجنصر.

ومن عيوب أحمد بن أو خالد أنه كان شرها يتقرب إليه الناس بالمما كل لينالوا ماعنده من المصالح وكان الما مون يعرف ذلك منه فاجرى عليه كل يوم لما المدته ألف درهم لشر يشر ه إلى طعام الحدمن بطانته وكان مع هذا يشره إلى طعام الناس وتمتد عينه إلى هدية تأتيه وكان مع هذا أسى القاءعابس الوجه جرفى وجوه الخاص والعام غير أن فعله كان أحسن من لقائه وكان من عرف أخلاقه وصبر على مداراته نفعه وأكسبه.

وهن الفريب أن يتفق لشخص الشراهة إلى طعام الناس وكثرة العطايا التيكان يمنحها من خاص ماله وقد روى عنه أبو الفضل أحمد بن طاهر بن طيفور في أخبار بغداد أنه كان يقول يهدى إلى الطعام فواقه ماأدرى ماأصنع به يهديه إلى صديق استحى من رده عليه .

توفى أحمد بن أبي خالد فى ذى القعدة سنة ٢١١ وصلى عليه المأمونولما دلىفى حفرته ترحم عليه وقال أنت وانه كما قال الفائل :

أخو الجد إن جد الرجال وشمروا وذو باطل إن كان فى القوم باطل استوزر المأمون بعده أحد بن يوسف كان كاتبا من خيرة الكتاب وأجودهم خطا حتى قال له المأمون يوما باأحد لوددت أنى أخط مثل خطك وعلى صدقة ألف ألف درهم وكان يحيد الكتابة حتى كان المأمون إذا كان يتولى عمر و بن مسعدة ديوان الرسائل كان يكلف أحد بن يوسف مكتابة الكتب التى ير بدأن تشهرونذ كروولاه المأمون ديوان السرة وبريد خراسان وصدقات البصرة ولما مات أحد بن أبى خالد استوزره مكانه وكان من بطانة المأمون من يحسد أحد بن يوسف على المدرجة التى وصل اليها من المأمون وكان عن مطانة المأمون من يحسد أحد بن يوسف على المدرجة التى وصل الميامة الدنية التى اتبعوها مع هذا الوزيرا لذى لم يجدوافيه عبامن جهة راحت أن أبين

عله. كان المامون يستدعى أحد في وسف سحراً المتضاء الأمور معه فقال أحد البطافة لحادم من يقوم على رأس المامون إذا خص المامون أحد بن يوسف بكرامة أولون من الألوان فاعلني وضمن له من أجل ذلك مالا . دخل أحمد عند المأمون ذات يوم سحرو الميس عنده أحدوكان تحت المأمون بحرة عليها بيضة عنبر كان أمر بوضعها حين دخل أحمد ولم تكرالنار قدعات فيها إلا قليلا فاراد أن يكرم بها أحمد ويؤثره بها فامر بان تنقل تحته . فاخير الحادم صاحب بذلك وهو محمد بن الخليل بن هشام فلما دخل على المامون سأله عما تقول العامة وما تتحدث به فكان مما أخيره به أن فال انصرفت به فكان مما أخيره به أن لا تصرفت به ما أوب ) فسمعت سقاء يقول لا تور معه مارأ يت كا وما ذاك – قال انصرف من عنده أحمد بن يوسف فسمعته يقول المؤمنين حقل وما ذاك – قال انصرف من عنده أحمد بن يوسف فسمعته يقول لم تتسع نفسه أن يدعو لى بقطمة بخور حتى أخرج القتار الذي كان تحته فبخرى به — فعرف المأمون الحديث وقال فنهمه والله ماحضر هذا اليوم أحدقانوهم فيه مدر با من الضروب — وجفا أحمد بن يوسف وأزاله عن مرتبته .

استوزر المأمون بعده القاضى يحيى بن أكم التيمى كان من جملة العلماء الفقهاء الهذين لهم قدم ثابتة في الحديث والفقه و الأصول تولى قضاء البصرة وسنه عشر ون سنة ثم اتصل بالمأمون وصله به تمامة بن أشرس العالم المتكلم الذي كان المامون يشق به كثيراً فلما احتاج المأمون إلى من يوليه الوزارة عرضها على ثمامة فامتنع منها ووصف له يحيى فاستوزره وولاه مع ذلك قاضى القضاة فكان إليه تدبير المملكة والقضاء وقلما اجتمعا في شخص وكان يحيى على هذهب العامة فكان إذا أرادا لمأمون شيئاً يخالف ماهم عليه احتال فيها يرجمه عنه . أراد المأمون أن يعلن يوما حل المتعق وهو شيء نهى عنه عمر بن الخطاب فدخل عليه يحيى وهو متغير فسأله المامون عن سبب تغيره فقال غم بأمير المؤمنين لما حدث في الإسلام وهو النداء بتحليل الونا سبب تغيره فقال غم بأمير المؤمنين لما حدث في الإسلام وهو النداء بتحليل الونا قال ان نام المتعة زياد قال من أين قال من أين قال من كتاب الله وحديث رسول القال الله تعالم فير مارمين فن ابتغي وادا ذلك فارائك هم العادون ) ياأمير المؤمنين ووحة ظاهم غير مارمين فن ابتغي ووا، ذلك فارائك هم العادون ) ياأمير المؤمنين ووحة

المتممة ملك يمين قال لا قال فهى الزوجة التي عند الله ترث وتورث وتلحق الولد ولما شرائطها قال لا قال فقد صار من يتجاوز هذين من العادين \_ رهذاالزهرى يا أمير المؤمنين روى عن عبد الله والحسنين محد بن الحنفية عن أبيهما عن على بن وغير المؤمنين رحول الله صلى الله على وسلم أن أنادى بالنهى عن المتمة وتحريما بعد أن كان قد أمر بها \_ فسأل المأمون عن حديث الزهرى أهو محفوظ فعلم أنه رواه مالك فقال المأمون أستغفر الله وأمر فنودى بتحريم المنعة وكان فعلم أنه رواه مالك فقال المأمون أستغفر الله وأمر فنودى بتحريم المنعة وكان عمل المنه عن قدر سؤال المثل له تعديد المؤلف المؤلف المؤلف على قال المناهم وجهلك ولا يعلو صوتك \_ قال فكم أخلى على قال ما استطعت \_ قال فكم من البكاء من خشية الله تعالى . قال المراج ويؤمن عليك قول الناس .

وكان يمي من المحدثين الذين يروى عنهم الحديث وقداتهم جنات لم يثبته االناقدون من أهل عصره قال طلحة بن محمد بن جعفر في حقه يحيى بن أكثم أحداً علام الدنيا قد اشتهر أمره وعرف خبره ولم يستثر عن الكبير والصغير من الناس فضله وعلمه ورياسته وسياسته لامره وأمر أهل زمانه من الحافاء والملوك واسع العلم بالفقه كثير الادب حسن المعارضة قائم بكل معضلة وغلب على المأمون حتى لم يتقدمه أحد من الناس جميعاً عنده . وكان المأمون بمن يرع في العلوم فعرف من الريابي ابن أكثم وما هو عليه من العملم والعقل ما أخذه بمجامع قلبه حتى قلده قضاء القضافة وتدبير أهل علكته فكانت الوزراء لا تعمل في تدبير الملك شيئاً إلا بعد مطالعة يحيى بن أكثم

وذكر الحطيب فى تاريخه أنه ذكر لاحد بن حنبا رضى انه عنه مايرميه الناس. به فقال سبحان اقدمن يقول هذا و أنكر ذلك إنكار أشديداً ذكر ذلك ابن خلكان فى تاريخ وقال الطيفورى فى تاريخ بغداد قال أحمد بن أبي طاهر كان المامون يحضر يحيى بن أكثم وهو يشرب فلا يسقيه ويقول لو أراد يحيى أن يشرب ماتركسته وربما وصعت الصحفة قدام المأمون فيها مطبوخ (نبيذ) ويحيى يأكل معهفيقول لها المأمون فيها مطبوخ إلى لا أترك قاضى يشرب النبيذ

ولم يذكر ابن طباطبا فى كتابه الفخرى يميى بن أكثم فى عداد وزراء المأمون والظاهر من عبارة طلحة بن عمد التى أوردناها أنه كان بمنزلة مستشار للخليفة فيها يحرى على أيدى الوزراء من الأعسال .

ولم يكن ختام أمره مع المأمون خيراً فقد كان من ضمن وصية المأمون لاخيه المعتصم . ولا تتخذن بعدى وزيرا اللق إليه شيئاً فقد علمت ما نكبني به يحيى بن أكثم فى معاملة الناس وخبث سيرته حتى أباناته ذلك منه فى محة منى فصرت إلى مفارقته قاليا له غير راض بما صنع فى أموال اقه وصدقاته لاجواه الله عن الإسلام خيراً .

ولولا هذه العبارة فى وصية المأمون لم يكن وصل إلى علمنا شىء بماكان بين المأمون ويحيى بن أكثم فى خاتمة الاتصال بينهما ثم رأيت فى مروج الدهب أن المأمون سخط عليه سنة ٢١٥ وذلك بمصر وبعث به إلى العراق مغضوبا عليمه وقد طالت حياة يحى بن أكثم حتى توفى فى عهد جعفر المتوكل

ومن وزراء المأمونَ أبو عباد ثابت بن يحيى بن يسار الرازى وهو الذي يقول فعدها :

أولى الأهور بضيعة وفساد أمر يدبره أبو عباد فقد كان مع كتابته وحدقه بالحساب أهوج محقاً ، وقد قبل للمأمون إن دعبلا حجاك فقال من أقدم على هجاء أبى عباد كيف لا يجوني وكان شديد الحدة سريع الفضب ربحا اغتاظ من بعض من يكون بين يديه فرماه بدواته أو شتمه فأفحش ومن وزراته أبو عبدالله محديزداد بن سويد وهو آخر وزراته وأصل بيته من خراسان كانوا بحوسا ثم أسلوا واتصلوا بالخلفاء وسويد أول من أسلم منهم وخرج بنوه كتابا ولاسيا محداً فإنه تأدب وبرع في كل شيء فاستوزره المأمون ومات وهو وزيره .

ولم يكن للوزراء في عهد المأمون كبير تفوذ بالآمور ولا استبداد بمصالح الدولة بلكانوا ينهون هذه المصالح مع المأمون نفسه ويظهر أن الحوادث السابقة في عهد الزشيد ومن قبله بل وفي أول عهد المأمون جعلت الخليفة ينظر أمور دولته بنفسه لئلا يستفحل أمر وزرا بمفيكون من ذلك ما يخشاه من مثل ماحسل الفصل بنسهل ولجعفر بن يحيى البرمكى وأحل بيته ولمن قبام، من أمثالهم

الاحوال الداخلية

العلويون وآثارهم في الدولة

قدمنا ماكان من المأمون من اختياره لولاية عهده على الرضاين موسى الكاظم وهو الثامن من أثمة الشيعة الإمامية الاتي عشرية واتخاذه الشعار الاختشر بدل الاسود وما ترتب على ذلك من الاضطراب في بغداد وقيام أبي السرايا والعلوبين الدين قاموا من أجل قيامه فى الأمصار الكبرى ثم ماكان من وفاة على الرضا بطوس وانتهاء فتنة أبي السرايا وسقوط جميع العلوبين الذين خرجوا في ذلك الوقت بالبصرة والحجاز واليمن . ونرع المأمون للشمار الاختضر بعد حلوله ببغدادو عودته إلى شعار أهل ببغدادو عودته تحد بن على الممروف بالجواد وهو الإمام الناسع من أثمة الشيعة ابنته الاخرى ولم يكن من محد هذا ما يربب المأمون والمال الطالبين معاملة تناسب اعتماده في فضل أبيهم إلى أن خرج في سنة ١٠٥٧ باليمن من آل أبي طالب اعتماده في فضل أبيهم إلى أن خرج في سنة ١٠٥٧ باليمن من آل أبي طالب اعبد الله بن عبد الله في جيش كثيف وكتب محمه بامانه فحمد دينار بن عبد الله في جيش كثيف وكتب محمه بامانه فحمد دينار بن عبد الله في حيث الرائمين عبد الله المرم وحج ولمافرغ من حجه سار إلى اليمن حتى أبي عبد الرحن فيمث إليه بالى السواد بأمانه من المأمون عند ذلك الطالبين من الدخول عليه وأمر بأخذهم بلبس السواد فيته المامون عند ذلك الطالبين من الدخول عليه وأمر بأخذهم بلبس السواد

ومع ذلك فقد جا. فى وصيته لآخيه الممتصم وهو يجود بنفسه (وهؤلا. بنو عمك أمير المؤمنين على بن أبي طالب رضى الله تعالى عنه فاحسن صحبتهم وتجاوز عن مسيئهم وأقبل من عسنهم وصلاتهم فلاتففلها فى كلسنة عند عملها فان حقوقهم تجب من وجوه شتى)

و بسبب اختلال الآمن فى البلاد اليمنية ورسوخ النشيع فيها أراد المأمون أن يختار لولاية تهامئها من باخذ على أيدى المفسدين فيها فأشار عليه الحسن بنسهل. يرجل منواد زياد بن ألىسفيان وهريحد بن إبراهيم الزيادىفولام[باهاسنة٣٠٣ فيوجه فحج ثم ذهب إلى البمين ففتح تهامة واختط مدينة زبيد سنة ٢٠٤ وهمالتي صارت حاضرة تهامة. وقد عظم أمر الزيادى بعد ذلك بالبمين وصار كلك مستقل إلا أنه كان يخطب لبنى العباس ويحمل إليهم الحراج والهدايا وطال ملسكة إلى سنة ١٤٧ ثم صار الملك في أبنائه ثم في مواليم وموالى مواليهم إلى سنة ٥٥٣ وتعرف هذه الدولة بالدولة الزيادية وهي أول الدول استغلالا بالبمين.

وحال هذه الدولة يشبه حال درل الأغالبة في إفريقية فإنالرشيدو لاها إبراهيم ابن الاغلب التميمي ليكون حاجزاً بين الحلافة المباسية وبين الآدارسة الذي بالمغرب الآقصي وكانت توليته إياها سنة ١٨٤ فعظم أمره وساركملك مستقل إلاأنه يخطب المرشيد واستمر الملك في أعقابه إلى سنة ٢٩٧ وكان الآمير في عهدا لمأمون عبدالله ابن إبرهم ابن الأغلب ( ٢٩٦ – ٣٠١) ثم زيادة القين إبراهم بن الأغلب الذي استمر ما سكة إلى سنة ٣٧٣ وهو الذي فتح جزيرة صقاية من أيدي الوم .

فهاتان الدولتان أول الدول المتغلبة على أطراف بنى العباس وأصل تكويتهم الحوف من الطالبيين وامتداد نفوذهم وذلك بسعد أن اقتطع من الحلافة المغرب الاقصى للادارسة والآندلس لبنى أمية .

## إبراهيم بن المهدى

قدمنا ماكان من بيمة أهل بغداد لإبراهم بن المهدى إذكان المأمون بمرو فلما شخص المأمون إلى بغداد وعلم بقدومه القواد الذي كانوا حم أبراهم تركوه فلما رأى ذلك اختنى وظل مختفيا ببغداه يتنقل من دار إلى دار إلى سنه ٢١٠وف تلك السنة أخذ . أخذه حارس أسود وهو متنقب مع امراتين فيزى امرأة فاعلم المأمون غيره فأمر بالاحتفاظ به ثم دخل به عليه فقال لهميه يا إبراهم فقال: ياأمير المؤمنين. ولى الثار محكم في القصاص والعفو أقرب للتقوى ومن تناوله الاغترار بالمدلمين من أسباب الشقاء أمكن عادية الدهر من نفسه وقد جملك القوق كل ذنب كما جعل كل ذى ذنب دو نك فان تعاقب فبحقك وإن تعف فبفضلك . قال بل أعفوا يا إبراهيم. خقال إبراهيم يمدحه :

ياخير من ذملت بمانية به بعد الرسول لآيس أو طامع

عينا وأنوله بحق صادع فالمساب عمزج بالسيام الناقع متيقظا حذراً وما يخشى العدآ نهان من وسنات ليل الهاجع ملئت قاوب الناس منك عافة وتبيت تكاؤه بقلب عاشع بأنى وأمى قدية وبنهما من كل معضة وريب واقع وطنبا وأمرع رتعبه للراتع وأبا رموةا ألفقير القانع نفسى فداؤك إذ تصل معاذرى وألوذ منك يفضل حلم واسع أملا لفضلك والفواضل شيمة رفعت بناءك بالمحل اليافع فبذلت أفعل ما يضيق ببذله وسع النفوس من الفعال البارع وعفوت عمن لم يكن عن مثله عفو ولم يشفع إليك بشافع إلا العلو عن العقوية بعد ما ظفرت بداك عستكين خاضع فرحت أطفالا كأفراخ القطا وعويل عانسة كقول النبازع وعطفت آمرة على كما وعي بعد انهياض الوثى عظم الظالع الله يسلم ما أقول فأنها جهد الألية من حنيف وأكم أسبابها إلا بنية طائع يردى إلى حقر المهالك هائع لم أدر أن لمثل جرمي غافرا فوقفت أنظر أيحتف صارعي برد الحياة على بعد ذمابها ورع الإمام القادر المتواضع أحياك من ولاك أطول مدة ورمى عدوك بالوتين بقاطع كم من يد لك لم تحدثني بها نفسي إذا آلت إلى مطامعي أسديتهما عفوأ إلى منيئة فشكرت مصطنعا لأكرم صانع إلا يسيراً عند ما أوليتني وهو الكثير لدى غير الضائع إن أنت جدت بها على تكن لها أهلا وإن تمنيع فاعدل مانع ف صلب آدم للإمام السابع جم القلوب عليك جامع أمرها وحوى رداءك كل خير جامع

وأبر من عبد الإله على التق على الفوارع ما أطعت فان تهيج ما ألين الكنف الذي وأتني للصالحات أخا جعلت وللتتي ما إن عصيتك والغواة تقودني حتى إذا قطعت حبائل شقوتى إن الذي قسم الخلافة حازها

فذكر أن المأمون حين أنشده إبراهيم هذه القصيدة قال أقول ماقال يوسف لإخوته ــــ لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين.

ومن الغريب أن المأمون قد اطلع قبيل ذلك على مؤامرة يقصد بها خلم المأمون وإعادة إبراهيم بن المهدى المخلافة ورئيس هذا الآمر إبراهيم بن محد بن عبد الوهاب بن إبراهيم الإمام المعروف بابن عائشة.

وكان اطلاع المأمون على ذلك يوم السبت و صغرسنة ، ٢٠ والطغر بابراهيم بن المهدى ليلة الآحد ١٣ ربيع الآخر سنة ، ٢١ ـ وقد انتقم المأمون من ابن عائشة التحقاما شدها فقد أمر أن يقام ثلاثة أيام فى السمس على باب دارالمأمون تممضر بالسياط ثم أمر بحبسه فى المطبق وفعل قريبا من ذلك بمن كانوا معه وقدكتبوا اللأمون أسياء من دخل معهم فى هذا الآمر من القواد والجند وسائر الناس فسلم يعرض المأمون لاحد بمن كتبوا به ولم يأمن أن يكونوا قد قذفوا أقواما برآء ثم أمر المأمون بعد ذلك بابن عائشة فقتل وصلب وهو أول مصلوب فى الإسلام من بن العباس وقتل معه ثلاثة من رءوس المتآمرين وكان قتلهم فى ١٤ جمادى الآخر من تلك الدنة .

#### تصربن شبث

كان نصر بن شبك من بنى عقيل يسكن يكسوم شهالى حلبوكان عربيا شريفاً شهها ، له فى محد الآمين هوى فلما قتل الآمين غضب ولا سبها لمارأى العنصر العربي قد انحط شأنه وصار معظم القواد والاسراء من غيرهم فأظهر الحروج على السلطان وكان ذلك أو اخر سنة ٩٩٨ و تفلب على ما جاوره من البلاد وملك سميساط واجتمع عليه خلق كثير من الآعراب وأهل الطمع وقويت نفسه وعبر الفرات الحانب الشرقى وحدثته نفسه بالنغلب عليه فلما رأى الناس ذلك منه كثرت جوعه وزادت على ما كانت .

لما انتصر طاهر بن الحسين على الآمين وملك العراق ولى الحسن بن سهل على كل ما افتتحه وأمر أن يسلم ذلك إليه وأن يسير إلى الرقة لحاربة تصروولاه المأمون المحلوصل والجزيرة والشام والمغرب فسار طاهر إلى وجهه وأدسل إلى تصريد عوه الد

الطاعة وترك الحلاف فلم يجب فتقدم إليه طاهر ولقيه بنراحي يكسوم فاقتتلاهناك قتالا عظيها أبلي فيه تصر بلاء حسنا فكان النصر له وعاد طاهر إلى الوقة شبه المنهزم وكان قصارى أمره حفظ تلك النواحى. والظاهر أبه لم تكن جادا فى حرب نصر لانه رأى نفسه جرد عا فتحه من العراق وغيره ولم يتمتع بشىء عا جناه

كان ذلك يما قوى أمر نصر حتى كثر جمه وحصر حران بالجزير ةوأناه نفر من شيمة الطالبيين فقالوا له قد وترت بني العباس وقتلت رجالهم فلوبا يعت لخليفة كان أقرى لامرك . فقال من أي الناس : فقالوا نبايع لبعض آل على بن أبي طالب . فقال أيابع بعض أولاد السوداوات فيقول إنه خلقني ورزقني قالوا فنبايع لبعض بني أمية . قال أولئك قوم قد أدبر أمرهم والمدبر لايقبل أبدا ولو سلم على مدبر لأعداني إدباره وإنما هواي في بني العباس وإنما حاربتهم محاماة عنالعرب لأنهم يقدمون عليهم العجم ولما شخص المأمون إلى يقداد أمر طاهرا أن يلفاه بها فأترك الرقة واستخلف على الجيش ابنه عبدالله وأمره أن يقاتل نصرافلماقدم طاهرولاه المأمون خراسان وولى اينه عبدالله من الرقة لمل مصر وأمره بالجدف محاربة نصر وحينذ ككتب طاهر إلى ابنه عبدالله ذلك الكتاب المشهور الذى جمرفيه كل ما يحتاج إليه الامراء من الآداب والسياسة والحث على مكارم الأخلاق ومحاسنالشيم ممكا لايستغنى عنه أحد من ملك وسوقة وهذا الكتاب قد تنازعه الناس وكتبوه وشاع أمره والمنم المأمون خبره فدعا به فقرئ عليه فقال ماأبتي أبوالطيب (بعني طاهراً) شيئا مزآمر الدنيا والدين والتدبير والرأى والسياسة وحفظ السلطان وطاعة الخلفاء وتقويم الخلافة إلا وقد أحكم وأوصى به وأمر فكتب بهإلىجيعالهمال النواحى ذهب عبد لله إلى وجهه في محاربة نصر فجمد في أمره وحصره وطيق عليه حتى مال إلى الأمان وفي ذلك الوقت هدب المأمون جعفر بن محمد العامري ليؤدي إلى نصر رسالة فذهب إليه وهو بكفر عزون بسروج فأبلغه رساله المأمون التي يطلب فيما منه ترك الحرب والجئوح إلى السلم فأذعن وشرط شروطامنها ألايطأ بساطه فأتى المأمون وأبلغه مطالب تصر فقال لاأجيهوالقالي هذا أبدأولوأ فصيت إلى بيع قيمي حتى يطأ بساطي فعاد الرسول إلى نصر فأخره فصاح بالخيل صيحة إذالت ثم قال ربلي عايه مو لم يقو على أربعهائة ضفدع تحت جناحه ( بعني الزط ).

يقوى على حلبة العرب. لكنه معجد عبد الله بن طاهر فى حربة أجاب إلىالتسليم وطلب الامان فكتب له المأمون كتاب امان فخرج الىعبدالله بنطاهر وحينذاك هدم يكسوم وخربها ووجه ينصر إلى المأمون فدخل بفداد فى صفر سنة . ٢٠ وأنزل مدينة أبى جعفر ووكل به من يحفظه .

وكانة مقام عبد الله ن طاهر على حربه خس سنين .

#### الزط

الزط ممرب ( جت ) قال عنهم ان خلدون و هم قوم منأخلاط الناس غلبوا على طريقالبصرة وعاثوا فيها وأفسدرا البلاده اه وهم المعروفون بالنورأ صلهم من هنود آسیا کانوا یسکنون شواطی. الخلیج الفارسی تجمعوا واستولوا علی طریق البصرة أياءالفتنة التيكانت بين الامين والمأمون ولما استقر المأمون ببغداد بعث عيسى بن يزيدالجلو دى لحربهم سنة ه . ٧ و يظهر أنهم كانو ا إذا أحرجتهما لجنو د تفرقوا فى ثلك الفيافى فقد ذكر الطبرى في حوادث سنة ٣٠٠ أن المأمون ولى داو دين ما سجور عارية الزطوأعمالالبصرة وكور دجلة والبيامة والبحرين ولميذكر هوولامتبعوه تتيجة فعله ولا فعل من قبله والظاهر أنهما لم يؤثرا أثرا فاصلا بدليل ماورد في عبارة نصر بن شبث ( إنه لم يقو على أربعائه ضفدع تحت جناحه ) وقد استمر أمره كذلك إلى سنة ٧١٩ في عهد المعتصم حيث وجه إليهم عجيف بنءنبسة أحد قواده وكانوا قد عاثوا فى طريق البصرة فقطعوا فيه الطريق واحتملوا الغلات من البيادر بكسكر ومايليها من البصرة وأخافوا السبيل فاهتم عجيف عربهم ليضربهم ضربة قاضية فعسكر بقرب واسط وسد الأنهار التىكان الزط يدخلون منهآ ويخرجون فحصرهم من كل وجه ولما أخذ عليهم علرقهم حاربهم وأسر ٥٠٠ رجل وقتل منهم في المعركة. .٣٠ جارجل فضرب أعناق الاسرى وبعث يرءوس جميعهم إلى المعتصم . ثم أقام بازائهم ١٥ يوما ظفر منهم فيها مجلق كثير وكان رئيس الزط رجلا يقال له محد بن عثمان وكان صاحب أمره والقائم بالحرب سملق. ومكث عجيف يقاتلهم فمها قيل تسعة أشهرولم يزل ياج عليهم حتى طلبوا منه الامان فأمنهم غرجوا إليه فيذى لحجةسنة ٢٩ عطيأتهم آمنون على دمائهم وأموالهم وكانت عدتهم

ذكر ٧٧ ألفا المقاتله منهم ١٧ ألفا وأحصام عجيف ٧٧ ألف إنسان بين رجل وامرأة وصى ثم جعلهم فى السفن وأقبل بهم حتى نول الزعفرانية وأقام مها يوما وعباهم فى زواريقهم على هيئتهم فى الحرب معهم البوقات حتى دخل بهم بفداد يوم عاشوراء سنة ،٧٧ فروا على المعتصم على تعبئتهم ثم عبر بهم إلى الجانب الشرق قدفهوا إلى بشربن السميدع فذهب بهم إلى خانقين ثم نقلوا إلى الثغر إلى عين زرية وقد ذكر ابن الاثير فى حوادث سنة ٢٤١ فى عهد المتوكل أن الروم أغارت على عين زربة فأخذت من كان بها أسبراً من الرط مع نسائهم وذراريهم وذوجهم

## بابك الحرى

بين أذر بيجان وأران في شمال بلاد الفرس كورة تدعى البذ يمر بها نهر الرس العظيم بهذه السكورة خرج بابكالى امتدت فتنته زمناً طو بلافي عهد المأمون والمعتصم . وكان خروجه سنة ( ١٣٢ في عهد الممتصم . ولا بد لنا من شرح أحوال هذا الرجل وفئته وما كانوا عايه من الاعتقاد وما أثروه في دولة المأمون والمعتصم .

تمتاز البلاد الفارسية بكثرة المذاهب والاعتقادات الدبنية سوا. فذلك ما كان قبل البعثة المحمدية وما بعدها ومن تلك الطرائف فرقة تسمى الحرمية ( بالحساء والراء المهملتين ) كا جرى عليه ابن النديم في فهرسه وهم صنفان : الحرمية الأولون ويسمون المحمرة وصاحبهم مزدك القديم أمرهم بتناول الملذات والا تعكاف على بلوغ الشهوات والاكل والشرب والمواساة والاحتلاط ورك الاستبداد بعضهم على بعض ولهم مشاركة في الحرم والأهل لا يمتنع الواحد منهم من حرمة الآخر ولا يمتعه ومع هذه الحال فيرون أفعال الحتير وترك الفتل وإدخال الآلام على النفوس ولهم عنده في الفنا أن المن يسمو لاحد من الأهم إذا أصافوا الإنسان لم يمتموه من شيء على من وقتل أعوام المنافئة والمنافئة ولمنافئة والمنافئة وال

وجه تسميتهم بالحرمية أما سائر المؤرخين فيقولون هم الحرمية ( بالحاء المجمة المضمومة والراء المفتوحة المشددة ) قال أبو سعيد عبد الكريم بن محمد السمعانى المروزى فى كتاب الانساب ( الحرى ) نسبة إلى طائفة من الباطنية يقال لهم الحرمدينية يدينون بما يريدون ويشتهون وإنما لقبوا بذلك لإباحتهم الحرمات من الحر وسائر المذات و. كأح ذوات الحارم وفعل ما يتلذذون به ، فلما شاجو الى هذه الإباحة المزهكية من المجوس الذين خرجوا فى أيام قباذ وأباحوا النساء كلهن وأباحوا سائر المحرمات إلى أن قتلهم أنو شروان بن قباذ قبل لهم مهذه المشامة خرمدينية كا قبل للم مهذه المشامة خرمدينية كا قبل للردكية وقال صاحب القاموس خرمة قرية بفارس هنها بابك

ومن ذلك يظهر أن ماجاء في فهرس ابن النديم تحريف

نشأ بابك بن جرام بقرية تدعى بلال أباد رستاق ميمتد ثم انصل بجاويدان ابن سهرك ملك جبال البذ ورئيس من بها من الخرميه وكان جاويدان يرى منه فهما وشهامة وخبثا ففر" به إليه ولما أدركنه منيته اجتهدت امرأته في أن يكون بابك مكانه في الملك لجمعت الخرمية وقالت لهم إن جاويدان قال إلى أموت في لياتي هذه وإن روحى تخرج من جسدى و تدخل بدن هذا الغلام خادى وقدرأيت أن أملك على أصابي فإذا مت فأعليهم ذلك وأن لادين لمن خالفي فيه واختار لنفسه خلاف اختيارى فقبلوا ذلك منها و تروجت بابك

أخذ بابك ومن معه فى العيث والفساد واخافة السبل وأول ماعرف ذلك من أمره كان سنة ٢٠١ والمسأمون بمرو لم يبرحها إلى بغداد فلما شخص المأمون إلى بغداد عين أحد قواده يحيى بن معاذ لحرب بابك فكانت بينهما وقعة لم ينتصف فيها أحدهما من الآخر فاختار المأمون قائدا آخر هو عيسى بن محمد بن أبي خالد فولاه أرمينية وأذربيجان وعاوبة بابك فنكب ثم وجه إليه صدقة بن على المعروف بزريق بدب القاوسي فقتله بابك صنة ١٢٤ بهشتادسر وفض عسكره وقتل إليه محمد بن حميد الطوسي فقتله بابك سنة ١٢٤ بهشتادسر وفض عسكره وقتل جما كثيرا بمن كان معه مكذا كان كلما أوسل لحرب بابك قائد لم يصنع شيئا

ذكر فى حوادث سنة ٢٩٨ دخول جاعة كثيرة من أهل الجبال من همذان وأصبهان وماسبذان ومهرجان قذق فى دين الحرمية وتجمعوا فسنكروا فى عمل همذان وذلك أول ولاية المعتصم فوجه إليهم الجنود وكان آخر عسكروجه إليهم وجهه المعتصم مع إسحاق بن إبراهيم بن مصعب وعقد له على الجبال فشخص إليهم وفض جوعهم وقتل فى عمل حمذان ستين ألفا منهم وحرب سائرهم إلى بلاد الروم فقبلهم ملك الروم أحسن قبول وفرض لهم وزوجهم وصيرهم مقاتلة يستمين بهم في أهم أموره

وكان من وصية المأمون لآخيه المعتصم حين أدركنه المنية ( والخرمية فاغرهم ذا جزامة وصرامة وجلد واكنفه بالاموال والسلاح والجنودمن الفرسان والرجالة فان طالت مسهم فتجرد لهم بمن معكمن أنصارك وأولي تكراعل في ذلك عمل مقدم النية فيه راجيا ثواب الله عليه ) لذلك بذل المعتصم جهنده في كسر شوكة بابك لثلا عند شر بدعته في البلاد الفارسية فاختار لحربه قائداتركيا من كبارة واده وهو حيدر بن كلوس الأشروسني المعروف بالافشين (الافشين لقب لملوك أشروسنة) وذلك سنة ﴿ وقبل أن يخرج لوجهه وجه أبا سعيد محد بن يوسف إلىمدينة أردبيل وأمره أن يبني الحصون التي خربها بابك فيما بين زنجان وأردبيل ويجعل فيها الرجال مسالح لحفظ الطريق لمن يجلب الميرة إلى أردبيل ففعل أبوسعيدما أمره وأوقع بسرية أرسلها بابك للإغارة عليه وهذه أول مرة انهزم فيها لبابك جند. ثم نظم البريد بينه وبين الجيش فجعل من سامرا إلىعقبة حلوان خيلامضمرة على رأس كل فرسخ فرس معه بجر مرتب فكان يركض بالخيل ركضا حتى يؤديه من واحد إلىوا حديدا بيد ومن حلوان إلى أذربيجان رتب في دواب المرج فكان يركض بهايوما أويومين ثم تبدل ويصير غيرها ومحمل عليها غلمان من أصحابالمرج كل دابة على رأس فرسخ وجعل لهم ديادبة علىرؤس الجبال بالليل والنهار وأمروا أن ينفروا وإذا جاءهم الحبر فاذا سمع الذي يليه النعير تهيأ فلا يبلغ إلى صاحبه الذي نمر حتى يقف له على الطريق فيأخذ الخريطه منه فكانت الخريطة تصل من عسكر الافيشين إلىسامرا في أربعة أيام وأقل

توجه الافشين حتى أتى برزند فعسكر بها ورم الحصون فيها بين برزندوأردبيل يزوال قوادا من قواده ببعض الحصون هناك لحراسة القوافل والسابلة وأطاق الافشين عيونه وجواسيسه لتعرف الآخبار عن بابك. وأولوقعة كانت بينه وبين عسكر بابك بارشق أحد حصون الافشين حيث خرج بابك ليقنص مالا أرسله المعتصم مع أحد قواده فبلغ خبره الافشين فخرج إليه سرا والتقيا على مقربة من الحصن فأتى جند الافشين على جميم رجالة بابك وأفلت هو فى تفر يسير ودخل هوقان ومنها توجه إلى البذ وعاد الافشين إلى عسكره بعرزند.

استمرت الحروب بين الآفشين و با بك مدة طويلة وكانوا لا يتحاربون إلاإذا افسرم الشتاء لمكان الناوج الشديدة التي كانت تسكسو رموس الجبال وتمنع المشاة من التقدم إلى أن كان الربيع سنة أجها فسار الآفشين من مكانه يريد مهاجمة اليذ وأحده عنوة فسار عفرسا وقد رتب أموره أدق ترتيب لماهوقادم عليه فاستمرت لظي الحرب بين الفريقين واستبسلا كلاهما وانتهى الآمر باقتحام المسلمين البند واستيلائهم عليه وقد أراد بابك الحرب وشرح فيه فأفسد عليه الآفشين قدير موسد عليه المسالك وأوقف عليها جندامن جيشه وأخير اقبض عليه وعلى أخيه عبدالته وعاد والكتاب ١٩٧ (حلامن أهل بيته ومن البنات والكتاب ١٩٧ امرأة ركان يوم دخولهم سامرا يوما مشهودا ثم قتل بابك وصلب بسامرا وفعل مثل قل بأخيه عبد الله ببغداد.

وكان جميع من قتل بابك فى عشرين سنة . . ٢٥٥٠ إنسان وغلب كـــثيرا هن القواد الذى ذكر ناهم وكان عنده من الأسرى الذين استنقذهم الافشين ٧٦٠٠

# الحراج في عهد المسأمون

يمتاز عهد المأمون بوجود أثر تاريخي يدل على مقدر الجياية الحراجية مرجميع الآقاليم التي دخلت تحت حكم الدالة العباسية وهو الثبت الذي نقله العلامة ابن خلدون في مقدمة تاريخه نقله عن كستاب جراب الدولة ولما في ذلك الثبت من الفائدة أحبينا أن ننتله عنه وهاهو ذا :

| الاقاليم الجباية من الدراهم والدنانير<br>السواد ، ۲۷۸۰ درهم<br>كسكر ، ، ، ۱۹۰۰ درهم<br>كوردجلة ۲۰۸۰ |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| حلوان                                                                                               |
| فارس ۰۰۰ ۲۷۰۰۰                                                                                      |
| کرمان                                                                                               |
| السندوما بليه ١٢ ٣٠٠                                                                                |
| خراسان ۲۸<br>جرجان ۱۲<br>قومس ۱                                                                     |
| طبرستان<br>والزویان ۳۰۰۰۰۰<br>ودنباوند<br>ودنباوند                                                  |
|                                                                                                     |

| درخم                                                                  | 140 4                | ما قبيله                           |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------|
| ۲۰ رطل عسل                                                            | 17                   | الري                               |
| ۱۰۰۰ رطل رب الرمانين<br>۱۲۰۰۰ رطل عسل                                 | 11 *** ***           | همذان                              |
|                                                                       | رق ۲۰۰۰ من           | ماها البصرة والك                   |
|                                                                       | <b>{ · · · · · ·</b> | ماسبذان والربان                    |
|                                                                       | ٦٧٠٠ ٠٠٠             | ۔<br>شهر ذور                       |
| <b> ۲۰ رطل عسل</b>                                                    | ¥£                   | الموصل وما إليها                   |
|                                                                       | £ · · · · · ·        | أذربيجان                           |
| ۱۰۰۰ رأس رقيق ۲۰۰۰ ۱۲<br>وق عسل ۱۰ بزاة ۲۰ کساء                       | } *                  | الجزيرة وما إليها<br>من عمل الفرات |
| . ۲ قسط محفور ۳۰۰ رطل رقم<br>۱ رطل من المسایح<br>السور ماهی . ۰ . وطل | } 17                 | أرمينية                            |
| سویج ۲۰۰ بغل ۳۰ مهرآ<br>۱۲۰ بساط                                      | }                    | برقسة                              |
|                                                                       | 14                   | أفريقية                            |
| ۰۰۰ ۲۰۱۹ درم                                                          |                      |                                    |
|                                                                       | ۰۰۰ ۶۰۰ دینار        | قلسرين                             |
|                                                                       | » {Y· ···            | دمشق                               |
|                                                                       | . 47                 | الآردن                             |
| ۳۰۰۰۰ رطل زیت                                                         | » ۳I. ···            | فلسطين                             |
|                                                                       | » 14Y+ ···           | مصر                                |
|                                                                       | , tv                 | الميس                              |
|                                                                       | » Y·· · · ·          | الجاز .                            |
|                                                                       | TA(Y                 |                                    |

فجموع الخراج من الدرام ٢٠٠٠ ٢١٩ درهم و ٣٨١٧٠٠٠ ديثار ومن العروض مَاذكر أمام كل إقليم وإذا قوم بلغ شيئًا كشيراً . كانهذاكله يرد إلى بغداد حاضرة الخلافة ويتصرف فيه الخليفة فيدفع منه أرزاق وزرائه وعماله وحاشيته ويصرف منه في الحوادث التي تعرض للدولة من تجهيز الجيوش والباقي بعد ذلك كشير بهب منه ماشاء لمنشاء وذلك مقدار وافر يلمور معظمه فيالحاضرةالكمرى فيزيدها سعة ورخاء وترقأ . ومن تموذج ما كان يصرف على أيدى الحلفاءمارواه الطيفورى فى أخبار بغداد أنه ورد على المأمونوهو بالشام . . . . . . . . . . ورهم حمله إليه المعتصم من خراج ما يتولاه فخرج المأمون وأصحابه ينظرون إلى ذلك المال فقال ليحي ن أكثم يا أبا محد ينصرف أصحابناهؤلاءالذينتراهمااساعة إلى منازلهم خائبين وننصرف نحن بهذه الأموال قد ملكناها دونهم إناإذالثام تمردعا محمد بن يزداد (وزيره) فقال وقع لآل فلان بأانف ألف ولآلفلان بمثلها فمازال كذلك حتى فرق . . . . . . ٧٤ ورجله في الركاب ثم قال ادفع الباقي إلى المعــلى يعطى جندنا \_ قاو راوى الحبر فجئت حتى قت نصب عينيه فلم أرد طرف عنها لا يلحظني إلا يرانى بتلك الحال فقال ياأ بامحدوقع لهذا بخسين ألف درهم من الستة الآلاف الالف لايختلس ناظرى قال فلم يأت ليَّنتان حتى أخذت المــالُ . وهذا عطاء كـــثير ولـكن الواردأكــثر .

# الجيش

ظهر رالدولة العباسية على أيدى أهل خراسان والموالى جعل لهؤلا. شأنا عظها فى الدولة ومقاما لاينقص عن مقام العرب فى اعتراز الدولة بهم فسكانت القواد العظام من أهل خراسان ومن العرب. وقيام دولة المأمون أهل خراسان والدما فقص من شأن العرب حتى لم يعد من العرب قائدهم وف كماكان في عهد المنصور والمهدى والرشيد وصارمه ظم المرتو أين من الجدد إنما هم من أهل خراسان والآبناء وصار معظم الاعتماد عليهم وظهرت أسماء قواد من عناصر أخرى من أتراك ماوراء النهر . روى الطيفورى أنه تعرض وجل للمأمون بالشام مراراً فقال يا أمير المؤمنين : أنظر لعرب الشام كما نظرت إلى عجم

خراسان قال أكثرت على يا أخا الشام واقد ما برلت قيسا عن ظهور الحنيل إلا وأنا أرى أنه لم يبق في بيت مالى درهم واحد وأما الين فواقهما حبيتها ولا أحبتى قط وأما قضاعة فسادتها تفتظر السفياني وخروجه فتسكون من أشياعه وأمار بيمة فساخطة على الله مند بعث الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم من مضرولم يخرج اثنان إلا خرج أحدهما شاربا . أحزب فعل الله بك. وهذا تصريح عظيم من المأمون وهو يدل على أن نلك القوة العربية التى كان العالم الإسلامي بحس وجودها وتخشى الحلفاء سطرتها وانحرافها قد اتضمت فاجترأ خليفه المسلمين أن يجهر بمثل هذا القول على مثل من الناس ولما كان جيش الدولة هو الذي يدل على حقيقة أمرها كان من الواضح أن الدولة المربية المنسر العربي الواضح أن الدولة المسلمية المربية للمنصر العربي فقد أشرفت على الاعاء .

## القراد العظامني عهدا لمأمون

أكبر من اشتهر في عهد المأمون بقيادة الجيرش ويمن التقيبة والصيت طاهر بن الحسين من مصعب بن رزيق بن ماهان . كان جده رزيق مولى طلحة بن عبيد اقد المعروف بطلحة الطلحات الحزاعي والى سجستان مر مسلم بن زياد بنا بيه إلى خراسان ولا ندرى أكان مولى إسلام أم مولى عتافة ويفلب على الظن أنه مولى إسلام أسلم على يده فانقسب إلى قبيلته وإشاك كان يقال له الحزاعي وكانو ابقرية تدعى بوشنج من أعمال مرو وبها ولد طاهر بن الحسين سنة ١٥٥ وكان جده مصعب بن رزيق واليا عليها وعلى هراة وكان قبل ذلك كاتبالسلمان بن كثير الحزاعي داعية في العباس.

نشأ طاهر ببوشنج شها شجاعا أدبياً وأول ماأحياذكره الخالد أعماله العظيمة الى قام بها فى قواد الكتائب الخراسانية لحرب الأمين والجيوش العراقية فظفر ظفرا عظياكا قدمنا وقاد الحلافة للأمون مذلة فاشتهر ذكره وطار صيته إلاأن الفضل ابن سهل نفس عليه أن يتفرد بتلك الشهرة فحمل المأمون على تنحيته عن العراق وإرساله إلى الجزيرة لحرب نصر بن شبت : والما شخص المأمون إلى بغداد ومات الفضل فى الطريق أمر المأمون طاهرا أن يافاه بعداد فعرف له تلك السابقة وأحله المئزلة الى تابق به وولاه الجزيرة والشرط وجانى بغداد ومعاون السواد .

كان الذى يتولى خراسان فى ذلك الوقت غسان بن عباد فبلغ المأمون أن عبدالرحن المطوعى جمع جمعاً بنيسا بور ليقاتل بهم الحرورية بغير أمروا لى خراسان فتخوفوا أن يكون بده نار يستطير شرارها إذالم تتدارك برجل قوى الشكيمة ناهض الدرم يتولى أمر خراسان ولم يكن بالحضرة من يماثل طاهر فاختاره المأمون لذلك وولاه من حلوان إلى أقصى عمل المشرق فترجمه إلى ولايته وساسها أحسن سياسة وأعظم شهادة له هاذكره الطيفورى عن يحيى بن أكثم عن المأمون أنه كان يقول ما حابى طاهر فى جميع ماكان فيه أحدا ولا الأعدا ولا داهن ولا وهن ولاونى ولاقصر فى شيء وفعل فى جميع ماركن الحاور في أعدون به فيه أكثر بما ظن به وأهله وأنه لا يعرف أحدا من نصحاء الخلفاء وكفاتهم فيمن سلف عصره ومن بتى فى أيام دولنه على مشل طريقته ومناصحته وغناته وإجزائه قاد كان محلف على صدق ما يقول فى ذلك مجتهدا مؤكدا لليمين على نفسه .

وكان لطاهر استقلال بحكم خراسان يؤدى الخراج عن عمله وعليه والى بريد يكتب إلى المأمون بأخباره قالواكان طاهر يتمنى أن يخطب على منبر مروف ليها سنة ٥٠٠ وخطب جم فى سنة سبع ولم يصل بهم إلا ذلك اليوم فانه صعد المنبر لحمد الله وأثنى عليه ولم يدع للمأمون فكتب ولى البريد إلى المأمون بذلك وفى تلك الليلة أصابته حى وحرارة فوجد مينا على فراشه فكتب صاحب البريد بوفاته ولا نحسب ما ظن بطاهر من أنه أراد خلم المأمون حقا فانه لم يكن هناك داع الم ذلك مطلقا .

وقد استمر ملك البيت الطاهرى بخراسان من سنة ٢٠٥ إلى سنة ٢٥٩ حيث سقطت على يد يعقوب بن البيث الصفار وهي أول الدول استقلالا بالمشرق وأحسنها علاقة بدولة الخلافة ببغداد والسبب في دوام هذا التحسن أن آل طاهر كان لهم مع خراسان ولاية الشرطة ببغداد ومن أجل ذلك كان الاتصال دائما بين مروو بغداد عبد الله بن طاهر ؛ ولد عبد الله سنة ١٨٧ في خلافة الرشيد ونشأ نشأة تجيدة

عبد الله بن طاهر : ولد عبد الله سنة ۱۸۲ فی خلافة الرشید و نشانتناة مجیدة وکان عمره حین سطع نجم والده فی حوادث المأمون نحو ۲۹ سنة فعربی فی کنف المامون لخرج شها نبیلا أدبیا وکان المأمون بحبه حیا جما ولاه حرب تصر بنشبیث بعد انصراف أبيه عن ذلك الوجه فقام بماأمر به خير قيام ورد نصرا إلى الطاعة بعد أن حصره وضيق عليه وكان مع قيامه بذلك خليفة لابيه طـاهر فى الشرط وأعمال بفداد فاستخلف على ذلك عمه إسحاق بن إبراهم بن مصعب

ولمنا فرغ من أمر تصر أمره المأمون أن يسير إلى مصر لاضطراب كان فيها من فتنة عبيد الله بنالسرى أمير مصروفتنة جاليةالاندلسيين بالإسكندرية فذهب إليها واستنزل عبيد الله بن السرى مزمعاقله بعد أن أذله وأجل الاندلسين عما غلبوا عليه • قال يونس بن عبد الأعلى أحد علماه الحديث من أهل مصر. قدم علينا من قبل المشرق فتي حدث \_ يعني عبد الله بن طاهر \_ والدنيا عندنامفتونة قد غلب على كل ناحية من بلادنا غالبوالناس منهم في بلاء فأصلح الدنياوأمن البرى. وأخاف السقيم واستوثقت له الرعية بالطاعة . وكتب إليه أحمد بن يوسفوزبر المأمون إذ ذاك مهنئه بذلك الفتح. بلغني أعزانه الامين ما فتعالله وخروج ابن السرى إليكفا لحديثه الماصر لدينه المعز لدولة خليفته على عباده المذل لمن عند عنه وعن حقه ورغب عن طاعنه ونسأل الله أن يظاهر له النم ويفتح له بلدان الشرك والحد نةعلى ماوليك بهمذ فامتت لوجهه فانا ومن قبلنا نتذاكر سيرتك في حربك وسلك ونكثر التعجبال وفقت له منالشدةوالليان في مواضعهاولا نعلمسائس جند ورعية عدل بينهم عداك ولا عفابعدا لمقدرةعن آسفه وأضفنه عفوك واقالما رأبنا ابن شرف لم ياق بيده متكلا على ماقدمت له أبوته ومن أوتى حظاً وكفاية وسلطانا وولاية لميخلدإلى ماعفاله حتى يخل بمساماةما أمامه ثمم لانعلم سائسااستحق النجح لحسن السيرة وكف معرة الاتباع استحقاقك وما يجيز أحد بمن قبلنا أن يقدم عليك أحدآ بهوىعند إلحاقه والنازلة المتصلة فالمهنك منة الله ومزيده ويسوغك الله هذه النعمة التي حواها لك والمحافظة على مامه تمت لك من التمسك تحيل إمامك ومولاك ومولى جميع المسلمين وملاك وإيانا بالعيش ببقائه وأن تعلمأنك لم تزل عندنا وعند من قبلنا مكرما مقدما معظها وقد زادك الله في أعن الخاصة والعامة جلالة وبحالة فاصبحوا يرجونك لأنفسهم ويعدونك لأحداثهم ونواثبهم وأرجو أن يوفقك الله لمحابه كما وفق لك صنعه وتوفيقه فقد أحسنت جوار النعمة فلم تطفك ولم تزدد إلا تذللا وتواضما فالحد لله على ماأنالك وأبلاك وأودع فيكوالسلام.

وكنب له المأمون كتابا وكتب في أسفله :

أنت ومولاي ومن أخي أشك تماه أمراء أحست من أمر فا الدمر فاذي تكره من شيء فأذر ليت ذك انته أش أقه اك اك

ولمساعاد إلى مصر سنة ٢١٧ولاه المأمون الجبال وأرمينية وأذربيجان لمحاربة بابك وصادف أنه مات بعد خروجه طلحة بن طاهر بن الحسين فولاه 11مأمون مكانه واستمر واليابها حتى مات سنة ٣٠٠ في عهد الوائق

# العلم في عهد المسأمون

كان عهد المأمون من أرق عهود العلم في العصر العباسي وذلك لامرين الأول أن المأمون نفسه قد اشتغل بالعلم وأمعن فيه حينهاكان بمرو فقد جالس كثيرا من العلماء وأخذ عنهم جملة صالحة من العلوم الدينية كالحديث والتفسير والفقه واللغة العربية فكان لذلك عباً للعلم و لا زدياد نشره . الثانى : ما كان من الامة نفسها إذ ذلك حيث وجد فيها شوق إلى العلم والبحث وكثرة العلماء في كل مصر من أمصار المسلمين كاستبينه فترافق أي الإمام واستعداد الامة فكان من وراء ذلك ما نقصه من تقدم حركة العلم ووفعة بغداد .

العلوم التي نريد بيان حالها نوعان : علوم دينية وعلوم عقلية •

أما العلوم الدينية فمنها مايرجع لأصل الدين وهو علم الكلام أو التوحيسه ومنها مايرجع إلى أحكام الاعمال وهي الفقه وأصوله وأدلة تلك الاحكاممن القرآن والحديث :

ظهر فى ذلك الوفت جهور من فطاحل العلماء ورؤساء المشكلمين توغلوا فى البحث فى أصول الدين والعقائد وحكموا فى البحث عقولهم فأنتج لهم ذلك اعتقادات تخالف ماعليه عامة المسلين وجهور علمائهم المعروفين بأهمل الحديث وهم الذين يستمدون آراءهم من النصوص السمعية كتاب أوسنة أو أثر من آثار السلف وكان أول مانشأ ذلك الحلاف فى مدينة البصرة وامتد منها إلى بغداد . وجد بالبصرة

واصل بن عطا. الغزال ثم عرو بن عبيد الذى كان المنصور يحبه ويفضله علىجميع معاصربه من العلماء حتى قال فيه ؛

کلکم پمثی رویدکلکم طالب صید غیر عمـــرو بن عبید ولمــا مات رئاه ولم یسمع بخلیفة رثی من دونه سواه .

م أبو الهذيل محمد بن الهذيل العلاف وإبراهم بن سياو النظام وبشر بن عيات المريسي وعمر بن يحرا الجاحظ و تما مة بن أشرس وغيرهم من رمووس الاعترال وأصحاب الآواء والاقوال وكانو ابتكلمون في كثير من مسائل أصول الدين وأهم هذه المسائل الآواء والاقوال وكانو ابتكلمون في كثير من مسائل أصول الدين وأهم هذه المسائل إن أهمال العباد فكانو ايقولون إن أهمال العباد علوقة لهم لاقة ومن أجل ذلك يستحقون عليها الثواب والمقاب وأن المقصود بالقضاء والفد ما يمنحه الله لعباده من التوفيق والحذلان ويقابل ذلك وأن الماملة أن أهمال العباد علوقة لل للعباد منها إلا جريانها على ايديهم وهذا مأ طلقوا عليه أله المدرة والارادة والسمع والبصر والحياة والسكلام وقالوا إن الله قدير بقدرة وهي صفة قائمة بالذات اليست عين الذات و لا غير ها. أم هو حادث عنوق ته كسائر المخلوقات لأنه ليس بصفة فه بل يخلق الله هدفه أم هو حادث عناوق ته كسائر المخلوقات لأنه ليس بصفة فه بل يخلق الله هدفه وهاتان المسئلتان أهم ما كان يدور فيه الذاع بين الممذلة وفقهاء المامة .

وكاكان الاختلاف قدظهر في أصول الدين التي تشابه ماذكر تاكان قدظهر في الفقه الذي هو أحكام أفعال العباد فكان من أئمة الفقهاء أهل حديث وأهل رأى كابيناه في تاريخ التشريع ووجد من كل من الفريقين علماء أجلاء وفقهاء عظام اعترف لهم الناس بالتقدم ونحو انحوع في التشريع واقتدواجم منهم من سبق عصر المأمون كأبي حنيقة وأصحابه ومالك وأسحابه ومنهم من كان في أول عصره كالشافعي محدبن إدريس الذي توفى في السنة التي دخل فيها المأمون بعداد. والفرق بين هؤلاء في اختلافهم وبين أولئك أن المستنبطين من الفقهاء كانو الايتكر بعضهم على بعض تتاليج استنباطهم.

بل كانو إيرون أن كل مجتهد مكلف أن يعمل بنتيجة اجتهاده وليس له أن يقلد غيره فقد مرغ بمضهم لبعض الاجتهاد أما انحتلفون في أصول الدين فكانوا على غير ذلك كل فرقة ترى النقص في الآخرى وربما تامنها فأهل الحديث يقولون عن المعترلة إنهم مبتدعة فارقوا ما عليه سلف الآمة وما تدل عليه الآخبار والآثار وأولئك يقولون عن أهل الحديث إنهم عامة يتخذون ما يظهرون به حلية لينفقوا أمام العامة وربما نالوا منهم أكثر من ذلك .

وكان هناك اختلافات أخرى ظهرالقول فيها وهي مسألة الخلافة ومن يستحقها بعد رسول انتصليانه عليه وسلم فكان الجهور يرىأن الحلفاء الراشدين مرتبون في الاستحقاق ترتيبهم في تولى الحلافة رمن ورائهم أصفاف الشيعة برون أن علياهو أولى الناس بالحلافة بعد رسول انتصليانه عليه وسلم م يستحقها من بعده أولاده وهم مختلفون في الحكم على من سبق عايا من الحلفاء فنهم الفالى ومنهم الهين القول يرى أنهم أخذوا ماليس لهم ولكن ولوا فعدلوا فلاعل لانتقاسهم ووجد بسبب ذلك شيعتان مختلفتان الإمامية والزيدية ثم تشعبت الطرق بكل من الفرقتين فوجد من كل منهما مذاهب واراء .

ولم يكن قبل المأمون لاصحاب المذاهب المخالفة لما عليه العامة حرية البحث وإظهار الآراء بل كانوا يخشون بأس العامة ولم تدكن لهم قوة من الحلفاء ير تكزون عليها لان الحلفاء كانوا كذلك براعون العامة لأن القوة فيها فلما جاء المأمون وأى أن يجمع إليه العلماء من المتدكل مين والفقهاء وأهل الحديث ويجعل لهم بحالس للمناظرة ويظهر أنه كان يرمى إلى أن يتفق هؤلاء العلماء على وأى فيها يلقي عليهم من المسائل ليحمل الجهور على ذلك الرأى و تتفق كلة الأمة ولاسها فيها يتعلق بمباحث أصول الدين ومباحث الإمامة .

قال الطيفورى فى تاريخ بغداد قال التغلي سمت يحيى بنأ كثم يقول أمرنى المأمون عند دخوله بغداد أن أجمع له وجوه الفقها. وأهل العلم من أهل بغداد فأخترت له من أعلامهم أربعين رجلاو أحضرتهم وجلس لهم المأمون فسأل عن مسائل وأفاض فى فنون الحديث والعلم فلما انقضى ذلك المجلس الذى جعلناه المنظر فى أمر الدين قال المامون يا أبا محدكره هذا المجلس الذى جعلناه النظر طوائف من الناس بتعديل

أهوائهم وتزكية آرائهم فطائفة عابوا علبنا مافقول في تفضيل على بن أبي طالب رضى لله عنه وظنوا أنه لابجوز تفعنبل على إلا بانتقاص غيره من السلف والله مااستحل أو قال ماأستجيراًن أننقص الحجاج فكيفالسلف الطيب وإزاارجل ليأتيني بالقطعة من العود أو بالخشبة أوبا لشيءالذي لعل قيمته لاتكون|لادرهما أو نحوه فيقول إن هذا كان النبي ﷺ أو قدوضع يده عليه أو شرب فيه أومسه وما مو عندى بنقة ولا دليل علىصدق الرجل إلا أنى بفرط النية والمحبة أفَّـل ذلك فأشتربه بألف دينار وأقل وأكثر ثمأضعه على وجهى وعينى وأتبرك بالنظر إليه وبمسه فأستشنى به عند المرض يصيبني أويصيب منأهتم به كصيانتي ننسي وإنما هو عود لم يفعل هو شيئًا ولا فضيلة له يستوجب بها ألحجة إلاماذكر من هس رسول الله ﷺ له فكيف لا أرعى حق أصحابه وحرمة من قد صحبه وبذل ماله ودمه دوته وصبر معه أيام الشدة وأوقات العسرة وعادى العشائر والعمائر والأقارب وفارق الأهل والأولاد واغترب عن داره ليعز الله دينه ويظهر دعوته؟ ياسبحان الله والله لولم يكن هذا في الدين معروة لكان في الآخلاق جميلا وإن من المشركين لمن يرعى في دينه من الحرمة ماهو أقل من هذا معاد الله عمافطن به الجاهلون. ثم لم ترض هذه الطائفة بالعيب لمن خالفها حتى نسبته إلى البدعة في تفضيله رجلا على أخيه و نظيره ومن يقاربه في الفضل وقد قال اللهجل من قائل ــــ ولقد فعنانا بعض النبيين على بعض \_ ثم وسع لنا في جهل الفاضل من المفضول ف أ فرض علينا ذاك ولا ندينا إليه إذ شهدنا لجماعتهم بالنبوة فن درن النبيين منذلك بعد إذ شهد لهم بالمدالة والتفضيل أمر لوجهله حاهل رجونا أن لايكون اجــترح إثما \_ وُهم لم يقولوا مدعة فيمن قال بقول و احد من أصحاب النبي ﷺ وشك الآخر واحتج في كسره وإطاله في الاحكام في الفروج والدها.والاموال التي النظر فيها أوجب من النظر في التفضيل فيغاط في مثلهذا أحد بعرف شيمًا أوله روية أو حسن نظر أو يدفد. ه من له عقل بل معاند يريدالالطاط أو متبع لهواه ذاب عن رياسة اعتقدهاوطائفة قد اتخذ كلرجل منهم مجلساً اعتقدبه رياسةلعله مدعوفثة لضرب من البدعة ثم لعلكل رجل منهم يعادي من خالفه فالآمر الذي قد عقديه رياسة بدعة ويشيط بدمهوهو قدخالفه منأمر الدين بمناهو أعظم مرذلك إلاأن

ذلك أمر لارياسة له فسالمه عليه وأمسك عنه عندذكر مخالفته إياه فيه فإذا خولف في تحلته ولعلها عما وسع الله في جهله أو قد اختلف السلف في مثله فل يعاد بعضهم بعضاً ولم يروا في ذلك إثما فلمله يكفر عنالهم أو يبدءاً ويرميه بالامورائي - رمها الله عليه من المشركين دون المسلمين بغيا عليهم وهم المترقبون العتن الماسخون فيها لينتهبوا أهوان الناس ويستحلوها بالفلبة وقد حال العدل بيهم و بين ما ير يدون بوأرون على الفتنة زئير الاسد على فرائسها مد إلى الارجو أن يكون بجلسنا هذا بتوفيق الله و تأميده ومعونته على إتمامه سببا الاجتماع هذه الطرائف على ما هو أرضى وأصلح للدين ، إما شاكفيتدين ويتثبت فينقاد طوء إمامه اندفير دراا يدلك رها.

وروى أيضا عن بشر المريسي قال حضرت عبد الله المأمرن أنا وثمامة و محد ابن أبي العباس وعلى بن الهيئم فتناظروا في التشيع فنصر محد س أبي العباس الإمامية و فصر على بن الهيئم الريدية وجرى الكلام بينها إلى أن قال محدله يا بنطي ما أنت والسكلام . فقال المأمون وكان متكمًا فجلس وقال الشتم على والبذاء قاؤم إنا قد أبحنا الكلام وأظهر نا المقالات فن قال بالحق حمدناه و من جهل ذلك و قفناه و من جهل الأمرين حكنا فيه بما يجب فاجعلا بينكما أصلا فإن المكلام فروع فإذا افتر عنه شيئا وجميم إلى الأصول .

فيستفاد من هذين الخبرين أمور جديدة بإمعان النظر ٠٠

- (1) أن المأمون أباح الكلام وأظهر المقالات لدرجة قلما تجدهاأمةوماظنك يخليفة عباسى تناظر فى مجلسه اثنان فالإمامية فينصرأ حدهماالإمامية والثانى الريدية وهذا المذهبان كلاهما إن سحا يذهبان بما فى أيدى آل العباس من الإمامة و لم يمنمه ذلك من ترك حرية القول لهم م
- (۲) أن طوائف من الناس عابت ذلك على المأمون لأنه علم منه الموافقة على بعض آراء تخالف رأى العامة كماكان مذهبه فى تفضيل على بزأبي طالمب رضى اللهعنه على سائر الحلماء والتهموه بسبب ذلك بمنا هو منه برىء وهو انتقاص غيره من الصحابة وقد دافع المأمون عن نفسه فىذلك بما بغلب على الظن أنه صادق فيه
- (٣) أن المأمون كان يرى فى علماء وقته أنهم [تماكانوا ينكرون ما ينسكرون فى الآراء النى كانت لهم سبب رياسة ولوكات تافهة لايترتب عليها فى الدين أثر

ويففرون لمن خالفهم فى الاهور الجسيمة التى تَرْتبعليها الآثار العظيمة مادامت لاترتبط بشىء ممما يعتقدون يه رياسة عند العامة .

(٤) أن المأمون كان يظن أنه بمجلس المناظرة هذا يتوصل إلى إزالة الحلاف
 بين العلماء فيما اختلفوا فيه فإن الشاك يقبين أو يتثبت والمعاند يمكره.

وهذا الذى فعله المأمون أول تجربة وآخر هالآن لم يضكر أحد بمن قبله فىمثل هذا ولمــا انتهت تجربته نالعشل لم يعد أحـد الحلفاء إلى مثله .

كانت قوة فقهاء العامة محدكمة العرى لان العامة كانت تجاهم وتحترم آراءهما أن الفقهاء كانو ايحوطون معتقدات الجهور ويقفون ضد من يعلن مخالفتها. أحت المناقشات المشيرة التي كانت بين يدى المأمون إلى أنه كان برى بعض آراء المعترفة لا كلها فإنه لم يكن قدريا . روى الطيفورى على محد بن أيحاق بن إبراهيم اليزيدى أنه سمع ثمامة يقول إن المأمون على لتركه القول بالقدر، وإنما الذي صار إليه من آرائهم ثمامة يقول إن المأمون على لتركه القول بالقدر، وإنما الذي صار إليه من آرائهم ألقول بخلق القرآن وأظهر رأيه ذلك سنة ٢٩٦ وكان يظن كما قدمنا أنه متى أعلن رأيه لمكلماء وفقهاء الامة بجيبوه إلى أعلان رضاه به فكانت النتيجة عكس ماظن فإنهم تكلموا هيه وقالوا إنه مبترع وغلا بعضهم في ذلك فقال بكفر من رأى خلق من التدقيق ولم تكن هناك أشياء أخرى غير المسألة العذية توسع مسافة الخلف بين من التدقيق ولم تكن هناك أشياء الجهور .

مرت سنوات أربع والحلف يتسع والسكلام من الفريقين في الآخر يزيد حتى كانت سنة ٨٠ وقر أى المأمون أن يستديز بسلطانه في ردالفقها، إلى رأيه على لا يكون معرقا بفشله فيا شرع فيه فكتب كتابا وهو غاز إلى إسحاق بن إبراهم عامله على بغداد (محافظها) بين فيه أن واجبه بصفته إماما للسلين أن يحتهد في إقامة الدين ثم ذكر ماعليه الجههور من حشو الرعية وسفلة العامة من الجهالة بالله حتى ساووا بينه وبين ماأنول من القرآن فأطيقوا على أنه فديم معالنصوص الدالة على خلاف ذلك ثم قال حثم هم الذين جادلوا بالباطل فدعوا إلى قولهم ونسبوا أنفسهم إلى السنة وفي كل فصل من كتاب الله قصص من تلاوته مبطل لقولهم ومكذب دعوا هم يرد عليهم قولهم ونخلتهم ثم أظهر وامع ذلك أثهم أهل الحق والدين والجاعة وأدمن

سواهم أمل الباطل والكفر والفرقة فاستطالوا بذلك على الناس وغروابه الجهال حتى مال قوم من أهل السمت الـكاذب والتخشع لغير الله والتقشف لغير الدين إلى موافقتهم عليه ومواطأتهم على سي "آراتهم تزينا بذلك عندهم وتصنعا للرياسة والمدالة فيهم فتركوا الحق إلى باطلهم واتخذوادين اقه وليجة إلى ضلالتهم فقبلت بتزكيتهم لهم شهادتهم ونفذت أحكام الكتاب بهم على دغل دينهم ونغل أديمهم وفساد نياتهم ويقينهم وكان ذلكغايتهم التيإليها جروا وإياها طلبوافي متابعتهم والكذب علىمولاه ــوبعد أن أعطاهم ايستحقون على رأيه من مثل هذه القوارع قال لإسحاق . فاجم من بحضر تك منالقضاة واقرأ عليهم كتابأمبرا لمؤمنين هذا اليك فابدأ بامتحالهم فمايقولون وتكشيفهم عما يعتقدون ف خلق القدالة وإحداثه وأعلمهم أن أمير المؤمنين غير مستعين في عمله ولاواثق فما قلده الله واستحفظه من الموروعيته بمن لايواتق بدينه وخلوص توحيده ويقينه فإذا أفروا بذلك ووافقوا أمير المؤمنين فيهوكانوا على سبيل الهدى والنجاة فمرهم ننص من يحضرهم من الشهود على الناس ومسالتهم عن علمهم فى القرآن وثرك إثبات شهادة من لم يقرأ أنه يخلوق عدث ولم يره والامتناع من توقيعها عندهواكتب إلىأمير المؤمنين بمايأتيك عن قضاة أمل عملك فيمسألتهم والآمر لهم بمثل ذلك ثم أشرف عليهم وتفقدآ ثارهم حتى لاتنفذ أحكاماته إلابشهادة أهل البصائر في الدين والإخلاص للتوحيدوا كعب إلى أمير المؤمنين بما يكون في ذلك إن شاءافه وكتب في شهر ربيع الأول سنة ٢٩٨ وكتب إلى إسحاق أن يشخص إليه سبعة نفر من كبار مشايخ الجهور منهم محمد ابن سعد كاتب الواقدي ويحي بن معين وأبو خيشة زهير بن حرب وأحمدين إبراهيم الدورق فاشخصوا إليه فامتحنهم وسألهم عن خلق القرآن فاجابواجميعاأنالقرآن علوق فاشخصهم إلىمدينة السلام وأحضرهم إسحاق بن إبراهيم داره فشهر أمرهم وقولهم بحضرة الفقهاء والمشايخ منأهل الحديث فاقروا بمثل ماأجابوا به المأمون فحلى سبيلهم وكتبالمأمون المارسحاق كنابا ثانيا زادفيه على الكتاب الأول قال فيه في صفة من خالفوه . وليس يرى أمير المؤمنين لن قال بهذه المقالة حظا في الدين ولا نصيبا من الإيمانواليقينولابريأن بحلأحد منهم محل الثقة في أمان ولاعدالةولاشهادة ولا صدق في قول ولا حكاية ولا تولية شي. في أمر الرعية •

فيمع إسحاق نحوثلاثين رجلا من هؤلاء العلماء وهذا بموذج من أجوبتهم لإسحاق قال لبشر بنالوليد ما تقول في القرآن — فقال قدعرفت مقالتي لا مير المؤمنين عير مرة — قال — أقول القرآن كلام الله — قال لمأسألك عن هذا أخلوق هو — قال الله خالق كل شيء — قال أما القرآن شيء — قال هو شيء — قال فخلوق هو — قال ليس بخالق — قال ليس أسألك عن هذا أخلوق هو — قال ليس بخالق — قال ليس أسألك عن هذا أخلوق هو سال مناسبة عدت أمير المؤمنين ألا أسكلم فيه وليس عندى غير ماقلت الك .

وَقَالَ لَهُ لَيْ مِنْ أَنِ مِقَاتُلُمَا تَقُولُ يَاعَلَى — قَالَ قَدْسَمُتَكُلَاى لَأَمْهِرَ الْمُؤْمَنِين فَ هَذَا غَيْرِ مَرَةً وَمَا عَذَى غَيْرَ مَا سُمَّع — قَالَ القرآنُ مُخلوق — قَالَ القرآنُ كلام الله صلى قَالَ لَمْ أَسَالًا أَمْسِيرًا المُؤْمِنِينَ بشيء قَالَ لَمْ اللهُ وَلَامَ اللهُ وَإِنْ أَمْرِنَا أَمْسِيرًا المُؤْمِنِينِ بشيء سمنا وأطمناً .

وكان إسحاق يكتب مقالة كل قائل فلما أتم امتحانهم جميعاً أرسل إلى المـأمون نتيجة الامتحان ولما رأى المأمون هذه المحاولة منهم غاظة ذلك وكتب فى شأنهم كتابا ثالثا قرع فيه أو لئك العلماء أشد التقريع وذكر كلى واحدمنهم بمايعله فيه من النكوب عن الجادة فى عمله أوخلقه كأنه يعرف دخائل كل منهم معرفة خبير فن ذلك قوله: وأما الذيال بن الهيتم فأعله أنه كان فى الطمام الذى كان يسرقه فى الانبار، وفيها يستولى عليه من أمر مدينة أمير المؤمنين أبى العياس ما يشغله وأنه لوكان مقتفيا آثار سلقه وسالكا مناهجهم وبحدّديا سبيلهم لما خرج إلى الشرك بعد إيمانه .

وأما الفعنل بن غانم فأعلمه أنه لم يقف أمير المؤمنين على ماكان منه بمصروها اكتسب من الأموال في أقل مرسنة وما شجر بينه و بين المطلب بن عبد الله في ذلك فإنه من كان شأنه شأنه وكانت رغبته في الدنيا والدرهم رغبته فليس بمستندكر أن يبيع إيمانه طمعا فيهما وإيثاراً لعاجل تفعهما وأنه مع ذلك القاتل لعلى بن هشام ماقاله والمخالف له فيا خالفه فيه ، فما الذي حال به عن ذلك وتقله إلى غيره .

وأما النصل ن الفرخان فأعلمه أنه حاول بالقول الذي قاله في القرآن أخذ الودائع التي قاله في القرآن أخذ الودائع التي أددعها إياه عبدالرحن بنإسحاق وغيره تربصا بمن استردعه وطمعائى الاستسكتار لما صار في بده ولاسلبل عليه عز تتنادم عهده وتطاول الآبام بهءتمل لمبد الرحمن بزلسحاق لاجزاك الته خيراً عن تقويتك مثل هذا وإيما الما أياه وهو معتقد للشرك مفسلخ عي التوحيد .

وأما محد بن حاتموابن نوحوالمعروف بابي معمرفاعلهم أمم مشاغيل بأكل الرباعن الوقوف على التوحيد وأن أمير المؤمنين لو لم يستحل محاربتهم فى الله ومجاهدتهم إلا لإربائهم وما نزل به كتاب الله فى أمثالهم لاستحل ذلك و فسكيف بهم وقد جموا مع الإرباء شركا وصاروا للنصارى مثلا ؟

وأما سعدويه الواسطى فقل له قسح الله رجلابلغ به التصنع للحديث والترين به والحرص على طلب الرباسة فيه أن يتمنى وقت المحنة فيقول بالتقرب بها متى يمتحن فيجلس للحديث .

وأما المعروف بسجادة وإنكاره أن يكون سمع بمن كان يجالس من أهل الحديث وأهل الفقة القول بأن القرآن علوق، فاعله أنه في شغلة باعداد النوى وحسكم لإصلاح بجادته وبالودائم التي دفعها إليه على بن يحيى وغيره ما أذهله عن التوحيد وألهاه، ثم سله عما كان يوسف بن أفي بوسف ومحد بن الحسن يقو لانه إن كان شاهدهما وجالسها وقد ذكر مثل ذلك في غير مؤلاء ؛ وخلاصة ما يطلب في هذا الكتاب أنهذكر وجلين هما يشر بن الولميد وابراهم بن المهدى أمره أن يستقيمها فإن تايا أشهر وجلين هما يشر بن الولميد وابراهم بن المهدى أمره أن يستقيمها فإن تايا أشهر

أمرهما وإلاضرب أعناقهما ، أمامن عداهما فأنام يقولوا بخلق القرآن حملهم جميعاً موثقين إلى عسكر أهير المؤمنين . وقال فى ختام هذا الكنتاب ـ وقد أنفذ أهير المؤمنين كتابه هذا فى خريطة بندارية ولم ينتظر به اجتماع الكتب الخرائطية معجلا به تقربا إلى الله عز وجل بما أصدر من الحكم ورجا ما اعتمد وإدراك ما أمل من جريل ثواب الله عليه فأنفذ لما أتاك من أمر المؤمنين وعجل إجابة أمير المؤمنين مناك فى خريطة بندارية مفردة عن سائر الحرائط لتعرف أمير المؤمنين مأمهماؤنه إن شاء الله وكتب سنة ٢١٨

أحضرهم إسحاق مرة تانية وسألهم فأجابوا جميعا أن القرآن علوق ما عدا أريعة منهم فأسرهم فشسوا في الحديد و في اليوم الثانى أعاد عليهم المحنة فأجابه واحد من الآرمة فأطلقه و في اليوم الثانى فمل كدلك فأجابه "انوبتي اثمنان صما على عدم لا يجابة وهما أحد بن حنبل وعجد بن نوح فوجه بهما إسحاق إلى طرسوس وبعد ذلك وردكستاب من المأمون على إسحاق يقول له فيه أن سلمان بن يعقوب صاحب الحبر كنب إليه أن بشر بن الوليد تأول الآبه التي أزخا الله تعالى في عمار بن باسر الامن أكره وقابه مطمئن بالإيمان سواها أشار يل إنما عني الله عن وجل بهذه الآية التي أن فأما من كان يعتقد الشرك مظهر الشرك فأما من كان يعتقد الشرك مظهر الإيمان عليها إلى طرسوس ليقيموا بها إلى خروج أمير المؤمنين من بلادالوم فأضحهم جميعاً إلى طرسوس ليقيموا بها إلى خروج أمير المؤونية الما الرقة بالمقرم وفاة المأمون

هذه كانت الدتيجة لمساشرع فيه المأمون وهي نتيجة تفاد ماقصده من تأليف القرم بجمهم على رأى واحدفيا اختلف فيه من المسائل وقد كبر الخلاف في مسألة من أهون المسائل وأيسر هاحلا ، ولكن المأمون قال إن أصغر المسائل متى كان أساساً لنحلة أو سبباً لرياسة فان الخلاف يعظم بسببه أما أعضل الآمور فان الخلاف الشديد لا يجد إليه سبيلا إذا لم يكن أساسا لنحله أوسبباً لرياسة وهذا يكاد يكون صحيحا ، ومع اعترافنا بأن الحلاف لا عمل في هذه المسألة لا ترى للمأمون حقاوهو سلطان الآمة أن يصادرها في التمتقد على الشكل الذي سنه عا بيناه

وليطأن جيسعالدي تهاونوا معالمأمون فيمسئلة القرآن أهمل المحدثون أمرهم

وأنوار تبتهم وعدوا ذلك عيباً من عيوسهم وقد كادإمام المحدثين البخارى يصيبه أثر من آثار هذه النكبة فإن فريقا من العلماء رأى أن يفصل بين لفظ القرآن و معناه فكان يقول بذلك فاضطهده محدبن فكان يقول بذلك فاضطهده محدبن يحيى الذهلي إمام المحدثين بنيسا بورحتى خرج البخارى عنها خوفا من المسامة أن تبطش به وكذلك ترك مسلم بن الحجاج بحلس محدبن يحيى من أجل ذلك فأنه لمسام محدا يقول من قال لفظى بالقرآن مخلوق فلا يقربن بجاسنا ، أخذ كساءه وخرج . أما الذين وقفوا في المحنة وثبتوا على آرائهم ولم يتساهلوا فانهم استحقوا من المناية والتكريم ما لا مريد عليه والعلم المفرد فيهم هو الإمام أحدبن حنى فان هذه الحادثة شربته بين القوم شرفا عظها .

ولم يكتف المأمون بما كان منه في حياته بل إلى أوصى إلى أخيه المعتصم الذي استخلفه من بعده بأن بسير بسيرته في القرآن فلم يحد المعتصم بدامن أن يتبسع هذه الوصية مع أنه لم يكن له في ميدان العلم كبير جو القولكن وصية أخيه وبقاء رءوس الاعتراب مجانبه جعلاه يتصدد في الأمر فأحضر أحد بن حنبل وعرض عليه أن يقول كافال غيره من العلماء فصمم على إنسكار أن يكون القرآن مخلوقا ولم يثنه عن ذلك ما لقيه من العنرب والتعذيب في بجلس المعتصم نفسه وكان أحد يتردد بين ذلك و بين طيوقا طيوس وهو صار محتسب.

وقد اتبسع الواثق سيرة أبيه وعمه في هذه المحنة وبسببها حصلت فته أحد بن نصر ابن مالك بن الهيثم الحزاعى ومالك بن الهيثم كان أحد تقياء الدعوة العباسية وكان أحد يغشاه أصحاب الحديث وكان يظهر المباينة لمن يقول القرآن علوق مع منزلة أبيه من السلطان في دولة بني العباس ويبسط لسانه فيا يقول ذلك مع غلفة من الواثق كانت على من يقول ذلك وكان أحمد إذا تكلم عن الواثق يقول ألافعل هذا الكافر فركه المطيفون به من أهل الحديث وحملوه على الحركة لانكار القول بخاق القرآن وقصدوه دون غيره لما كان لابه وجده في دولة بني العباس من الاثر فرجوا استجابة العامة لهو التفاقهم عليه فيقال إنه أجاب إلى ذلك وسعى له في دعاء الناس رجلان عن كان يغشاه فنجحاو ألفا فر قتين إحداهما بالجانب الشرق و الاخرى بالجانب الغرب بالسلطان من بغداد واقعدوا ليلة ليضربون فها طبو لهم للاجتهاع صبيحتها للوثوب بالسلطان

الموعد المصروب بلياة فائتيه العبل ائتيد نبيذا فلها أخذ منه ضرب على الطبل قبل الموعد المصدوب بلياة فائتيه لصوت العبل محدين إبراهيم بن مصمب خليفة صاحب الشهر طة فأرسل يسأل عن سبيه و بعد التدفيق عرف سرا الرامة فتتبع القوم ول المالوائق فأخذو اوصيروا إلى الحبس وقبض أحدين أصر أيضا وحل روس القوم إلى الوائق بسامرا فجلس لهم الوائق بحلسا عاما لا متحاتهم و لما حضروا إليه لم يناظر الوائق أحدين نصر في الشعب و لا فيارفع إليه من إدادة الحروج عليه لكنه سأله ما نقول فقام الوائق إليه منفسه وقتله وصلب جسمه بسامرا وحل رأسه إلى بغداد فنصب بنافر الوائق المحافرة و بعمل في الحانب الشرق و جعل في أذنه رقمة فيها هذا رأس الكافر المشرك الصالوهو بها في الجانب الشرق و جعل في أذنه رقمة فيها هذا رأس الكافر المشرك الصالوهو أحدين نصر بن مالك عن قتله الله عليدى عبد الله هارون الإمام الوائق بالشامير من الرجوع إلى الحق فابي إلا المعاندة والتصريح و الحدية الذي بحل به إلى ناره والم من الرجوع إلى الحق فابي إلا المعاندة والتصريح و الحدية الذي بحل به إلى ناره والم عقابه وأن أمير المؤمنين دمه ولمنه .

ويمن حمل إلى الواثق فى هذه المحنة من علماً مصر أبويعقوب يوسف بن يميي البويطئ كبر أصحاب الشافعى الإمام رضى الله عنى أبى الواثق أنه لا يقول بخلق القرآن فأرسل إلى والى مصرفى امتحانه فامتحنه فلم يجب وكان الوالى حسن الرأى فيه فقال له قل فيا بينى وبينك قال إنه يقتدى بى مائة ألف ولا يدرون المهنى فلما المتنع أمر الواثق بحمله فحمل وسجن ببغداد حتى مات فى سجنه سنة ١٣٣٨

واستمرت هذه المشكلة حق ملها الواثق نفسه و تمنى لو يحد مخرجا وانتقلت المسألة من الجد إلى المرا المؤمنين أعظم الله من الجد إلى الموران و عبادة المضحك على الواثق فقال ياأمير المؤمنين كل مخلوق يموت بالله ياأمير المؤمنين كل مخلوق يموت بالله ياأمير المؤمنين من يصلى بالناس التراويح إذا مات القرآن فضحك الواثق وقال عاملك اله الله سالك

وجىء الواثق بشيخ مقيد فسألها بن أبى دؤاد عن قوله في القرآن فقال له الشيسخ لم تنصفني المسألة أ تأسألك قبل الجواب هذا الدى تقوله يا ابن أبي دؤاد من خلق

القرآن شي. علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبوبكر وعمر وعثمان وعلى وطى الله عمم أوجهاوه — فقال بل علموه قال فهل دعوا إليه الناس كما دعوتهم أنت أوسكتوا — قال بل سكتوا — قال فهلاوسعك ماوسعهم من السكوت — فسكت ابن أبي داؤاد وأعجب الواثن كلامه وأمر بإطلافه، وقام وهو يقول هلا وسعك ماوسعهم يكرر هذه الكلمة .

كانت تلك الحوادث عاأخمدنار المحنة ، ولذلك لمساجاء المتوكل بعد الواتق أمر برفع المحنة وأن يترك الناس وشأنهم فبايعتقدون وحسنا فعل وقد استحق المتوكل ثناء الجمهور العظيم بسبب ذلك وتجاوزوا له عساكن من هفوائه

و يمكن القول بأن هذه المجالس التي تعقد لسناظ ه رجاء الوصول إلى الوقاق إنما تقرر الحلاف و تؤكده لا نزيله عني الصل جذا الحلاف شيء من الرباسة في الدنيا . و تاريخ المجامع والمجالس التي كان من شأمها البحث في الآم، رالدينيه شاهد بذلك .

# علوم الصناءات :

كما كانت للمأمون جولة فىالعلوم الدينية كانت له جولة فى العلوم الصناعية وقد كان أثره فى هذه أظهر من أثره فى تلك كما يتبين مما يأتى :

كانت الأمة العربية أمة أمية لا تتعلق بشىء من الصناعات و لا العادم إلا فليلاكا بيناه في خلاصة تاريخها في الجزء الآول ، فلها جاء ها الإسلام لم يسكن لها بجال في العلوم لا يناه في حور التسكرين و ذلك عتاج إلى استعال ما عندها من القوة و الفسكر في سبيل ذلك فا نقضت مدة الحلفاء الراشدين رضى الله عنهم في الفتح و تأسيس المملك أنه وجد من رجالهم في أوسط أدوارها من عنوا بعص الصناعات التي كانت فيمن سبقهم من الاهم واهتموا بترجمة كستب منها وأول من عرف اسمه في ذلك خالدين يزيدين معاوية الذي كان يسمى حكيم آلمرون وكان فاضلا في نفسه و له همة و محية للعلوم خطر بماله الصنعة و الكيمياء فأمر باحضار جماعة من فلاسفة اليونانيين عن كان ينزل مدينة مصر و قد تفصح بالعربية وأهرهم بنقل السكست في الصنعة من اللسان اليوناني و القبطى إلى المعربي و هذا أول نقل كان في الإسلام هن لغة إلى الفة . ثم

نقل الديوان وكان باللغة الفارسية إلى العربية فى أيام الحجاج نقله صالح ن عبدالرحمن مولى بنى تميم كما قدمنا ذلك فى تاريخ بنى أمية ، ثم نقل ديوان الشام إلى العربية فى زمن هشام بن عبد الملك نقله أبو أبات سلمان سعد مولى حسين .

وكانت الدولة الآمرية أقرب إلى من قبلها في السذاجة الصناعية فلم يكن لترجمة السكتب فيها كبير حظ و المحتلطة الفرس السكتب فيها كبير حظ و المحتلطة الفرس أكثر الآن دولتهم الحل اسانيين و الموافقات و هذا الاختلاط جعل نفو س المباسيين تصبو إلى الاطلاع على شيء عما عند الفرس واليونان من آثار متقدمهم من المله و الحنكاء والفلاسفة وكان أول من عن بترجمة شيءهن هنه الكتب أبوجعفر المنصور الفائحة العابسيين وكان الذي قام بفرجمة الكتب له طبيبه جورجس بن جبرائيل الذي كان طبيبا لبهارستان جنديسابور ثم طلبه المنصور إليهسنة ١٤٨ ليعالجه فظمى عند حظوة عظيمة و رجم له كتباً كثيرة من اليونان إلى العديمة وله نقل كثير عبد إلا أنه دون نقل حنين بن إسحاق : وقدوجدت بنقله كتب كثيرة في الطب من جبد إلا أنه دون نقل حنين بن إسحاق : وقدوجدت بنقله كتب كثيرة في الطب من كتب أبقر اط وجالينوس و رجم له ابن المقفع كتاب كليفة و دمنة من الفهادية و ترجم كتاب السند هند وكتاب المجسطى لبطنيموس وكتاب إقليدس في الهندسة و غير ذلك كتاب السند هند وكتاب المجسطى لبطنيموس وكتاب إقليدس في الهندسة و غير ذلك كتاب السند هند وكتاب المجسطى لبطنيموس وكتاب إقليدس في الهندسة و غير ذلك كتاب السند هند وكتاب المجسطى المحسول على الكتب المنيدة حتى تترجم و تشغل بها الامة

فلما كان فى زمن هرون الرشيد وغلب على بعض المناثر الرومية الكبرى كأ نرة وعورية عثر على كنز ثمين من كتب اليوناز فأمرأن تترجم لهفتر جمت وبذلك كانت حركة الترجمة أقوى منها فى عهد المنصور وكان للبزامكة بد طولى فى الترجمة رعون المترجين عليها بما كانوا يدرونه عليهم من الارزاق .

لما ولى المأمون كان قد تأثر فكره بما قرأ من هذه الكتب وأحس بنفه ها فقوى حركة الترجمة و نشطها تنشيطا أساسه الاقتناع بالفائدة وساعده الجود والبذل في هذا السيل حكى ابن النديم في الفهرس أن المأمون رأى في مناهه كأن رجلاً بيض اللون مشربا حمرة واسع الجهة مقرون الحاجب أجنح الرأس أشهل العينين حسن الشمائل جالس على سريره قال المأمون وكأنى بين يديه قد ملت له هيية فقلت من أن قال المقال السافل الحسن فسروت به وقلت أنها الحكم أسألك قال سل قال ما الحسن

قال ماحسن فى العقل قلت ثم ماذا قال ماحسن فى النبرع قلت ثمماذا قال ماحسن عند الجهور قلت ثم ماذا قال ثم لا ، ثم لا \_ وفى رواية أخرى قلت زدق قال من فصحك فى الدهب فليكن عندك كالذهب وعليك بالتوحيد \_ قالوافكان هذا المنام من أوكد الاسباب فى إخراج الكتب \_ وإذا صحت هذه الحكاية فهذه الرؤيا أثر لشغف المأمون بارسطاطاليس وتعاليمه .

كان بين المأمون وملك الروم مراسلات وقد استظهر عليه المأمون فكتب إلى ملك الروم في المأهون وملك الروم مراسلات وقد استظهر عليه المأدن في إنفاذ ما عنده من مختار العلوم القديمة المخزونة المدخرة ببلد الروم فأجاب إلى ذلك بعد المتناع فاخرج المأمون لذلك جماعة منهم الحجاج ١١١ بن مطروا بن البطريق ٢١ وسلما صاحب بيت الحكة وغيرهم فأخذو اعاوجد و الماختار وا فلما حلوه إليه أمرهم بنقله فنقل وقيل إن يوحنان ماسويه عن نفذ إلى بلاد الروم ولم تكن هذه العناية قاصرة على المأمون وحده بل كان لمهده جماعة فوويسار اعتنوا جد العناية بنقل هذه الكتب إلى المسان العربي ومن هؤلاء محدوا حمدوا لحسن بنو شاكر المنجم بذلوا الرغائب وأنفذوا حنين بن إسحاق وغيره إلى بلد الروم والطب . قال أبو سليان المنطق السجستاني إن بني المنجم كانوا برزقون جماعة من النقلة منهم حنين بن إسحاق وحبيش بن الحسن وثابت بن قرة وغيرهم في الشهر نحو والطب . قال أبو سليان المنطق السجستاني إن بني المنجم كانوا برزقون جماعة من النقلة منهم حنين بن إسحاق وحبيش بن الحسن وثابت بن قرة وغيرهم في الشهر نحو في طلب العلوم القديمة وبذل فيها الرغائب وأقموا فيها نفوسهم وأنفذوا إلى بلاد في طلب العلوم القديمة وبذل فيها الرغائب وأقموا والإماكن بالبذل السني في طلب العلوم القديمة وكان الغالب عليهم الهندسة والحيل والحركات والموسيق فأظهر وا عجائب الحكمة وكان الغالب عليهم الهندسة والحيل والحركات والموسيق فأظهر وا عجائب الحكمة وكان الغالب عليهم الهندسة والحيل والحركات والموسيق فأظهر وا عجائب الحكمة وكان الغالب عليهم الهندسة والحيل والحركات والموسيق فأطهر والمجائب الحكمة وكان الغالب عليهم الهندسة والحيل والحركات والموسيق فأطهر والمحالي والموسيق المناسب والمحدد والموسيق في المناسب والمحدد والموسيق والإسماد والحركات والموسيق في المناسب والمحدد والموسوق والموسوق والمحدد والموسوق والموسوق والموسوق والموسوق والمحدد والموسوق والموسو

<sup>(</sup>١) قال فى طبقات الأطباء : الحجاج بن مطر نقل للمأمون ، من نقله كتاب إقليدس ثم أصلح نقله فها بعد ثابت بن قرة الحراني .

<sup>(</sup>٢) قال فى الطبقات: يحيى بن البطريق كان فى حملة الحسن بن سهل وكان لايسرف العربية حق معرفتها ولا اليونانية ولمما كان لطينيا يعرف لغة الروم وكتابنها وهي الحجروف المتصلة لا اليونانية القدعة.

والنجوم وهوالأقلوتوفى محدبنموسيسة هه فيشهرر بيمالاول ، ثمذكر الكتب التي ألفوها وقال ابن خلكان وعما اختصوا به في ملة الإسلام وأخرج رممن القوة إلى الفعل وإنكان أرباب الأرصاد المنقدمون على الإسلام قدفعلوه لكنه لم ينقل أن أحدا من أهل الملة تصدى له وفعله إلاهم وهوأن المامون كان مغرى بعلوم الأوائل وتحقيقها ورأى فها أن دوركرة الارض ٢٤٠٠٠ ميل كل ثلاثة أميال فوسخ نيكون المجموع ٨٠٠٠ فرسخ بحيث لو وضع طرف حبل على أى نقطة كانت من الأرض وأدرياً الحبل على كرة الارض حتى انتهينا بالطرف الآخر إلى ذلك الموضع من الأرض والتتي طرفا الحبل فاذا مسحنا ذلك الحبلكان طوله ٢٤٠٠٠ ميل فأراد المـأمرن أن يقف على حقيقة ذلك فسأل بني موسى المذكورين عنهفقالوا نعم هذا قطعي فقال أربد أن تعملوا الطربق الذي ذكره المنقدمون حتى نبصر هل يتحرر ذلك أولاً فسألوا عن الآراضي المتساوية في أي البلادهي فقيل لهم صحراء سنجار فى غاية الاستواء وكذلك وطلم السكوفة فأخذوا معهم جماعة عن يثق المأمون إلى أقوالهم ويركن إلى معرفتهم بهـذه الصناعة وخرجوا إلى سنجار وجاؤا إلى الصحراء المذكورة فوقفوا فى موضع منهـا فأخذوا ارتفاع الفطب الشهالىببعض الآلات وضربوا في ذلك الموضع وتدا وربطوافيه حبلا طُّويلا ثم مشوا إلى الجهة الشهالية على استواء الارض من غير انحراف إلى اليهن واليسار حسب الإمكان فلما فرغ الحبل نصبوا في الارض وندا آخر وربطوا فيه حبلا طويلا ومشوا إلى جهة الشال أيضاكفعلهم الاول ولم بزل ذلك دأبهم حتى انتهوا إلىموضع أخذوا فيه ارتفاع القطب المذكور فوجدوه قد زاد على الارتفاع الأول درجة فمسحوا ذلك القدر الذي قدروه من الأرض إلحبال فبلغ ٣/٢٦ ميلا فعلوا أن كل درجة من درج الفلك يقابلها من سطح الارض ٣/ ٩٩٢ ميلاً . عادوا إلى الموضع الذي ضربوا فيه الوتد الأول وشدوا فيه حبلا وتوجه ِ ا إلى جهة الجنوبومشوا على الاستقامة وعملواكما عملوا في جهسة الشهال من نصب الاوتاد وشد الحبال حتى فرغت الحبال الني استعملوها في جهة الشهال ثمأخذوا الارتفاع فوجدوا القطب الشهالي قد نقص عن ارتفاعه الأول درجة فصم حسابهم وحققرا ماقصدوا من ذلك ـ وهذا إذا وقف عليه من له يد فى علم الهيئة ظهرله حقيقه ذلكومن المعلوم

أن عدد درج الفلك . ٣٩٩ لان الفلك مقسوم بانني تشرير جاكل برج . ٣٠ فتكون الحلة . ٣٩٦ فقضر بوا عدد درج الفلك في ج/ ٣٩٦ ميلا الني هي حصة كل درجة فكانت الحلة . ٣٩٠ فقضر بوا عدد درج الفلك في ج/ ٣٩٦ ميلا الني هي حصة كل درجة فكانت عقق لا تدوي وهذا وكان موافقا الحقق لا شكت القديمة من استخراج الآوائل طلب تحقيق ذلك في موضم آخر فسيرهم إلى أرض الكوفة وفعلوا كما فعلوا في سنجار فتوافق الحسابان فعلم المأمون فسيرهم إلى أرض الكوفة وفعلوا كما فعلوا في سنجار فتوافق الحسابان فعلم المأمون على ما حرره القدماء في ذلك . وعن كان ينقل لهم حنين بن إسحاق العبادى وكان فاضلا في صناعة العلب فصيحا باللقة اليونانية والسريانية والعربية والفارسية دار البلاد في جميع الكتب القديمة ودخل بلد الروم وأكثر الذله المبنى موسى ونقله في غاية الجودة وكانت وفاته سنة ٢٠٠٠ .

وكان هناك كثير غير بني شاكر يحذون حدوه ذلك فكرت الكتبالمترجة في جميع العلوم الصناعية ولما اقلت إلى العربية اشتفل بها الناس كثيرا علم وعملا ففسروا مفاقها وأصلحوا خللها ووجد منهم فلاسفة عظام ألفوا كنبا عظيمة في هذه العلوم منهم من صميم العرب يعقوب بن إسحاق الكندى ينتهى نسبه إلى الأشعث ابن تهيس بن معد يكرب ثم إلى كندة وكان عظيم المنزلة عندالما مون وعند المعتصموله مصنفات جليلة ورسائل كثيرة جدا في جميع العلوم و تقل في طبقات الإطباء عن سليان بن حسان أنه كان عالما بالطب والفلسفة وعلم الحساب والمنطق و تأليف اللحون والمندسة وطبائع الأعداد وعلم النجوم ، ولم يكن في الاسلام فيلسوف غير ما حتذى في آليفه حذو وطبائع اللاب وله تأليف كثيرة في فنون العلم وخدم الملوك فباشر هم بالأدب وترجم من كنب الفلسفة الكثير وأوضع منها المشكل و لخص المستصعب و بسط العوبس وقال أبو معشر في كناب المذكرت لشاذان : حذاق التراجمة في الإسلام أربعة حني بن إسحاق ويعقوب بن إسحاق الكندى وثابت بن قرة الحراني وعر بن الفرحان الطبرى وقد ذكر فهر من كنبه في نحو خس صفحات في علوم شتى .

و إنما ذكرنا هذا لندل على أن الآمة كانت فى استعداد تام لتلق هذه الكتب والتصرف فيها والبناء عليها والزيادة فيها فنفقت بسببذلك هذه العلوم واشتغز بها المتعلمون في بقداد حاضرة الخلافة و في غيرها من الحواضر و لم يقفهم عن التقدم كلمات العلماء من أهل الحديث التي كانت توجه إليهم أحيانا خفية المكان الخليفة منهم فقد كان هر المساعد الأكر في نفاق هذه العلوم .

ظلمًا مون يمد في الحقيقة حامل لواء هذه العلوم وسبب تلك الحركة الكبرى التي وجدت في الآمة الإسلامية مع حفظ الفضل لمن سبقه في ذلك كأبيه الرشيد وجده المنصور فإنهما وضما الآساس وهو حذا حذوهم إلا أنه فاقهم في الاهتهام والعزم الآحو ال الحارجية

لم يكن بين المسلمين والروم حروب في أول عهد المأمون إلى سنة ٢٩٥ وفيها شخص المأمون بنفسه من مدينة السلام لغزو الروم في المحرم ( مارس سنة ٨٣٠) واستخلف على المدينة إسحاق ن إراهم بن مصعب وسلك طريق الموصل حتى صار إلى منبيج ثم دابق ثم أفطاكية ثم المصيصة ومنها خرج إلى طرسوس وهي النغر الإسلامي ومن طرسوس دخل إلى بلاد الروم في منتصف جمادي الأولى ( يوليه سنة ٣٠٠٠) ففتح حصن قرة عنوة وأمر بهدمه . ولما ثم فتحه اشترى السي بستة وخسين ألف دينار ثم خلى سبيلهم وأعطاهم ديناراً ديناراً حد وكان قبل ذلك الفتح حصنااه، ماجدة فرعلى أهله ... ثم أرسل أشتاس إلى حصن سنان فسمم وأطاع .

وبعدذلك شخص إلى الشام برهناك ورد الخبرعليه بأن ملك الروم قتل قوما هن أهل طرسوس والمصيصه عدتهم فيا يقال مره و فأعاد الكرة على يلاد الروم فنزل على انطيفوا فخرج أهلها على صلح وصار إلى هرقلة فخرج أهلها على صلح ووجه أعاه إعاق فافتتح ثلاثين حصنا ووجه يحيى بن أكثم من طوالة فأغار وغم ورجع إلى المسكر حثم خرج المأمون إلى كيسوم ثم إلى دمشق ومنها خرج إلى مصر في ١٦ الحجة سنة ٢١٦ ثم عاد منها إلى دمشق سنة ٢١٧ فدخل أرمن الروم ثاك مرة فأناخ على الوثة ما تهيوم ثم رحل عنها وخلف عليها بجيفا فاختدعه أهلها وأسروه فحك أسيرا في أيديهم ثمانية أيام ثم أخرجوه وسار توفيل إلى الؤلؤة فاط بعجيف فصرف المأمون الجنود إليه فارتحل لموافاتهم وخرج أهل لؤلؤة إلى عجيف نالامان

وكاتب هلك الروم المأمون فى سفرته هذه وأجابه المأمون على كـتابه وهذه نسخة كـتابـهما

كتب ملك الروم إلى المأمون: أما بعد فإن اجتماع المختلفين على حفظهما أولى بهما في الرأى مما عاد بالضرر عليهما ولست حريا أن تدع لحظ يصل إلى غيرك حظا تحوزه إلى نفسك وفى علمك كان عن أخبارك وقد كمنت كتبت إليك داعيا إلى المسالمة راغبا فى قضيلة المهادنة لتضع أوزار الحرب عنا ويكون كل واحد لكل واحد لكل واحد لكل واحد لكل واحد لكل واحد لكل والمدونية فان أبيت فلا أدب لك فى الخر ولا زخرف لك فى القول فإنى لحائض إليك غارها آخذ عليك أسدادها شان عليك خابلها ورجابا وإن أفعل فبعدأن قدمت إليك المعذرة رأقت بينى وبينك علم الحجة والسلام

ودالمأمون: أما بعد فقد بلغني كنابك فيا سألت من الهدنة ودعوت إليه من الموادعة وخلطت فيه من الماين والشدة بما استعطفت به من فسح المناجر واقصال المرافق وفك الآسارى ورفع القتل والفتال فلو لا مارجت إليه من أعمال النؤدة والاخذ بالحظ في تقليب الفيكرة وأن لا أعتقد الرأى في مستقبله إلا في إصلاح مأ ورمني معتقبه لجعلت لجواب كستابك خيلا تحمل عالمل البأس والنجدة والبصيرة ينازعون كم عن كما كم ويستقلون في ذات الله ما المائم من الأعداد وأ لمغ لم كافيامن العدة والعتاد هما ظما لموارد المنايا منكم إلى السلامة من يخوف معرتهم عليكم موعدهم إحدى الحسفيين عاجل غلبة أو كريم منقلب غير أنى رأيت أن أتقدم إليك بالموعظة التي يثبت لله بها عليك الحجة من الدعاء لك ولم معلك إلى الوحدانية والشريعة الحنيفية فإن أببت خفدية ترجب ذمة وتثبت نظرة وإن تركت ذلك فئ بة ين المعاينة لقو تناما يغنى عن المعاينة لقو تناما يغنى عن البع الحدى .

شخص المأمون إلى الرقة سنة ٢١٧ وفي هذه السنة في جادى (يونيا سنة ٨٣٣) سير ابنه المباس الى أرض الروم وأمره بذول الطواءة وبنائها فابتدأ البناء بناها ميلا في مبل وجعل سورها على ثلاثة فراسخ وجعل لها أربعة أبواب وبنى على كل باب حصنا . شم سار المأمر ن بعده إلى بلاد الروم فدخلها من ناحية طرسوس وهناك كانت وفاته كاياتى

### أخلاق المأمون

أول ماظهر من حلى المأمون ميله للمفووكر اهته للانتقام فانه عفاعن جميع من ساعدوا خصر مهعليه ولم يهجهم بشيءحتى الفضل بن الربيسع الدى أخذ قواده وسلاحه وجنوده وجميـع ماأوصى بهأبوه لهفذهب به إلى الآمين وتركه بمرو مجرداً عن كل ذلك ثم أفسد عايه أخاه وأغراه على خلعه وكانأشد عليه من كل شي. ومع هذا لم . يؤاخذه بحرمه ولمادخل على المأمون وأعلنها لمأمون بالعفو سألهالرضافقال المأمون أجلالمفو لايكون إلاعن رضاوسجد المأمون شكراً تةعلىأن ألهمه نعمة العفوعنه وقال الحدثة قديماكسنت أسلم عليه فأفرح برده فسبحان الذي ألهمني الصفح عنه فلذلك سجدت قال طاهر بن الحسين فعجبت لسعة حلمه . وقال زيد بنعلي بن الحسين جلس المأمون يومالاقداء وعلى أسه سعيدا لخطيب وهويذكر مناقبه ويصف سيرته ومجلسه إذ انهمات عين المأمون فلما سئل عن سبب بكائه قال ماذلك من حدث ولا لمكر ومعمت به لاحد ولكنهجنس منأجناس الشكرته لعظمته وذكر نعمته الي أتمها على كما أتمها على أبوتى من قبلي أما ترون ذاك الذي في صحن الدار (يعني الفضل ان الربيع )كان في أيام الرشيد وحاله حاله يراني بوجه أعرف فيه البغضاء والشنآن وكان له عندي كالذي لي عنده ولسكني كسنت أداريه خوفا من سعايته وحذرا من أكاذبيه فكنت لرذا سلمت عليه فرد على أظن لذلك فرحا وبه مبتهجا وكانصفوه إلى المخلوع فحمله على أن أغراه بي ودعاه إلى قنلي وحرك الآخر ما يحرك القرامة والرحمالماسة فقال أماالقتل فلاأقنله ولكن أجعله بحنث إذاقال لميطع وإذا دعا لم بجب فكان أحسن حالاتي عنده أن وجه مع على بن عيسي قيدفضة بعد ما تنازعا في الفضة والحديد ليقيدني به وذهب عنه قول الله تعالى « ذلك ومن عاقب بمثل ماعوةببه تم بغي عليه لينصرنه الله ۽ فذاك موضعه من الدار باخس بحالسها وأدني مراتها (وكان يحلس مع أصحاب الحرس) وهذا الخطيب على رأسي وكان بالأمس يقف على هذا المنبر الذي بازائي مرة وعلى المنبر الغربي مرة فيزعم أني المأفون ولست بالمأمون ثم هو الساعة يقرظني تقريظة المسيح ومحدا عليهما السلام .

وكان له فى العفولذة لايعادلها لذة حتى أنه لمسا ظفر بعمه إبراهيم علما عنه مع (١٥) عظيم جرمه وهذا خلق كاد ينساه التاريخ حتى حازه للمأمون الذي أحسر مرتفسه بقدرة السلطان فاذهب ذلك عنه الحفيظة ولم يؤثر عنه مايه به إلاماكان منه بمصر حيث أمر بقتل محاربين نولواعلى حكه مع صياع قوشهم واقتناعه بعذرهم وهم أهل البشرود باسفل مصركانوا الاروا على عمالهم بسبب سوء سيرتهم فارسل إليهم الافتهين فاوقع بهم حتى نولواعلى حكم أمير المؤمنين ولما ذهب إليم المأمون حكم بقتل رجالهم وبيع نسائهم وأطفاهم وذلك في صفر سنة ٢١٧ وهي حادثة في غاية الله إبه بالله وأطفاعهم وذلك في صفر سنة ٢١٧ وهي حادثة في غاية الهرابة باللهمية لما عرف من خلق المأمون الذي اشترى سي الروم بماله وأطفاعهم وأطفاعهم من الدي السترى سي الروم بماله وأطفاعهم وأطفاعهم من الدي السي .

ومن مزايا المأمون أنه كان في جدله ميالا إلى الإقناع فسكان يناقش من حالمه حتى يبين له الحجة وله في ذلك بحالس مأثورة مشهورة وله في الجدل حجج قوية ناصعة مع سعة الصدر والاحتمال لما يبدر عن حضره في المناقشة وكان أصحابه ووزراؤه يدلونه على موضع الخطا عايريد أن يفعن . أراد مرة أن ينتقص ماوبة ابن أي سفيان ويلمته فقالله يحي بن أكثم إن العامة لاتحتمل مثل هذا لاسيا أهز خراسان ولا تأمن أن يكون فم نفرة وإن كانت لم تدر ماعاقبتها والرأى أن تدع الناس على ماه عليه ولا تظهر لهم أنك تميل إلى فرقة من الفرق فا نذلك أصلح في السياسة وأحرى فالتدبير فاتبع المأمون نصيحته وطوى الكمتاب الذي كان قد أنشى في هذا المدنى فلم يقرأ على العامة ولكنه بق في هذا المدنى فلم يقرأ على العامة ولكنه بق في هذا المدنى هم حسجلا .

كان المأمون مع حلميعلم ماعليه رؤساء جنده ورجال هولته فلم يكن بالمففل الهندى ينخدع بريا الماس و نفاقهم وظهورهم بماليس منخيمهم قال يرما و فى بجلسه جاعة ما فى عكر نا من يطلب ماعندنا بالرياء فقال كل واحد بما عنده إما أن يقول فى عدر يقدح فيه أويقول بما يعلم أنه يسر خليفته فلما قالواذلك قال ماأرى عند أحد منكم ما يبلغ إرادق ثم أنشأ يحدث عن أهل عسكره أهل الرياء حتى لو كان قد أقام فى زحل كل واحد منهم حولا ماذاد على معرفته فسكان بما حفظ عنه اذقال حين ذكر أهل الرياء وما يعاملون به الناس ب تسبيح حيد الطوسى وصلاة قحطية . وصوم النوشجانى . ووضوه بشر المريسى . وبناء مالك بن شاهى المساجد . وبحال المراجد ي وقصص منجا

وصدقة على من الجنيد . وحملان إسحاق بن إبراهم في السبيل . وصلاة ا زرجا. في الضمي . وجمع على بن هشام القصاص — حتى جمع جماعة كثيرة فقال رجل من عظاء العسكر لآخر بعد أن خرجا من الدار هار أيت أرسمت بملك قطأ علم رعيته ولا أشد تنقير امن هذا الحديث بخلامن أصحاب الآخبار والعلم فقال له وما تصنع بهذا قد شهدت رسالته إلى إسحاق بن إبراهيم في الفقهاء يخير بمعايهم رجلا رجلا حتى لهوما أعلم منهم بما في منازلهم .

قعد مرة النظالم فقدم إليه أصحاب الحاجات فقضى ما شاءمن حاجاتهم وكان فيهم نصر الى من أهل كسكر كان قد صاح بالمأهون غير مرة وقعد له فى طريقه فلا بصر به المأهون أقبته معرفة فأحر سلما صاحب الحوائج أن يبطحه وبضر به عشرين درة وقال لسلم قل له تعود تصبح بى فقال له سلم ذلك وهو مبطوح فقال الرجل أعود وأعود حتى تنظر فى حاجتى فأ بلغه سلم ذلك فقال هذا عظلوم موطن نفسه على القتل أو قضاء حاجته شم قال لابى عياد اقض حاجة هذا كاتنة ما كانت الساعة فلا أدرى مم يعجب الإنسان أمن ملاحظة المأمون وعرفان الرجل لابه هو الذى صاح به مرة أو مرتين أم من تأميل الرجل فيه بعد أن أمريضر بهام من رجوع المأمون عن خطأته فا استم وأمره بقضاء حاجة الرجل كائنة ما كانت .

وكان مع هذه الآخلاق أديباً يعرف جيد الشعر ورديته ويثيب على ما أعجبه منه ثوابا فوق كل أهل محدث عمارة بن عقيل قال أنشدت المأمون قصيدة فيها مديح له فيها مائة بيت أو أكثر قا ابتدأت بصدر بيت إلا بادر نى إلى قافيته فقال عمارة والله يا أمير المؤمنين ماسمها منى أحد قط فقال المأمون هكذا ينبغى أن بكون وقال عمارة قال لى عبد الله بن السمط علمت أن المأمون الا يبصر الدهر فقات ومن ذا يكون أعلم منه فوالله إنك لنزايا ننشده أول البيت فيسبقنا إلى أخره ، قال إنى أنشدته بيئاً أجدت فيه فلم أره تحرك له حد قلت وما الذي أنشدة فقال :

أضحى إمام الهدى المأمون مشتغلا ، بالدين والناس بالدنيا مشاغيل فقلت ما صنعت شيئاً وهل زدت على أن جعلته عجوزان عرابها فيدهاسبحتها فن القائم بأمر الدنيا إذا تشاغل عنها وهو المطوق بها هلا فلت فيه كما ذل جرير في عبد العزيز تن الوليد .

فلا هو فى الدنيا مضيع نصيبه ، ولا عرض الدنيا عن الدين شاغله ولعله بالشعر ومحبته له راجت فى زمنه سوقه وكثر الشعراء والآدباء كماكثر المغنون ونبغوا ـ وكان المأمون يسمع الفناء ويحب الجيد منه وكان يشرب النبيذ على رأى أهل العراق .

أماكرمه فما سارت به الآمثال فقد أربى على جميع خلفاء بنى العباس حتى على أبيه المدى كان يعطى عطاء من لايخاف فقراً ولا يخشى إقلالا وحكايات المأمون في العطاء كثيرة فلا تعليل بذكرها إلا أنا نذكر حادثة تدل على مقدار الدف في القوم وسعة اليد وكثرة البذل.

بنى المأمون سنة ١٦٠ ببوران بفت الحسن بن سهل في فم الصلحوا حتفل أبوها بأمرها وعمل من الولائم والافراح مالم يعهد مثله في مصر من الالاثم والافراح مالم يعهد مثله في مصر من الأمصار وانتهى أمره ولى أن نثر على الهاشميين والفواد والكتاب والوجوه بناهق مسك فيها رقاع باسماء مناع وأسماء جوار وصفات دواب وغير ذلك فكانت البندقية إذا وقعت في يدالر جل فتحها وقرأ ما فيها ثم يمضى إلى الوكيل المرصد الذلك فيدفعها إليه ويتسلم مافيها ثم نه بعد ذلك على سائر الناس الدنانير والدراهم ونوافع المسكوريين العنبروأ نفق على المأمون وقواده وجميع أصحابه وسائر من كان معه من أجناده وأتباعه حتى على الجالين والمسكارية والملاحين وكل من ضمه عسكره فلم يكن في المسكر من يشترى شيئا الخليد والمسلون جنيه وألف ألف درهم (نحو مليون جنيه) وأمر المأمون له عند انصرافه بعشرة آلاف ألف درهم وأفعلمه فم الصاح وأطلق له خراج فارس ، وكور الأهواز مدة سنة . وهذا سرف عظم سهل أمره الوارد الكثير .

# وقاة المأمون

بينها كان المأمرن ببلاد الروم فى آخر غزواته وهو بالبدندون شمالىطرطوس أصابته حمى لم تمهله كثيرا وفى 18 رجب سنة ١٨ الدركته منيته فحمل إلى طرطوس ودفن بها وكانت سنه إذ توفى ٤٨ سنة .

#### ولاية المهد

عهد المأمون وهو مريض إلى أخيه أبي إسحاق بن الرشيد ولم يخطئ خطأ من قبله بالمهد إلى اثنين وأوصاه بوصية مأثورة تقدم منها أشياء وبمأجا. فيها (واعمل في الحلافة إذا طوقسكها الله عمل المريد لله الحائف من عقابه وعذابه ولانفتر بالله ومهلته فسكأن قد نول بك الموت ولا تغفل أهر الرعية الرعية الرعية العوام العوام فإن الملك بهم و بشعدك المسلمين والمنفعة لهم الله الله فيهم وفي غيرهم من المسلمين ولا ينهين إليك أمر فيه صلاح للسلمين ومنفعة لهم إلا قدمته وآثرته على غيره من هواك وخذ من أفريائهم لضعفائهم ولا تحمل عليهم في شيء وأنصف بعضهم من يعض بالحق بينهم وقربهم وتأنهم وعجل الرحلة على والقدوم إلى دارها حملك بالمراق وانظر هؤلاء القوم الذير أنت بساحتهم فلا تغفل عنهم في كل وقت ) .

# ٨ - المعتصم

هو أبو إسحاق محمد بن الرشيد بن المهدى بن المنصور وأمه أم ولد اسمها ماردة ولد سنة ١٩٧٩ فبينه وبين أخيه المأمون تسم سنوات وكان فى عهد أخيه المأمون واليا على الشام ومصر وكان المأمون بميل إليه لشجاعته فولاء عهده وتركانا المتوم اليوم الذى توفى فيه المأمون ببلاد الروم بويع له بالخلافة ولقب بالمعتصم بالشفى ١٩ رجب سنة ٢٨٨ (١٠ أغسطس سنة ٣٨٣) ولم يزل خليفة إلى أن توفى بمدينة سامرا في ١٨ ربيع الأول سنة ٢٧٧ (٤ فبراير سنة ٨٤٢) فكانت خلافته تمانى سئين وثمانية أبهم وثمانية أيام .

وكان يماصره فى الآندلس عبد الرحمن الثانى بن الحسكم بن هشام رابع أمراء بنى امية بالآندلس ( ٢٠٦ – ٢٣٨ ) .

ويماصره في المغرب الآقصى من الأدارسة محمد بن إدريس بن إدريس ( ٢١٣ -- ٢٢١ ) ثم على بن محمد ( ٢٢١ -- ٢٣٢ ) .

ويعاصره فى أفريقية من الأغالبة زيادةالله بن أبر أهيم بن الأغلب (٢٠١-٢٢٣) ثم الأغلب بن زيادة الله ( ٢٧٣ ـ- ٢٢٦ ) ثم محمد بن الأغلب بن زيادة الله ٢٢٦ – ٢٤٢ ) . ويعاصره فى البمين محمد بن إبراهيم الزيادى الذى ولاه المأمون (٢٠٣ ـــ ٧٤٥) ويعاصره فى خراسان الآمير عبداقه بن طاهر الذىولاه المأمون(١٣٠ ــ ٢٣٠) ويعاصره فى عملك الروم بالقسطنطينية نوفيل بن ميخائيل ( ٨٢٩ ــ ٨٤٢) ويعاصره فى فرنسا لويز الآول الملقب بالليز ( ٨١٤ ـ ٨٤٠) ثم شارل الملقب بالاصلح ( ٨٤٠ ـ ٨٤٠)

# الآح، ال فيعهدا لعتصم

بعد أن تمت البيعة للمقصم ببلاد الروم عاد بالمسكر قاصداً بغداد بعداً فأم جدم ماكان المأمون أمر ببنائه علموانة وحمل ماكان جا من السلاح ، الآلة رغير ذلك بمنا قدر على حمله وأحرق عالم يقدر على حمله وأمر بصرف منكان المأمون أسكنه ذات من الناس إلى بلادهم ، وكان دخول المعتصم بغداد يوم السبت مستهل رمضان شنة ٢١٨ .

### ورراء المعتصم

الفضل بن مروان بن ما سرحس. كان رجلا نصرانيا من أهل البردان بكان متصلا برجل من العال يكتب له وكان حسن الحنط ثم صار مع كاتبكان للمقصم مقبلا برجل من العالم يكتب له وكان حسن الحنط ثم صار مع كاتبكان للمقصم موضعه ولم يزل كذلك حتى بلغ المقتصم الحال التى ملفها والفضل كاتبه . لما خرج على لسانه بما أحوب فلما بلغه موت المأمون قام يأمر بيعة المعتصم بنفداد وضبط على لسانه بما أحب فلما بلغه موت المأمون قام يأمر بيعة المعتصم بنفداد وضبط الأمور حتى قدم المقتصم خداد خليفة فعرف لمفضل اجتهاده و تشاطه فسلم إليه أمر الحكلافة وخلم عليه ورد أموره كانما إليه فغلب عليه بطول خدمة وتربيته واستقل بالأمور ولم يزل على ذلك سنتين فلما بدا للمقصم استبداده بالأمور تقل عليه كان يدخل على المقصم فيقول له احمل إلى كذا وكذا من المال فيقول ما عندى فيقول فاحتدى فيقول ومزأين أحتالها ومن يعطيني هذا القدر مزالمال وعند من أجده فكان ذلك يسوء المقصم ويعرف فى وجهه ، وكان للمقصم وجل

مضحك اسمه إبراهيم الهفتى كان يصحبه قبل الخلافة فيقول له فيها يداعبه والله لأأفلحت أبدأ فلما ولى المعتصم أمر للهفتي بمالوأ مرالفضل أن يعطيه إياه فلريفعل ـــ فبينا الحفتي يوماعند المعتصم بعدما بنيتله داره التي ببغداد واتخذله فيها بستان قام المعتصم يمشىفى البستان ينظرإليه وإلى مافيه من أنواع الرياحين والغروس ومعه الهفتىءكان رجلا مربوعاذاكدنة والمعتصررجلا ممرقا خفيف اللحرفجمل المعتصم يسبق الهفتي في المشي فاذا تقدم ولم يره التفت إليه فقال مالك لاتمشي يستعجله في المشى فلماكثر ذلك من أمرالمعتضم قال له الهفتي مداعبا كنت أراني أماشي خليفةولم أكن أراني أماشي فيجا والله لاأفلحت ـــ فضحك المعتصم وقال ويلك وهل تي من "غلاح شيء لم أدركه بعد الخلافة فقال الهفتى أتحسب ألُّك أفلحت الآن[تمالك من الخلافة الاسم والله مايجاوز أمرك أذنك وإيما الحنيفة الفضل بن مروان الذي ينفذ أسره من ساعته فقال المعتصم أى أمر لى لاينفذ فقال الحفتي أمرت لى بكذا وكذا منذشهرين فما أعطيتهما أمرت به منذ ذالئحبة فاحتجنها المعتصم على الفصل مد الماسبق له معه عأول مافعله أن جعل عليه زماماً في نفقات الخاصة وهوأحمدين عَمَارِ الحَرَاءَانَى وزَمَامًا فَيَالْحَرَاجِ وجَمِيعِ الْأَعَالُ وَهُوَ نَصِرَ أَنْ مَنْصُودٍ - ثُم زاد الامر واستفحل فاشتد غضبالمشصم عليهوعلى أهل بيته وأمرهم برفعماجرىعلى أيديهم أى تقديم الحساب عما وصل أليهم من المالء عماصر فوهولما فرخ الحساب أمر بحبس المضل وأن يحمل إلى منزله ببغداد ثم نني إلى قرية في طريق الموصل يقال لها السن وبق كذلك حياة المعتصم قال الصولى في أنهار الوزواءإنالمعتصم أخد من بيته لما كمية ألف ألف دينار وأخذ أثاثا وآية بألف ألف دينار

كان الفضل قليل المعرفة بالعلم جيد الكتابة ومن المأثور عنه لا تتعرض لعدوك وهو مقبل قان إقباله بعينه عليك ولا تتعرض لعوهو مدبرقان إدباره يكفيك أمره واستمرت حياة الفضل بن مروان إلى سنة ٢٥٠

واستوزر المعتصم بعد الفضل أحمد بن عمار الخراسانى الذى تقدم ذكر مفلم يكن فيه كفاية كتابية. ورد على المعتصم كتاب من بعض السال فقر أمالوزير عليه وكان في السكتاب ذكر السكلا" فقال المعتصم ماالكلا" فقال لاأدرى . فقال المعتصم خليغة أى ووزير عاى ( وكان المعتصم ضعيف السكتابة ) ثم قال أبصروا من الباسمن الكتاب فوجدو اتحدين عبدالملك الزيات فأدخلو وإليه فقال له ماالدكلاً \_ فقال الكلاً العشب على الإطلاق فإن كانرطبا فهو الخلاً فاذا يبس فهو الحشيش وشرع في تقسيم أنواع النبات فعرف المعتصم فعنله واستوزره .

محمد بن عبد الملك بن أبان بن حرة المعروف بابن الزيات كان جده أباز رجلا قرويا من الدسكرة يجلب الريت من موضعه إلى بفداد فعرف محمد به نشأ محمد ببغداد فعمل و تأدب و فال من ذلك حظا و افراح قبل إن أبا عثمان المارتي لما قدم بغداد في أيام المعتصم كان أصحابه و جلساؤه يخوصون بين يديه في عنم النحو فاذا اختلفوا فيا يقع فيه الشك يقرل لهم أبو عثمان ابعثوا إلى هذا الفتي الكاتب (بعني ابن ازيات) فاسألوه فاعرفوا جرابه فيفعلون و يصدر جوابه بالصواب الذي يرتضيه أبوعثمان و يوقعهم عليه و كان محمد في أول أمره من الكتاب بالديوان فحصلت المسأله التي شرحناها في تاريخ أحمد بن عمار فاستوزره المعتصم فقام بأمر الوزارة خير قيام واستمر و زيراً إلى وفاة المعتصم وخدم الخلفاء بعد ذلك كما يأتي .

وكان محمد بن عبدالملك مع علمه وأدبه ومعرفته بخدمه الملوك شاعراظر يفاعده همبل بن على فيطبقات الشعراءوذكره أبو عبدالله هارون بن المنهجم في كة «"بارع ومن رقبق شعره قوله في موت أم ابنه ولابنه ثماني سنوات :

ألامن وأى العافل المفارق أمه بعيد الكرى عيناه تنسكبان وأى كل أم وابنها غير أمه يبيتان تحت الليل ينتجيان وبات وحيدا في الفراش تجيبه بلابل قلب دائم الحفقان فهبى أطلت الصبرعها لآنى جليد فين المصبر بابن ثمان ضعيف القوى لا يعرف الصبرج مه ولا يأتسى بالناس في الحدان وقد مدحه الوليد بن عبادة الشاعر المعروف بالبحترى يقصيدة مطلعها : بعض هذا العتاب والتفنيد ليس ذم الوفاء بالمحمود يقول فيها واصفا ما منحه من البلاغة :

لتفننت فى الكتابة حتى عطل الناس فن عبد الحيد ف نظام من البلاغة ماشـــ لمك امرة أنه نظام فريد ويديع كأنه الزهر الضا حك فى رونق الربيع الجديد

اقمه عوده على المستعدد مشرق في جوانب السمع مايخ طيس وما حملت ظهور البريد ماأعيرت منسه مطون القرا عن أغاني مخارق وعقيد مستميل سمع الطروب المعنى حجج تخرس الالد بألفا ظ فرادي كالجوه المقرد هجنت شعرجرول ولبسد ومعان لو فصلتها القوافي وتجندان ظملمة التعقبد حزن مستعمل الكلام اختيارا كن مه غاية المراد البعدد وركبان اللفظ القربب فأدر من إذارحن في الخطوط السود كالعذاري غدون في الحلل البي ياأنا جعفر عجد جديد قد تلفیت کل یوم جدید داك بما برجوه" ظن الحسود بئس الحاسدون منك وما مج وإذا استطرفت سيادة قرم بنت بالسودد أاطريف التليد وذر والفضل مجمعون على فضالك من بين سيد ومسود عرف السالمون فضلك بالعد للم وقال الجهدال بالتقليد

والذي كان يعاب عليه شدته في معاملة العال الذين يصادرهم لحيا نتهم في الأعمال وكان إذا قال له أحد منهم أيهما الوزير ارحمني قال الرحمة خور بي الطبيعة .

أحمد بنأ بي دؤاد الإيادى: كان منالممتصم كيحيى بن أكثم من المأمونولذلك سقنا خبره فى عداد الوزراء .

أصل بيته فيها يقال من إحدى قرى قنسرين وكان أبوه بتجر إلى الشامأ ما هو فراد يالبصرة سنة ١٦٠ و ونشأ بها فى طلب العلم وخاصة الفقة والكلام وصحب هياج بن العلاء السلمي وكان من أصحاب واصل بن عطاء الفزالي كبير المعتر لة ومقدمهم . فال أحمد من أجل ذلك إلى الاعترال وكان يحضر ببغداد بجلس القاضي يحيى ابن أكثم فلما أمره المأمون أن يختار جاعة من الفقهاء يجالسونه و يبحثون معه كان أحمد في هؤلاء المختارين فكان المأمون إذا شرع أحمد في الكلام ينظر إليه و يتفهم ما يقول و يستحسنه فأمره أن يحضر بجلسه دا تماو لا يتأخر عنه واحبه المأمون جداً وخف على قلبه من وتاله أحد بن أبي دواد لا يفارقك على المشورة في كل أمرك فانه موضع لذلك منك) فولاء المتصم فتاء القضاة

واختص به حتى كان لايفعل فعلا باطنا ولا ظاهراً إلا برأيه فكأن له في حياة المعتصم مركز لايدانيه فيهأحد حتى قال أزون بناسمميل مارأيت أحدا تطأطوع لاحد من المعتصم لابن أبي دؤ ادركان يسأل الشيءاليسير فيمتنع منه مم يدخل ابن أبي دؤاد فيكلمه فيأمله وفي النغور وفيالحرمينوفي أقاصي أعلىالمشرق والمغرب فيجيبه إلى كل ماير بدولقد كلمه مو عافي مقدار ألف ألف ليحفر بمانهر افي أقاصي خراسان فقال الممتصم وماعليمن هذاالنهر فقال باأمير المؤمنين إدانه تعالى يسألك عي النظرفي أمر أقصى رعيتك كابسألك عن النظر في أمر أدناها يلم بزل يرفق به حتى طلقها. وقال الحسيزين الضحاك الشاعر لبعض التكلمين : أبي دؤ ادعند، لايعرف اللغة وعندكم لايحسن الكلام وعند الفقهاء لايحسن الفقه وهند المعتصم مجسن هذاكله . كان ابن أبي دؤاد بمن محبون الخير للناس، له شرف نفس وجمال خلق عربي حتى عرف بالمراءة وكان محمل في سبيلها مالا يحمله أحدقال أحدر عبدالرحن كالى: ابن أب دؤادر رح كله من قرته إلى قدمه . ومن طريف تواد: ه في المرومة أن الافشين كان بحسد أبا دلف القاسم بن عيسى العجلىالم بيه برالشجاعة فاحتار عايمه حتى شهد عليه بجناية ، قتل فأخذه وأحضر السيرف لفتله وبالغ الخبر ابن أفيدتواد لخاف إذا مو ذهب إلى المعتصم وكلمه في شأنه أزيكون الكلام بعد فوات. لوقت فركب فوراً مم من حضره من العدول ودخل على الافشين وقد جيء بأبي داف ليقتل فونف رقال إلى رسول أمير المؤمنين إليك وقد أمرك ألا تحدث في القسم ابن عيسي حدثاحتي تسلمه إلى شمالتفت إلى العدم ل رقال اشهدو اأني أديت اليه الرسالة عن أمير المؤمنين القاسم حي معافى فقالوا شهدناه خرجالم يقدر الأفشين على تنفيد مراده وذهب ابن أبي دؤاد إلى المعتصم من وقته فقال لهيا أمير المؤمنين قد أديت عنك رسالة لم تقلها ما أعتد بعمل خير خيرا منها و إنى لأرجو لك الجنة بها ثم أخبره الحنر فصوب المعتصم رأيه ووجه مزأحضر القاسم فأطلقه ووصله وعنف الافشين على ماكان عزم عليه .

وكان وجود ابن أبى دؤاد مع المعتصم بما عدل مزاجه لانه شجاع شديد عجول فكان إذا أسرع اليه الفضب هدأ ابن أبى دؤاد من حدته وأراه وجه الاناة والعفو فلا يسعه إلا أن يسير فى سبيلهما وكان له عليه من الدالة وعلو المركز ما يستمين

به على تنفيذ غرضه - غضب المعتصم مرة على خالد بن يريد بن من بدالشيباني وأشخصه من ولايته لمجز لحقه في مال طلب منه فجلس المعتصم لعقو ته وكان خالدقد طرح نفسه على ابنأنى دؤاد فتسكلم فيه فلربحبه المنتصم فلما جلس المتصم حضر أحمدوهم قاضي الفضاة فجاس درن مجلسه المعتاد فقال له المعتصم باأ يا عبد الله جلست في غير بحلسك فقال ما ينبغي لي أن أجلس إلا دون بجلسي حدا فقال له وكيف؟قال لأن الناس يزعمون أنه ليسموضعي موضع من يشفع فيرجل فيشفع ـــ فقال المعتصم ارجع إلى مجلسك قال مشفعاً أو غير؟ قال بل مشفعاً فارتفع إلى مجلسه ثم قال إن الناس ما يعلمون رضاء أمير المؤمنين إن لم مخله عليه فأمر بالخلم عليه فقال بِأَامِيرِ المؤمنين قد استحق هو وأصحابه رزق ستمة أشهر لابد أن يقبضوها وإن أمرت لهم بها في هذا الوقت قامت مقام ناصلة فقال قد أمرت له بها فخرج خالد وعليها لخلع وبين يدمه المال وإن الناس بنتظرون الإيقاع به فصاح به وجل الحدقه على خلاصك باسيدالعرب نفال له سكت سبدالعيب والقاَّحد بن دَوَّاد . وكان في اين أبيدؤاد عصبية عربية ولعل هذاأفاد العرب وحفظ فمرشيئا من مقامهم في عهدا لمعتصم الذي جمل النفوة كلها لفلمان الأكراك الذين استكثر منهم ومن قوادهم.

وكان النأبي دؤادمع ذاك شاعرا أدبيا بجيدا فصيحا بليغا ذكره دعبل في طبقات الشعراء ومنمأ ثور قوله تلاثة ينبغي أن يبجلوا وتمرف أقدارهم العلماء ولاة العدل والإخوان فن استخف بالعلماء أهلك دينه رمناستخف بالولاة أهلك دنياه ومن استخف بالإخران أهلك مروءته ولابي تمام فيهمدانح جليلة منها قصيدته التي مطعها ستى عهد الحمى ســـــيل العهاد وروض حاضر منـــه وياد

يقول فيها:

لقد أفنت مساوي كل دمسر محاسن أحد بن أبي دؤاد متى تحلل به تحلل جنابا رضيعا للسوارى والغوادى ترشح نعمة الآيام فيمه وتقسم منه أرزاق العباد وما أشتبهت طريق الجد إلا عداك لقبلة المعروف هـاد وما سافرت في الآفاق إلا ومن جدواك راحلتي وزادي مقيم الظن عندك والآماني وإن فنقت ركاني في البـــلاد معاد البعث معروف ولكن ندى كفيك فى الدنيا معادى العلوبون فى عهد المعتصم

لأولعهده توفى محد الجوادين على الرضائاسع أعة الشيعة الإمامية الاين عشرية وكانت وفاته سنة ٢٠٠٥ وسنة ٢٥ سنة وكانت تحته أم الفضل بنت المأمون فحملت إلى قصر عمها المعتصم فتولى الإمامة بعده ابنه أبو الحسن عبلى الهادى وكانت سنة حين مات أبوه سبسع سنين .

وخرج على المعتصم من الزيدية محد بن القاسم نعلى بن عمر بن على بن الحسين ابن على . كان مقيا المكوفة ثم خرج منها إلى الطالقان من خراسان يدعو إلى الرضا من آن محد صلى الله عليه وسلم فاجتمع إليه بها ناس كثير فاهتم بأمره عبدالله بن طاهر أمير خراسان وبعث له البعوث فكاريين الفريقين وقعات بناحية الطالقان وجبالها فهزم هو وأصحا به خرج هاربا يربد بعض كور خراسان كان أهلكاتيوه فلما وصل إلى نسا دل عليه فأخذه عاملها واسترثق منه وبعث به إلى عبدالله بن طاهر فأوسل به إلى المعتصم فحبس بسامراسنة ١٢٩ فأنام فياحق كانت ليلة الفطر وأمنت به إلى المعتصم فحبس بسامراسنة ١٢٩ فأنام فياحق كانت ليلة الفطر يه ب له خبر وقد انقاد إلى إمامته كثير ون من الزيدة ومنهم خلق كثير يزعمون أنه نم يمت وأنه حي يرزق وأنه خرج فيماذ الارض عدلاكما ماشت جورا وأنه مهدى هذه الأمة وآكثر هؤلام بناحية الكوفة وجبال طبرستان والديام كثير من كور خراسان وبي ذلك الانتقادحتي سنة ١٣٧ كنا قال المسعودي في مروج الاهب

### الحميش

قدمنا ماكان فى عهد المأمون من كثرة المناصر الغربية عن الأمة العربية فى جيش الدولة العياسية وذلك أمر قضت به الآحواز لذلك المهد كما شرحنا ذلك فلما جاء الممنصم أربي على أسلافه فى ذلك فقد كان يفلب عليه من أخلاق الرجال الشجاعة والميل إلى الشجعان : رأى أن من ببغداد من جنود الابتساء لا يوثق بهم اسكرة اصطرابهم وقيامهم على الحلفاء ورأى ماللاتر الكمن شدة البأس والنجدة فأرادأن يكون منهم جيشاً يستمز به على هؤلاء الإبناء ويرغم أنوفهم فاستكثر من غلمان الآثراك وأحضر منهم عدماً عظيا فوق ما كان منهم في عهدا خيد المامون وأسكنهم بغداد واستغنى عن جيوش العرب بمرة وأسقطهم كافة من الدوار بن يحيث لم يبق مرتق لعهده إلا من كان من الآثراك أو الابناء إلاأنه اصطنع قوما من حوف مصر ومن حوف البين وحوف قيس وسماهم المغار بقوأ في بكثير من الفراعنة أهل فرغانة والآثر وسنية أهل أشروسنة فكثر جيشه وكان هؤلاء القوم عجا جفاة يركبون الدواب فيركمنون في طرق بغداد وشوارعها فيصومون الرجل والمرأة والصبي فيأخذهم الابناء فينكسونهم عن دوابهم ويجرحون بعضهم فربما هلك من الجراح بعضهم فشكا الآثراك ذلك إلى المقصم وتأذت به العامة فرأى المعتصم أن بقاء مؤلاء الآثراك في وسط بفداد وبحانب جنود الإبناء خطر عليم فسكان ذلك سببال فلكيره في اختطاط حاضرة جديدة له وهذا الجيش الجديد الذي أعجب به فاختطت سامرا.

وكان الممتصم يلبس هذه الجنود أنواع الديباج والمناطق المذهبةوالحليةالمذهبة وأبانهم بالزى عن سائر جنوده واشتهر منهم قواد اصطنعهم الممتصم ورفع من أقدارهم وجعل بيدهم مستقبل الخلافة الإسلامية وسنذكر بعضهم :

(۱) الأفشين حيدر بن كاوس وهو تركى من أشروسنة «كورة من بلاد ماوراه الهر شرقيها فرغانة وغربيها سمرقند وشماليها الشاش وبعض فرغانة وجنوبيها بمض حدودكش والضفاينان وغيرهما ومدينتها التي يسكنها الولاة بنجكث.

كان حيدر فى حاشية المعتصم فى حياة المأمون وأصلهمن أبنا معلوك أشروسنة المدين يلقب الواحد منهم بالافسين ولما رأى شجاعته وشهامته استمان فيا ولى من الاعمال وكان المعتصم والياعني مصروا أشام فأرسله بيا بقعنه لازالة الاضطراب فى برقة ومصر فنجح فيهما . ولما استخلف المعتصم كان الافشين في متدمة قواده فعين سنة . ٢٧ لحرب بابك كا تقدم ذكره فظهرت على يد بعظائم الاعمال وإحكام سير الجيوش حتى ظفر بخصمه مع مناعة موقعه . ولما أمره المعتصم بالعود إلى سامرا كان يوجه إليه كل يوم من حين فصل من يرزند إلى أن وافي سامرا فرسا وخلمة . ولما حضر توجه وألبسه وشاحين بالجوهر ووصله بعشرين ألف ألف درم منها عشرة آلاف ألف على السند . ولما غرا المعتصم عمورية كان قائداً لإحدى الفرق الثلاث الى دخلت له على الله على المعتمد عمورية كان قائداً لإحدى الفرق الثلاث الى دخلت

بلاد الروم وهو الذي تولى حرب توفيل ملك الروم وهزم جنده . كل ذلك الإعظام والإجلال جعل الافشين يمنى نفسه بالملك والاستقلال فربلادهأشروسنة بوما ما وأول ماعرف ذلك منه أنه كان وهو بحارب بابك لابأ تبه هدية ولامال إلاوجهبه إلى أشروسنة فيجتاز ذلك بعبدالله بن طاهر أمير خراســان فيـكتب إلى المعتصم بخبره فيكتب المقصم إلى ابن طاهر يأمره بتعريف جميع مايوجه الأفشين من الهدايا إلى أشروسته فيفعل ذلك عبدالله . كان الآفشين كلما تهيأ عنــده مال حمله أوساط أصحابه يقدر طاقتهم فكان الرجل يحمل من الآلف فما فوقه من الدنانير في وسطه فاخبر عيدالله بذاك . فبينا مو في يوم مزالًا يام وقدار لت رسل الأفشين تيسابور معهم الهدايا وجهإابهما بنطاهروأخذه ففتشهم فوجدني أواسطهم هميانين فأخذهما منهم وقال لهم من أيق لكم هذا المال فقالو اهذه هذا ياالافشين وأمو الهفقال كذبتم لو أراد الافشين أخي أن يرسل بهذه الاموال لكتب إلى يعلني به لابذرقه ﴿ أَحْرُسُهُ ﴾ لأن هذا مال عظيم وأنتم لصوص فأخذ عبدالله المبال وأعطاه جنده وكتب إلى الأفشين يذكر له ما نال الفوم وقال أما أنكر أن تسكون وجهت جذا المال إلى أشروستة ولم تكتب إلى تعنى لابذرقه فإن كان هذا المسال ليسالك مقد أعطيته الجند مكان المال الذي يوجه إلى أميرالمزمنين في كل سنة وإن كان المال لك كما زعم القوم فإذا جاء المال من قبل أمير المؤمنين رددته إليكوإن يكن غير ذلك فأمير المؤمنين أحق بهذا المال وإنما دفعته إلى الجند لآنى أريدأن أوجههم إلى إلاد الترك . فكتب إليه يمله أن ماله ومال أمير المؤمنين واحد ويسأله إطلاق القوم فقعل ذلك أن طاهر .

رأى الآفشين أنه لايتم له أمر مادام ابن طاهر بخراسان فانتظر المرصليحمل الممتصم على عرله وتوليته مكانه وحينتذ يقسع لهالجال . كان ببلاد طبرستان دهقان من أبنساء ملوكها اسميه مازيار بن قاون بن و نداهسرس وكان منافرا آلال طاهر لايحمل إليهم الحراج ويحمله إلى المعتصم فكان إذا وصل المال مذان يأمر المعنصم وجلا من قبله فيستوفيه ثم يسلمه إلى صاحب عبدالله بن طاهر ليرده إلى خراسان فكانت هذه الحال بينهما حتى زادت المنافرة و بلغت حدها الآقصى فأراد الافشين فكان و دغده الفرطة فكتب إلى مازيار يقويه على خلاف ابن طاهر ويجره أن

المعتصم ولاه إمارة خراسان وأراد الأفشين بذلك أن يخالف ماز إر في لى المهتصم الأفشين حربه ويكون له مع ذلك ولاية خراسان ودعا ذلك مازيار إلى إظهار الحلاف وشق عصاالطاعة ومنع الحراج وتحصن بحبال طبرستان . بلغ ذلك عبدالله ان طاهر فوجه إليه عمه الحسن الحسين ن مصعب وضم اليه جيشاً كثيفا بحفظ جرجان ووجه المعتصم من قبله محد بن إبراهيم بن مصعب في جمع كشيف وضم إليه الحسن بن قارى الطبرى القائدومن كان بالباب من الطبرية ووجه منصور بن الحسن صاحب دنباو ند إلى مدينة الرى سولم يقدب الأفشين صاحب دنباو ند إلى مدينة الرى ليدخل طبرستان من كالحانب وهزمت جنود لشيء ما كان ظن وقدأ ماطت هذه الجنود بطبرستان من كل جانب وهزمت جنود ما زيار وأهل بيته إلى محد بن إبراهيم لحملهم إلى المنصم بسامرا .

تعقق المعتصم من كل مابلغه عن الاهتبين واطلع على الكتب التي كان أرسلها أخرا الأفشين إلى مازيار وعلم الآفشين ذلك فعرم على الهرب وصاريد بر التدابير الشفيعة الفتك بالمسلمين وقدوصل شيء من علم ذلك إلى قائده ن القراد الآثر وسفية فأخبر به المعتصم فأسر بحضور الافشين ولما حضر أخذ سواره وحبسه شما حضره في بحلس عام لتبكيته ومناظرته وكان الذي تولى ذلك الوزير محمد بن عبد الملك في بحلس عام لتبكيته ومناظرته وكان الذي تولى ذلك الوزير محمد بن عبد الملك إلى ملك بلاده وأن أهل أشروسة كانوا يخاطبونه باله الآلهة شم المبتأمه كان يكانب المسافية والمار المنازيار أن أخاه خاش كتب إلى قرهياراً خي مازيار (إنه لم يكن بيسم هذا الدين الآبيوس غير كرغر بابك قاما باكفاء بحمقه قتل نفسه ولقد بيسم هذا الدين الآبيوس غيرى غير كرغر بابك قاما باكفاء بحمقه قتل نفسه ولقد جديداً أن أحرف عنه الموت فأي حمقه قتل نفسه ولقد أحديمار بنا إلا الاكلائة المغاربة والعرب والآثر الكوالعربي بمنزلة الكلب اطرح له كسرة أصوب رأسه بالديوس وهؤلا ما الدياب (يعني المفارية ) إنماهم أكلة رأس وأرلاد السياطين (يعني الآثراك ) فاتماهي ساعة حتى تنعد سهامهم شم تجول الخيل عليم جولة فناتى على آخره و يعود الدين إلى مالم يزل عليه (أيام العجم) - ولما تبين الشواق غير الميار عليه المعار المعار المعار العلم المعرا الخيل عليم جولة فناتى على المنازيا المعرا الدين إلى مالم يزل عليه (أيام العجم) - ولما تبين

أمره قال القاضى أحمدبن أبى دؤاد قد وضح المم أمره فعليك به يابغا فأعيد إلى محبسه حتى مات وبعد موته أخرج وصلب على باب العامة حتى يراه الناس مم أحرق مع خشبته .

- (٢) إيتاخ: كان غلاما خوريا لسلام الأبرش طباخا فاشتر اهالمعتصم سنة ١٩٩٩ وكان لإيتاخ رجولة رباس فرفعه المعتصم وولاه بعد الخلافة معونة سامرامع إسحاق ابن إبراهيم وكان من قبله رجل ومن قبل إسحاق رجل وكان من أراد المعتصم قبله فعند إيتاخ يقتل ويده يحبس وولاه المعتصم قيادة إحدى الفرق الثلاث الى دخلت بلاد الروم إلى عمورية وقد استمر إبة خ على منصبه وزعامته مدة الوائق وقتل لأول عهد المتوكل سنة ٢٠٥٠ فني سنة ١٩٩٩ اشترى بالمالوفي عهد الوائق وقتل لاول عهد المتوكل اليه الجيش والمفارية والاتراك والبريد والحجابة الوائل كانت المماكة في يده فكان اليه الجيش والمفارية والاتراك والبريد والحجابة ودار الخلافة ـ وما الذي يق بعد هذا .
- (٣) أشناس : غلام تركى اشتراه المقصم ورقاه لمساظهر من شجاعته وكان فى غررة محورية على مقدمة الجيش استخلفه مرة على سامرا حيثها خرج منهاوزاده رفعة سنة ٢٧٥ بأن أجلسه على كرسى و تؤجه روشح كافعل بالافشين وزوج إبلته أترتجة للحسن بن الافشين و أحضر عرسه عامة أهل سامرا وكان بباشر بنفسه تفقد من من حضر . وكانت تلك منزلته عند الواثق حتى أنه في سنة ٢٢٨ توجه وألبسه وشاحين بالجوهر ولم بزل في عظمته حتى توفي سنة ٣٧٠ .

وغير هؤلاء كان من القواد عجيف بن عنيسة ووصيف و بغالكبير أبو موسى وغير هم كل هؤلاء قواد من الآتراك اختارهم المعتصم لنجاءتهم وسلمم زمام . للك كل هؤلاء قواد من الآتراك اختارهم المعتصم لنجاءتهم وسلمم زمام . للدواوين واعتربهؤلاء المجلوبين فجمل بذلك نفية تحت سلطان هؤلاء الفلف الفلوب يتصرفون فيهم كما يشاءون . ومع اغترار المعتصم بهؤلاء القواد كان يحس بما وقع فيه من الحقاً باختيارهم ولاسيا أبه ليس لاكثرهم نسب معروف فقد حدث اسحاق بن المحتصم قال له يالسحاق قلي أمرانا مفكرفيه منذ مدة طويلة وإنحا بسطتك في هذا الوقت لأفشيه لك ... نظرت إلى أخى المأمون وقد اصطنع أربعة المجبود واصطنعت أما أربعة لم يفلح أحد منهم اصطنع المأمون طاهر بن الحسين الحسين

فقد رأيت وسمت وعبدالله بن طاهر فهو الرجل الذي لم يرمثلهوأنت فأنت واقته الذي لا يعتاض منك السلطان أبداً وأخوك محد بن إبراهيم وأين مثل محد ، وأماأنا فاصطنعت الافشين فقد رأيت إلى ماصار إليه أمره وأشناس ففشل رأيه وإيتاخ فلا شيء ووصيف فلا مفتى فيه ــ فقال إحاق جعلى الله فدا المأجيب على أمان من غضمك قال قل ــ قلت ياأمير المؤمنين أعزك الله نظر أخوك إلى الأصول فاستعملها فأنجبت فروعها واستعمل أمير المؤمنين فروع الم تنجب إذ الأصول له ــ فقال ياإسحاق لمقاساة مامرين في طول هذه المدة أسهل على من هذا الجواب .

المنصم وحده يتحمل أكثر تبعة ماحل بالعباسيين من بعده من اضطراب أمرهم وضعف سلطانهم وما حل بالآمة العربية من غلبة هذا العنصر الغريب على أمرها . لم يكن الرجل بعيد النظر في العواقب و إنماكان شجاعا جسوراً يحب الشجعان ويعتر بهم مهماكان شأنهم سواءكانت لهم أحساب يحترهونها أم ليست لهم أحساب وسواءكان بهمهم شأن المدرلة وبقاؤها أم لا؟ وهذا خطأ عظير يحط بقدر الدول وينزلها من عظمتها

ومن النتائج التي سبها غطرسة هؤلاه الجنود الغرباء وعدم احرامهم لحقوق الآمة ثورة أبي حرب المبرقع العالى بفلسطين. وذلك أن بعض الجندأرادالنزول في داره وهو غائب عنها وذلك أمر لم يمكن معروفا في الدولة العربية قبل ذلك وكان في الدولة العربية قبل ذلك عمد فائق بدراعها فأصاب السوط ذراعها فأثر فيها فلما رجع أبو حرب إلى منزله شكت إليه مافعل بها وأرته الآثر فاشتمل سيفه و-شي إلى الجندى وهوغار منزله شكت إليه مافعل بها وأرته الآثر فاشتمل سيفه و-شي إلى الجندى وهوغار منظله السلطان فلم يعرف له خبر وكان يظهر بالنها فيقد على الجبل الذي أوى اليم مترقماً فيراه الراثي فياتيه فيذكره ويحرضه على الأسرالم وقوالنهي عن المتحل المتحرف ويذكر السلطان وما يأتي إلى الناس ويعيه فا زال ذلك دأبه حتى استجاب لهقوم من حرائي أهل الباحية وأهل القرى فلما كرّت غاشيته من هذه الطبقة من مرائي أهل البوتات من تلك الناخية فاستجاب له منهم جاعة من وسام الهانية منهم رجل يقال له ابن يهس كان مطاعا في أهل اليمي فاقصل خبره بالمتصم فيعث

إليه رجاء بن أيوب الحضارى فى زهاء ألف رجل من الجندفلماصار إليه وجده فى . عالم من الناس زهاء مائة ألف فتريث رجاء حتى كان أول عماوة الناس الارضين وحراثتهم وانصرف من كان معه من الحراثين إلى الحراثة وأرباب الارضين إلى أرضيهم و بتى أبو حرب فى زهاء ألف أو ألفين فناجزه رجاء وأسره رحل بمن معه ثم سار به إلى المعتمم أسيرا .

### الخــراج:

كما يمتاز عصر المأمون بالثبت الذى نقله العلامة ابن خلدون فى مقدمة تاريخه عن كتاب جراب الدولة يمتاز عصر الممتصم بالثبت الذى أورد، قدامة بزجمفر فى كستاب الحراج له عن مقدار الجباية فى عهد المعتصم ونحن نورد خلاصته

| مقدار الجبابة بالدراهم أو الدنانير | الجهة           |
|------------------------------------|-----------------|
| ۱۱۶ ۵۲۷ مرم                        | سواد العراق     |
| Y#                                 | الاهواز         |
| Y£                                 | فار <i>س</i>    |
| 7                                  | کر مان          |
| 1                                  | حكران           |
| 1                                  | أصبهان          |
| 1                                  | سجستان          |
| <b>rv</b> ••••                     | خراسان          |
| 4                                  | حلوان           |
| 1 4                                | المساحين        |
| 1 *** ***                          | حمذان           |
| 1 *** ***                          | <b>ما</b> سبذان |
| 1 1                                | مهرجان قذق      |
| *                                  | الايضارين       |
| YEY ANY TO.                        |                 |

| · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |                                           |
|---------------------------------------|-------------------------------------------|
| ٠٠٠ ٧٤٢ درم                           | ما قبــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
| Ψ •••                                 | قم و قاشان                                |
| <b>\$</b>                             | اذربيجان                                  |
| ٧٠ ٠٨٠ ٠٠٠                            | ألرى ودنياوتد                             |
| 1 AYA                                 | قزوين وزنجسان وأجر                        |
| 1 10                                  | قومس                                      |
| £ *** ***                             | جرجان                                     |
| £ 7A. Y                               | طرستان                                    |
| •••••                                 | تـكريت والطيرهان                          |
| Y Vo                                  | شهرزور والصامغان                          |
| ٦ ٠٠٠                                 | الموصل وما إلها                           |
| <b>* *··</b> ···                      | قردی و بازیدی                             |
| 4 770                                 | دار ربیعة                                 |
| £ 4                                   | اً رذن وميافارقين<br>أرذن وميافارقين      |
| 1                                     | آمد                                       |
| Y *** ***                             | دیار مسر                                  |
| 7                                     | أعسال طريق الغرات                         |
| 7 4                                   |                                           |
| T18 YV) To-                           | المجموع                                   |
| ۰۰۰ ۴۹۰ دینار                         | قنسرين والعواصم                           |
| » Y1A                                 | جند حمص                                   |
| > 11                                  | جند دمشق                                  |
| > 1.4                                 | جندالاردن                                 |
| , 140                                 | جند فاسطين                                |
| » Y 0··· ···                          | مصر والاسكندرية                           |
| # 90Y                                 |                                           |

| ما قبــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | T 097 · · ·  | دينار |
|-------------------------------------------|--------------|-------|
| الحرمين                                   | 1            | •     |
| اليمن                                     | 4            | •     |
| البميامة والبحرين                         | •1••••       | •     |
| عمان                                      | <b>***</b>   | •     |
|                                           | • \· Y · · · |       |

وذلك قريب عاكان في حياة المأمون لآن الاحوال لم تتغير تغيرا يذكر .

### العسلاقات الخارجية

قدمنا أن الذي كان يعاصر المستصم من ماوك الروم توفيل بن ميخائيل وكان يغتبر الفرص الملائمة لينتئم من المسلمين الذين دوخوه وألزموه أن يدفع الفدية قهرا فدت أنه لما كان الافشين يحارب بابك وقد صبق عليه أن كتب بابك إلى ملك الروم يقول إن ملك العرب قد وجه معظم عساكره إلى ولم يبقى على بابه أحد قان أردت الحروج إليه فليس في وجهك أحد يمنعك وكان يطمع أن ملك الروم إذا تحرك يشكشف عنه بعض ماهو فيه فلم يلبث توفيل أن خرج في مائة ألف مقائل حى أق زبطرة ومعه جمع من المحمرة الذين أجلاه إسحاق بن إبراهم عن الجبال كا ذكر نا ذلك في حروب البابكية فلما دخل زبطرة قتل من فيها من الرجالوسي كا ذكر نا ذلك في حروب البابكية فلما دخل زبطرة قتل من فيها من الرجالوسي الفساء والدربة وأحرق المدنية ومعنى من فوره إلى ملطية فأغار على أهاها و على أهل صون من حصون من حصون المسنين وسمن المسلمات فياقيل أكثر من الف مرأة ومثل بمن المعتمم بسامرا فاشتد عليه وصاح في قصره النفير ثم ركب دابته وسمط خلفه شكالا وسكة حديد وحقيبة فل شارفتها وجدت ملك الروم قدر حل عنها فوقفو اقليلاحتى مددا لاهل زبطرة فلما شارفتها وجدت ملك الروم قدر حل عنها فوقفو اقليلاحتى مددا لاهل زبطرة فلما شارفتها وجدت ملك الروم قدر حل عنها فوقفو اقليلاحتى مددا لاهل زبطرة فلما شارفتها وجدت ملك الروم قدر حل عنها فوقفو اقليلاحتى مددا لاهل زبطرة فلما شارفتها وجدت ملك الروم قدر حل عنها فوقفو اقليلاحتى تراجع الناس إلى قراهم واطعائوا .

فلما انتهى أمر بابك سأل المعتصم أى بلاد الروم امنع وأحصن فقيل عمورية

وهي مسقط رأس توفيل كما أن زبطرة مسقط رأس المعتصم ولم تمكن غزيت قبل ذلك فتجهز المعتمم جهازاً لم يتجهزه خليفة قبله من السلاح والعددوالآلةوحياض الادم والبغال والروايا والقرب وآلة الحديد والنفط وكانت التعبئة مكذا 🗕 على المقدمة أشناس ويتلوه عمد بن إبراهيم المصمي وعلى الميمنة إيتاخ وعلى الميسرة جعفر بن دينار بن عبد الله الخياط وأمر الأفشين أن يمضى فيدخل بلادالروم من درب الحدث وسمى له يوما أمره أن يكون وصوله فيه إلى أنقرة وقدر هذا اليوم ينفسه لاشناس الذي أمره أن يكون دخوله من درب طرسوس . ولمــا وصل أشناس إلى مرج الاسقف ورد عليه كناب من المعتصم يأمره بالتوقف لأنه بلغه عن ملك الروم أنه على نهر اللامس ويريد العبور ليكبس أشناس وجندهفأقام بالمرج ثلاثة أيام ثم علم بواسطة الجواسيس أن ملك الروم ارتحل عنتهراألامس يربد مقابلة الأفشين فأرسل بخبر ذلك إلى المعتصم فبعث الأدلاء مسرعين يخبرون الافتنين بذلك وأمره أن يقف مكانه حذرا من موافعة ملك الروم قبل أن تحتمع الجيوش فلم تصل هـــــذه الآدلاء إلى الآفشين فتم على مسيره حتى النقى بملك الروم فكانت بينهما موقعة هائلة كانت علىالأفشين أولىاانهار ثم أعادالكرةفىالفرسان فغلب ملك الروم وهزمه هزيمة مشكرة وتفرقت عنه الجنود . أماعسكر أشناس والمعتضم فأمهما وردا أنقرة من غير أن يلفيا حربا لتفرق الجنود التي كان الملك قد جمها لحاربة المعتصم ثم ورد الأفشين بعد مقدمهما بيوم أنقرة .

وحيفئذ قسم المعتصم الجيش ثلاثة أقسام قسم فيه أشناس في الميسرة وقسم فيه المعتصم وهو القلب وقسم فيه الاعتبان وهو الميمنذ وبين كل قسم فرسخان فسارت هذه الاقسام على تعبئة وسارت هذه الآقسام حتى المفت عمورية وبينها وبين أنقرة سبع مراحل كان أول من وردها أشناس فدار حولها دورة ثم نزل على مياين منها وجاء بعده المعتصم فدار حولها دورة ثم جاء الآفشين فكذلك تحصناً هل عمودية وتحرزوا فحصرهم الجيش المعتصمي وكان لسكل واحد من الفواد أبراج على قدر أصحابه قلة وكثرة ونصبت الجانيق فضربت بها الآسوار لإتلافها حتى سقط منها جانب في ناحية هذه المنادق ولم يزل القتال مستمراً حمل القتال في ناحية هذه الثالمة بعد أن ودعت الحنادة ولم يزل القتال مستمراً حتى اقتم المسلمون عمورية عنوة

وغنموا منها مفانم كثيرة . وانتقم المعتصم من الروم بما فعلوه فى زبطرة وملطية وبعد انتهاء الواقعة عاد المعتصم إلى طرسوس وكانت إناخته على عورية فى بر مضان سنة ۲۲۳ وقفل عنها بعد ه.ه بوما .

ومن غريب الامور وأكبر الجرائم أن العباس بن المأمون اتفق مع معض قوادالمعتصم من الاتراك على أن يغتالوا المعتصم ويقيموه خليفة مقامه، تآمروا على ذلك وهم في وجه العدو والعهد قريب باصطناع المعتصم لهم وأغداق النم عليهم فلم يتم لهم غرض واطلع المعتصم على سرمة الرتبه فأخذ جميماً ولئك الله وادونتاهم وحبس العباس حتى مات من شدة الاذى وكان الذى تولى كبر ذلك عجيف بن عنبسة .

ولما ورد المعتصم سائراً كان دخرله إليها يوما مشهوداراه تندحه أبوتمام حبيب ابن أوس بقصيدته المشهورة التي أولها :

السيف أصدق أنباء من الكنب في حده الحديين الحد واللعب يقول فيها :

نظم من الشعر أو نثر من الحقاب و تهر و الأرض في أثو اجها التقسب عنك المنى حفلا معسولة الحلب والمشركين و دار الشرك في صبب تصدو دائز أبي كرب شابت تو اصي الميلاء هي و أنشب خفض الحليبة كانت زيدة الحقب منها وكان اسمها فراجة الكرب كان الحراب فاأعدى من الجرب كان الحراب فاأعدى من الجرب كان الحراب ها عدى من مرب

فتح الفتوح تعالى أن يحيط به فتسح تفتسح أبوات السهاء له يايوم وقعة عمورية اعصرمت أبقيت جدبى الإسلام في صعد ويرزة الوجه قد أعيت رياضتها بكر فا افترعتها كف حادثة حتى إذا يخض الله السنين لها أثتهم الكربة السوداء سادرة حرى لهاالفال نحسا يوم أنقرة ولمارأت أختها بالامس قدخر بت وياطامها من فارس بطل بين حيطامها من فارس بطل بسنة السيف والحطى من دمه بستة السيف والحطى من دمه

لقد تركبت أمير المؤمنين بها غادرت فيها بهيم الليل و موضعى حتى كأن جلا بيب الضحى رغبت ضوء من النار والظلاء عاكفة فالشمس طالمة من ذا وقد أفلت تصرح الدهر تصريح النهام لها ويقول في خنامها:

للناريو ماذليل الصخر والخشب يقسله وسطها صبح من اللهب عن لونها أو كأن الشمس لم تغب وظلة من دخاز في ضحى شحب والشمس واجبة في ذا ولم تجب عن يوم هيجا منها طاهر جنب

> خليفة الله جازى الله سعيك عن بصرت بالراحة الكرى فأررها إنكان بين صروف الدهر من رحم فبسين أرامك اللاقي فصرت جا أشت ني الأصفي المصفر كاسمهم

جراومة الدين والإسلام والحسب تنال إلا على جسر من التمب موصولة أو ذمام غير مقتضب وبين أيام بدر أقرب النسب صفر الوجره وجات أوجه المرب

#### صفات المعتصم

كانت أظهر سفات المعتصم الشجاعة والإفدام وشدة البأس وكان يحب العهارة وبقول إن فيها أمورا محددة فأو لها عمران الآرض التي يحياجا العالم وعليها يزكو أمراج رتكثر الاموال ويعيش البهائم وترخص الاسعار ويكثر الكسب ويتسع المماش وكان يقول لوزيره محمد بن عبد الملك إذا وجدت موضعا متى أنفقت فيه عشر دراهم فلا تؤامرنى فيه . ولم يكن المعتصم نفوذ في العلم كأخيه المائمون ولا كأبيه الرشيد وإنحاكان حمه الجيش رتحسينه .

ومن آثاره اختطاط مدينة سامرا وهانحن أولاء نقص شيئا من أمرها .

لما ضافت بغدادعن عسكر المعتصم من الاتراك قال لاحدكتابه إلى أتخوف أن يصبح دولاء الحربية صبحة فيقتلوا غلماني فإذا ابتعتلى موضع سامراكت فوقهم فإن رائبي رائب أتيتهم في البحر حتى آتى عليهم فقصد كاتبه موضع سامراوهو على دجلة فوق بغداد بثلاثين فرسخا (١٥٠ كيلومترا) فابتاع ديراكان هناك بخسسة آلاف دره وابتاع بستاناكان في جانبه بمثل ذلك ولما تم أمر البيع خرج المعتصم

فى آخر سنة ٢٧٠ حتى نزل القاطول وهو نهر عند سامراكان احتفره الرشيدو بنى عليه قصرا فنزل المعتصم هناك وبدأ بالبناء سنة ٢٧١ فبنى دارا له وأمر عسكره بمثل فلك فعمر الناس حول قصر موبنى بها مسجدا جامعا في طرف الاسواق وأنزل أشناس بمن ضم إليه من القواد كرخ سامرا وهو كرخ فيروز ، وما ذال البنيان بتسع حتى صارت مدينة من أعظم الحواضر الإسلامية وكادت تضارع بغداد وأعظم اتساع وحضارة لها كان في عهد المتوكل بن المعتصم وسيذكر ذلك بعد .

#### وفاة المعتصم

احتجم المعتصم فى أول يوم من المحرم سنة ٢٢٧ فأصيب عقب ذلك بعدته التى قضت عليه يوم الخيس الثمانى ليال مضت من شهر ربيع الأول من تلك السنة وراناه عمد من عبدالملك الزيات فقال:

قدقلت إذغيبوك واصطفقت عليك أيد بالتراب والطين إذهب فتم الحفيظ كنت على الدنيبا ولعم الظهمير للدين لا جبر الله أمنة فقدت مثلك إلا بمثل هارون

#### ولاية العهد

ولى المعتصم عهده ابنه هارون ولم يجعل معه في الولاية غيره .

# ۹ — الواثق

هو أبوجهفر هارون الوائق بالله بن المعتصم بن الرشيد وأمه أم ولد رومية اسمها قراطيس ولد سنة ۱۸۸ بطريق مكة وبويع بالحلافة عقب وفاة و الده في وم الحيس مرابع الأول سنة ۲۸۷) ولم يزل خليفة إلى أن توفى الست بقين من ذى الحجة سنة ۲۲۷ (أغسطس سنة ۸۶۷) فكانت مدته خمس سنين و تسعة أشهر و ۲۰ وما وسنه ۳۲ سنة .

ويعاصره منالملوك والآمراء المستقلين من كان يعاصر أباه إلانى مماكمة الروم بالقسطنطينية فإن توفيل مات فى السنةالتي توفىفها المقصم وخانمه ابنه ميخائيل الثالث الملقب بالسكير وكان إذ ذاك صبيا فسكانت أمه بدوره تقوم مقامه وقى خراسان حيث توفى عبدالله بن طاهر سنة ٣٠٠ وولى بعده ابنهطاهر من عبدالله

## وزراءالواثق

لم يستوزر الوانق غير محد من عبد الملك الزيات وزير أبيه وكان الواتق متغير ا عليه فى حياة أبيه حتى حلف أنه لينكبه إذا صار خليفة لسكنه لما استختف غلب عقله على هواه لأنه لم يجد بين رجاله من يقوم مقام محد بن عبد الملك فيكفر عن يمينه وصار هذا الوزير في عهده صاحب الآمر والنبي أكثر ما كان في عهد أبيه.

#### الجيش

كانت حال الجيش لعهد الواتن كماكانت في حياة أبيه إلا أن قدم الماليك التي اصطنعهم المعتصم قد توطعت وصار رؤساء الآتراك أصحاب نفوذ عظم ولاسيما أشناس الذي توجه الوائق وألميسه وشاحين بالجوهر في شهرر مضان سنة ٢٨٨م وقد قام قواد الآتراك بأعظم الأعمال الحربية حتى في جزيرة العرب نفسها التي كانت حمى مايستطاع أن تتعدر حدوده وهنا نسوق أسباب الاضطراب الذي كان هناك وكيف أذيل .

كان بنو سايم من قيس عيلان مزأ قوى القبائل العربية وأكثرها عددا وكانوا ينزلون بالقرب من المدينة بالحرة المعروفة بهم وهي حرة بي سايم فاجتر و ابالنطاول على الناس حول المدينة بالشر وكانوا إذا وردوا سوقا من أسواق الحجاز أخذوا سعرها كيف شاق اثم ترقى جم الأسر إلى أن أوقعوا بالجاريناس من كنا نقو باهلة فأصابوهم وقالوا بعضهم في جادى الآخرة سنة ١٣٠٠ وكان رئيسهم عزيزة من قطاب السلمي فوجه إليم أمير المدينة تحد بن صالح بن العباس حاد بنجر بر العابري وكان الريق والمابري وكان المياس حاد بنجر بر العابري وكان الوائق أرسله مسلمة للدينة في ٢٠٠ من الشاكرية لثلا يتطرقها الأعراب فتوجه إليم حاد وقاتاهم بالوويثة على ثلاث مراحل من المدينة وكانت الهزيمة على جند حاد بعد أن قتل وحازت بنو سليم المكراع والسلاح والثياب وغلظ أمرهم فاستباحوا القرى والمناهل فيها بينها وبين مكه والمدينة حتى لم يمكن أحداً أن يسلك تلك العارق

وتعرقوا من يليهم من قباتل العرب فوجه إليهم الواثق بفا الكبير فالشاكرية والآتراك والمغاربة فشخص إلى حرة بني سليم وعلى مقدمته طردوش التركي فاقي سليم بقراهم وقتل منهم نحو الخسين وأسر مثلهم وانهزم ساثرهم فدعاهم بغا إلى الأمان على حكم الواثق فأنوه واجتمعوا إليه فاحتبس منهم من وصف بالشر والفساد وهم زهاء ألف رجل وخلى سبيل سائرهم ثم رحل بالآسرى إلى المدينة في نكي القمدة سنة . ١٣٧ فجيسهم بها وشخص إلى مكه حاجا، والمانقضي الموسم انصرف في القمدة سنة . ١٣٧ فجيسهم بها وشخص إلى مكه حاجا، والمانقضي الموسم انصرف فأقبلوا فأخذ من مردتهم وعتائهم عيم آ من . ٣٠ رحل وخلى سائرهم ثم انصرف فأقبلوا فأخذ من مردتهم وعتائهم عيم أ من . ٣٠ رحل وخلى سائرهم ثم انصرف إلى المدينة وجعل المجبوسين من بني بالمل بم إخوائهم من سليم وجمعهم جمعا في دار يزيد بن معاوية في الأغلال والأفياد وعنهم غير ١٣٠٠ حل وسار هم إلى من مره المحبوسين منقبوا السجن ليخرجوا فعلم بها أما المدينة فكاثر وهم عليهم ومنعوهم الحروج فباتوا محصر بن وفي انف حاربهم أهل المدينة فكاثر وهم فقتلوهم أجمعين وقتل سدان المدينة من لقوا من الآع اب في أزقة المدينة عن فقتلوهم أجمعين وقتل سدان المدينة من لقوا من الآع اب في أزقة المدينة عنه وعبد وجداً شديداً .

أما مافعله بعنى مرة وفرارة اندس تفلسوا عنى فدك المحافات بهم أرسا إليهم رجلا فرارياً يعرض عليهم الأمان ويأنيه بأخباء هم فلماقد معليهم الأمان ويأنيه بأخباء هم فلماقد معليهم الذارى حدره سطرته وزين لهم الهرب فهربوا و دخلوا العربة وخلوا فدكاولم بستأه فله الحافة من بطون غطمان وفرارة وأشجم فلما صاروا إليه استحلفهم الايمان المؤكدة ألايتخافو عنه مقلمان وفرارة وأشجم فلما صحرية لطلب بني كلاب ووجه إليهم رسله فاجتمع لمهم منهم نحو ١٣٠٠ رجل فاحتبس من أهز المسادنحو أمن ١٣٠٠ رجل مم المدينة في رمضان سنة ٢٣١ فجبهم بها ثم شخص إلى مكه حاجا ورجع إلى المدينة بعد حجه فأرسل إلى من كان استحلف من ثعلبة وأشجع وفرارة فلم يحيبوه وتفوقوا في البلاد فوجه في طلبهم فلم يلحق منهم كثير أحد .

وفي سنة ٢٣٧ أمره الواثقأن يذهب إلى غزو بني نمير لما كان من عبثهم وفسادهم

في الأرض فمضى نحو العمامة بريدهم فلتي منهم جماعة بموضعيةال لهالشريف فحاربوه فقتل منهم نيفا وخمسين رجلًا وأسر نحوا من ٤٠ ثم سار إلى قريةلبني تميم من عمل اليمامة تدعى مرأة فتابع إلى سكانها رسله يعرض عليهم الآمان ودعاه إلى السمع والطاعة وهم متنمون علمه ويشتمون رسله ويتفلتون إلى حربه فسار بغاإلهم من مرأة فى أول صفر سنة ٢٣٢ حتى دخل بخبيله وأرسل إليهم أن التونى فاحتملت بنو ضة من نمير فركبت جبالها هياسر جبل السودوهوجبلخلفالبمامة كثرأهله ناهله فأرسل إليهم سرمة لم تدركهم ثم إنه سار حتى التق بهم بموضع يقسال له روضة الآبان وبطن السر فجعل يتأشدهم ومدعوهم إلى الرجوع وإلى طاعة أمير المة منين ويكلمهم بذاك محمد من بوسف الحمفري فجملوا بقولون له بامحدين وسف قد وان ، لدناك فما رعيت حرمة الرحم ثم جثتنا مؤلاء العبيد والعلوج قاتلم بهم والله الزينك المير , ولما أصمع الصبح عايهم حملوا عي بغاوجنده،كانواقدجملوا وجالهم أعامهم وفرساتهم وراءهم وتعمهم ومواشيهم من ورائهم وحلوافهز موانغا وجيشه وكاد بهاك لولا حصول أمر لم يكن مقصودا وذلك أنهكان قد رجهمن أصحابه الحبر . . ، ٢ نفس لمغير على خبل لهم علم وجودها بمكان من بلادهم فيهنا جيش بغا على شرف الانكسار إذ خرجت هذه الجائة منصرفة منالموضعالذيوحيت إليه في ظهور بني عبر فتفخوا في صفاراتهم ولمنا سمع العرب نفع الصفارات ظنوا أن قد حاءهم كمين من خلقهم قولم! هاربين بأسلم قريباتهم رجالتهم بعداً ذكابوا عنى غاية المحاماة عنهم فلم يفات من رحالتهمكثير أحدقتلواعزآخرهمأماالفرسان فطا. را هرنا على ظهور الخيل . وأنام بغا بموضع الواقعة حتى جمعت له الرءوس واستراح هو وأصحابه ثلاثة أيام ثم أرسل الهاريون يطلبون الأمان فأعطاه إيام فصروا إليه فقيدهم وحبسهم وأشخصهم ممه وقد حاولوا أن يفروا وهم عائدون قضر مهم بغا بالسياط ثم سار بهم حتى أتى البصرة في ذي القعدة سنة٢٣٢و أرسل إلى صالح بن المياس أن يسير بمن قبله من المدينه من بني كلاب وفز ارة ومرة و ثعلبة وغيرهم فوافاه صالح ببغداد وساروا جميعاً إلى سامرا وكانت عدة الاسرى جميعا نحو ۲۲۰۰ رجل،

## نكبة الكتاب في عهد الواثق

سأل الوائق سماره ذات ليلة عن السبب الذى من أجله تسكب الرشيداابر امكه فقال له أحدهم إن سبب ذلك ماعلمه بعدالتفتيش من أن البرامكة استهلمكو الأموال وتعللوا فى إنفاذ ماكان الرشيد يأمر به من العطايا لمن يوقع له بهاوه نهم رجل يقال له أبو العود امر له الرشيد بثلاثين ألف درهم فطلوه بها فدخل على الرشيد ليلة فتحدث عنده ولم يزل يحتال حتى وصل حديثه بقول عمر بن أبى ربيعة :

وعدت هند وما كانت تعد ليت هنـدا أنجزتنــا ما تعد واستبدت مرة واحدة إنمــا العاجز من لا يستبد

هقال الرشيد أجل وانقه أنما الفاجر من لا يستبد حتى انقضى المجلس و بعددلك جد الرشيد في أمرهم حتى رئب عليهم وأزال لعمتهم فقال الوائق صدق والقجدى إنميا العاجر من لا يستبد وأخذ في ذكر الخياءة وما يستحق أهاها ولم يمض على ذلك أسبوع حتى أوقع بكتابه وعذبهم حتى أدوا المال الذي ظل أنهم الخنالوه مما عهد إليهم في حفظه وهده أحاء الكتاب ومقدار ما أخذ من كل منهم م

احمد بن إسرائيل م... ديسار سايان بن وهب كاتب إيشخ ... ه. ه. المخسن بن وهب المتب إيشخ ... ١٤ هـ المخسن بن وهب الخصيب وكتابه ... ١٠٠ هـ إبراهيم بن رباح وكتابه ... ١٠٠ هـ بن رباح وكتابه ... ١٠٠٠ هـ بن رباح وكتابه ... بن رباع داله ... بن رباع داله ... بن رباع داله ... بن رباع داله ... بن رباع

وذلك سرى ماأخذ من العهان بسبب عمالاتهم .

وكانت المهال تسرع إليهم الثروة لاتساع بحال الحيانة إذا يكن هناك دقا في المحاسبات فإذا رأى الحليفة على العامل مظاهر الثروة في وقت قريب و تلك الثروة لا تقوم به أرز اقه التي ينقاضاها حكم الحليفة قطعا أن خائن و لا يجدأ مامه إلا تلك المصادرة التي لا نظام لها

## العلاقات الحارجية \_ الفداء بين المسلمين والروم

كانت الحروب دائمة الاتصال بين المسلمين والروم ولم تقدر إحدى الدولتين أسرى من الآخرى وكثيرا مايكون في يد إحدى الدولتين أسرى من الآخرى ولما كان يهم كلتا الدولتين أن تخلص أسراها حدرا من الاسترقاق كاتنا تنققان على المفاداة كل أسير بمثله وأول فداء حصل كان في عهد الرشيد على نهر اللامس قريبا من طرطوس فودى فيه بثلاثة آلاف وسبمائة أسير من المسلمين على بدالقاسم بن الرئيد وحصل فداء هئله في عهده أيضاً فودى بألفين وخسين.

وقد كان الفداء الثالث في عهد الواثق سنة ٣٣١ أرسل ولك الوم إلى الواثق رسلا يسألونه أن يفادى بمن في يده من أسارى المسلمين فأجاب وانتدب الفداء خاقان الحادم بعد أن أعد من أسرى الروم عدداكبيرا وقد تقابل الفريقان في يوم عاشوراء سنة ٣٣١ على نهر اللامس وكان عدد من فودى يهمن المسلمين ٤٠٠٠ منهم من ٩٠٠ نساء وصليان ومنهم من أهل الذمة نحو ٥٠٠ فوقع الفداءكل نفس عن نفس صغيرا أو كبيرا وقد عقد المسلمون جسرا على النهر وعقدالروم جسرا فكان المسلمون يرسلون الروم المسلم على جسرهم وقداعطى المسلمون يرسلون الروم عن كان فضل في يده ١٠٠٠ نفس ليكون له عليهم الفضل استظهارا ومن غريب ماحصل في هذا الفداء أن أحد بن ابي دوّاد القاطي أرسل مندوبا من قبله يمتحن الاسرى حتى لا يفدى منهم من لا يقول بأن القرآن مخلوق وهذا غلو من قبله يمتحن الاسرى حتى لا يفدى منهم من لا يقول بأن القرآن مخلوق وهذا غلوق وهذا غ

### صفيات الواثق

كان الوائق كثير الاكل والشرب واسع المعروف متعطفا على أهل بينه متفقدا لرعيته وكان مجبا للإشر ف على علوم الدعيته وكان مجبا للإشر ف على علوم الناس وآراً بم من تقدم وتأخر من الفلاسفة والمتطبيين وكان له بجلس نظرعقده للنظر بين الفقهاء والمتكلمين في أنواع العلوم من العقليات والسمعيات في جميع الغروع فسكانت سيرته في ذلك سيرة عمه المأمون ومن أجل ذلك أخذت مسألة خلق الفروق في عهده شكلا حادا أكثر مماكانت في عهد أبيه المعتصم لأن المتصم

كان يتكلف ذلك لمكان وصيه أخيـه ب

وفاة الواثق

أصيب الواثق بعلة الاستسقاء وكانت سبب وفاته في 3 دى الحجة ٢٣٧ وسنه ٣٣ سنة وبموته معنى على الدرلة المباسية قرن كامل . ولم يعهد الواثق لاحد من بعده بالخلافة فخلافته من بعده بلد شكل جديدلم تسكن له سابقة في الدولة المباسية وقد ختم هذا القرن بانتهاء الحلفاء العسكريين الذين كانوا يقودوز الجيوش بأنمسهم ومخرضون غمرات الموت و لا يستسلدن لداعي النرف المعنى .

# ١٠ ــ المتوكل

هو جعفر المتوكل على الله بن المعنصم بن الرشيد وأمه أم ولدخو ارزمية يقال لها شجاع . ولد فى شوال سنة ٢٠٩ بغم الصلح ولم يكن بالمرضى عنه فى حياة أخيه حى كان الواثق قد وكل به وجلين هما عمر بن فرج الرخجى ومحد بن الملاء الحادم فسكنا محفظانه و يكتبان بأخباره فى كل وقت وقد جر عليه ذلك انحراف الوزير محد بن عبد الملك الويات ف كان لا يلقاه لقداء حدنا وكانت صكاك رزقه لا يختم له إلا بعناء حتى أن عمر بن فرج أخذ منه الصك مرة فرى مه فى صحن المسجد الذى كان عمر يحلس فيه وكان الذى يصلح من شأة عندالو اثن أحدين أودؤاد .

ولما توفى الواثق ولم يكن عهد إلى أحد اجتمع كبراء الدولة أحديناً في دؤاد الفاضى و محد بن عبد الملك الوزير وغر بن فرج وأحد بن خالدال كاتبان و إيتاخ ووصيف من قوادالا براك و تناظروا فيمن يولونه الخلافة فأشار محد بن عبدالملك بمحمد بن الوائق وكاد الآمر يتم له إلا أنهم لما جاؤا به وألبسوه دراء، سوداء وقلنسرة رصافية قال لهم وصيف أما تتقون الله تولون مثل هذا الحلافة وهو لا تجوز معه الصلاة ثم أشار ابن أبى دؤاد بجعفر بن المتصم فانفق رأيهم عايد وأحضروه فألبسه أحد بن أبى دؤاد العلويلة وعمه وقبله بين عينيه وقال السلام عليك يأمير المؤمنين وبايعه الحاضرون ولقب بالمتوكل على الله ثم بايعته العامة وسمذلك كله في الدم الذي توفى فيه الوائق وهو ٢٤ ذى الحجة سنة ٢٣٧ (11) أغسطس

سنة ٨٤٧) واستمر خليفة إلى أن قتل ليلة الخيس رابع شوال سنة ٧٤٧ (١١ دبسمبر سنة ٨٤٧) فكانت مدته ١٢ وتسعة أشهر وعشرة أيام وكانت سنه إذ قتل ٤١ سنة . وكان يماصره فى بلاد الآندلس عبىد الرحمن بن الحسكم (٢٠٨ – ٢٣٨)

ويعاصره فى بلادالمغرب من الأدارسة محدبن على بن إدريس الثانى ( ٢٢٦ ــ ٣٤٢ ) ثم يحى بن محمد ( ٢٣٤ )

ويُعاصرهُ في أفريقية من الأغالبة محد بن الأغلب بن إبراهيم (٢٣٦ - ٢٤٢) شم أحد بن محد بن الأغلب ( ٢٤٢ - ٢٤٩ )

ويماصره فى بلاد البين من الدولةالزيادية محمد بن عبدالله بززياد (٢٠٤ -٢٤٥ ثم إبراهيم بن محمد (٢٤٥ - ٢٨٩)

ويماصره فى خراسان من آل طاهر محمد بن طاهر بن عبد الله بن طاهر ( ٢٣٠ - ٢٤٨ )

ويعاصره من ملوك الروم بالقسطنطيقية حيخائيل الثالث الملقب بالسكير. ويعاصره في فرنسا شارل .لاصام ( ٨٤٠ – ٨٧٧ )

#### وزراء الدولة

كان الوزير الأول لأول عهد المتوكل هو محمد بن الملك الزيات الذي كان وزيراً لاخيه وأبيه إلا أن المتوكل كان منحرفا عنه لمساكان يفعله معه في حياة أخيه من قبيح المقابلة وعدم الرعابة وزادعلى ذلك أنه أشار بتولية محمد بن الوافق فكانت شهوة الانتفام متمكنة منه في سابع صفر سنة ١٣٣٣ أمر فقيض عليه وصادر جميع ماله من عقار وصنقول وكذلك ضياع أهل بيت حيث كانت . أماما ناله من الممكر وم في نفسه فهر أعظم من أن يسعلر ولم برل ذلك دأبهم معه حتى مت تحت العذاب. إلى هذا الحد وصل ضعف الوازع الدبني عند هؤلاء القوم - الرجل لم يكن على وقاق مع الخليفة قبل أن يتولى فأشد ما يكون من عقوبته ألا يستعان به في عمل الرجل خان فيا عهد إليه من الأمامات فأقصى عقوبته ألا يستعان به في عمل الرجل خان فيا عهد إليه من الأمامات فأقصى عقوبته ألا يستعان به في عمل قبل نفساً بدرن حق فأقصى عقوبته أن يقتل فلم هذا التعذيب الذي سطره المؤرخون

أليس ذلك دليلا على أن شهوة الانتقام حالت بين القوم وبين ديهم المدى بهى أشد النجى عن التعذيب والمثلة أليس ذلك دليلا على أن صوت العلم الإيظهر إلانح الأمور النظرية المحصنة التى لا يترتب عليها عمل و لا أثر في الحياة أما ما تكون آ ما رم فلم الناس بأخذ أموا لهم وإزهاق نفرسهم فلا نكاد يسمع لحم ركزاً أين مذا عما كان في عهد عمر بن الحطاب الذي كانت أمنه تحاسبه على كل ما يصدر منه من جليل وحقير وكان مبلغ ماقبض له مع قيمة موجوداته مدرد وينار وبين القبض عليا ووقاته أحد وأربعون وما .

ولم يمض على ذلك خمسة أشهر حتى أمرالمتوكل بالفيض على عمر بن فرج الرخيعى و مو السكات الذى رق بالن في صحن المسجداً بم خلافة الوائق فقيض عليه وصودرت أملاكه وكان مقدار ما أخذ منه ومن أخيه محمد بن فرج ٢٧٤٠٠٠ دينار ، ١٥٠٠٠ درهم سوى القصر والامتعة والضياع وقد حمل متاعه وفرشه على خميين جملاكرت مرارا ثم صالحوه بعد ذلك على أن يدفع ٢٠٠٠٠٠٠ درهم على أن ترد عليه ضياعه بالاهواز فقط فردت عليه وأضلق من عقاله .

استكتب المتوكل بعد ابن عبدالملك أبا الوزير أحمد برخالد الذي كاذ في حياة الواتق زماه على عربن فرج الرخجى في ديوان النفقات والما استكتبه لم يسمه باسم الوزير واستمر كاتباً لهزمناً قليلا غونه فيذى الحجة هزمنه ١٣٣٣ غضب عايه وأمر بمحاسبته فحمل نحوا من ٥٠٠٠ دينار وحمل بدور دراهم وحليا وأخذ له من متاع مسر ٩٣ سقطا و ٣٣ غلاماوفر شاكتير او حيس بسبه جماعة من الكتاب وأغرموا من الممال قدرا كثيراً.

وبعد أبي الوزير استوزر محد الفضل الجرجرائي متسدب إلى جرجرايا (وهي بلد من أعمالي النهروان الاسفل بين واسط وبغداد من الجانب الشرق) وكان المجرجرائي من أهل الفضل والادب والشعر وقال صاحب الآداب السلطانية إنه كان عالما بالفناء مشهراً به واستمرعلي وزارته إلى سنة ٢٣٩ وفها صرفه عن العمل لأنه قال قد صحرت من الشيوخ وأريد حدثا أستوزره فن أجل ذلك صرفه اختار بعده لوزارته عبيد اقه بن محي بزخاقان وبق وزيراً للمتوكل إلى أن مات وكان حسن الحقط له مرفة بالحساب والاستيفاء وكانت فيه عيوب يسترها كرمه

وحسن خلقه وعفته ومنأجلذلككانالجند يحبونه ، وقد حصل في وزارته حادثة تبين مقدار ماكان من الفساد عند العال واحتجانهم الاموال لانفسهم ووقيعتهم بعضهم ببعض وكل ذلك سببه عدم الضبط في الإدارة المالية .كانتجاح بن سلة على ديوان التوقيع والتتبع علىالمال فكان لذلك مخشى الجانب نافذ الكلمة . وكان الحسن بنخله على دبوان الضياع . وموسى بنعبد الملك علىديوان الخراج وكان بين نجاح وبين ابن خاقان الوزير وحشة ومضادة وكان ميل الحسن وموسى إلى الوزر . احتاج المتوكل في سنة ٧٤٥ إلى المسال لبناء القصور التي أراد تأسيسهما بسامرا . فقال له نجاح أسمى الكاقوما تدفعهم إلى حتى أستخرج الكامنهم من الأهوال مايكفيك لبناء مدينتك وسمى لانحرأ منعشرين رجلاموسيبن عبدالمأك وخليفته والحسن بن مخله وخليفته وعبيد الله بن يحى الوزير وأخواه وغيرهم من العال فأعجب ذلك المتوكل وقال له بكر إلى غدا ـ وناظر الوزير المتوكل ف ذلك فقال له ياأمير المؤمنين أرادألابدعكاتبأولاقائدا ولاعاملا إلاأوقعبهمفن يقوم بالاعمال ياأ مير المؤمنين ٬ وخرج من عنده فدعا موسى بن عبدالملك والحسن بن مخلد فقال لها إن دخل نجاح إلى أمير المؤمنين دفعكما إليه فقتل كما وأخذ ماتما كمان من المال ولكن اكتبا إلى أميرالمؤمنين وقعة تتقبلان به فيها بألنى ألف دينار ففعلا وأوصل الوزير رقعتهما إلى المتوكل وأعانهما بالقول على القبول ثم أدخلهما على المتوكل وحجب نجاحا فضمنا ذلك ودفع إليهما نجاحا فأخذاه وانتقامنه شر انتقامأمانى الميال فأخذا من نجاح واينه نحو ٤٠٠٠٠ دينار سوى قيمة قصورهما وفرشهما ومستغلاتهما بسامرا وبغداد وسوى ضياع لهماكثيرة قبض ذلك كلهوأخذكثير من المــال من وكلاء نجاح ومن يتصل به أما كاتبه إسحاق بن سعد الذي كان يتولى خاص أموره فقد أمر المتوكل أن يغرم ١٠٠٠ه ديناروقيل ولمذلك قال المتوكل إنه أخذ منه أيام الوائق حينها كان يخلف عمر بن فرج خمسين دبنارا حتى أطلق أرزاقي فخذوا لمكل دينار ألفأ وزيادة ألف فصلاكا أخذ فصلا فجبس ونجم عليه ثلاثةأنجم ولم يطلق حتى أدى تعجيل ١٧٠٠٠ دينار وأخذ منه كفلاء بالباقي . وأما نفس نجاح فقد ما تت تحت الضرب والتعذيب .

وبعد وفاة نجاح ضم ديوان التوقيع إلى عبيدالله بن يحيى الوزير ثم توفى موسى (١٧) ابن عبد الملك فضم ديوان الخراج إلى الوزير أيضاً .

من أغرب مانى هذا التاريخ أن يرتشى العامل من أخيى الخليفة حتى يطلق له أرزاقه فما الظن بغيره من أصحاب الأرزاق ماذا يدفعون حتى يوقع لهم على صكاكهم يعبض تلك الأرزاق ؟ ولا يستفرب بعد ذلك ماكان يجتمع إلى مؤلاء الكتاب من الأموال الوفيرة في الزمن القليل والعمال يعرفون بعضهم بعضا فيعلم الواحد منهم مااقتنى الآخر من الأملاك والضياع وما احتجن من المال فإذا بلغ خليفته شيئاً من ذلك عاج أطاعه فيعمد إلى ما عائل ماذكرنا من عقوبة العامل ومصادرة أمواله و وما من ظالم إلا سيلى بظالم ه و تلك أمور تعم الفساد في جسم الدولة

## العماويون

امتاز المنوكل عن سائر أهل بيته بكراهة على بن أبي طالب رحىانه عنه وأهل. ييته وهذا ما يعرف فى العائد بالنصب و هو ضد التشيع وكان يقصدمن يبلغه عنه

أنه يتولى عايا وأهله بأخذ المال والدم وكان فها يقال ببغض بمن تقدمه من الخلفاء المأمون والممتصم والواثق لمحبة على وأهل بيته وكان ينادمه وبجالسهجماعةاشتهروا بالنصب ويغض على فكانوا بخوفونه من العلويين ويشير ون عليه إيعاده والاعراص عنهم والإساءة إليهم ثم حسنوا الوقيعة في أسلافهم الذين يعتقد الناس عملو منزلتهم في الدين ومن آثار تلك الكراحة أنه أمر في سنة ٢٣٧ بردم قبر الحسين ابن على بكربلاء وهدم ماحولهمن المنازل والدور وأن يحرث وببذر ويستى موضع قيره وأن يمنع الناس من إتيانه فذكر أن عامل صاحب الشرطة نادى في الناحية من وجدناه عند قرء بعد ثلاثة بعثنا به إلى المطبق فهرب الناس وامتنعوا من المصير إليه وحرث ذلك الموضع وزرع ماحو اليه

وكان إمام الامامية في عهده أبو الحسن على الهادي بن محدالجوادين على الرضا ابن موسى الكاظم بن جعفر الصادق بن محمد الباقر بن على زين العابدين بن الحسين ابن على بن أبي طالب سعى به إلى المتوكل فأقدمه من المدينة إلى سأمر االتي كانت تعرف بالعسكر فاقب بالعسكري وقدظل مقيامها نحوعشرين سنةومات مها ولماجاه سامرا لم تنقطع السمايات عنه فقيل له إن في منزله سلاحاركتباوغيرهامن شيعته فوجه إليه ليلا من هجم عليه منزله وهو غافل فوجدفي بيت وحده عليه مدرعة من شعر ولا بساط في البيت إلاالرمل والحصا وعلى رأسه ملفة من صوفوهو يقرأ ويدعر لحمل إلى المتوكل في جوف الليل فثل بين يديه والمتوكل يشرب فأجلسه إلى جنبه وعرض عليه الـكاس فاستعني فأعفاه ثم قال له أنشدني شعراً فأنشده :

أبن الاسرة والتيجان والحلل من دو نها تضرب الاستار و الكلل تلكالوجوه عليها الدود يقتتل فأصحو العدطو لالأكل قداكاوا ففارقوا الدوروالاحلين وانتقلوا فخلفرها على الأعداء وارتحلوا

باتوا على قلل الاجبال تحرسهم غلب الرجال ف أغنتهم القلل واستنزلوا بعدعزعن معاقلهم فأودعوا حفرا يابئسها نزلوا تاداهم صارخ من بعد ما قبروا أين الوجوه التي كانت منعمة فأفصح القبر عنهم حين ساءلهم قد طالما أكارادهرآ وماشربوا وطالما عمروا دورأ لتحصنهم وطالماكنزواالاموال وادخروا أضعت منازلهم قفراً معطلة وساكنوهاإلىالاجداثقد رحلوا فبكى المتوكل حتى بلت دموعه لحيته ثم أمر برفع الشراب وأمر له بأربعة آلاف دينار يقضى بها دينه ورده إلى منزله مكرما

وفى عهد المتوكل أنى يسمي بن عمر بن يحيى بن زيد بن على بن الحسين من بعض النواحى وكان قد جمع جمعاً فضر به عمر بن فرج ثمانى عشر ةمقر عةو حبس ببغداد فى المطبق الجيش

كان الجيش على المهدالذي كان عليه في مدة الواثق والممتصم وكلما قدم العهد زاد الآتراك نفوذاً وقوة رقد أحس المتوكل بتوغل الآتراك في الدولة واستبدادهم بأمور الخلافة وإدارتها وجيشها فأحب أن يضعفشوكتهم يقللمن نفوذهمفيدأ بإيتاخ الذىكان على الجيش و المغار بة والآثر الثوالمرالى والعريد والحجامة و دار الحلافة وأراد المتركل الإبقاع به ليتخلص منهذا السلطان الواسع فرأى أن ذلك لايمكنه معه وهو بسامرا بين قومه وجنده فدسإليهمنأشارعليةبالاستئذان فالحبوففعل فأذن له المتوكل وصيره أميركل بلد يدخله وخلع عليه وركب معه جميع القواد وخرج معه من الشاكرية والقواد والغلمان سوى غلمانه وحشمه بشركثير فلسا حج وانصرف إلى العراق وجه إليه المتوكل بكسوة وألطاف وأمرالوسول أن يلقاه بالكوفة أوبيعض الطريق ونقدم إلى عامله على شرطة بغدادوهو إسحاق بن إبراهيم المصمى بأمره فيه . فلما وصل بقدادقال له إسحاق بن إبر اهيم إن أمير المؤمنين أراد أن تدخل بغداد وأن يلقاك بنو هاشهروجوهالناسوأن تقعدلهم في دارخز يمة بن عازم فتأمر لهم بجوائز : فلماصار إيتاخ بالقرب من دارخزيمة حجز عنه غلبانه ودخل الدار وحدره كان فيها سجنه ثم نقل إلى منزل إسحاق فأدخل ناحية منه وقيد واثقل بالحديد في عنقه ورجليه ثم قدم بابنيه منصور ومظفر وبكانيبه سلمان بن وهب وقدامة بن زياد فحبسوا وكانت الشدة التي عومل بها إيتاخ سيبالوفاته فاتسنة ٣٣٥وأما ابناه فيقيا في الحبس حياة المتوكل ثم أطلقهما المستعين بعده

ولكراهة المتوكل لهؤلاء الغلمان ورؤسائهم كره من أجلهم المدينة التي أنشقت لهم فعزم أن يفير حاضرة خلافته فاختارسنة ٢٤ وأن يجعل دمشق حاضرته فشخص إليها ونقل دواوين الملك وأمر بالبنام بافتحرك الآثراك في أرزاقهم وأرزاق عيالهم مريدين التصفيب عليه لآنهم ظنوا أن المتوكل بريد أن يستمين بسلطان العرب عليهم حيث اختار بلاد الشام فأمر المتوكل لهم بما أرصاهم وبعد أن أقام مدمشق أياما الخهر أنه استوباً البلد لآن الهواء باردندى والماء ثقيل والربح فيها تهب مع العسر والميرة فبارحها عائداً إلى سامرا ويظهر أن الآثراك هم الذين حلوه على العودة. وفي سنة و ٢٤ أمر ببناء الماحوزة وسماها الجمعفرى وأقطع القواد وأصحابه وجدفى بنائها وأنفق عليها فيها قيل أكثر من التي ألف دينار وكان يسميها هو وأصحابه المحوكلية وكانت بالقرب من سامرا وبني فيها قصرا سماه لؤلؤة لم ير مثله في علوه وأمر بنائم بيز خذ رأسه من موضع يقال له كرى على رأس خسة فراسخ فوق الماحوزة بعل أن يتم فأهمل وهذه المدينة خربت بعد قتل المتوكل والماتقل إلى مدينته مات قبل أن يتم فأهمل وهذه المدينة خربت بعد قتل المتوكل و طاانتقل إلى مدينته مات قبل أن يتم فأهمل وهذه المدينة خربت بعد قتل المتوكل و طاانتقل إلى مدينته ولكن لم يتأت له ذلك لآنهم تفدوا به قبل أن يتعشى جم كا نبينه في خبر مقتله و ولكن لم يتأت له ذلك لآنهم تفدوا به قبل أن يتعشى جم كا نبينه في خبر مقتله و

وقد حصلت حوادث في أطراف الدولة في عهد المتوكل فاطفئت ، منها :

أولا — حادثة محد بن البعيث بن حلبس من ولد عنيب بن عرو بن هنب بن أقصى بن دعى بنجديلة في مدينة مراند وهي هن مشاهير مدن أذر بيجان استدارتها فرسخان و بينها و بين تبريزو مان كانت في الأصل قرية صفيرة فنز لها حلمس أبو البعيث ثم محد ابنه و بني بها محمد قصرا . وكان محدين البعيث ثم محد ابنه و بني بها محمد قصرا . وكان محدين البعيث عبو سافي حيس موضعه من أذر بيجان فرم ما كان و هي من سور هاو أناه من أر ادالفتنة من كل ناحية من بيجان فرم ما كان و هي من سور هاو أناه من أر ادالفتنة من كل ناحية من بيجان فريد في المتوكل حدويه بن على بن الفضل السعدى أذر بيجان على ابن هر ثمة فقصر في طلبه فولى المتوكل حدويه بن على بن الفضل السعدى أذر بيجان ووجه من سامرا على البريد فلا صار البها جمع الجند والشاكرية ومن استجاب له فصار في عشرة آلاف فرحف إلى البعيث فألجاء إلى مدينة مرتد و ما طالك

مدته وجه إليه المتوكل زيرك التركى في عدد كبير من الآتراك فعلم يغن شيشا فوجه إليه عمر و بن سيسل بن كال فكذلك فاختار له بغا الشرابي في ١٠٠٠ رجل ما بين تركى وشاكرى ومغربي وكان القواد الذين سبقوه قد وحفوا إلى مديئة من ند وقطعوا ماحولها من الشجر شجر الغياض و نصبوا عليها عشرين منجنيقا وبنوا بحذا المدينة ما يستكنون فيه و نصب عليهم ابن البعيث من الجانيق مثل ذلك وما زالوا على ذلك حتى قرب منهم بغا الشرابي ومعه أمانات لوجوه أصحاب ابن البعيث ولابن البعيث أن يغزلوا ويغزل على حكم أمير المؤمنين والاقاتلهم فان ظفر بهم لم يستبق منهم أحدا ومن ترل فله الآمان وأرسلت لهم هدده الآمانات مع عيسى ابن الشيخ الشيباني وكان عامة من مع ابن البعيث من ربيعة فنزل منهم قوم كثير من الفلمة بالحبال ثم فتح باب الفلمة جاعة عن خانوا ابن البعيث فدخلت جنود المؤكل المدينة وقد أراد ابن البعيث أن جرب فأدرك وأخذت حرمه وأخذ نعو من رجاله فوافاهم بغا الشرابي وقد تم الأمر فكتب إلى المتوكل بالفتح .

ثم عاد إلى سامرا ومعه أسراء فأمر المنوكل بحبسهم جميعا ثمراً في بابن البعيث فأمر يضرب عنقه فطرب على ما المنافق المرب عنقه فطرب على المنافق المرب على المنافق المنافق المنافق المنافق الله والمنافق المنافق الم

أبى الناس إلا أنك اليوم قاتلى إمام الهدى والصفح بالناس أجل وهل أنا إلا جبلة من خطبة وعفوك من نور النبوة يجبل فانك خير السابقين إلى العلا ولاشك أن خير الفعالين تفعل

فالتفت المتركل إلى على بن الجهم وقال إن ممه لادبار دفا عنه وكان ابن البعيث أديبا شجاعاً يقال إن له أشعارا نظمها بالفارسية . وكان ابن البعيث لماهرب قال:

كم قد قضيت أموراكان أهمالها غيرىوقد أخذالإفلاس بالكظم لاتمذليني فيما ليس ينفعنى إليك عنى جرى المقسدار بالقلم سأتلف المال في عسر وفيسر إن الجواد الذي يعطى على العدم

ولم يمكث ابن البعيث بعد ذلك كثيرا فانه توفى بعد شهر ثم أطلق بنوه الثلاثة وهم حلبس والبميث وجعفر وصاروا فى عداد الشاكرية مع عبيد الله بزيجي بن

خاقان وأجريت عليهم الانزال .

(٢) اضطراب أرمينية - كان لبضا الشران ولامة أرمينية وأذربيجان وابشه فارس خليفته فولى عليها بالنيابة عنه أبا سعيد محمد بن يرسف المروزىوفي شوال ٧٣٦ مات فجأة فولى بعده النه وسف بزعمد ولى حربها وخراجها فشخص إلها هضبطها ووجه عماله في كل ناحية وبيناهو في عله خرج عليه رجل من بطارقة أرمينية وهـوكبير البطارقة واسمه بقراط بن أشوط خرج بطاب الإمارة لنفسه فأخذه يوسف بن محمد فقيده وبعث به إلى باب الخليفة فهاج ذلك من بطارقة أرمينية فأجموا أمرهم على الخروج على يوسف وكان يقم بمدينة طرون فحصروه بها ولماخرج الفتالهم قاتلوه فقتلوه وقتلوا أصحابه فلماعلم نذلك المتوكل بعث بغاالشرا بي لي أرمينية مطالبا بدمه فشخص إليهامن ناحية الجزيرة فبدأ بارزن وكان بهاموسي بززرارة الذي وافق البطارقة على الفتك بيوسف فحمله بغاإلى باب الخليفة شمسارحي أناخ يجبل الخويثية وهجلة أهل أرمينية وقتلة يوسف بن محد فحاربهم وظفربهم فقتل زهاء اللاثين ألفاوسي منهم خلقا كثير اثم سار مخترقا بلادأر مينية لإر حاب عصاتها حتى الغ ديبل فأقام بهاشهرا ومنهاسار إلى تفليس فني بوم السبت ، وربيع أول سنة ٢٣٧ وجه زير كالتركي فجاوز الكر وعليه تفليس فىالجانب الفربي وصفد إيل في الجانب الشرقي وكان معسكر بغافي الشرق وكانغرضهم منذلك إخضاع إسحاق بنرإسماعيل مولى بني أمية الثائر بهافناو شوه القتال فخرج لقنالم فبعث بغا بالنفاطين فضربو االمدينة بالنارفأ قبل ابن إسماعيل إلى المدينة لينظر فإذا النار قدأخذت في قصر مثم أناه الآثر الدوالمفار بة فأخذو مأسير او أخذو اابنه عمرا فأتوا بهما بغافاً مربضرب عنقه ويقال إنهاحترق في المدينة .... وإنسان وأسرمن بقحيافيهاوكان إسحاق قدحصنهاوحفر خندقها وجعلفيهامقاتلة مزالخويثية وغيرهم وأعطاه بقاالامانعلىان يضعو اأسلحتهم ويذهبواحيث شاءواوكان إسحاق مصاهرا لملك السرير تزوج بلته . ولم يزل بغا يجوس خلال هذه الديارحتي استنزل أكثر المصاة من معاقلهم وأخذ معه كثيرًا من طارقة أذر سِجان وأران .

### الدولة اليعفرية

في آخر عهد المتوكل ابتدأت الدولةاليعفرية بصنعاء وكان جدهم عبد الرحيم بن

إبراهيم الحوالى ناتباعن جعفر بن سليمان بن على الهاشمى الذى كان واليا للمتصم على نجد البمن وصنعاء و ما إليها و لما توفى عبد الرحيم قام فى الولاية مقامه ابنه يعفر بن عبد الرحيم وهو رأس الدولة ومبدأ استقلالها إلا أنه كان جاب آلزياد ويدفع لهم خراجا يحمل إلى زبيد كأنه عامل لهم و ناتب عنهم وكان ابتداء استقلال يعفر ابن عبدالرحيم سنة ٢٤٧ واستمر ملك صنعاء فى أعقاب إلى سنة ٣٤٧ وهذه أسماء ملوكهم

وقد اتبعنا فى ثبت مذه الدولة ماجا. فى تاريخ الأم الإسلامية لمؤلف ولينبول، وفيه بعض مخالفة لما فى تاريخ الدول الإسلامية للشيخ دحلان اه والحوالى تسبة إلى عبد الله بن حوالة الأزدى صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم .

العلاقات الحارجية : كانت الحروب بين المسلمين وبين الروم لاتزال دائمـة الاتصال برا وبحرا لاتنقطع إلا لهدنة وقتية .

فنى سنة ٢٣٨ أغار الروم على مصر من جهة دمياط وكان أمير مصر قد أمر حاميتها أن يحضروا إليه بالفسطاط ليتجمل بهم فلماجاءها الروم بمراكبهم لمبجدوا بها حامية وكانوا في نحو ٠٠٠ مركب فدخلوا البلد وعائوا فيهه وأحرقوا دوره والمسجد الجامع وسبواكثيرا من تساءالمسلين وأهل الدمة وأخذوا ماوصلت إليه أيديهم من المفاتم ثم عادوا إلى بلادهم لم يكلم أحد منهم كلسا. وكان المسلون يفعلون مثل ذلك في صوائفهم من جهة الدروب التي تلاصق المماكة الإسلامية من الجهة الشالية وفي بحر الروم .

وفى سنة ٢٤١ كان الفداء الرابع بين المسلين والروم على نهر اللامس فى ١٢ شوال وكان القائم، ه شنيف هادم المتوكل وحضر معه جعفر بن عبد الواحد الهاشمى القاضى وعلى بن يحي الآدمنى أمير الثغور الشامية وكانت عدة من فودى به من المسلين في سبعة أيام ٢٩٠٠ رجل وأمرأة على رواية المقريرى فى الخطط وروى الطبي أن عدة أسرى المسلين كانت ١٧٥ إنسان ومن النساء ١٧٥ أمرأة قال المقريرى وكان مع الروم من النصارى المأسورين من أرض الإسلام مائة رجل ونيف فعوضوا مكانهم عدة أعلاج .

وفى سنة ٢٤٧ خرجت الروم من ناحية شمشاط بعد خروج على بزيجي الأرمى من الصائفة حتى قاربوا آمدثم خرجوا من الثفورالجزرية فانتجبوا تدة قرى وأسروا عددا عظيما من الأهلين ثم انصرفوا رجعين إلى بلادهم فحرج فى أثرهم قربياس وعمر بن عبد الله الأقطع وقوم من المتطوعة فلم يلحقوا منهم أحدا فكتب إلى على بن بحي أن يسير إلى بلادهم شاتيا .

وفى سنة ع٤٤ وجه المتوكل بغا من دمشق لغزو الروم فى شهر ربيع الآخر فغزا الصائفة فاقتنح صملة .

وفى سنة ٢٤٥ أغارت الروم على سميساط فقتلوا وسبوا نحوا من ٥٠٠ وغزا على بن يحيى الارمني الصائفة .

وقى سنة ٧٤٦ كان الفداء السادس بين المسلمين والروم فى صغر على يد على بن يحى الارمنى ففردى بألفين وثلثمائة وسبعة وستين نفسا .

# صفات المتوكل وأخلاقه

ولم يكن المتوكل كن قبله في حب النظر والجدل بلكان ميالا إلى التقليد فأمر لاول ولايته بترك النظر والمباحثة والجدل والترك لمساكان عليه الناس في أيام المعتصم والواثق وأمر الناس بالقسايم والنقايد وأمر الشيوخ والمحدثين بالتحديث وإظهار السنة .

لم يكن المتوكل بمن يوصف فى عطائه بالبذل والجود ولا بتركه ولمساكه بخلا ولم يكن أحديمن سلف من خلفاء بني العباس ظهر فى بحاسه اللسب والمضاحك والهزلى فدا جاء المتوكل أحدث ذلك كله فاتبعه فيها أكثر خواصه ورعيته فلم يكن في وزراثه والمنقدمين من كتابه من يوصف بجود ولاإفضال ولابتعالى عن بجون أو طرب. دخل عليه أبو عبادة البحترى الشاعر المشهور فأنشده قصيدة عدحه ما قال فيها:

> و بأى طرف تحتسكم حسن يعنى، عسمته والحسن أشبه بالكرم منتوكل ان المعتصم والمنام الناتقم أمان عدلك في حرم قىد كان قوض قانهىدم فأذا سلبت فقيد سلم نلنا الهيدي بعيد العمى بك والغني بعيد العيدم

عن أي ثفر تبتسم قبل للخليفة جعف ال المرتضى ان المجتسى أما الرعبة فهي من يا داني المجد الذي أسلم لدين محمد

فلما انتهى مشى القهقرى للانصراف: فوثب أبر العنيس فقال ياأمير المؤمنين تأمر برده فقد والله عارضته في قصيدته هذه فأمر برده فأخذ بنشد أساتا هزلمة غثة لم أستحسن إيرادها فضحك المتوكل حتى استلقى على قفاه وفحص برجله اليسرى وقال يدفع إلىأن العنبسعشرة آلافدره فقال الفتح بزخاقان باسيدىالبحترى الذي هجا وأسمع المكروه ينصرف خاتبا فقال ويدفع إلى البحتري عشرة آلاف درهم فوصل الجبا<mark>د في كرامة المبازل.</mark>

وكان ينفر من استعال أهل الذمة في الدواوين ويكره أن يظهروا في الطريق عظهر المسلمين ولذلك أصدر أمره في سنة ٣٣٥ أن يلبسوا زيا خاصاً بهم وهــو الطيالسة العسلية والزنانير وأن تسكون لهم سروج خاصة بهم لركوبهم ونهى أن يستعان بهم فى الدواوين وأعمال السلطان التي يجرى فيها أحكامهم على المسلمين ونهى أن يتعلم أولادهم فى كتاتيب المسلمين ولا يعلمهم مسلم وكتب منشوراً الل عماله في الآفاق بذلك كتبه إبراهيم ن العباس الصولى في شوال سنة ٢٣٥

قال المسعودي وكانت أيام المتوكل في حسنهاو نضارتها ورفاهية العيشبهاو حمد الخاص والعام لها ورضاهم عنها أيام سراء لاضراء كما قال بعضهم كانت خلافة المتوكل أحسن من أمن السبيل ورخص السعر وأمانى الحب وأيام الشباب . وتتعادل عندا لمحدثين سيئاته وحسنا ته، فإبطاله المناقشة فى القرآن وحدوثه ترفعه إلى أعلى الدركات فكا نه عندهم لاعليه إلى أعلى الدركات فكا نه عندهم لاعليه ولا له . أما الحكم على زمنه بماكان من مصادرة الكتاب وعقو بانهم الشديدة فلم يكن محل عناية من أحد .

#### ولاية العهــــد :

تشبه المتوكل فى كثير من أعماله بجده الرشيد ومن ذلك توليته العهد؛ فقــد عقد الولاية لاولاده الثلاثة وهم محمد المنتصر ومحمد الممتز ولم براهيم المؤيد وذلك فى ٢٧ ذى الحجة سنة ٢٣٥ وقسم البلاد بيتهم ·

فيمل لاكبرهم المنتصر أفريقية والمغرب كله من عريش مصر إلى حيث بلغ سطانه من المغرب وجند قلسرين والعواصم والثغور الشامية والجزرية وديار مصر وديار ربيعة والمرصل وحيت وعانات والخابوروقرقيسياوكورياجرى وتسكريت وطساسيج السواد وكور دجلة والحرمين واليمن وعك وحضر موت واليمامة والبحرين والسند ومكر ان وقدا بيل وفرج بيت الذهب وكور الأهواز والمستفلات السامرا وماه الكوفة وماه البصر قوماسيذان ومهر جان قذق وشهر زور ووارا بافو وبساء هان وأمهر الجبل والضياع المنسوبة إلى المجلل والصناع المنسوبة إلى المجلل والعنباع المنسوبة المحرقة والمجلل والعنباع المنسوبة إلى وحدقات العرب بالبصرة.

وجعل لابنه الممتزكور خراسان وما يضاف إليه وطبرستان والرى وأرمينية وأذربيجان وكور فارس وضم إليه فى سنة ٢٤٠ خزن بيوت الأموال فى جميع الآفاق ودور العترب ، وأمر بضرب اسمه على الدراهم .

وجمل لابنه المؤيد جند دمشق وجند حص وجند الاردن وجند فلسطين .

وكتب بينهم كتابا يشبه الكتاب الذي كتبه الرشيد بين الأمين والمأمون والقاسم . وقد جعل المتوكل لابفيه المعتز والمؤيد تمام الاستقلال في أعمالها إذا آك الحلافة للمنتصر بحيث لا يجوز أن يشرك في شيء من أعمال أحدهما أحداً ولا يوجه عليه أميناولاكاتباً ولا يريذ أو لا يضرب على يده في قليل ولا كثير وكذلك جعل على المعتز للمؤيد إذا آلت الحلافة للمتز . وكتب من هذا الكتاب أدبع سخ

نسخة بخرانة أمير المؤمنين وعندكل من أولياء العهد نسخة وهذا نموذج عاقيل من الشعر فى هـذه البيعة وهو يتم على نفاق قائله لآن القوم لم ينسوا بعد ماكان بين أولاد الرشيد . قال إبراهيم بن العيساس الصولى :

أضحت عرى الإسلام وهي منوطة بالنصر والإهزاز والتسايد تخليفة من ماشم وثلاثة كسنفوا الخسلافة من ولاة عهود فر توالت حسوله أقماره يكنفن مطلع سعده بسعود كسنفتهم الآباء واكستفت بهم فسعوا بأكرم أنفس وجسدود

### 

لم تكن قلوب كبارالاتراك معامئة إلى المتوكل، نقد وقد في أنفسهم أنه بريد 
تدبيرالم كايد لهم حقى يتخلص منهم واحدا بعدواحد، فأخذتهم من ذلك وحشة 
وكان وزير المنوكل عبيدالله بن خاقان ونديه الفتح بن خاقان منحر فين عن المنتصر ولى المهدم ألمين إلى المعتر. فأوغرا قلب أبيه عليه حتى هم أن يعزله من ولا يقالمهدفا جنم 
لذلك الحسمان قوادالاتراك وولى العهد. مال الاتراك إلى المنتصر ليستمينوا به في 
تنفيذ غرضهم ومال إليهم ليحفظ لنفسه الخلافة عاجلاً أو آجلا. وعا زاد في إغراه 
المنتصر أن المتوكل اشتكى فأمره أن يصلى بالناس يوم الجمة فقال عبيدالله والفتح 
المنتصر أن الميد والناس جميعاً فقد بلغ الله به فأمره المتوكل بالصلاة فركب وصلى 
اجتمع أهل بيته والناس جميعاً فقد بلغ الله به فأمره المتوكل أن يصلى المنتصر بالناس 
وأقام المنتصر في منز له وفي الجمعة الثانية أو ادا لمتوكل أن يصلى المنتصر بالناس 
فسنا له أن يركب هو لثلار جف الناس بعانه فقمل وكل ذلك زاد المنتصر حقدا 
وخوفا على الحلافة أن تفو به . ويقال إن المتوكل اتفق مع الفتح بن عاقان على الفتك 
ما المنبيذ والاستهتار بشر به فاتفق القوم على أن يفتكوا بالمتوكل .

وقد تولى كبر ذلك بفا الصفير المعروف بالشرابي فأنه أعدانلك قوما في مقدمتهم باغر التركى المذى كان يقوم بحراسة المتوكل وأعد معه عشرة من الاجتاد فدخلوا القصر وسيوفهممسلولة والمتوكل قد أخذمنه الشراب فابتدره أحدهم بصربة وثنى عليه بأخرى أتت على نفسه ، وكان معه الفتح بن خاقان فقتل معه ، وكان قتله لياة الأربعاء لاربع خلون من شوالسنة ٧٤٨ ويعجبني ماقاله بعض شعراء الوقت في تلك الحادثة :

وهل كن فقدت عبناى مفتقد لا يسدن هالك كانت منيته كاهوى عن غطاء الزية الأسد لا مدفع النياس ضها بعد لياتهم إذ لا تمد إلى الجياني عليك مد لو أن سبغ وعقبل حاضران له ألمنته الجهيد إذلم ببله أحمد والحرب تسمر والأبطال تطرد لم عمه ملك لما انقصى الأمد الشا صريما تنزى حوله التقد وإن ونيت فان القول مطرد

عجر فوق سربر الملك منجدلا وأصبح النباس فوضي يعجبون له علته أسياف من الادرته أحد وليس فوقك إلا الواحد العسمد أضي شهيد نني العساس موعظية لكل ذي عزة في رأسه صيد خليفية لم ينسل ما ناله أحمد ولم يضم مشله روح ولا جمد كم في أديمتك من فوها. هادرة من الجوائف يغلى فوقها الزبد إذا بكيت فإن الدمع مهدمل قد كينتأسرف في مالى وتخلف لى فعلتني الليالي كيف أقتصد لما اعتقدتم أناس لا حـلوم لهم صعتم وضيعتم من كان يعتقـد فلو جعلتم على الآحرار تعمتكم حمتكم السادة المذكورة الحشه قوم همالجذع والأنسباب تجمعهم والجد والدين والارحام والبلد وقال على بن الجهم من قصيدة له:

لاحزن إلاأراه دون ما أجد

عبيمد أمير المؤمنيين قتلنمه وأعظم آفات الملوك عبيدها بني هاشم صبرا فكل مصيبة سيبلي على وجه الزمان جديدها

وهذه الحادثة أولئمرة لغرس المعتصم فانهملك الخلافةقوما لاحلوم لهموليس لهم من الآخلاق مايمنمهم بمافعلوا ولا من العصبية مايجعل جانهم مأمونا وأجل من ذلك أن يكون ولى المهد شريكا في دم أبيه رهذا أيضاً أول حادث من نوعه و بعجمتي ماقاله البحترى : أكان ولى العهـــد أضر غدره فن عجب أن ولى العهـد غادره فلا ملك البــاق تراث الذى مضى ولا حملت ذلك الدعاء منــابره

## ١١ - المنتصر

هو محد المنتصر بن المتوكل بن المتصم بن الرشيدوآمه أمولد ورمية اسمها حبشية ولد سنة ٢٧٧ وعقد له أبوه ولاية المهدسنة ٢٣٥ وسنة ثلاث عشرة سنة . ولما قتل أبوه بايعه قواد الآراك عقيب مقتله في ع شوال سنة ٢٤٧ ( ١١ ديسمبر سنة ١٦٠ ) واستمر خليفة إلى أن توفى يوم الأحد لخس خلون شهر ربيح الآخر سنة ٨٤٨ ( ٧ يونيه سنة ٨٤٨) فكانت مدته التي تعجلها بقتل أبيه سنة أشهر استور المنتصر أحدين الخصيب وكان كاتبه قبل أن يستخلف وكان مقصرا في صناعته مطعونا عليه في عقله وكان عليه الخير كشير الشروفد ندم المنتصر على ماأراد وقد وصفه المسعودي بأنه كان قليل الخير كشير الشروفد ندم المنتصر على ما مدل من تقليد الوزارة و نفيه عبيدانة بن خافان وزيراً بيه بسبب ماشاع من حدة ابن خصيب وطيشه وذلك أنه ركبذت يوم فتظلم إليه منظلم بقصة فأخرج رجله منالركاب فرج بها في صدر المنظلم فنتحدث الناس بذلك ، فقال بعض شعراء ذلك الومان :

قسل للخليفة يا ابن عم محمد أشكل وزيرك إنه شسكال أشكله عن ركل الرجال وإن ترد مالا فعنسد وزيرك الاموال

## الجيش :

بقتل المتوكل واستيلاء المنتصر الشاب زادت الآثراك قوق الدولة على قوتهم لاناً يديم امتدت إلى حياة الحقافاء فقتلوا الحقيفة وساقوا الحتلافة إلى خليفة ما أظفارهم بذلك في جسم الدولة ولم يكن هناك من حيلة المتخلص مهم لما دب إلى قلوب الحقافاء من الهيبة لهم ورعاية جانهم وعمايد ل على ذلك أن الآثر المثلم يكونوا يحبون أن تكون ولاية العهد للمعترو المتويد ابنى المتوكل فأشار واعلى المنتصر بخطهما فأحضرا دار الحلافة وطلب منهما أن يكتباط البين أن مخلط من ولاية العهد لهنعفهما عن ذلك

فرضى المؤيد وأي المعترفة اله التي هدياجاهل تراهم قد نالوا من أبيك وهو هو ما نالوا في تمتم متمتع عليهم \_ أخلع و بلك و لا تراجعهم \_ و ما زال به حتى أجاب و كتبا ما أهل عليهما في ذلك و هذا ما كتباه \_ بسم اقه الرحن الرحم إن أمير المؤمنين المتوكل على اقه وضى اقت عنه قلدنى هذا الآمر و بايع لى وأنا صغير من غير إرادتى و عبنى ، فلما فهمت أمرى علمت انى لا أقوم بما قلدنى و لا أصلح لخلافة المسلمين فن كانت بيعتى و عنف فهم في عنقه فهو من نقضها فى حلوقد حالمتكم منها و ابرأتكم من أيمانكم و لا عهدلى فى و عنف مغلم أقبر عليهما و الآتراك و قوف و قال لهما أثر يانى خلعت كما طمعا فى أن أعيش حتى يمكبر ولدى و أبايع له و انق ما طمعت فى ذلك ساعه قط و إذا لم يكن في ذلك طمع فواقة لان يليها بنو أبى أحب إلى من أن يليها بنو عمى و لكن هؤلاء (وأوما المل عالم الموالى من هو قائم وقاعد ) الحواعلى فى خلعكما فخفت إن لم أفعل أن يسترضكا بمضهم بحديدة في أبى عليكا فحا تربانى صافعا اقتله فواقة ما تنى دماؤهم كلهم بدم بعضهم بحديدة في أبى عليكا فحا تربانى صافعا اقتله فواقة ما تنى دماؤهم كلهم بدم بعضهم خدكان إجابتهم إلى ماسالوا أسهل على .

فأنظرواكيفكان عجوالخليفة عن أن يرد مشورة لهم تخالف ماعقده المتوكل وأكده بالايمانوالمونثيق والعهود . وقدكمتب المنتصر بذلك إلىالآفاق وظهرفي كستابه براعة المفشئين في ذلك الوقت وإن لم نظهر فيه براعة الاخلاق الفاضلة وحفظ العهود والمراثيق وكان الكاتب له هو أحمد بن الخصيب .

#### صفات المنتصر:

لتن كان الفضب قدحل المفتصر على تدليل السبيل لإهراق دماً بيه فإنه كان لا يزال ذا نفس تحس فتتأثر فلم يزل يلاق أهوال التو ببغنى يقظته و منامه حتى أستم ذلك بدنه وأذل نفسه - دخل عليه عبدالله بزعم البازبار ذات يوم وهو يبكى وينتحب فسأله عن سبب بكائه فقال كسنت نائما فرأيت كأن المتوكل قدجاء في فقال لمدويلك يا محدقتاتي وظلمتني وغينتي خلافتي والله لاتمتمت بعدى إلا أياما يسيرة مممصيرك المالنار فانقبت وما أملك عنى ولاجزعى . فهون عليه عبدالله الأمر . وكان كثيراً ما يقول إذا سئل عن حاله ذهبت والله من الدنيا والآخرة - فكان الرجل يكابد

نيرا ناتضطرم بين جنديه جزاء فعلتيه وكان يهم أن يكفر سيئته فيننقم من قتلة أبيه أو أمه أحس بأن الدين تمكنوا من قتل أبيه لايبعد عليهم أن يكرروا النجر بقفيه فكان يفكر فى تفريق جمهم ، وأثرت عنه كلبات فى ذلك ولسكن قوتهم كانت أكبر من أن تتأثر بتفكير ذلك الخليفة الشاب .

كان من خلق المنتصر سعة الاحتمال وكثرة المعروف والرغية في الحير والسخاء والعفة وكان يأخذ نفسه بمكارم الآخلاق وحسن المعاشرة بمالم يسبقه خليفة إلى مثله ومحاحب إلى الناس إزالته عن آل أي طالب ما كان قد أو حشهم فتقدم بالكف عنهم وترك البحث عن أخبارهم وألا يمنع أحد زيارة قبر الحسين رضى الله عنه ولا قبر غيره من آل أبي طالب وأطاق أو قاف الطالبيين وترك التعرض المسيم و دفع الاذى عنهم و ما يؤثر من قوله (إن الذة العفوا عذب من لذة التشفى وأقبح أفعال المقتدر الانتقام) وقد أظهر الانصاف في الرعية في المتالمة تدر الانتقام)

### وفاة المنتصر

قال الطبرى لمأزن أسم الناس حين أفضت إلبه الخلافة من لدن ولى إلى أن مات يقونون إنما مدة حياته ستة أشهر و مدة شير وبه بن كسرى ، قاتل أبيه مستفيضا ذلك على ألسن العامة والحناصة وكذلك كان فقد أصابته العلة التى قضت عليه يوم الخيس لخس بقين من شهر رسيع الأول سنه ١٤٨ ومات مع العصر من يوم الاحد لخس ليال خلون من شهر ربيع الآخر ويقال إن تلك العلة كانت الذبحة في حلقه وبعضهم يقول كانت ورما خبيثا في معدته ويقال إنه سم سمه الطبيب في مبضد والله أعلم أى

# ١٢ ـــ المستعين

هو أحمد بن محمدبن المعتصم بن الرشيد وأمه أمولد صقلية اسمها مخارق ولد سنة ۲۲۰ وبو يع بالحلافة فى اليوم الذى توفى فيه المنتصر وهوخامس ربيح الآخرسنة ۴۶۸ (۷ يونية سنة ۸۲۷) ولم يزل خليفة لمل أن خلع يوم الجمة ٤ محرم سنة ۲۵۷ (۱۵ ينا پرسنة ۸۲۹) فـكانت مدته ثلاث سنوات وثمانية أشهر و ۲۸ يوما

## كبف انتخب

اجتمع الموالى وفيهم بغاالصفير وبغاالكبير وأتامش ومن معهم فاستحلفوا قواد الآراك والمغاربة والآشر وسنية على أن يرضوا بما رضى به من سمينا ، فأجمراً ي الآراك والمغاربة والآشر وسنية على أن يرضوا بما رضى به من سمينا ، فأجمراً ي الثلاثة على ألا يولوا احداً من أولاد المتوكل لثلا يغتالهم بعم أيه كا أنهم يريدون إخراجها عن أولاد المعتمم مولاهم فاقترح عليهم تولية أحمد بن المعتمم فقال لهم عدد مرسى بن شاكر المنجم أتولون رجلا عنده أنه أحق الناس بالحلاقة قبل المتوكل وأنكم دفعتموها عنه وأنه أحق بالآس من المتوكل والمنتصر فبأى عين يراكم وأى قدر يكون لسكم عنده واله أحق بالآس من المتوكل والمنتصر فبأى عين هذه السكات عاوافق هواهجيماً إلابغا الكبير فإنه قال لهم نجى ميمن نهابه ونفرقه فنبق معه وان عدبن المعتصم والخرجها عهم ونصطنعه أحد بن محدبن المعتصم والوا ببغا الكبير حتى وافقهم عليه فبايموه جيماً ، وهو أول فيم في نعد ان عمد ان عدد ان عمد أن عه .

وفى عهده توفى من الأغالبة بأفريقية أحمدين محمدين الأغلب سنة ٢٤٩ وخلفه أخوه زيادة انه بن محمد إلى سنة ٥٠٠ وخلفة ابن أخيه محمد بن أحمد بن محمد بن الأغلب إلى سنة ٢٦١

وفى عهده توفىمن آل طاهر بخراسان طاهر بن عبدالله بن طاهر بن الحسين فولى مكانه محمد بن طاهر إلى سنة ٢٥٩

### الوزارة في عهد المستمين

لم يكن للخليفة ثمىء من النفوذ فإن الموالى هم الذين حولوا الخلافه عن المعتر بخلمهم إباه من ولاية العهد وهم الذين ساقوها إلى المستعين بلاعهد ولا سابقة فكان س الممقول أن يكون بين أيديهم يفعلون به ما شاؤا حتى مثله بعض الشعراء بقوله : خلفة فى قفص بين وصيف وبغاً

## يقول ما قالا له كا تقول ألبيفًا

فالوزير من قبلهم يونى فإن وافق هواهم رضوا عنه وإن خالفهم في شيء أزالوه عن رتبته وأقاموا غيره .

تركوا الوزارة فيهد أحمد بن الخصيب الذي كان وزيراً للعتصم ثملم يلبئوا أن غضبوا عليه في جمادي الأولى عن سنة ٧٤٨ فاستصفوا ماله ومال ولده و نفوه إلى جزيرة أقريطش .

واختير لوزارة المستعين أتامش أحدقواد الآثراك وكان الذي يقوم بأح الكنابة كاتبه شجاع فكان أتامش بذلك صاحب السلطان التام فأطلقت يدوفي الاموال ومعه شاهك الخادم الذي جعله المستعين على داره وكراعه وخزائنه وخاص أموره وضم إلهما في النفوذ والتصرف أم المستدين فإنه لم عنمها من شيء تربده وكان كانهما سعيد بن سلبة النعم إني فكانت الأموال التي ترد على السلطان من الآفاق يصير معظمها إلى هؤ لاء الثلاثة فعمد أتامش إلى ما في سوت الأموال من الأموال فَاكْنُسِحِه وَكَانُ المُسْتَعِينَ قَدْ جَعَلَ ابْنِهِ العِبَاسِ فِي حَجَرُ أَتَامَشُ فَكَانُ مَافْضَلَ مَن الاموالعن هؤلاه الثلاثه يؤخذالعباس فيصرفني نفقانه وأسبابه وصاحب هيوان ضياعه يومئذ كاتب اسمه دليل بن يعقوب النصر أنى فاقتطع من ذلك أمرالا جليلة للنفسه . نظرت الموالي هذه الحال : الآموال تستهلك وهم في ضيقة وأتامش هو صاحب المستعين وصاحب أمره والمستولى عليه ينفذأ مورا لخلافة ووصيف وبغا من ذلك كله بمعزل فأغريا الموالى به ولم بزالا يدبران الامر عليه حتى أحكما التدبير فتذمرت الآثراك والفراغنة على أنامش وخرج إليه منهم يوم الخيس ١٧ ربيع الآخر سنة ١٤٩ أهل الدور والكرخ فمسكروا وزحفوا إليهوهو في الجوسق مع المستمين وبلغه الحتر فأراد الهرب فلم بمكنه واستجار بالمستمين فلم يجره وفىيوم السبت دخلوا الجوسق فاستخوجوا أتأمش منموضمه الذي تواريفيه فقتل وقتل كاتبه شجاع وانتهبت دار أتامش فأخذوا منها أموالا جليلة ومتاعا وفرشا وآلة . استوزَّر المستمين بعده أيا صالح عبدالله بن محمدبن بزداد وأبو مكان قبل ذلك وزيراً للمأموز. فحكث في الوزارة نحو ثلاثة أشهر لم يرض فيها أحزاب الموالي لأنه أراد أن يضبط حساب المملسكة فلم يمجب ذلك بغا الصغير وحزبه فأظهروا له

الغضب فهرب منهم إلى بقداد في شعبان سنة ٢٤٩

استكتب المستمين بعده محمد بن الفضل الجرجرائى وهوالذىكان وزيراً للمتوكل قبل ذلك ولم يسمه باسم وزير

العملويون في عهمد المستعين

كان الذى فى عهد المستمين من أثمة الإمامية الاثنا عشرية على الهــادى وهو العاشر من أثمتهم وكان مقيما يســامر.ا

أما الزيدية فقد خرج منهم :

(أولا) يحيي بن عمر بن يحيي بن حسين بن زيد بن على بن الحسين خرج بالكوفة وكان قبل خروجه يتردد بين بغداد وسامرا يطالب كبار الدولة بمسا يصلح من شأنه فسكان يرجع دائما بالفشل فاستثار جعاكثيراً من الاعراب وانضم إليهمجمع من الكوفة فعسكر بهم بضواحي الكوفة ولما علم مخبره محمد بنعبد الله بن طاهر وجه الجنود إليه فبادر يمي إلى الكوفه فاستولى عليها وعلى بيت مالها ثم خرج منها وصار يتردد في السواد ثم عاد إلى الكوفة ودعا إلى الرضا من آل محمد وكثف أمره وتولاه العامة من أهل بغداد ولا يعلم أنهم تولوا من أهل بيته غيره أقام بالكوفة يعد العدد ويطبع السيوف ويعرض الرجال ويجمع السلاح كان الذى توجه لحربه فرح من فروع الآسرة المصعبية وهو الحسين بن إبراهم بن مصعب فلما وصل بجنده إلى ظاهر الكوفة أشار على يحى جماعةمن الزيدية لاعلم لهم بالحرب بمعاجلة الحسين وألح عليه عوام أصحابه بمثل ذلك فخرج مزوراه الحندق ليلة الاثنين ١٣ رجب سنه ٢٥٠ فيجمع ليسوا بذيعلمو لاتدبير ولاشجاعة فأسروا ليلتهم حقى صبحوا الحسين وهو وأصحابه مستريحون مستعدون فلم يكن بأسرع أن انهزم جند يحيى ووضع فيهم السيف وكان أكثر رجالة الكوفة عزلا فداستهم الخيل ولمسأ انسكشف العسكر عن يحيي تقطر به برذونه فقتل وأخذت رأسه إلىمحمدبن عبد الله ابن طاهر فحمله إلى المستعين بسامرا فنصب الرأس بياب العامة بسامرا واجتمع من كراهة ذلك وقال أبو هاشم داود بن الهيثم الجعفرى فى ذلك

بابنی طاهر کلوه وبیا إن لحم الني غیری مری إن وثرا مكون طالبه الله لوتر نجماحه بالحرى ومع هذا الميل من الناس إلى العلوبين لم يمكنهم الاستفادة منذلكالميللانهم لم يمكن لهم تدبير منتظم ولا استعانة بذوى التدبير والحيل من رجال الحرب (الانيا ) خرج الحسن بن زيد بن محمد بن إسماعيل بن الحسن بن زيدين الحسن ابن على خرج بنواحي طبرستان وسبب خروجهأن المستعينأقطع محمدبن طاهر قطائع من صوافى السلطان بطبرستان وذلك بعد أن انتصر على يحى بن عمر وكان من جملة تلك القطائع قطيمة قرب ثغرى طبرستان من نواحى الديـلم وهما كلاروسالوس وعذاء تلك القطيعة أرض لأهل تلك الناحية فيهامرا فقمنها عتطبهم ومراعى مواشيهم ومسرحسارحتهم وليس لاحد عليها ملك وجهعمد بنطاهر جابر بن هارون أخا كاتبه النصر إنى لحيازة ما أقطع من تلك الآراضي وكان عامل طبرستان إذ ذاك سلمان بن عبد الله بن طاهر وقد غلب على أمره محمدبنأوس البلخى ومن ولده كان العال على مدن طبرستان وهم أحداث سفهاء فاستأذى بهم ويسفههم منتحتأ يدمم والرعية واستنكر وامنهم ومن والدهم ومن سليان بنعبدالله سفههم وسيرهم فيهم ، وزاد على ذلك أن محمد بن أوس وتر الديلم بدخوله إلى بلادهم من حدود طبرستان على غرة وهم أهل سلم وموادعة لآهل طبرستان فسى متهم ورجع

لمـا جاء رسول محمد بن طاهر وأراد استلام القطيعة أحب أن يحوزمعهاتلك الارض التي تتصل بها من الموات الذي يرتفق به أهل تلك الناحية

كان هناك رجلان معروفان بالبأس والشجاعة وكانا معروفين قديما بعنبط تلك الناحية عن رامها من الديلم وهما محمد وجعفر ابنا رستم فأنكرا مافعله جاروه نعاه وكانا مطاعين فاستنهضا من أطاعهما فنهضوا معهما وهرب جابر خوفا على نفسه ولحق بسلهان بن عبد الله فأيتن الرجلان حيثتذ بالشر وراسلا جيرانهم من الديلم يطابون منهم المساعدة والمظاهرة على سلميان بن عبدالله والمعلى وأصل كلاروسالوس أن يعين بعضهم بعضا على حرب سلميان بن عبدالله ومحمد ابن أوس وغيرهما عن قصده محرب تم أدادوا أن يكون على أسهم وجريبا يعونه

فاتفقوا على الحسن بن زيد وكان مقيا بالرى فوجه إليه القوم مندعاه إلى أمرهم فأجاب و توجه إليهم فبايعوه و بايعة رؤساء الديلم ثم ناهضوا من فى تلك النواحى من عمال ابن أوس فطر دوهم عنها فلحقوا بمدينة سارية .

ثم زحف الحسن ومن معه على مدينة آمل وهي حاضرة طبرستان وجاء محمد بن أوس يريد دفعه عنها فلم يقدر وفر هاربا دخل الحسن مدينة آمل فكنف جيشه وغلظ أمره ومال إليه كل طالب نهب ومريد فتنة من الصاليك والحوزية وغيرهم ثم سار من آمل إلى سارية وبها العامل سليان بن عبد الله فغلبه عليها ولم يكن له هو ومحمد بن أوس إلا النجاء منها بأنفسهما فهربا إلى جرجان و ذلك تم للحسن بن زيد الاستيلاء على بلاد طبرستان كلها فوجه خيلا إلى الري فاستولت عليها وطردت عنها عال إبن طاهر.

ورد الحتبر بذلك إلى المستمين ومدير أمره وصيف التركى وجه إلى همذان قائدًا فى جمع من الجنود ليقيم جها ويمنع خيل الحسن أن تنجاوزها لانماورا. همذان كان نحمد بن طاهر وبه عماله وعليه صلاحه .

هكذا نجمع الحسن بن زيدنى تسكوين هذه الدولة التى تعرف بالدولة الزيدية بطبرستان واقتطع من ملك بنى العباس أو آل طاهر طرفا عظيماتحميه جبال طبوستاذ والديلم واستمرت هذه الدولة نحوةرن كامل ( ٢٥٠ - ٣٥٥) تولى فيها :

(١) الحسن من زيد الداعي

۲۷۰ - ۲۷۰ - ۲۷۹ - ۲۷۹ - ۲۷۹ - ۲۷۹ - ۲۷۹ - ۲۷۹
 ۱ الدو 4 السامانية ۲۰۱۰-۲۷۹

(٣) الحسن الاطروش بن على بن عمر بن

زين المامدين ٢٠١ ٣٠٤

(٤) الحسن بن القاسم بن على بن عبد الرحن ٢٠٠٤ - ٣٠٥

ومعه أولاد الاطروش

ولم تكن هذهالدولة ذات نظام ملكى ولامر تاحة من الأعداءقان بنى سامان الآتى ذكر هم قتلوا محمد بن زيد واستولوا على طبرستان إلى سنة ٣٠١ ثم ظهر الحسن الاطروش فاسترد طبرستان من T ل سامان ولكنه قتل فى بعض حروبه مع السامانية فقام بعده الحسن بن القاسم ونازعه أولادالاطروشولميزلالنزاع والخلاف قائما بينهم حى انتهى أمرهم سنة 800 وانقضى الملك الزيدى من تلك الجبال.

## الجيش

كان ما ظنه بغا الكبير في محله فانه قال للقوم ( نجى. عننها به و نفرقه نشيق معه وإن جشابمن مخافنا حسد بعضنا بعضا فقتلنا أنفسنا / وجد التحاسد بين هؤلاء القوم وليس للخليفه سلطان بقمع به من غيي منهم فسكا ت أولى جناياتهم قتل أتامش لما رأوه قد استبد بأموال الدولة وبمصالحها عثم اتفقوصيف بغاعلى تتل باغرالتركى الذي تولى قتل المتوكل لآنهما خافاه على أنفسهما وكان باغر قد جمع إليه الجماعة المذين كانوا بايعوه على قتل المتركل فجدد عليهم البيعةالتيكازأخذهاعايهم وقال لهم الزموا الدار حتى نقتل المستدبن وبغا ووصيفا ( وكانا يسميان بالأميرين)ونجيء بعلى من المعتصم أو بابن الواثق فمنتمده خليفة حتى يكون الأمراناكما ولهذيز اللذين قد استرليا على أمر الدنيا وبقينا نحن على غير شيء فأجابوه إلى ذلك وانتهى الأمر إلى المستدين نبعث إلى وصيف و بغاء فقال لها ماطلبت إليكما أن تجعلاني خليفة و إنما جعلتمانى وأصحابكما ثم تريدان أن نقتلانى فحلفا له أنهما ماءلما بذلك فأعلمهما الحبر فانفق الرأى على التدبير على باغر ففعلا وقتلاه فهاج أصحابه ميجا ناشديدار لمبكن من الاميرين إلا حمل المستعين معهما والانحدار به إلى بقداديوم الاربعاء ٤ محرم سنة ٧٥٧ ڤريزل المستمين عدار محمد بن عبد الله بن طاهر ولحقهم جماعة من قواد الاتراك فدخارا إلى المستعين فرموا بأنفسهم بين يديهوجعلوامناطقهم فيأعناقهم تذللا وخضوعا وسألوه الصفح عنهم فقال لهم أنتم أهل بفيء فسادواستقلالاللنعم أَلَمْ تَرْفَعُوا إِلَى فَي أُولِادَكُمْ فَالْحَفْتُهُمْ بِكُمْ وَهُمْ تَحْدِ مِنْ أَلْقَى غَلَامٌ فَي مَناتَكُمْ فَأَمْرِتُ بتصييرهن في عد د المتزوجات وهن نحو من أربعة آلاف امرأة وفي المدركين والمولودين 1 وكل هذا قد أجبتكم إليه وأدررت لسكم الارزاق حي سبكت لكمآنية الذهب والفضة وحرمت نفسي لذتها وشهوتها كل ذلك إرادة لصلاحكم ورضاكم وأنتم تزدادون بغيا وفسادا وتهددا وإبعادا . فتضرعوا إليه حتى قال قد رضيت عنكم فقال له أحدهم بايكباك إن كنت رضيت عنا وصفحت فقم فاركب معنا إلى

سامرا فان الآثراك ينتظرونك . فأوماً محمد بن عبدالة بنطاهر إلى محدين أبيءون فلمكن فى حلق مايكباك وقال له مكذا يقال لأمير المؤمنين قم فاركب معنا فضحك المستمين من ذلك وقال مؤلاء قوم عجم ليس لهم معرفة بجدود الحكام .

وقال لهم المستمين تصيرون إلى سأمرا فان أرزائكم دارة عليكم وأنظر أناق أمرى ههنا ومقامى. فأنصرفوا آيسين منه غاضبين بما حصل لهم فأجموا أمرهم على إخراج المعتز والبيعة له وكان المعتز والمؤيد فى حيس الجوسق فى حجرة صفيرة مع كل واحد منهما غلام يخدمه فأخرجوا المعتز وباليعوم بالخلافة ولآخيه المؤيد ولانية المهد.

و بذلك صارت بغداد في جانب المستعين والقائم بأمره محمدين عبدالله بن طاهر ومن لف لفه وسامرانيجا تبالمعتز . كان من أول مافعله ابن طاهر أن منع الميرة عن سامرا وقام بتحصين بغداد فأديرعايها السور وحفرت حولها الخنادقورتبت الرجال على أبوابها وأسوارها وكتب المستعين إلى عسال الخراج بكل بلدة وموضع أن بَكُونَ حمالهم ما يحملون من الأموال إلى بفداد ولا محملون إلى سامراتسيئًا دارت المسكاتبات فسكتب المستمين إلى أتراك سامرا يأمرهم بنقض ميعة المعتز ومراجعة الوفاء ببيعتهم إياه ويذكرهم أياديه عندهم وينهاهم عن معصيته ونكث بيعته وكان كمتابه بذلك إلى سيما الشراني. وكتب المعتز إلى محمد بن عبد الله بن طاهر يدعوه إلى الدخول فيما دخلفيه من بايمه بالخلافةوخلع المستعين ويذكره ماكان أبوه المتوكل أخذ له عليه بعد أخيه المنتصر من المهد وعقد الخلافة. فلم تفد هذه المكاتبات شيئة وهيأ المعز جيشا لحرب المستعين جعل قيادته لآخيه أبي أحد بن المتوكل وتدبيره إلى كلبانكين التركى. خرج هـذا الجيش من سامرا فوافي عكبرا في غامة المحرم من سنه ٢٥١ ووصل باب الشماشية ببغداد لسبه خلون من صفر . وقدحصل بين الفريقين مواقع هاثلة حول أسوار بغداد وبعيدا عها وانقطعت بذلك السابلة وخربت الضياع وذهبت الارزاق وكانت الحرب بين الفريقين فمالير وفمالنهر . وقد ظلت بضداد مرسحا للفسَّن والحروب سنة ٢٥١ كلها وفي آخرها كانب ابن طاهر المعنز في الصلح وأشيح بين عامة بغداد أن ابن طاهر مال إلى خلع المستعين وأنه وجه قواده فبآيعوا المعتز فلما سمعوا ذلك هاجوا وأظهرواالوقيعةفيابنطاهر وشتموه أقبح الثنتموتجممواحول.داره يريدون الإيقاع به فكلم ابن طاهر المستعين وسأله أن يطلع إليهم ويسكنهم ويعلمهم ماعاييه ابن طاهر فأشرف عليهم من أعلى الدار وعليه العردة والطويلة وابن طاهر بجانبه فحلف لهم بالله ما اتهمه و إنه لني عافية ماعليه من ابن طاهر بأس ووعدهم أن يخرج فىغد يوم الجعة ويصلى بهمةالصرفوا وجاؤا فى الغديطلبون خروج المستعيناليهم فلم يخرج فازداد هياجهم وطلبوا خروج الخليفة من دارا بن طاهر فلم يجدمن دلك بذا وانتقل فى أوائر ذى الحجة إلىدار رزق الحادم وكان معه حين انتقاله ابن طاهر وبيده الحربة يسيربها والقواد خلفه وكان هذا الانتقال على غير إرادة المستمين ويقال إن السبب في عدول ابن طاهر عن الإخلاص للستعين أن عبيد الله ان يحيى بن خاقان الذي كان وزيرا للشوكل قالله أطال الله بقاءك إن هذاالذي تنصره وتجد فيأمره من أشد الناس نفاقا وأخبثهم دينا والله لقد أمر وصيفا وبغابفتلك فاستعظها ذلك ولم يفعلاه وإن كنت شاكا فيما وصفت من أمره فسل تخبره . وإن من ظاهر تفاقه أنه كان وهو بسامرا لايجهر في صلاته ببسم اللهالوحمنالرحيم فلما صار إلى ما قبلك جهر بها مراءاة لك وتنزك نصرة وليك وصهرك وتربينك. ونحو ذلك من كلام كلمه به فقال محد بن عبدانه أخزى الله هذالايصلم لدين ولا لدنيا • كان من وراء ذلك أن تخلى محمد عن نصرة المستعين وكانت نتيجة هذاالتخلى أن تضعضع أمره وانحباز العامةله لم يفده فرأى من مصلحته أن يقبل خام نفسه واشترط شروطا تضمن حياته وراحته .

وفى يوم السبت . 1 ذى الحجة سنة ٢٥١ ركب محدين عبد الله إلى الرصافة وجع الفضاة والفقهاء وأهخلهم على المستمين فوحا فوجا وأشهدهم عليه أند قدصير أهره إلى محد بن عبد الله فأرسل حيثة محد إلى المعتر من المعتر من البهدخل ابن طاهر التي طلبها المستمين وعادت الرسل في الشامحرم سنة ٢٥٧ وفي وابعدخل ابن طاهر يا أمير على المستمين ومعه كتاب الشروط كتبه سعيد بن حميد فقال ابن طاهر يا أمير المؤمنين قد كتب سعيد الشروط وأكد غاية التأكيد فنقرأ الكتاب عليك فقال المستمين لاعليك لاعليك فاالقوم بأعلم بالقمنك وقد أكدت على نفسك قبلهم فكان ماقد علت لل رد عليه محد شيقاً.

ولما بايع المستعين للمعتر ببغداد أخذ منه البردة والقضيب والخاتم ووجه ذلك إلى المعتر وأشخص المستعين إلى واسط. وبعجبنى هنا ماقاله أحد شعراء العصر: خلسع الخليفة أحمد بن محمد وسيقتل التالى له أو يخلع ويزول ملك بنى أبيه فالايرى أحمد بملك منهم يستمتسع إيها بنى العباس إن سبيلم فى قتل أعبدكم طريق مهيده وقعتم دنياكم فتمزقت بكم الحياة تمزقا الايرقع الآحوال الحارجية

كان الحال فى الحتارج أشد من ذلك وأسكى فإن الاضطراب الحادث فى داخلية الدولة كان سبباً فى تقاعد أولى الآمر عن حماية الثغور والوقوف فى وجه الروم الدين كانواينتظرون مثل هذه الفرصة وقدصادف أن قائدين عظيمين من قواد النغور على الدين كانواينتظر ون مثل أول عهد المستمين وهما عمر بن عبد الله الآوظم وعلى بن يحيى الآرمني وكانا البين من أنياب المسلمين شديدا بأسهما عظيما غناؤهما فى الروم فى جمع عظيم فأحاطوابه فقتل وقتل معه ألفا رجل وجراهم قنله على قصد التفور الجزرية فقصده وكلبوا عليها وعلى حرب المسلمين فبلغذلك على تريي وهوقا ولمن أرمينية إلى مياغار قين فنفر الميهم في جماعة قليلة فقتل نحو ٥٠٥ رجل

لما بلغ ذلك أهل بغداد شق على عامتهم وعظم مقتل الرجلين في صدورهم مسع مالحقهم من استفظاعهم من الآواك قتل المتوكل واستيلائهم على أمور المسلمين وقتلهم من أرادوا من الخلفاء واستخلافهم من أحبوا استخلافه من غيررجوع منهم إلى دبانة ولا نظر لامو والمسلمين فنارواوريما كانوا يشجحون فيما إليه قصدوا من ثورتهم هذه لو وجدوا قائدا يدبر أمرهم ويبعدهم عن الفوضي واستنهم لم يظفروا به اجتمعت العامة ببغداد بالصراخ والنفير وانصمت الهم الابناء الشاكرية وفتحوا أبواب السجون وأخرجوا من فيها ثم أخرج أهل اليسار من أهل بغداد وسامرا أموالم فقووا من خف النهوض إلى النفور لحرب الوم وأقبلت اليهم العامة من نواحى الحبل وقارس وغيرهم الحذا القصدكل ذلك والخليفة لام بما

# 

هو أوعبدانه الممتر بن المتوكل بن المعتصم بن الرشيد وأمه أم ولد اسمها تبيحة ولدسنة ٢٩٦١ وكان أبوه المتوكل جعله ولى عهده بعد المنتصر فلم تنم له الولاية لآن المنتصر أرغمه على أن يخلع نفسه ولما ولى المستعين بعد المنتصر حبسه هو وأخاه المؤيد حتى كانت الفتنة بين قواد المستعين وأخرج المعتر دبويع وتم له الآمر بعد خلع المستعين في وابع محرم سنة ٢٥٧ ( ٢٥ يناير سنة ٨٦٦ ) ولم يزل واليا إلى أن خلع المستعين من رجب سنة ٢٥٥ ( ٢١ و لية سنة ٨٦٩ ) وكما تت مدة خلافته بعد خلافته بعد خلافته بعد خلافته بعد خلافته بعد خلافته بعد خلو المستعين ثلاث سنوات وسنة أشهر و٣٢ يبرما .

## وزراء المعتز

لم يكن للوزارة في هذا العهد كبير شأن لانحطاط أمر الخلافة نفسها وقد كان الوزراء كتاب أموال فرأمكنه أن يقوم بحاج كبارالاتراك ومقدمهم افي في منصبه ولا عزل وفعلت به الاقاعيل .

أول وزراء الممتز أبو الفضل جمفر بن محود الإسكافي لم يكن له علم ولاأدب ولكنه كان يستميل القلوب بالمواهب والمطايا وكانت وزارته على غيروغبةالممتز لانه كان يكرهه وكان الاتراكفيه فريقيز فثارت بسبب ذلك فتنة فعزل من أجل ذلك

وتولى الوزارة بعده عيمى بن فرخانشاه ولم يمكث إلا فليلاحتى عزل بسبب فتنة كالاولى فولى بعده أحمد بن إسرائيل الأنبارى وهو كانب حاذق ذكى وكان المعتز يميل إليه لانه كان يتولى له أموره قبل أن بلى الخلافة فسكث وزيراً لمل سنة ٢٥٥ ونما يدل على قدرما صار إليه سلطان الخليفة ومبلغ الفساد في أحوال الدولة الكيفية التى عزل بها أحمد بن إسرائيل عن الوزارة هو والكتاب الذين معه .

دخل صالح بن وصيف مقدم الآثراك على الممتز وقال له ياأمير أألؤه نين ليس للآراك عطاء ولا في بيت المال الوقدة هب ان إسرائيل وأصحابه بأموال الدنيا فقال له أحد بن إسرائيل ياعاصي يا إن العاصي شملم يزالا يتراجعان الكلام بحضرة الخليفة حتى مقط صالح مغشيا عليه من شدة الفيظ والحرد فرش على وجهه الماء وبلغذلك أصحابه وهم على الباب فصاحوا صيحة واحدة واخترطوا سيوفهم و دخلوا على الممتز مصلتين فلما رأى ذلك المعتز دخل وتركهم وأخذ صالح بنوصيف أحمد ابن إسرائيل الوزير والحسن بن خلد كاتب قبيحة أم المعتز وأبانوع عيدى بن إبراهم فقيدهم وطالبهم بالمال فقال المعتز لصالح قبل أن يحملهم هب لى أحمد فإنه كاتبى وقد ربانى فلم يفعل ذلك صالح وبعث إليه ام المعتز في ابن إسرائيل تقول له إما حله إلى المعتز في ابن إسرائيل تقول له إما انحطاط عظيم في أمر الحلافة وزاد صالح الأمر شنعة فبعث إلى جعفر بن محود الإسكافي الذي كره المعتز أن يعمل له وو لاه الوزارة رغم أنفه .

وإسكافالكى ينتمى إلها جعفرين محودقرية مزنواحى النهروان سي بغداد وواسط منالجانب الله قىوهى[سكاف العلياوهناك إسكافالسفلي بالهروان أيضاً

## العلويون في عهد المعتز

فى عهد المعترمات على الهادى بن محمد الجوادين على الرضاوهو الإمام العاشر من أثمة الشيعة الإمامية فتولى الشيعة بعده إبنه الحسن العسكرى وهو الحادى عشر من أثمتهم وإنما لقب بالعسكرى لإقامته بسأمرا التي كانت تدعى إذ ذاك بالعسكر أما الزيدية غكانوا قد وجدت نم دولة بيلاد طبرستان على يدالحسن بن زيد كا تقدم وقد انهم جماعة من الطالبيين فى بغداد والكوفة بالدعوة للحسن بن زيد و وجدت مع بعضهم كسب من الحسن فأمم المعتر بحملهم إليه بسام الحملوا إليمولم يعرض المعترفيم بحكروه وإنما توفق هم م

## حال الجيش والأتراك

استخلف الممتز وأحوال الجند والآثراك على شر مايكون فهم أصحاب السلطان والنفرذ وهم فيما بينهم مختلفون لأنه لا يدفوق أيديهم تقف كلا منهم عند حده ولا حيلة للخليفة إلا مراعاة جانهم حينا وإعمال الحينة والدسائس حينا وهمكذا يقعل كل من سلب سلطانه ولا قدرة على استرداده .

فأولخلافة الممتزكتب باسقاط اسموصيف وبفاوهما أكبرقواد الآتراك لما

كانمن مساعدتهما المستعين وكانهذا الكتاب مرسلا إلى محمدين عبداقه بن طاهر المير بغداد فيلغذلك وصيفاو بفا فجاء إلى محمد وقالا بلفنا أيها الأمير ماعزم عليه القوم من قتلناو القوم قدغدروا وعالفواما فارقو نا عليه واقه لوأرادوا أن يقتلونا ماقدروا فحلف لهم محمد بالله أنه لم يعلم بشي. من ذلك فذهب الرجلان وتحرزا وتكلم لها عندالمعتر من أرضاه عنهما ثم اجتمع الآتر الدعند المعتر وسألوه الأمر بإحضارهما وقالوا هما كبيرا ناور تيسانافكتب إليهما بالرضاعنهما فذهبا من بغداد المعتروما فذهب لزيارتهما في مذلها وزير المعتراحدين إسرائيل وردهما المعتر إلى مراتهما وردهما المعتر إلى مراتهما وغيرا نفه بقاء على إلحام الآتر الدورت إلهما ضياعهما .

كان من عناصر الجيش المهمة المغاربة وهم عن اصطنع المتصم كما اصطنع الآتر الك وأى المغاربة ماعليه الآتر الك من النفوذ والعلو فساءهم ذلك فاجتمع بعضهم الى بعض مع محمد بن واشد و نصر بن سعيد منهم و جاءوا إلى الآتر الك وهم بالجوسق من سامرا فغلبوهم عليه وأخرجوهم منه وقالوا لهم فى كل يوم تتناون خليفة وتخلمون آخر و تقتلون وزيراً وكانو أقد وثبوا على عيسى بن فرخانشاه الذى كان وزيراً للمتر قبل أحمد بن إسرائيل فنناولوه بالضرب وأخذوا دوابه .

مِلما أخرجت المفارية الاتراك من الجرسق وغايرهم عنى بيت المدال أخدوا خمسين دابة بماكان الآتراك يركبونها فاجتمع الآتراك ولموا شعفهم فتلاقوا هم والمفارية وكان يعين المفارية الفوغاء والشاكر ية فضعفت الاتراك وانقادوا للمفارية فأصلح جعفر بن عبدالواحد بين الفريقين على ألا يحدثوا شيئا ويكون في كل موضع فيه رجل من قبل أحد الفريقين يكون فيه آخر من الفريق الآخر فمكثوا على ذلك مد أم احتال الآتراك على معمد بن راشد و نصر بن سعيد اللذين اجتمع عليهما المفارية حتى ظفروا بهمافقتالوهما والذي تولى ذلك با يسكياك أحدكهارة وادالآتراك ولم يفعل المعتر في ذلك شيئا وعاد النفوذ إلى الآتراك .

وفىسنة ٧٥٣ شفب الآثر الدوالفراغنة والآشر وسنية وطلبوا أرزاقهم لآربعة الشهر فوج الميهم ماثر يلون الشهر فوج الميهم ماثر يلون المير فوزاقنا فقال خدوا ترابا وهل عندنا مال وقالهم بغا نذهب فنستأمم أمير المؤمنين ومضى هووسها وبق وصيف فئ يديهم فوثب عليه بعضه مضربه بالسيف

ضريتين ووجأه آخر بسكين ثم أجهزوا عليه ونصبوا رأسه على محراك تنور .
ولما علم بذلك المعتز لم يكنله من العمل إلاأن جعل ماكان إلى وصيف من
الامور إلى بغا الشرابي . خاف بغا من أن يكون له منهؤلاء يوم كيوم وصيف
فصار يحض المعتز على المسير إلى بغداد والمهتز يأبي عليه ذلك لخوفه أن يحرى عليه
ماجرى على سلفه . وكان با يكباك كبير الآثر الكومقدمهم بعد بغا منحر فاعن بغا وكانا
متهاجر بن وكان المهتز مع با بكباك بريد التخلص من بغالجمع با يكباك جوعه وساعده
الممتزحتي تمكن من بغا فقتله و نصب رأسه بسامرا ثم ببغداد وثبت المغاربة على
جثته فأحرقوها بالنار و تقبيع عبيد الله بن عبد الله بن طاهر بقيه ببغداد وكافوا
صاروا إليها هرابا فحبس من ولده وأصحابه نحو و ٢ شهدا وصارت الكلمة العليا
في الاتراك وفي الدولة لصالح بن وصيف وبايكباك.

كانت غداد بعيدة عن الاضطرابات لامرين: الأول: بعد هؤلاء الغلف القلوب عنها ، رالثاني : وجود محمدين عبدالله بن طاهر بها وهورجل ذو عزم وأيدزيادة على ماله في نفس القوم من الحبية ومع ذلك كله فقد مسها طائف من شيطان الاضطراب فيسنة ٢٥٧ وذلك أنالمعتز كستب إلى محمدبن طاهرياً مره أن يبيع غلال بمضالصياع التيءنها أرزاق جندبفداد وكسب إلىوالى البريد ببفداديأمره أن يقرأ كمتابه على من بها من القواد ففعل ذلك دون أن يعلم الآمير ابن طاهر ، فلما قرئ الكتاب على القواد جاءوا إلى ابن طاهر فخبروه الحبرفأحضر والىالبريد وقاللهماحلك علىهذا بغير على وتهدده علىذلك ثم اجتمعت الجنود البقدادية إلى باب ابن طاهر تطلب أرزاقها فأخبرهم أنكستاب الخليفة ورد عليه جواب كـتاب له كانكـتبه بمسألة أرزاق بغداد إنكـنت فرضت الفروض لنفسك فأعطهم أرزاقهم وإن كهنت فرضت لنا فلاحاجة لنا فيهم ــ أعطاهم ابنطاهر ماسكنهم به وقتا ثم اجتمعوا فى ١٦ رمضان سنة ٢٥٧ ومعهم الأعلام والطبول وضربوا المضارب والخبم علىباب حربوالشهاسية وغيرهما ببنوا بيوتامن نوارى القصب وهكذا استعدوا الشفب على ابن طاهر كما يشفب أثراك سامرا على المعتر لجُمع ابن طاهر الجند القادمين معه من خراسان وأعطاهم لشهرين وأعطى جند بغداد القدماء الفارس منهم دينارين والراجل دينارا وشحن داره بالرجال .

اجتمع أهل الشغب وعليهم رجل يقال له عبدان بن الموفق وهو رجل قداعتاد هذه الثورات وهو الدى كان يحض أهل الشغب على الطلب بأرزاقهم وفائتهم وضمن لهم أن يكون رأساً يدبرهم وأن يعينهم بماله حتى ينالوا ما يطلبون . عزموا بعد اجتماعهم ان يحضروا إلى الجامع فيمنعوا الخطيب من الدعاء للمتز فذهبوا إلى الإمام وحظروا عليه ذلك فتعال بالمرض ولم يذهب إلى الجامع .

وجه إليهم ابن طاهر قواده في جماعة من الفرسان فكانت بين الفريقين حروب ووقا تع غلب فيها المشفيون قوادا بن طاهر ثم فعد نظام جماعة المشفين ووشي بعضهم بسائرهم فقيض على رءوسهم وعوقبوا أشد العقوبات وصلب رئيسهم عبدان بن المرفق وبذلك انتهى هذا الاضطراب وعادت أحوال بغداد إلى ما كانت من الآمن وفي ١٤ ذى القعدة سنة ١٩٥٣ توفي الآمير محدبن عبدالله بن طاهر أمير بغداد واستخلف على إمارته أخاه عبيدالله بن عبدالله من طاهر وهذه نسخة وصيته : ما أما بعد فقد استخلفت عبيدالله بن عبدالله مولى أمير المؤمنين أخى الموثوق بافتفائه أثرى وأخذه بسد ما أما بسبله من سلطان أمير المؤمنين إلى أن يأتيه من أمره ما يعمل بحسه فاعلم ذلك وأثمر فيا تتولاه بما يردبه كتب عبيدالله وأمره أن شامالله وكتب عبيدالله وأمره أن المؤمني على هذه الولاية وعاش عبيدالله إلى سنة ٥٠٠ وهي سنة وفاته ،

#### خاتمة المستعين سلف المعتز

قدمنا أن المعرّ كتب للستمين شروطا عند خلعه منها تأمينه على حياته وقد أكدوا في هذا الكتاب تأكيدا شديدا وارتضىأن يقيم بالبصرة فقيل له إن البصرة وبية فكيف اخترت أن تنزلها فقال المستمين هي أو با أو ترك الحلافة ؟ فأشخص المستمين معمد بن مظفر بن سيسل و ابن أي حفصة اللواسط لا إلى البصرة في نحو . . ؟ من الفرسان وقبل أن تنتهي السنة بداللمتر فعزم على قتل المستميز ولم يبال بكتاب الأمان فأرسل إلى ابن طاهر يأمره أن يكتب إلى عامل البصرة أن يسلم المستمين من واسط المعتر لاستلامه وهو أحمد ابن طولون التركى فأخرج المستمين من واسط العت من شهر رمضان في افي به القاطول الثلاث خلون من شوال فتسلم الحست من شهر رمضان في افي به القاطول الثلاث خلون من شوال فتسلم الحست من شهر رمضان في افي به القاطول الثلاث خلون من شوال فتسلم

منه سعيد بن صالح وكان فى ذلك خسام حيساة المستمين وكيفية قتله مهمة مختلف فيها كثيراً وأتى المعتر فيما قيل برأسه وهو يلعب الشطرنج فقيل هذارأس المخلوع فقال منعوه هنا لك ثم فوغ من لعبه ودعا به فنظر إليه ثم آمر بدفنه وأجاز سعيد إن صافح بخمسين ألف درهم وولى معونة البصرة .

وكما لم يأبه المهتر بكتابة أماز المستمين وقتله كذلك لم يأبه المهد أخيه إبراهم المؤيد ولا السابقة أخيه أبي أحدين المتوكل وهو الذى قاد الجيش إلى هداد رحصرها حتى أسقط المستمين من عرش الحسلافة فإنه خلم الأول من ولاية المهد وحبسه ثم أماته وحبس الثانى وضيق عليه وسبب ذلك أن عامل أرمينية العلاء بن أحمد بعث إلى إبراهيم المؤيد بخمسة آلاف دينار ليصلح بها أهره فبعث ابنفر انشاه الوزير إليها فأخدتها فأغرى المؤيد الآثراك بابن فرخانشاه وخالفهم المضاربة وكانت فتنة فبعث المعتز إلى أخويه المؤيد وأبى أحمد فبسهما في الجوسق وقيد المؤيد وميره في حجرة ضيقة ثم خلمه عن ولاية العهد يوم الجمة ٧ رجب ٢٥٢

وبعد هذا الحبس والتصييق والحلم بلغ المعتر أن الآتراك يريدون إخراجه من سجنه فأرسل إلى موسى بن بغا فسأله فأنكر وقال إنما أرادواأن يخرجواأبا أحد ابن المنوكل لانسهم به كان في الحرب التي كانت وأما المؤيد فلا فأغرى ذلك المعتر بأخيه فعمل على موته بدون أثر ظاهر وحول أبو أحمد إلى الحجرة التي كان فيها المؤيد ثم نفاه سنة ه ٢٤ إلى واسط ثم إلى البصرة ثمردة إلى بفدادراً زل إلى الجانب الشرق في قصر دينار بن عبد الله .

## خلم المعتز

لما أخذ صالح بنوصيف الكتاب على الشكل الذى أوضعناه قبسل فى تاريخ الوزراء لم يجدعندهم من المال مايسد مطامعه رمطامع الجنود الذين معهفذهبت الجنود إلى الممتز وقالوا لهأعطنا أرزاقنا حتى تقتل لكصالح نن وصيف فأرسل المعتزلي أمه ذات الثرو قالطا تلة يسأ لها أن تعطيه مالا ليعطيهم فأبت أن تعطيه شيئا وأنكرت أن يكون عندها شى. ولمما وجد الانزاك أن المعتز وأمه قد امتنماأن يسمحالهم بشى. وبيت الممال خال اتحدت كلة الانزاك والفراغة والمغاربه على خلع المترفساروا

إليه أثلاث بقين من رجب فلم يرعه إلاصياح القوم وإذا صالح بن وصيف و بايكباك وعمد بن بنا قد دخلوا عليه في السلاح فجلسوا على باب المنزل الذي ينزله المعتر. ثم بعثوا إليه أخرج إلينا فبعث إليهم إن أخذت الدواء أصروقد أجفلى ائفى عشرة مرة ولاأقدر على الكلام من الضعف فإن كان أمراً لابد منه فايدخل إلى بعضكم فليملنى فدخل إليه القوم فجروا و جله إلى باب الحجرة و تناولو مكاقيل ضربا بالدبابيس غرج و قيصة مخرق في مواضع وآثار الدم على منكبه فأقاموه في الشمس في الداب في في وقت شديد الحرفصار برفع قدمه ساعة بعد ساعة من حرارة الموضع الذي قدا في فيه ثم بعثوا إلى قاضى القضاة فحضروا مر المعترآن يمضى على كتاب خاع كتب له فأمضى وشهد عليه الحاضرون . و يقال إنه بعد الحلم دفع إلى من بعذ به ومنع الطعام و الشراب ثلاثة أبام فطلب حسوة من ماء الدجر فنعوه حتى مات و همكذا التاست حياة هذا الخليفة البائس الذي سعى كثيراً للحصول على هذه الخلافة و وركب في سببل الحلاص عن توهمهم مزاحين له مالا يحوز من خليفة و لامن سوقه فقتل المستمين وخلع أخاه ثم قتله و نني أخاه الثاني كل ذلك لتبنأ له الخلافة فلم يتل ماأراد بسبب الفساد المستحكم في الدولة وقال بعض شعراء المداهد في ذلك:

عين لا تبخلي بسفح الدموع واندي خير فاجع مفجوع خانه النياصح الشفييق ونالته أكف الردى بحقف سريع بكر البرك ناقين عليه خلعته أفديه من مخلوع فتبلوه ظلما وجورا فألفسو و كريم الأخلاق غير جزوع كان يغشي بحسنه بهجة البد ر فتلقاه مظهراً للخضوع وترى الشمس تستكين فلا تشمرق إما رأته وفت الطلوع لم يهابوا جيشاً ولارهبرا السيف فلهني على الفتيل الخليم أصبح التركمالكي الأمروالما لم ما بين سامع ومطيح وترى الله فيهم مالك الأمسس سيجزيهم يقتل ذريع وقال آخر في قصيدة:

أصبحت مقلق تسح الدموءا إذ رأت سيد الانام خليما لهف نفسي عليه ما كان أملا م وأسراه تابعا متبوعا ألزموه ذنباً على غير جوم فتوى فهم قتيلا صربها وبنو عمه وعم أبيسه أظهروا ذلة وأبدوا خضوعا ما ببذا يعسح ملك ولا بفرى عمدو ولا يسكون جميعا وكان المعرّ أول خليفة أظهر الركوب بجلية النهب وكان من سلف قبله من خلفاء بنى العباس وكذلك جماعة من بنى أهية يركبون بالحلية الحقيفة من الفضة والمناطق واتخاذ السيوف والسروج واللجم فدا ركب المعزّ بحلية الذهب اتبعه الناس في فعل ذلك .

# ع ١ ــ المهتدى

هو محمد المهتدى باقه بن هرون الواثق بن المعتصم بن الرشيدوأمه أمولد رومية يقال لهاقرب، ولد سنة ٢١٨ وبويع له بالخلافة بعد أن خلم المعتز نفسه لثلاث بقين من رجب سنة ٢٥٥ ( ١١ يوليه سنة ٨٦٩ )ونميزل خليفة إلى أن خلم في ١٤ رجب سنة ٢٥٦ (١٧ يونية سنة ٨٧٠) فكانت مدته ١١ شهراً وأياما

# كبف انتخب

لما عزم الآراك على خام الممتر أرسلوا إلى بفاد فأحضر وامحدا هذاوقدكان الممتر نفاه إليها واعتقله فيها فأتى به فى يوم و ليلة إلىسام/افتلقاه الموالى فى الطريق ودخل إلى الجوسق فعرضوا عليه الحلافة فأبى أن يقبلها حتى يرى المعتر ويسمع كلامه فأتى بالمعتر وعليه قيص مدنس وعلى رأسه منديل فلما رآه محمد وثب إليه فعمانقه وجلسا جيعاً على السرير فقال له محمد يا أخى ماهمة الآمر فالمالمتر أمم لا أطيقه و لا أقوم به ولا أصلح له ؛ فأراد محمد أن يتوسط أمره ويصلح الحالى بينه وبين الآثر اك فقال المعتر لاحاجة لى فيها ولا يرضوا بى لها فقال محمد فأنا في حل من بيعته حرل وجهه عنه فأقيم عن حضرته ورده إلى محبسه وكان من أمره ماقدمنا

#### وزراءالمهتدى

أَبَقَ المهتدى تحمود بن جعفر الاسكانى على وزارته مدة قليلة ثم عزله واستوزر (١٩)

من بعده سليان بن وهب بن سعيد . وهو من بيت قديم فى الكتابة منذ عهد معاوية ابن أبى سفيان وكان جده سعيد فى خدمة آل بر مك وكان أبوه وهب فى خدمة جعفر بن يحيى البرمكى ثم تحول إلى ذى الرياستين الفضل بن سهل وهو القائل فيه هجبت لمن معه وهب كيف تهمه نفسه ؟ ثم استسكتبه الحسن بن سهل بعده. أما سليان فىكتب للمأمون وعمره ١٤ سنة ثم لإيتاخ ثم لأشناس وولى الوزارة للمهتدى وللمعتمد وكان أخوه الحسن بن وهب يكتب لمحمد بن عبد الملك الزيات ومن ظريف المدر ماقاله أبو تمام فى سلهان بز وهب :

كل شعب كنتم به آل وهب فهو شعبى وشعبكل أديب إن قلبي لسكم لكالسكبد الحر ى وقلبي لذبيركم كالقسلوب وقال فيه البحترى:

كأن آراءه والحزم يتبعها تريه كال خني وهو إعلان ماغاب عن عينه فالقب بكلؤه وإن تنم عينه فالقاب يقظان وكان سلمان أحمد كتاب الدنيا ورؤسائهما فضلا وأدبا وكتابة في الدرج والدستور وأحد عقلاء العالم وذوىالرأىمنهم واستمر وزيراللهتدى إلىأنخلع حدث عبد الله الباقطاني وكان يتقلد ديوان المشرق قال دخلت مع أن العياس ابن ثوابة إلى المهتمدي وكان سلمان بن وهب وزيره وكان بدخــل إليه الوزير وأصحاب الدواوين والعال والكتاب فيعملون بحضرته فيوقع إلبهم في الاعسال فأمر سلمان أن يكتب عنه عشرة كتب مختلفة إلى جماعة من العلماء فأخذ سلمان بعد أبي المماس بن ثواية ثم قال لهأ نت اليوم أحدّ ذهنا مني فهلم نتعاون فدخلا بيتا و دخلت معهما وأخذ سلمان خمسة أنصاف وأبو العباس خسة أنصاف أخرفكتباالكتب التي أمر بها سلمان ما احتاج أحدهما إلى نسخة وقد أكمل كل واحد منهماماكتب به صاحبه فاستحسنه وقرظه مم وضع سلمان المكتب بين يدى المهتدى فقال له وقد قرأها أحسفت ياسلمان ونعم الرجلأنت لولاالمعجل والمؤجلوكانسلمان إذاولى عاملا أخذمنه مالا مُمجلا وأجلله مالاإلى أن يقسلم عمله فقالله ياأمير المؤمنين هذا قول. لا تخلو من أن بكون حشا أو باطلا فانكان باطلا فليس مثلك من يقوله وإنكان. حقا وقد علمت أن الاص ل محفرظة فما يضر من يساهمني من عمالي على بعض مايصل إليهم من بر من غبر تحيف الرعية و لانقص الأموال . فقال إذا كان مكذا فلا بأس من بر من غبر تحيف الرعية و لانقص للأموال . فقال إذا كان مكذا فلا بالمير و المعتقل في بده بباق ما عليه من المصادرة فقال له أبو العباس بن ثوابة كلنا بالمير المؤمنين خدمك و أولياؤك وكلنا حاطب في حبلك و ساع فيا أرضاك وأيدما حكك أفنمضى ما تأمر به على ما خيلت أم نقول بالحق قال بل قل بالحق بالحد فقال يالمير المؤمنين الملك يقين و المصادرة شك أفترى أن أزيل اليقين بالشك قال لا قال فقد شهدت المرجل بالملك رصادرته عن شك فيا بينك وبينه و هل خانك أم لا فتحمل المصادرة صلحا فإذا فيضت ضيمته بها فقد أزلت اليقين بالشك فقال له صدقت و لكن كيف الوصول إلى المال فقال له أنت لابد لك من عمال على أعمالك وكلهم يرتزق ويرتفق فيحوز رفقه ورزقه إلى منزله فاجعله أحد عمالك ليصرف هذين الوجهين ويرتفق فيحوز رفقه ورزقه إلى منزله فاجعله أحد عمالك ليصرف هذين الوجهين إلى ماعليه ويسمفه معاماره فيتخلص بنفسه وضيعته ويعود إليك ما لك فالك فأمرسايان

وقد سقنا هذه الحسكاية لنبين ماكان عليه العال إذ ذاك من تحليل الارتفاق وإقامة البرهان بين يدى الحليفة على جوازه وليس ارتفاق العامل إلا رشوة وماهذا المعجل والمؤجل الذى لاحظ المهتدى على وزيره أليس هو رشوة ومع ذلك تراه احتج له وأقنع حليفته بأنه لاضروفيه وكذلك قول ابن ثوابة فهوحق شيب بباطل وباطل أشبه الحق :

### صفات المهتدى :

كان المهتدىمن صالح بنى العباس يكر هالظلم ويحب رفعه و بنى قبة لها أر بعة أبواب وسياها قبة المظالم وجلس فيها للمام والحتاس للظالم وأمر بالمعروف ونهى عن المشكر وحرم الشراب ونهى عن القيان وأظهر العدلوكان يحضر كل جعة إلى المسجد الجامع ويؤم بهم وكان فيه ديانة وتقشف حتى أن الجند تأسوا به إلا أن الدولة كانت وصلت إلى الدرجة التى لا يصلحها فيهامثل المهتدى في صلاحه وكثرة عبادته

فى بده خلافته كانموسى بن بغا أميراً على الرى وقائداً للجنود التي تتولى حرب الحسن بن زيد الطالبي فلما بلغه مافعل صالح بن وصيف بالمعتز وبيعة المهتدى ترك ذلك الثغروأقبل مريدا سامرا فسكتب الخليفة إليه كنبأ كثيرة يطلب إليه بهاالبقاء بموضعه فلم يفعل ثم أرسل إليه في ذلك رسلا من بني هاشم فلم يطع وكان صافح أن وصيف يتخرّفء وقدوس فكان يعظم انصر افه عن الثغر وينسمه إلى المعصة والخلاف. قدم موسىسامرا حنقاعلى صالح فاختني منهودخلت جنود موسى على المهتدي وهوجالس للظالمفأقاموهمن بجلسه رحملوه إلى مصكرهم فقال لموسي ماتريد وبحك اتق لله وخفه فإنك تركب أمرأ عظم فرد علمه موسى خيراً ثم أخذواعلمه العهود والمواثيق ألا عالى صالحا عليهم ففعل فجدُّدوا له السِعة في ٧ عرم سنة ٧٥٧ ولئمان بقين من صفر قتل صالح بن وصيف بعدخطوب طويلة وكان أصحابموسى قد الهموا المهتدي بإخفائه فأرادوا خلعه فانتشر الحبر فيالعامة فسكتمو ارقاءا ألقوها في المسجد الجامع وفي الطرقات و نصهذه الرقاع (بسم الله الرحن الرحيم يامعشر المسلمين ادعوا الله لخليفتكم العدارالرضا المضاهى لعمر من الخطاب أن ينصره على عدَّوه ويَكفيه مؤنَّة ظالمه ويتم النعمة عليه وعلى هذه الآمة ببقائه فإن الموالى قد أخذوه بأن يخلع نفسه وهو يعذب منذأيام والمدبر لذلك فلان وفلان رحماله من أخلص النية ودعا وصلوعلي محد صلى لله عابيه وسلم) فذا بأغ ذلك الآتراك خافوا ثورة العامة فأرسلوا إلى المهتدى يخبره تهأنهم يبدلون دمامهمدم ته وشكوا هع ذلك سوء حالهم وتأخر أرزاقهم وما صار من الإقطاعات إلى قوادع التي قد أجحفت والضياع والخراج وما صار لكوائهم من المعاون والزيادات من الرسومالقديمة مع أرزاق النساء والدخلا الذين قد استغرقوا كثيراً من أمو ال الخراج . وهذه الشكوى كانت في الحقيقة بدء انقلاب جديد لو وجدت خليفة قويا ينتفع بها لأنهاعبارة عن تغير الجند على قوادهم الذمن أقطعوا ضياعا كثيرة لم يلنفتوا إلى إصلاحهافخربت وأدّى ذلك إلى نقصان الخراج حتى لم يكن عند الخليفة مايسديه حاجة الجند

كتب إليهم المهتدى يذكر سروره من طاعتهم وأخبرهمأنه يعز عليه ماذكروا من حاجتهم ولسكن ليس لديهما برفع عنهم هذه الحلة وأنه سينظر فأمرا لإقطاعات ويسير فيها على مايجبون . فأعادوا عليه الكتاب مبينين مايطلبون وهو :

(۱) أنتر دالاً.ور إلى أمير المؤمنين في الخاص والعام ولا يعترض عليه معترض (۲) أن ترد رسومهم إلى ماكان عليه أيام المستمين وهو أن يسكون على كل تسعة عريف منهم وعلى كل خمسين خليفة وعلى كل ما ثه قائد (٣) ألا يدخل مولى فى قبالة ولا غيرها

(٤) أن يوضع لهم العطاء كل شهرين على مالم يزل

(ه) أن تبطل الإقطاعات وأن يكون أمير المؤمنين يزيدمن شاء يرفعمن شاء

وذكروا أجم سبصيرون إلى باب أمير المؤمنين حتى تقضى حوائجهم وأنهان بلغتهم أن أحدا اعترض على أمير المؤمنين فى شى. من الامور وأخسلوا رأسه وإن سقط من رأس أمير المؤمنين شعرة قناوا به موسى بن بغا وبايسكباك ومفلحا وياجور وبكالبا وغيرهم.

وهذه المطالب كلها فى مصاحة الحلافة لذلك أجامِم إليه المهتدى موقعاً بخطه إجابة إلى كل ماسألوا . فوصلهم كتابه وفيه اعتذا يا عن رؤسائهم ومع كتابهرسل هؤلاء الرؤساء يعتذرون إليهم .

فأعادوا السكتاب يقولون لانرضى حتى يخرج الحليفة خمس توقيعات بطلباتهم يصير أمير المؤمنين الجيش إلى أحد إخوته أو غيرهم ليسفر بينهم بينها أمورهم ولا يكون رجلا من للموالى وأن يحاسب الرؤساء على ماعندهم من الأموال وكتبوا إلى الفراد بمثل ماكتبوا به إلى المهتدى وأخبرهم أنه إن شاكته شوكة أو أخذ عنه شعرة أحذوا رءوسهم جميعا .

فلما جاء كتابهم المهدى كتب لهم بكل مايريد بنه ودفع لهم التوقيعات الحس الى طلبوها وكذلك كتب لهم موسى بن بفا فلماوصلتهم السكتب والتوقيعات كان بينهم أختلاف وهرج كثير فطائفة يقولون نريد أن يسر الله أمير المؤمنين ويوفر علينا أرزاقنا فإنا قد هلكنا بتأخيرها عنا ـ وطائفة يقولون لا برضى حتى يولى علينا أمير المؤمنين أحداخو تعفيسكون واحدبالكرخ وآخر بسامها ولا تريد أحداً منا يكون علينا رأساولم يكتبو اللمهتدى جوابا شافياً . فأرسل إليهم المهتدى بشأهم عن سبب اجتماعهم بعد أن أجيبت طلباتهم فتفرقوا ثم عادوا إلى الاجتماع .

كانت كل هذه الآحوال فرصا لحلاص المهتدى من سيادة القواد الآتراك فلم يفعل بلكان ظاهره مع الرؤساء وباطنهمع الجنود ويظهرانه أراد استعال الحيلة فى الحلاص منهم فأنفذ جندا لمحادية خارجى وفيه موسى بن بغاوبايكباك ومفلح

فكتب المهندي إلى بايكباك يأمره أن يضم العسكر الذي مع موسى إلى ففسه وأن يكون هو أمـير الجيش وأن يقتل موسى ومفلحا \_ فلما وصل الكتاب بايكباك ذهب إلى موسى وأراه إياه وقال له إنى لست أفرح بهذا وإنما هوتدبير علينا جميعا وإذا فعل بك اليوم شيء فعل بي غدا مثله فما ترى قال أرى أن تصير إلى سامرًا وتظهر له أنك في طاعته نانه يطمئن إليك ثم تدبر في قتله فقدر بايكباك فدخل على المهتدى فأظهر المهتدى الغضب من مخالفته خيثالم بقتل موسى ومفلحا فاعتذر إليه بايكباك فاحتبسه المهتدي عنده وأخذسلاحه ولما رأى الجندالدين معه غيبته عنهم جاشوا وأحاطوا بالجوسق فلما رأى المهتدى ذلك استشار صالحن على ابن يعقوب بن المنصور فأشارعليه أن يغمل مافعله المنصور بأبى مسلم فأمرا لمهتدى بضربعنق بايكياك فضرب عنه والأثراك مطيفون بالجوسق مسلاحهم فلمبرعهم إلارأس بابكباك بين أيديهم أمرالمهتدى برميها إليهم فلمارأو هااضطر بواواستعدوا للقتال فاربتهم الفراغنة والمغاربة والأشروسنية وكثربينهم الفتل ثم انفصل الغريقان وذهبالاتراك فقووا أنفسهم وجاء منهم زهاء عشرة آلافوخرج المهتدى وفي عنقه مصحف يدعو الناس إلى نصرته فلبا القحم القوم مال الآثراك الذين مع المهتدى إلى إخوانهم وبتي في المفاربة والفراغنة ومن خف من العامة فحملت عليهم الاتراك حالمة شديدة فروا منهزمينمعهم المهتدىوالسيف في يدمعشهور وهريقول يامعشر الناس انصر واخليفتكم : حتى صار إلى دار محمد بن يرداد وفيها أحد ينجيل صاحب الشرطة فدخلها ووضع سلاحه فعلم ألاتراك خبره فجاؤا إليه وقبضوا عليه رحملوه إلى داره مهانا وذلك في ١٤ رجب سنة ٢٥٦ ثم خلعوه لما أبي يخلع نفسه ثم مات لاثنتي عشرة ليلة بقيت من رجب سنة ٢٥٦ .

# ره ــ المعتمد

هو أحمد المعتمد علىالله بن المتوكل بن المعتصم وأمه أم ولدكوفية اسمها فتيان ولد سنة ٢٩٦ وبوبع له الحلافة من غيرعهدسابق يوم الثلاثاء لآروج عشرة ليلة بقيت من رجب سنة ٢٥٦ (١٩ يونيه ٨٧٠) ولم يزل خليفة حتى توفى ليلة الاثنين لإحدى عشرة ليلة بقيت من رجب سنة ٢٥٩ (١٥ أكتوبر سنة ٨٩٢) فكانت مدته ٣٣ سنة والملائة أيام وكان يعاصره فى الأنداس محمد بن عبد الرحمن المتوفى سنة ٣٧٣ ثم ابنه المنذر بن محمد (٣٧٣ - ٧٧٥) مجمعبدالة بن محد(٧٧٥ - ٣٠٠) وفى إفريقية وسقلية من الآغالبة محمد بن أحمد بن الأغلب المتوفى سنة ٢٩١ ثم أخوه إبراهيم المنوفى سنة ٢٨٩

وفى اليمن من آل زياد بربيد إبراهيم بن محد بن أبرأهيم ( ٧٤٥ - ٧٨٩) وفى اليمن من آل الحوالى بصنعاء محدينيعفر ( ٢٥٩ - ٢٧٩)

وفي خراسان من آل طاهر محد بن طاهر بن عبدالة بن طاهر ( ٢٤٨ - ٢٥٩) وهو آخر الاحراء الطاهرية بخراسان .

ويعاصره فى طبرستان الحسن بن زيد ( ٧٥٠ ـ ٧٧٠ ) ثم أخوه محمد بن زيد ( ٧٧٠ - ٢٧٩ ) ·

ويماصره فى بلاد الروم بالقسطنطينية الملك بسيل الصقابي (٨٦٧-٨٨٦) مم لاون النمادس الملقب بالفيلسوف ( ٨٨٦- ٩١١) ·

ويداصره فى فرنسا شارل الملقب بالآصلع ( ۸۷۰-۸۶۰)ثم لويزالتانى الماقب بالتمتام إلى سنة ۸۷۹ ثم لويز الثالث إلى سنة ۸۸۲ ثم كادلومان إلى سنسة ۸۸۶ ثم شارل الملقب بالغليظ إلى سنة ۸۸۷ وكان امبر اطور المسانيا أيضائم أودون الذى توفى سنة ۸۹۸.

## الأحسوال الداخلية

كانت نتيجة طلبات الآثر ك أن يتولى أمر الجيش أحد إخوة أمير المؤمنين وألا يرأسهم أحد مهم لماكان بينهم من الحلاف والمنافسة أن ولى الممتمد أعاه أبا أحمد طلحة بن المتوكل أمر الجيش والولايات فولاه في صفرستة γογالكوفة وطريق مكة والحرمين والين ثم ولاه في رمضان من هذه السنة بغداد والسه أد وكور دجلة والبصرة والأهواز وفارس . وفي ربيع الأول سنة γογ عقد له يلى ديار مضر وقنسرين والعواصم فصار السلطان الفعلى لآني أحمد الالتخليفة وصارت كلة أبي أحمد هم الديا الآحوال العامة على الأتراك وقوادهم فكان ذلك عما حسن الآحوال العامة من من التحسين وأن كانت ساءت أحوال المعتمد نفسه الذه لم يترك له شيء من

التصرف حتى أنه احتاج في بعض الآحيان إلى ثلثمانة دينار فلم بجدها فقال. أليس من العجائب أن مثلي برى ماقل عتند؛ عليه وتؤخمذ باسمه الدنيا جميعا وما من ذاك شي. في يديه إليمه تحمل الأموال طرا ويمنع بدض ما يجي إليه

كان أبو أحمد الموفق من المتوكل رجلاصاحب عزيمة ثابتة وعجبة للفلب والسلطان وعلى يديه ثمت الحوادث الجسام فى عهد المعتمد وسنقتصها بعد أن تذكر إجمال الوزارة لعهده .

كان الذي يولى الوزراء هر أبو أحمد المرفق لأن المعتمد لم يكن له إلا الحطية والسكة والاسم وما عدا ذلك فهو لاخيه.

كان أول الوزرا. عبيد الله من يحيى من خافان وقدمنا ذكره إذ كان وزيراً للمتوكل ولما عرضت عليه الوزارة كرهها وتنصل منها واسكتهم أبو إلاإباء فرضى بعد ذلك الإباء وكان عبيد الله خبيراً بأحوال الرعايا والاعمال صابطا للأموال ولم يزل وزيرا إلى سنة ٣٦٣ حيث مات بسقوطه عز دابته في الميدان رصلي عليه أبو أحد من المتوكل ومثني في جنازته .

استرزر بعده الحسن من مخلد وكان كانبا لابي أحمد الموفق فاجتمعت له وزارة المعتمد وكستابة الموفق . رأصله من ديرقني وكان أحد كستاب الدنيا قالوا كان له هفتر صغير يعمله بيده فيه أصول أموال المملكة ومحولاتها بتاريخها فلا ينام كل ليلة حتى يقرأه ويتحقق ما فيه بحيث لو سئل في الفد عن أي شيءكان منه أجاب من خاطره بغير توقف ولا مراجعة دستور . ولم يمكث في وزارة المعتمد كشيرا فإن مدته لا تزيد على 17 يوما من 18 ذي الفعدة سنة ٣٢٧ إلى ٧٧ منه وذلك لقدوم موسى من بفاأحد كبار قواد الاتراك فإنه لم يكن على وفاق معه فهرب إلى بغداد عقد حضوره .

 لى الوزارة بعده سليان بن وهب وهو الذي كان وزيرا للهندى وقد قدمنا صفته وبيته وولى عبد الله بن سليان كستابة أبي أحمدالموفق إلى ما كاد له قبل ذلك من كنابة موسى بن بغا.

وفى سنة ٢٩٤ خرج سليان من وهب من بغداد إلى سامرا حيث يقيم الخايفة فله

صاريها غضب عليه المعتمد وحبسه وقيده وانتهب داره ردارى ابليه وهب وإبراهيم وأعاد إلى الوزارة الحسن بن مخلد لثلاث بقين من فى القمدة فلما علم بذلك الموفق شخص من بغداد ومعه عبد الله بن سنيان فلما قرب من سامرا تحول المعتمد إلى الحالب الغربي فعسكر به ونول أبو أحمد ومن معه جزيرة المؤيد واختلف الرسل بينهما ، ولما كان بعد أيام خلون من ذى الحجة صار المعتمد إلى حراقة في دجلة وصار إليه أخره أبو أحمد في زلال فحم المعتمد عليه وعلى من معه من القوادوفي ثامن من ذى الحجة عرب جنداً في أحد إلى جنداً لم كاعلى وقاق وأطاق سايان بن وهب ورجع المعتمد إلى الحوسق وهرب الحسن بن مخلد وأحمد بن صالح بن شهر زادوكتب في قيض أحوالها وأحوالي أسبابهما .

ولم يدم رضا أن أحد طويلا عن سليان بن وهب فانه غضب عليه سنة ٢٩٥ وأمر محبسه وحبس ابنه عبد الله فحبسا وعدة من أسبام في دار أن أحمد وانتهبت دور عدة من أسبابه وكل محفظ دارى سليان وابنه عبدالله وأمر بتبض ضياعهما وأموالهما وأموال أسبابها وضياعها خلا أحمد بن سليان ثم صولح سليان وابنه عبدالله على . . . . . . . . دينار وصيرا في موضع يصل إليها من أحبا

وقد مات سلمان بن وهب في حبس أبي أحمد سنة ٢٧٢

ولى الوزارة بعده للمتمد أبو الصقر لمسماعيل بن بلبل وهو عربيبنسب للى شيبان ولسكن نسبه كان مغموزا ومن مساوره الظنون للمتهم أن ابن ألومى الشاعر مدسر أما الصقر يقصيدة نوتية مطلعها .

أَجنت لك الوصل أغصان وكشبان فيهن نوعان تفـاح ورمان بقول فيها :

قَالُوا أَبُو الصَّقَر من شَيْبَان قَلْتَ لَهُم هَ كُلَّا لَعْمَرَى وَلَّكُنَ مَنْهُ شَيْبَانَ كم من أب قد علا بابن له شرقًا ه كما علا برسول الله عدنان

فلما سمع أبو الصقر قوله قلت لهم كلا ظن أن ابن الرومي قد هجاه بذلك باطنا وأنه عرض بأنه دعى واشتبه على أبى الصقر الأمر فاستحكم ظنه فأعرض عنه وتوصل ابن الرومي إلى إفهامه معنى الشعر فلم بقبل في ذلك قول قائل وقبل له ياسبحان الله فانظر إلى البيت الثاني وحسن معناه فإنه معنى مخترع ما مدح أحد بمثله قبلك فلم يصغ وجزم بأن ابن الروى هجاه فـكان ذلك داعيا إلى أن سل ابن الربرى عليه لسانه وهجاه فأفحش في هجائه ومما هجاه به قوله :

مهلا أبا الصقر فكم طائر خر صريعا بعد تحليق زوجت نعمى لم تكن كفؤها فصانها الله بنطاليق لا قدست نعمى تسربانها كم حجة فيها لزنديق

وكان أنو الصقركريما مطداما متجملا وبلغ في الوزارة مبلغاً عظيما وجمع له السيف والقلم فنظر في أمر العساكر أيضا وسمى الوزير الشكور

وفى سنة ٣٧٨ قبض على أبي الصفر وأسبابه وانتهبت منازلهم و خلع بعد ذلك على عبيد الله بن سلبهان بن وهب وولى الوزارة وكان من كبار الوزراء ومشابخ الكتاب وقد سر ذكر أبيه سلبهان وبيته وبيت وهب .

ويمن خدموا فى كتابة المرفق أبو أحدصاعد بن مخالد خلع عليه سنة ٢٦٥ واستعطه الموفق فى قواد الجيوش من السكتابة ومن أجل ذلك سمى ذا الوزار تدبن سسنة ٧٧٠ وقبص عليمه الموفق سنسة ٧٧٠ وعلى أنفيمه أبى عيمى وأبى صالح وعلى أخيه عبدون .

وعلى الجلة فان أحوال الوزارة كانت لذلك العهد مضطربة جدا وقد استوزر بعض من سمينا من الوزراء أكثر من مرة .

## العملويون

في عهد المعتمد على الله توفى أبو محد الحسن العسكري بن على الهادى بن محمد الجواد بن على الرضا بن موسى الكاظم بن جعفر الصادق بن محمد الباقر بن محمد زين العالمدين بن الحسين بن على وهو الحادى عشر من أتمة الشيعة الإمامية الإناعشرية والذين في عمود نسبة إلى على بن أبي طالب تسمة أثمة والعاشر هو الحسن بن على وكانت وفاة الحسن العسكرى سنة . ٢٦ بسامرا ودفن بها بجانب أبيه على الهادى ولما توفى اختلفت الشيعة بعده اختلافا كثيرا وجمهورهم على أن الإمام بعده ابنه محمد العسكرى وهو الثانى عشر من أثمتهم قالوا إنه دخل سراديا في داراً بيه بسامرا

المنتظر والقائم والمهدى والشيعة ينتظرون خروجه من ذلك السرداب.

ويقول غيرهم إن الحسن العسكرى لم يعقب وإن سلسلة الأثمة انقطعت بوفاته وبعضهم يتولى أخاه جعفر بن على .

لم يسكت الذين يريدون الانتفاع من التشيع وتأثر جمهور المسلمين به بل وجهوا وجوههم شطر فرع آخر من فروع جمفر الصادق فقد كان له سبعة من الأولاد منهم عبدائه الأفطح ومجمد وموسى واسماعيل .

فقال قوم إن الإمامة بعد جاغر لابته عبداته الافطحلانه أستأولاد الصادق وزعم بعضهم أن جعفراً فص على[مامته بعدءومعةلكفاته إيعش بعداً بيه إلاسيعين يوما ولم يعقب ولداً ذكراً .

وقال قوم إن الإمامة من بعده لابنه محمدا ورووا عنه أنه قال : إن صاحبكم اسمه اسم نبيكم.

وقال قوم منهم الاثنا عشرية الذين ذكرناء : إن الإمامة من بعده لا بتعموسى ووووا عنه أنه قال : سابعكم فائمكم ، واجتمع عليه جمهور الشيعة وساقوا الإمامة في أولاده كما بينا .

و منهم من قال إن الإمام بعد جعفر ابنه انتماعيل نصا عليه من أبيه جنفر ثم اختلفوا في قاتل إنه عاش بعد أبيه ومن قاتل إنه مات في حياة أبيه وفائدة "نص بقدا الإمامة في أو لاده دون غيره و ساقوا الإمامة من بعده إلى ابنه محمد ويقال لحقولاه الشيعة الإسماعيلية نسبة إلى اسماعيل بن جعفر الصادق وهم إمامية بتفقون مع الإسامية الالتنا عشرية في المبدأ العام للتشيع الإمامي: وهو أنه لابدللناس من إمام معصوم يبلغهم الشريعة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأن الشريعة لاتؤخذ بالرأى ويتفقون معهم على إمامة السنة من على بن أبي طالب إلى جعفر الصادق ومنه ببتدى الاختلاف فالانشا عشرية ذهبوا إلى فرع موسى السكاظم والاسماعيلية ذهبوا إلى فرع موسى السكاظم والاسماعيلية ذهبوا إلى فرع موسى السكاظم

ولماكان الإمام هو حجة الله على خلقه وأنه لا بد من وجوده ليؤدى ما نيط به من تبلغ الشريعة وأحكامهاورأواأ ته إيقم أحد من ولد إسماعيل بالظهور للناس قالوا إن الإمام قد يكون مستوراً مكتوما عن الناس خبره وحيثة؛ لا بدله من نائب يكون هو الحجة وهو القائم بالده. و النبليغ عنه ، وسافوا الإمامة إلى محد بن إسماعيل تم إلى ولاده من بعده وظهرت الدعوة إلى هدا المذهب عقب وقاة الحسرى خاتمة أتمة الشيعة الإثنا عشر وكان لهم تعالم دينية يسترون كثيرا منها العسكرى خاتمة أتمة الشيعة الإثنا عشر وكان لهم تعالم دينية يسترون كثيرا منها عن الناس ومن أجل للفي فيتهم إلى بغيتهم وقد حاول قوم أن يربطوانحة هؤلاء القوم بالنحلة الديسانية وي عملة تنسب إلى رجل يعرف بان ديسان خرج بالبلاد العارسية قبل ظهور الدين الاسلامي بعد ظهور مرتبون بنحو ثلاثين سنة وكان ظهور مرقبور في السنة الأولى مناسك طهور مرقبور في السنة الأولى المنابقة الديسانية المنابقة ال

الديصانية الذين جاموا على أرهم فتقول أيضا بالاصلين النورو الظلمة وتقول طائفة مهم إن النور حالط الظلمة باختيار منه ليصب لها فلما حصل فيها ورام الحروج منها امتنح ذلك عليه وقالت طائمة إن النور أرد أن رفع الظلمة عنه لما أحس بخشر نتها و تنها فشابكها بغير احتيار وزعم ابن يصان أن النور جنس واحد والظلمة جنس واحد وزعم بعض الديصانية أن اظلمه أصل النور وذكر أن النور حساس عالم وأن الظلمة بضد ذلك عامية غير حساسة و لاعالمة فتكار ها ولهم كتب كثيرة في مذهبهم .

والمانية يقولون أيضاً بالآصايل أذبور والظلمة وهما مبدأ للعالم فالنورهوالعظيم الأول ليس بالعدد . وهو الإله وزعم أنه أولى بصفاته ومه: شيشان ائتنان أزليان أحدهما الجو والآخر الارض ـــ والاصل الثانى الظلمة وله كلام طويل في بدء كون الإنسان واشتباك مع إمايس وغلبة الثانى الأول ثم خلاص الثانى من هذه الشباك

وفرض لمتبعيه فرائض أوجب عليهم اتباعها من لهم عبادات من الصلاة والصوم وقد دان بتلك الشريعة كثيرون من أمة الفرس وكان فم بعد مانى أتمة يدينون بطاعتهم قبل الإسلام و بعد ظهوره و فم كتب ديفية كتبا لهم مانى ومن بعده من الأثمة . وقد نسب كثير من فلاسفة المسلين إلحاعتقاد مذهب مانى وكانو إير فين بالزنادقة وهم الذين تجرد لهم المهدى وابنه الهاد، فقتل منهم عددا كبيرا، قال ابن النديم في الفهرس : قبل إن البرامكة بأسر ها إلا محد بن عائدين برمك كانت و تادقة وقبل في الفصل وأخيه الحسن بن سهل مثل ذلك وكان محد بن عبدالله كانت و تادقة منهم وكذب في ذلك وقبل كان محد بن عبد الملك لوباعد زنديقا ، ومن رؤستهم مكنب في ذلك وقبل كان محد بن عبد الملك لوباعد زنديقا ، ومن رؤستهم مؤلف له المأمون أحضره المأمون من الرى بعد أن أمنه فقطعه المتكلمون فقال له المأم ن أسنم بايردان بخت فهو لا ما عطيناك إياه من الامن لكان لناولك شان فقال يزدان بخت نصيحتك ياأمير المؤمنين مسمر عقوقولك مقبول والمكنك عن لا يجبر الناس على ترك مذاهيهم فقال المأمون أحل .

قال الذين يريدون تأكيد الصلة بين الديسانية والباطنية إن عبدالله بن ميمون القداح كان هو وأبوه ميمون ديسانيين و داعى عبد الله أنه تي مدة طويلة وكان يظهر الشما بيذ و يذكر أن الارض تطوى له فيمضى أبي أحبي أفر بمدة وكان يخبر بالأحداث والكائنات في البلدان الشاسعة وكان له مرتبون في مواضع برغيم و يحسر إليم و بعاونونه على نواميسه و معهم طيور يطلقونها من المواضع المنفرة إلى الموضع الدى في بيته فيخبر من حضره بما يمكون فيموه ذلك عليم وكان انتقل فنزل عسر مكرم في كبس بها فهرب منها فنقضت له داران في موضع يعرف بسباط ابي نوح فبنيت أحداهما مسجدا والآخرى تمت على خرابها و صار إلى البصرة فنزل على قوم من أو لا دعقيل ابن أبي طالب في كبس هناك فهرب إلى سلبة ومن هناك ابتدأت الدعوة و يزعم أصحاب هذا الفول أن عبيدانة المهدى رأس الدولة الفاطمية العبيدية من فسل هذا الرجل و أن عبيدانة هو سعيد بن الحسين بن عبدالله بن ميمون القداح و أنه تسمى بعبدالله لما ورد مصر.

وهذا كلام كله بظهر عليه التوليد والاختراع كتب إرضاء لبني العباس الذين

غصرا بمكان الفاطميين ولم يجدر الهم مايحار ونهم به الامثل هذه الاقاويل . والحق أن النحلة سياسية يقصد منها الوصول إلى هدم دولة بنى العباس الاأنها شيبت بشىء من النماليم لشكون مقدمة للدعوة وأساساً لها حتى بفجأ المدعو بالفرض السياسي الأرز وهاة والتعاليم متى كانت سرية حامت حولها الظنون وجعنتها الشكرك في ظلمات حتى لانتميز حقيقتها .

نشأ عن هذا المذهب أو تان كبريان كلتاهما ضدالدولة المباسية إحداهما منظمة معتدلة و مركزها قرية سلمية بقرب محص و هي موثل الدولة الفاطمية العبيدية و يجمع أسرارها كاكانت قرية الحيمة منذ ١٩٠٠ سنة موثل الدولة العباسية و بجمع أسرارها (الثانية) قرة ذات فوضى و جون و نكوب عن حسن السياسة و مركزها كان لأول ظهورها بالعراق وهي القرامطة و هذه أو لاهما في الظهور فإنها ظهرت بوادر شرها في عهد المعتمد على الله والثانية تأخرت عنها وسنشكلم الآن عن القرامطة .

ظهر في أواخر دولة المعتمد رجل بسواد الكوفة قدم إليها من واحي خوزستان وكان يظهر الزهدو التقشف ويسف الحنوس وياً كل من كسبه ويكثر الصلاة فأقام على ذلك مدة وأعلم الناس أبه بدعو إلى إمام من أهل البيت وكان يرداد في أعين الناس نبلا :ا يظهر من الزهد ثم مرض وكان في القرية رجل يلقبه أهله الكرمية لمرة عينيه وهو بالنبطية أحراله بين فعل هذا العليز إلى منز له ووصى أهله بالإشراف عليه والهناية به ولم يزل مقيا عنده حتى برأ فكان كرمية يدعو الناس إلى مذهبه حتى أجابه جمع كثير من الاكرة وكان يأخذ من كل من دخل في مذهبه دينا الرعم أنه للإمام وانخذ من أهل القرية نقباء أثني عشر فاشتفل الزراع هناك عن أعمالهم عما رسم لهم من الصلوات الكثيرة التي أخبرهم أنها مفروضة عليم .

كانالهيهم فى تلك النواحى ضياع فوقف على تقصير أكرته فى المهارة فسأل عن ذلك فعلم بخبر الرجل فرجه فى طلبه فأخذ وجى به إليه فحبسه واشتخل بشربه . رقت إحدى جرارى الهيهم الرجل فأخذت مفتاح الحجرة التى حبس فيها من تحت رأس الهيهم وفتحت البابر أخرجته ثم أعادت المفتاح إلى مكانه فلما أصبح الهيهم فتح الباب ليفتل الرجل فلم يحده وشاعت تلك الحادثة فى الناس فافتتنوا به وقالوا دفع

ثم ظهر فى ناحية أخرى وأشيسع بين الناس أنه لايمكن أحداً أن يناله بسو . فعظم فى أعيتهم . ومع ذلك فانه خاف على نفسه وخرج إلى الشام وأطلق على نفسه اسم الرجل الذى آواه وهو كرمية ثم خفف فقيل فرمط

ثم فشامذهب القرامطة فى سواد الكوفة والسلطان لاءعتهم لايفكر فى تغيير شىء بمــا هم عليه حتى كان منهم ماكان من السكوارث العظمى التى حلت بالأمة الإسلاميةوحتى أخيفت السبل وقطع طريق الحاجماسنة كره فى مواضعه إن شاءاقه

# دعي آل على

لم يكف بنى العباس ما أصاب دولتهم من آل على بن أد طلب الذين نفسوا عليم ملك الدنيا وخلافة النبوة فضمضه واجوانب دولتهم وزعزعوا أركانها بل قام دعى فى آل على لايعرف الطالبيون نسباً ولارحماً بدلى بدلوه فى الدولة لينال منها حظاً لنفسه ذلك هو علوى البصرة أو الحبيث صاحب الزنج الذى زعم أنه على اب محدن أحدين على تابين بن على أبى طالب وأصله من عبدالقيس من ربيمة وردقيحرين سنة ١٤٧ فادعى أنه عباسي ودعا الناس بهجر إلى طاعة فا تم منه وقد عظم مقامه بين أهل البحرين حتى أحلوه من أنفسهم محل النبي وجبوا له الحراج هناك وقاتلواً أسباب السلطان ووثر منهم جماعة كثيرة فتنكروا له ، فتحول عنهم إلى البادية ومعه جماعة من أهل البحرين منهم هولى لبنى حظلة أسود يقال له سليان بن جامع وهو قائد جيشه . نبت به البادية لسوء طاعة أهلها فتتخص إلى البصرة فنزل بها في بني ضبيعة فاتبعه بها جماعة منهم على أبان الممروف بالمهلي وأخواه محمد والخليل وغيرهم وكان قدومه البصرة سنة ١٥٤ الممروف بالمهلي وأخواه محمد والخليل وغيرهم وكان قدومه البصرة سنة ١٥٤ الممروف بالمهلي وأخواه محمد والخليل وغيرهم وكان قدومه البصرة سنة ١٥٤ الممروف بالمهلي وأخواه محمد والخليل وغيرهم وكان قدومه البصرة سنة ١٤٥٢ جاءة عن الهموا بالميل إليه منهم ابن الدعي

مضى الدعى معمن اتبعه حتى صار إلى مدينة السلام فأقام بها حو لايستميل إليه الناس سراً حتى إذا عرل محمد بن رجاءهن البصرة شخص إليها فى رمضان سنة ٢٧٥ وترلوا يقصر قريب منها يسرف بقصر القرشى وهناك خطرت لهفكرة غريبة وهى الاستمانة بالعبيد الذين كانوا يعملون بتلك النواحى فى حمل السباح وغيره لاهل البصرة وهم كـثير و العدد يهمهم أن ينسالوا الحرية ويخرجوا عماهم فيه فكيف لو وعدوا مع الحرية بالسيادة على مالسكل رقابهم ؟ فأخذ هنهم غلاما اسمه ريحان ابن صالح ووعده أن يكون قائداً وأمره أن يحتال العبيد الدين بعرفهم حتى يحيبوه إلى نحلته ويتركو اساداتهم وأعمالهم فاجتمع إليه كثير منهم فحطب فيهم فمناهم ووعدهم أن يقردهم وبرئسهم ويملكهم الأموال وحلف لهم الأيمان الغلاط ألابغدر بهم ولا يخذلهم ولايدع شيئاً من الإحسان إلاأتى به إليم . حذر الناس على عذاتهم وكان هناك نحو ٢٠٠٠ غلام

لم يول الرجل بحتال لجمع مؤلاء الوتوج حتى كان يوم عيد الفطر من سنة ٢٥٥ وقيه صلى بأصحابه صلاة العبد وخطبهم خطبة ذكر فهاما كانوا عليه من سوء الحال وأن الله قد استنقذهم به من ذلك وأنه بريد أن يرفع أقدامهم و يماسكهم العبيد والأموال والمنازل وببلغهم أعلى الأموال شمحلف لهم على ذلك و شرع فقر دقواده وقال لهم كل من أنى برجل فهو مضموم إليه . استمر يعيث في تلك الجهات وينهب الأموال ويعد أرسلت إليه جبوش من البصرة فهرمها شم أنجه نحوالبصرة فقابلته جنود كثيرة من أهل السلطان ومرتزقة الديوان فانتصر عابسا وقتل منها مقتلة عظيمة وقوى أمره جدا بتلك الواقعة وجل الرعب في قلوب أهل البصره وكتبوا إلى السلطان بحره والخليفة بوء تدالمهندى الله . أقام الداعى بعدذلك بالقرى مزنهر أبى خصيب وهناك تعرف بسبخة أبى قرة شم تحول مها إلى الجانب القرى مزنهر أبى خصيب وهناك غم مفاشم كثير من المراكب الماخرة في دجلة وكانت شعناً كرشرا.

وفى رجب سنة ٢٥٩ أحرق مدينة الآبلة واستسلم له أهل عبادان خوفا أن يصيبهم ماأصاب أهل الآبلة فأخذ من كان بها من العبيد وضمهم إلى جنده وفرق فيهم السلاح ومن هناك سير عسكرا إلى الآهواز فاستولى عليهما وأسر إبراهم ابنالمدير عامل الحراج بها فرادذلك أهراليصرة رعبا ، أرسل الساطان إلى الدعى جنودا فكان بصبها أبنا الفشل .

وفى شوال سنة مهم وارقع بأهل البصرة وقعة هائلة فتل فهامن أهل البصرة عدد

عظيم وخربت أكثر مانها .

وكان كل يوم بدكتسب قوة جديدة بما يضاف إليه من العبيد وما يتاح له من النصر المنتاوم حتى استفحل أمره وعظم شره وخيف على الدولة منه فلم ير مدبر الدولة وقائد جيوشها أبو أحمد الموفق إلا أن يحشد إليه الجموع ويتولى هو قيادتها ليسكتسب الجيش العباسى من ذلك قوة روح. فعيأ جندا كثير العدد مم العدة وجاء كزير من المتطوعين اندوا أنفسهم لحرب هذا الدعى وقد كانت الآفي أحدمه وقائع الديلة وهزموا الزوج وقناوا هذا الدعى وكان ذلك فى أواخر سنة ٢٧٠ وأمم المرفق كاتبه أن يكتب إلى أهصار الإسلام بالنداء في أهل البصرة والآباة وكورد جلة وأهل إلى جواما وماحوك عدد خله الزنج وقتال المدى وأن يؤمروا بالرجوع إلى أوطانهم ففعل ذلك فسارع الناس إلى ماأمروا به وقدموا المدينة الموفق بعد ذلك يؤمروا الماؤق بعد ذلك على الزواحى وأقام الموفق بعد ذلك بالموفقية التي اختطاعا الموفق هناك من جميع النواحى وأقام الموفق بعد ذلك بالموفقية لزداد الناس مقامه أهنا وإيناسا و

. كان خروج صاحب الزنج فى يوم الاربعاء لاربع من رمضان سنة ٢٥٥ وقتل يوم السبت لليلتين خلتا من صفرسنة ٧٠٠ فسكانت أيامه من لدن أنخرج إلى اليوم الذى قتل فيه ١٤ سنة وأربعة أشهر وستة أيام . وكان دخوله الاهواز لثلاث عشرة ليلة بقيت من رمضان سنة ٢٥٧ وكان دخوله البصرة وقتله أهاها وإحراقها لثلاث عشرة ليلة بقيت منشوال سنة ٢٥٧ .

ولم يكن يدرى إلاالله ماذا تكون العاقبة لوانتصرهذا الرجل برنوجه على آل العباس بأتراكهم كان الامر يفتقل من أيدى الاتراكه إلى أيدى الزنوج فتقع الامة فى الشر العظيم والوباء الوبيل لان هؤلاء الزنوج ليس لهم أدب معروف بل لا يكادرن يفقهون قرلا فانتصار العباسيين عليه خلاص للاءة من شر مستطير .

# الاضطراب فى المشرق

كان آل طاهر أمراء المشرق منذ عهد المأمون إليهم خراسان وماوراءها من بلاد ماوراء النم وما إليها من بلاد الرى وطبرستان وجرجان وكرمان وكانوا بلاد ماوراء النم وما إليها من بلاد الرى كفاة لما عهد به إليهم موثوقاً بهم في ارتباطهم بحبل الحلافة العباسية إلا أن حاذ بغداد وسامرا ونزوع الآتراك إلى الاستيلاء على أمورا لملك والاستبداد على الحافاء جعل الطامعين في بعد عن دار الحلافة أشره إلى الاستبداد بما يمكن أن يحوزوه و يسنولوا عليه والقوة الطاهرية لم تمكن تحل المحل الآرفع أمام معاكسها إلا جهبة الحلافة وشدة بأس القوة المركزية التي يحسب حسابها كل عاص وكل طامه .

وجد بالشرق ثلاث قوى تحيط بآل طاهر وتنازعها مابيدها من هــذا الملك الطويل العربض .

(الأولى) القوة الزيدية بطبرستان وجرجان وقد شرحناها قبل .

(الثانية) القوة الصفارية بسجستان أوجدها يعقوب بنالليك الصفار و أخوه عمر و . كان هذان الرجلان يشتفلان في حداثتهما بعمل الصفر وكانا يظهران الزهد وصحبا رجلان من أهالي سجستان وكان مشهوراً بالتطوع في قتال الحوارج اسمه صالح بن النعقر الكتاني فأحبهما وحظى جماحي جعل يعقوب مقام الحليفة عنه . ولما تو في صالح ولى مكانه في رياسة المطوعة درهم بن الحسين فسكان يعقوب مع درهم كاكان صالح وكان قائدا لمسكره . كان درهم غيير ضابط لأهوره على عكس ماكان يعقوب فرأت المطوعة ذلك فعزلوا درهما وولوا يعقوب مكانه فحارب الحوارج يعقوب فرأت المطوعة ذلك فعزلوا درهما وولوا يعقوب مكانه فحارب الحوارج والشراة فظفر بهم ظفرا عظها وأطاعه أصحابه بمكره ودهائه طاعة لم يطيعوها أحدا المهدن شوكته فعلم على سحستان وهراة وبوشنج وما إليها . ثم قائل الترك ولك الذين حوله منهم ملك الملتان وهلك الرخيج وملك الطبين رملك ذا بلستان وهاك السند ومكران وغيرهم وأذعنوا له . وكان ملك هراة وبوشنج سنة ٣٥٣ وأمير خراسان محد بن طاهر بن عبد الله له وطاهر .

لم بكن يعقوب بن الليث يريد الاستقلال النام عن الحلافة العباسية بلكان يريدان يكون أميرا بعهد من خليفة بغداد ليستمين بذلك على تأييد مركزه والحلول محل آل طاهر فراسل المعتز وبعث إليه بهدية سفية منها مسجد فعنه مخلم يصلى فيه خسة عشر إنسانا وسأل أن يعطى بلاد فارس ويقرر عليه خسة عشر أنسأ لف ألف درهم على أن يترلى إخراج على بن الحسين المتغلب على بلاد فارس . ثم شخص على أثر كتابه

للمعنز إلى كرمان فنزل بم وهي الحد الفاصل بين كرمان وسجستان ثم استولى على كرمان أم دخل إلى على فارس فخندق على بن الحسين على نفسه بشيراز وذلك في ١٨ ربيع الاخر سنة ٢٥٥ وأرسل إلى يعقوب يعلمه أنه إن كان يرمد فارس فكتاب أمير المؤمنين يأمرنى بتسليم العمل الانصرف فلم يلتفت يعقوب إلىذلك الطلب المقبول وآذنه بحرب فحصلت بينهما موقعة في جادى الأولى سنة ٢٥٥ انهزم فيها جند شيراز وأسر على بن الحسين ودخل مقوب شيراز ظافرا وصلى الجعة مهاودعا خطيبه للمعتز : ثم عاد بعد ذلك إلى كرمان ثم إلى سجستان .

رَفَع ذَلَكَ مَنْ شَأَنَ يعَقُوب بن اللَّيثُ فَإِنْ كُورًا عَظِيمَةَ أَدْعَتَ لَسَلَطَانَهُ وَفَى سنة ٢٥٩ في عهد المعتمدة قصد نيسابور فلما قرب منها ألق بنوطاهر بأيديهم وقابلوه مطيمين لما رأوا أنه لاقبل فم بمقاومته وأنقوة الخلافة ضعفت عن إعانتهم فلما دخلها حبس محد بن طاهر وآل بينه وجذا انتهت دولنهم وفض اللواء الذي كان المأمون قد عقده لطاهر بن الحسين إذ ولاه خراسان وبلاد المشرق.

بعد هذا الانتصار الباهر أرسل بعقوب إلى سامرا وفد! معهم كتاب يذكر فيه ما تناهى إليه من حال أهل خراسان وأن الشراة المخالهين قدغلبوا تأيها وضعف عنهم محمد بن طاهر وأن أهل خراسان كاتبوه وسألوه القدوم عليهم وأنه بسبب ذلك سار إليها فلما كان على عشرة فراسخ منها سار إليه أهلها فدفعوها إليه فدخلها . كان المدبر للدولة في ذلك الوقت أبو أحمد الموفق أجاب الرسل بأن أمير المؤمنين كان المدبر للدولة في ذلك الوقت أبو أحمد الموفق أجاب الرسل بأن أمير المؤمنين لم يكن له أن يقعل مافعل وأنه بأمره بالانصراف إلى العمل الذي ولاه إباه وأنه لم يكن له أن يقعل مافعل بغير أمر أمير المؤمنين فليرجع إلى عمله فإنه إن فعل ذلك كان من الاولياء وإلالم يكن له إلا عمللة النوع المناقب المناقب على المسالة ادفى تأثير في نفس يعقوب ولاف مركزه القوق المناقب بين قوة يعقو في وقوة الحسن بززيد المتفلب على طبرستان وقائع انهزم فيها الحسن و دخل يعقوب سارية وآمل ظافرا وصاريتيم الحسنوه وقائع انهزم فيها الحسن و دخل يعقوب سارية وآمل ظافرا وصاريتيم الحسنوه وقائع انهزم فيها الحسن و دخل يعقوب سارية وآمل ظافرا وصاريتيم الحسنوه غير أربعين ليلة فلم يتخلص عاهو فيه إلا بمشقة شديدة ولمارأى صعوبة السير إلى غور أربعين ليلة فلم يتخلص عاهو فيه إلا بمشقة شديدة ولمارأى صعوبة السير إلى المعربة السير إلى المعربة السير إلى الموربة السير إلى المعربة السير المام انصرف بجنده وقد قدده الواقعة نحو أربعين ألفا وتقرب بماضل إلى الم انصرف بجنده وقد قدده الواقعة نحو أربعين ألفا وتقرب بماضل إلى

سامرافبعث يخبر به وذكر أنه ننى الحسن بنزيد من طبرستان وأسر سبعين من الطالبيين لم تكن أعمال يعقوب بما يعجب السلطان لآن رجال الدولة خافوا ما ورا مذلك من استقلاله أو غلبته على حاضرة الخلافة نفسها فأمر الموفق عبيدانة بن طاهر أن يجمع من كان ببغداد من حاج خراسان والرى وطبرستان وجرجان وبقرأ عليهم كتابا يعلهم فيه أن السلطان لم يول يعقوب بن الليث خراسان ويأمرهم بالبراء قمته لإنكار الخليفة دخوله خراسان وحبسه محدين طاهر وهذا رجوع منهم إلى القوة الروحية التى لخليفة المسلين ولكنهم لم يروا لها تأثير المؤا القوة فعاد والى الحيلة خوفا من أن ذلك يحرج يعقوب فيددي لنفسه ويعان استقدلاله فأعاندوا أن أمير المؤمنين ولاه خراسان وطبرستان وجرجان والرى وفاوس والشرطة بمدينة أمير المؤمنين ولاه خراسان وطبرستان وجرجان والرى وفاوس والشرطة بمدينة السلام وذلك إقامة له مقام آل طاهر .

لما نال يعقوب ما طلب ازداد طمعاً وجرأة فأرسل يقول إنه لا يرضيه ما كتب به إليه دون أن يصير إلى باب السلطان ويظهر أنه كان يريد بذلك الاستيلاء الفعلى على بعداد و بلاد العرق فاما علم المعتمد ذلك رأى أو رأى مدبر وأمره أنه لم بيق بدمن قيام الحليفة بنفسه إلى حرب و لاسيا بعد أن علم أن يعقوب قادم بحيوشه إلى سامرا فرحل المعتمد عن سامرا إلى بغداد ومنها أبحه نحو عسكر يعقوب الذى وصل إلى والطفتقا بل الجيشان بين سيب بنى كوما و دير العاقول وكانت هناك موقعة ها ثلة بين الطفرة بن كان الظفرة بها أو لا لجند اليعقوب و لكن أصابهم بعدد لك شر من جراه ذلك فإن كثير امن المختلف المنافق في كرهوا القتال إذ رأوا أنفسهم بحاربون الحايفة و جها لوجه فا نفسلوا عن الحيث فانهر من غاهر من أسره عاصفره المليفة و خام عليه مرتبته و قرى على الناس كتاب يذكر فيه مثالب يعقوب وأنه لم يرضه ما نفضل السلطان به عليه حتى جنه مشاف بحار وكان هذا الكتاب مؤرخا بيوم 11 رجب سنة ٢٦٢

رجع المعتمد إلى سامرا وقدم محمد بن طاهر بغداد وقد رد إليه عمله فخلع عليه فىالرصافة ، أما يعقوب فعاد من طريق فارس وضبطها وولى على كورها رجالام قبله وكانت له بها وقائع مع رجال الدعى صاحب الزنج الذى لم يكن انتهى أمره بعد . وفى سنة ٣٠٥ توفى يعقوب بن الليث عالاهراز . كان هذا الرجل عصاميا نشأ في صناعة الصفر ثم ما زال يهم بالممالى فتنقادله قاد الجنود لفتح البلدان وساس من تغلب عليهم سياسة سطانية عالية حتى المكته أن يفعل ما فعل و لم يؤخذ عليه في تدبيره إلا هذه الفعاة الآخيرة وهي قدومه من بلدان قاصية لحرب الخليفة بسامرا وبغداد وهو في جيوشه وعدده ومواليه فسكانت عاقبته الفشل ويظهر أن الرجل ما كان يظن أنه يلقي حربا وكان يرى أن كتبه التي يظهر فيها الخضوع وأنه لم يحيى الالخدمة أمير المؤهنين والمثول بيريديه تجوز حيلتها على القائمين بأس الدولة . وكانت مدته 10 سنة .

بعد موت يعقوب بابع جنده أخاه عمرو بن الليث في كان خيراً من أخيمه في الند بير وإحكام السياسة حتى كان يقال مأ درك في حسن السياسة الجنود والهداية إلى قوا اين المملكة منذ زمان طويل مثل عمرو بن الليث وكان بحضر بنفسه يوم أن تصرف الاعطيات للجنود حين يعرضوا عنتهم الحربية فيكان المارض يقعد والاعوال بين يد به والجند بأسرهم حاضرون ويناد المنادى أو لا باسم عمرو بن الليث لتقدم بنه إلى العارض يحميم آلة الهارس فيتفقدها وبأمر بوون ٥٠٠ درهم باسم عمرو بن الليث فتحمل إليه في صرة فيأخذ الصرة فيقبلها ويقول الحدالذي باسم عمرو بن الليث فتحمل إليه في صرة فيأخذ الصرة فيقبلها ويقول الحدالذي باسم عمرو بن الليث فتحمل إليه في صرة فيأخذ الصرة فيقبلها في خفه تكون لمن يخلع خفه ، ويدعى بعد ذلك بأصحاب الرسوم على مرا تهم فيتمرض آلائها النامة بودوا بهم الفره ويطالبون بحميم ما يحتاج إليه الفارس والراجل من صفير آلة ركبيرها فن أخل بإحضار شيء حرموه رزقه ، وفوق ذلك كان برضى الخليفة وبطانته لما كان يرسله من الامرال والهدايا والتعف فجعله الخليفة واليأعل ما كان يرسله من الامرال والهدايا والتعف فجعله الخليفة واليأعل ما كان يرسله من الامرال والهدايا والتعف فجعله الخليفة واليأعل ما كان يرسله من الامرال والهدايا والتعف فجعله الخليفة واليأعل ما كان يرسله من الامرال والهدايا والتعف فجعله الخليفة واليأعل ما كان يرسله من الامرال والهدايا والتعف فجعله الخليفة واليأعل ما كان يرسله من الامرال والهدايا والقدد.

ولم يزل أمره على ذلك حتى تغير عليه المخليفة سنة ٢٧٢ لما كان يبدو له من طموحه إلى ماطمع إليه أخوه فأدخل عليه من كان ببغداد من حاج خراساز ولعنه بحضرتهم و أخبرهم أنه قلد خراسان محمد بن طاهر وأمر بلعن عمر و بن الليث على المنابر ثم رضى عنه بعد ذلك لما استرضاه بالمال لم يزل عمرو في حروب ووقائع لاقيمة لها حتى تعرض أخيراً لما كان بيد السامانيين من بلاد ماوراء النهر فولاه الحليفة إياها فكانت تلك الولاية خاتمة عوه كما سيجيء .

## الساءانيون

تفسب الاسرة السامانية إلى جرام جور صاحب كسرى هرمز فهى أسرة عربقة انجد في الآمة الفارسية . كان في عهد المأمون من تلك الاسرة أولاد أسد بن سامان وكان المأمون برعى حقوق الحرمة لدوى الدوتات فقر جم ورفع من أقدارهم وكانت بلاد ماوراه النه مقسمة بينهم بلونها مزجهة أمير خراسان فكان نوح في أسد في مرقد و أحد بن أسد في فرغانة ويحي بن أسد في الشاس وأشر وسنة الباس بن أسد في هراة . وكان أحد بن أسد عفيف الطعمة مرضى السيرة لا يأخذ رشوة الا أحد من أصحابه . ولماتوفي استخلف ابنه تصرأ على أعماله بسمر قندر ما وراء ها فبق عاملا بها إلى آخر أمام الطاهرية . وكان إسماعيل نام أحد يخدم أخاه نصرا فولاه عاملا بها إلى آخر أمام الطاهرية . وكان إسماعيل فنا أحد يخدم أخاه نصرا فولاه بهارى سنة ولاه تحارب نصر وإسماعيل فقهر تصر وحمل إلى أخير اساف وسماعيل فلماراه وإسماعيل فلماراه وإسماعيل مناه والمعامل من ملك خراسان وصارت له دولة عظيمة أورثها أهل بيته واستمرت دولنهم ١٧٠ من ملك خراسان وصارت له دولة عظيمة أورثها أهل بيته واستمرت دولنهم ١٧٠ من ملك خراسان وصارت له دولة عظيمة أورثها أهل بيته واستمرت دولنهم ١٧٠ من ملك خراسان وصارت له دولة عظيمة أورثها هل بيته واستمرت دولنهم ١٧٠ من ملك غروره دمام طورة عظيمة أورثها هل بيته واستمرت دولنهم ١٧٠ من هذه أعرى وهذه أسماء طوكهم وتواريخهم :

| YV4 YT4     | (١) تصر بن أحمد بن سامان                 |
|-------------|------------------------------------------|
| 740 - YV4   | (٢) إساعيل بن أحمد                       |
| T+1 - T40   | (٣) أحمد بن أسماعيل                      |
| 771 - 7-1   | (٤) تصر بن أحمد                          |
| 787 - FT1   | (۵) نوح بن تصر                           |
| 79 754      | (٦) عبد الملك بن نوح                     |
| *** - ***   | (۷) منصور بن نوح                         |
| 1747 - 1747 | (۱)<br>(۸) توح بن منصور                  |
| TA4 - TAY   | ( ۹ ) منصور بن توح<br>( ۹ ) منصور بن توح |

(۱۰) عبد ألملك بن نوح ۲۸۹ – ۲۸۹

مما تقدم يفهم أن البلاد المشرقية تقاص عما ظل الحلافةالعباسية فعلاو إنكان يدعى لهم ببعضها اسما.

فكانت الدولة الصفارية خارس بركرمان وسجستان وخراسان وكانت الدولة الساسنية ببلاد ما وراء النهر وكان بطبرستان وجرجان الدولة الزيدية والعلوية و مؤلاء يدعون لانفسهم بالخلاة ولا يدينون لبني العباس بطاعة .

أً مَا بِالمُغْرِبُ فَقَدَ حَدَثَتَ قَوْقَ جَدَيْدَةَاقَتَطَعْتُ مَرْ بَنِي الْعَبَاسِ بِرَقَةُومُصُرُ وَسُورِا وهي دولة أحمد بن طولون .

# أحمد بن طولون

كان طولون علوكا تركيا أهداه نوح بن أسد الساماني إلى المـأمون وهو ممرو سنة . . ٧ فـكان من عداد الجنود التركية الكفاة وولد له أحمد ابنه بسامرا سنة ٧٧ ، ربي في حلبة أولئك الجنود وأفصح بالعربية وحفظ القرآن الكريم وكان ذا خلق قويم ولمـا بلفت سنه العشرين توفي أبوه طولون فـكان بعده في ضمن جنود بايكياك الذي تقدم ذكره .

كانت ولاية مصر مصافة إلى بايكباك وهو الذي يحتار أميرها فق سنة ٢٥٤ اختار لها أحمد بن طولون لما رأى من كفايته وشجاعته فعقدله عليها ودخلوا أحمد للدع بقين من رمضان وكان يتقلد القصبة وحدها وكان معه أحمد بن محمدالواسطى كاب بالكماك .

لما توفى المعتز سنة 300 وتولى المهتدى وقتل بايسكباك حل محلماً ماجور وكان صهراً لاحد بن طولون فان أحمد كان زوج ابنته فكتب إليه أماجور تسلم من نفسك لنفسك وزاده الاعمال الحارجة عن قصبة مصرفعظمت لذلك منزلته واتسع ملك وكان يدعى على منابر مصر للخليفة أولا ثم لا ماجور ثم لاحمد بن طولون حتى مات أماجور سنة ٢٥٨ فاستقل أحمد بمصر ودعى له بها وحده بعد الدعاء للخليفة وضبط ابن طولون بلاد مصر أحسن ضبط وخصد شوكة التاثرين الذين كانوا يثر رون جا من وقت لآخر • وفى سنة ٣٦٧ حصل بينه وبين أبي أحد الموفق تنافر أدى إلى وحقة استحكت حلقاتها فكتب أبر أحمد إلى ابن طولون جدده بالمزل فأجابه جوابا فيه بعض الغلظة فسير إليه الموفق جيشاً يقوده موسى بن بفا فلما بلغال قة أقام فيهاعشرة أشهر ولم يمكنه المسير لقلة الأموال وطالبته الجنود بالمطايا فلم يسكن معه ما يمطيهم فاختلفوا عليه والروا بوزيره فأضطر ابن بغا أن بعود إلى العراق ركني إبر طولون شره وفي سنة ٣٦٧ ولى المعتمد أحمد بن طولون طرطوس ليقرم بحفظ ذلك النغر عن الروم الذبن كانوا قد تطرقوا البلاد لضعف قوة الخلافة .

وفى سنة ٢٩٤ دخل فى حوزته بلاد الشام والنغور بعدوفاة أماجورالذى كانت تلك البلاد له فاقسع ملكه اتساعا عظهاحتى كانت حدود علكته تفتهى لمل شهر الفرات وبذلك تم التغلب والانفراد عن بنى العباس من أقاصى الغرب إلى شهر الفرات فضافت علمكة بنى العباس واقتصرت على العراق والجزيرة الفراتية على مافيها من الثورات والاضطرابات وبلاد الرى والآهراز.

وكان المرفق فى ذلك الوقت مشغرلا بحرب الدعى صاحب الزنج فكان ذلك فرصة عظيمة لاحمد بن طولون أن يقوى أمر ملسكوكان يعلم ما بين المعتمد الحديثة وبين أخيه من الفتور فأراد أن ينتفع من ذلك وصادف أن أرسل المعتمد إلى ابن طولون يشكوا له بما هو فيه من استبداد الموفق عليه وأنه ليس له من الخلافة إلا الاسم فأشار عليه ابن طولون أن يلحق به بمصر ولو تم ذلك لا تتقلت الخلافة والحريمة إلى القطائع مدينة أحمد بن طولون بمصر ولكن حال دو نه عامر المرصل والحربة الدى أرسل إليه الموفق أن ببذل جهده فى منم المعتمد من المسير الم مصر فلما بارح المعتمد سامرا ووصل إلى عمل الموصل منعه العامل من المسير فعاد ثانية إلى سامرا و بسبب ذلك اتسعت مسافة الخلف بين المرفق وابن طولون حتى أن ابن طولون قطع خطبة الموفق وأسقط اسمه من الطرفق وابن طولون حتى أن فقصل مكرها لآبذ هواه كان مع ابن طولون

وفى سنة ٧٧٠ توفى أحمد بن طولون لخلفه فى مصر رالشام والثغور الشاميه ابنه خمارويه وقد استمر ملك مصر والشام فى أعقاب ابن طولون إلى سنة ٢٩٧ وقد ولى من هذا البيت خسة أمراء وهم :

| 74 4.E    | (١) أحمد بن طولون               |
|-----------|---------------------------------|
| YAY - YY- | (۲) خمارويه بن أحمد             |
| 744 - 747 | (٣) أبو العساكر جيش بن خمارو يه |
| 717 - YAF | (٤) هارون بن خمارویه            |
| 797 - 797 | شيبان بن أحمد بن طولون          |

### الحوادث الخارجية

ترتب على الاضطراب الذى قصصنا حديثه فى عهد المعتمد أن الحدود الرومية كانت محل اضطراب دائم يغير عليها الروم كل وقت فيجدون الدفاع عنها ضعيفاً حتى أنهم أخذوا سنة ٣٠٣ حصن لؤلؤة الذى كان شجى فى حلوقهم وغلبوا كلهراً من الجيوش ولم تتحسن الاحوال قليلا إلا بعد أن أخذا بن طولون مدينة طرسوس وعهد إليه حماية الثغور الشامية فتولى الفزو بجنوده المصربة والشامية وقاء أوقع بالروم وقعة هائلة سنة ٣٧٠

وكانت غارات الروم بعد ذلك على ديار ربيمة رثغورها الجزرية فكانت ترد السرايا من تلك الجهة فتغير على المسلمين وهم غارون فيأخذ برزمنهم كثير امز الاسرى ولولا جنرد المتطوعين لسكانت الحال أسوأ بما حصل

## ولاية المهمد

كان أبو أحمد الموفق ولى العهد بعد المعتمد وكانت إليه أمور الخلافة فعلافلها توفى سنة ٧٧٨ جعل ولى العهد المفوض بن المعتمد ومن بعده أبو العباس بن أبى أحمد الموفق وكان أبو العباس صاحب السكلمة فى الحلافة بعد أبيه فلم بلبث أن خلع المفوض من ولاية العهد وجعل نفسه مقدما

#### صفات المعتمد

لم يكن للعتمد تفوذ في إدارة البلاد ولا في شيء من سياسة المدكة لأن الأس كله كان منوطا بأخيه أبي أحد وكان المعتمد مشفوظ بالطرب والفالب عليه المعاقرة وعبة أنواع اللهو والملاهى لاهم له إلاذلك ولهأساديث في الفناء والرقص والندامي وهيئة المجالس ومنازل النابع والمتبوع وكيفية مراتبهم وتعبية بحالس الندماه استبدل هذا بتعبية الجيوش وسوقها إلى خوض الغمرات .

وكانت وفاة المعتمد على أثر شراب شربه فأكثر منه ثم أتبعه بأكلة هاضته وأتت على حياته لاحدى عشرة ليلة بقيت من رجب سنة ٢٧٩ .

# ١٦ \_ المعتضد

هو أو العباس أحد بن أبي أحد المرفق طاءة بن المتركل بن المعتصروا مه أم ولد اسمها ضرار وكان عضداً لأبيه الموفق في حروبه وأعماله وولى العهد بعد وفاة أبيه وبعد خلع المفوض بن المعتمد سنة ٢٧٩ وبويج له بالحلافة في اليوم الذي توفى فيه المعتمد على الله لإحدى عشرة بقيت من رجب سنه ٢٧٩ (١٥ أكتو برسنه ٨٩٧) ولم يزل خليفة حتى توفى المسان بقين من ربسم الآخر سنة ٨٩٨ (١٥ أبريل سنه ٩٠٨) فكانت مدته تسع سنوات وتسعة أشهر وثلاثة أيام .

وكان يماصره في الاندلس عبدالله بن محمد الذي توفي سنة ٣٠٠٠ .

وكانت دولة الأدارسة على غاية من الاضطراب يؤذن فيها بقرب الانتهاء. ويعاصره في إفريقية وصقلية من الأغالبة إبراهيم بن أحمد بن الأغلب الذي توفيسنة ٨٩٩.

وفى مصر من آل طولونخارو بهنأ حمدالمتوفى سنة ٧٨٧ ثم جيش بن خمارويه المتوفى سنة ٧٣٧ ثم هارون بن خمارويه المتوفى سنة ٧٩٧ -

وفى زبيد من آل زياد لمبراهيم بن محمد بن عبد الله بن زياد المترفيسنة ٢٨٩ وفى صنعاء من آل يعفر عبد القادر بن أحمد بزيعفر المتوفى سنة ٢٧٩ ثم لم الهيم ابن محمد بن يعفر المتوفى سنة ٢٨٥ ثم أسعد بن لم براهيم المخلوع سنة ٢٨٨ ثم دخلت صنعاء تحت سلطان الزيدية ثم القرامطة .

وفى طبرستان وجرجان محمد بن زيد العلوى المقتول سنة ۲۸۷ وفى خراسان وسجستان عمرو بن الليث الصفار الذى أسر سنة ۲۸۷ وفى بلاد الروم لاون السادس الملقب بالفيلسوف المتوفى سنة ۹۱۱ وفى فرنسا أردون أول ملك من الكاباسيان المتوفى سنة ٨٩٨ ثم شارل الثالث الملقب الساذج المتوفى سنة ٩٧٣ .

# وزراء الدولة :

أول وزراء المعتضد عبيد الله بن سلبان بن وهبواستمر في وزارته حتى مات سنة ۲۸۸ فاستوزر بعده ابنه أبوالحسين القاسم بن عبيد الله ومات وهووزيره.

من المهم أن تذكر هنا ملخصا لما أورده الكاتب هلال بن المحسن الصابي في كتابه الموسوم بتحقة الأمراء في أخبار الوزراء لندل بذلك على مقدار مصروف الخليفة المتصد .

قال عن عبد الحيد الكاتب لما ترلى أبو القاسم عبيداته بن سليان وزارة المتضد بالله وحمة الله عليه والدنيا منفاعة بالخوارج والاطاع مستحكمة من جميع الجوانب والموادقاصرة والامواد ومقاعة بالخوارج العميل بن بلبل خراج السواد اسنتين في سنة وليس في الحزائي موجود من مال والاصياعة احتاج في كليوم إلى ما لابد منه من الفقات إلى سبعة آلاف دينار و تعذر عليه قيام وجهها وقال له يوما وهو في محلسه من دار المعتضد بالله وأ الفقة جديد الآس وبيننا و بين الافتتاح مدة والابدل في مال فارغة وابتداء عقد لحليفة جديد الآس وبيننا و بين الافتتاح مدة والابدل في من سبعة آلاف دينار لفعقات الحضرة على غاية الاختصار والتجوافة فان كليوم من سبعة آلاف دينار لفعقات الحضرة على غاية الاختصار والتجوافة فان الفرات كنت تعرف وجها تعيني به فأحب أن ترشدني إليه فحد له إطلاق ابني الفرات ) وكانا عبوسين بعد أن صودرا فحدر الوير للمتضد إطلاقهما والاستمانة بهما فقعل وحينتذا حضرا وطساسيج نهر بوق وغيرها على أن يحمل من ماله في كل يوم سبعة آلاف دينار وفي كل شهر ستة آلاف دينار وأخذا خطه بالنزام الضان وتصحيح المال على ماتقرر من أوقاته واستقبلا به في المياومة يومهما وفي المشاهرة غدهما

وهذا تفصيل وجوه خرج الميـاومة بمـا شرط فيه ماقرره المعتضد بالله :

```
. . . دينار أرزاق أصحاباانومة من الرجال ومن برسمهم من البوأبين ومن
                                               بجرى مجرأهم
      . . . دينار أرزاق الغلمان الحاصة وفيهم الحاجب وخلفاء الحجاب
      . • وينار أرزاق بماليك المنتضد المعروفين بالمماليك الحجرية
                                     ... أرزاق الماليك الختارين
                                     . . . أرزاق الفرسان المعيرين
              . ١١ أرزاق سبعة عشر صنفا مزالموسيرمين بخدمة الدار
المرتزقة برسم الشرطة بمدينة السلام والخلماءعليم ومن بحرى بحراهم
                                                              ٠.
                                 .. و أثمان از ال الغلمان المماليك
 ﴿ ٢ ﴿ ٢ وَمِنْ الْمُعَالِحُ الْخَاصَةُ وَالْعَامَةُ وَالْخَابِرُ وَمِزَالُ الْحُرْمُ وَمُخَابِرُ أَسُودًا نُ
ثمن وظائف شرابالخاصة والعامة ونفقات خزنن الكسوة والخلع
                       والطيب وحوائج الوضوء وماشابه ذلك
                                         أرزاق السفائين بالقرب
          أرزاق الخاصة ومن بجرى بحراهم من الغلمان والمماليك
                                                             117
أرزاق الحرم من لمستخدمين ترشراب العامة وخزائن الكسوة الخ.
                                                            1...
                                               ١٠٠ أرزاق الحرم
                      .. ٤ ثمن علوفة الكراع في الاصطبلات الخسة
          مانصرف في ثمن السكراع والإبل ومايبتاه من الخيل
                                                             777/4
                                           أرزاق المطبخين
                           أرزاق الفراشين ومن جرى مجراهم
                                                              ٣.
                                          ثمن الشمع والزيت
                                                              77/4
                        أرزاق أصحاب الركاب والجناتب والسروج
                               أرزاق الجلساء وأكابر الملهين
                                                              281/4
                أرزاق المتطببين وتلامذتهم مع أثمان الادوية
                                                              741/4
```

أرزاق أصحاب الصيد وثمن الطعم والعلاج للجوارح

<sup>754.1/4</sup> 

| ما قبله                                               | 757-1/4 |
|-------------------------------------------------------|---------|
| أرزاق الملاحين                                        | 717/4   |
| <sup>ث</sup> من تفط ومشاقه                            | ٤       |
| صدقة يومية                                            | 3.0     |
| جارى أولاد المتوكل                                    | 441/4   |
| جارى ولدالوائق والمهتدى والمستعين وسائر أولاد الخلف.  | 177/4   |
| جاري ولد الشاصر                                       | 177/4   |
| أرزاق مشايخ الهاشميين والخطباء بمدينة السلام          | ٧٠      |
| جاری جمهور ب <b>ی</b> هاشم                            | 441/4   |
| رزق الوزير وابته                                      | 441/4   |
| أرزاق أكار الكتاب وسائر من فى الدواوين وثمن الصحف     | 107 1/4 |
| والقراطيس والـكاغد                                    |         |
| رزق القـاخى وخليفته وعشرة فقهاء                       | 177/4   |
| خدام المسجدين الجاءءين بمدينة السلام                  | 41/4    |
| نفقات السجون                                          | 0 -     |
| نفقات الجسرين وأرزاق الجسارين                         | 1 •     |
| نفقات البيارستان الصاعدى وأرزاق أطبائه وأثمان الآدوية | 10      |
|                                                       | 7987    |

فهذه وجوه الصرف تبين أن جميع المصروفات التي كانت تصرف في الحضرة كل يوم حوالم سبعة آلاف دينار وفي الشهر ٢٩٠٠٠٠ وفي السنة ٢٥٠٠٠٠ دينار وهومقدار قليل إذا قيس بما كان يردعلى حضرة الحلافة في عهدالمأمون والممتصمولا غرابة في ذلك فإن كثير امن الآقاليم استقل بادار ته وأمو الهالمتفلبون و ما بتي المباس لم يممره العدل والامن لكثرة الاضطرابات في الجزيرة و بلاد العراق و فارس

## اضطرابات الجزيرة

كانت العرب مع تغلب الاتراك على دولة بنى العباس لايقرون بالخضوع لهم

بل كانواعلى مالم يزالوا عليه من الاستقلال بأمر أنفسهم فى ديار بيمة و فى ديار مضر ولاسيما بعد أن أسقط العباسيون أسماء العرب من ديوان المرتزقة فسكانت لازال تخرج منهم خوارج يدعون الناس إلى خلع طاعة العباسيين وأكثر هؤلاء العرب جعا وخروجا بنوشيبان من ردمة .

فنى أول خلافة المعتضد سار إلى بنى شيبان بالموضع الذى يجتمعون فيه هن أرض الجزيرة فلما يلغهم قصده جمعوا إليهم أموالهم وأغار المعتضد على الآعراب عند السن فنهب أموالهم وقتل منهم مقتلة عظيمة وغرق فى نهر الواب مثل من قتل ثم سار إلى الموصل فلقيته بتوشيبان يسألونه العفو وبذلوا له رهائن فأجابهم إلى ماطلوا وعاد إلى مغداد.

وفيسنة ٢٨١ ساريريد قلعة ماردين للاستيلاء عليها من يدى حمدان بن حمدون الهندي تغلب عليها وهو جدا لأسرة الحمدانية فلما بأخه مسير المعتصد إليه ترك في القلعة ابندوسار عنها فلما وصلها المعتصد نازلها يومه وفي الغد ركب بنفسه حتى أتى باب القلمة وصلح بابن حمدان فأجابه نأمره بفتح باب القلمة ففتحه فقعد المعتصد في الباب وأمر بنقل مافي القلمة وهدمها ثم وجه خلف حمدان من يطلبه أشد الطلب حتى ظفر به بعد عودته إلى بفداد.

وكان عما يهم المعتضد خارجي ظهر بالجزيرة اسمه هارون الشارى واستفحل جمعه واشتدت قوته حتى لم يحاربه جند من جنود السلطان إلاهزمه فرأى المعتضد أن يضرب الحديد بالحديد فندب الحسين بن حدان لحرب هارون فقالله الحسين إن أناجئت به فلى ثلاث حاجات عند أمير المؤمنين إحداهما إطلاق أبي وحاجتان أذكرهما بعد بحيي فأجابه المعتضد إلى ذلك فهنى معجند اختاره حتى القيه لحاربه وهزمه ثم مازال يتبعه حتى ظفر به فأخذه أسيرا وأحضر وللعتضد فخلع على الحسين وطوقه وخلع على إخوته وأمر بفك أبيه والتوسعة عايه والإحسان إليه فسكان هذا مد، ظهور الاسرة الحدانية .

#### القرامعلة

قدذكرنا فيها مضى كيف ابتدأت نحلة القرامطة تشيع في سواد الكوفة ويدخل

الناس فيها حتى كثر أتباع القرامطة .

في قريب من الوقت الذي انتشر فيه هذا المذهب بسواد الكوفة ظهر بالبحرين رجل بقال له أبو سعيد الحسن الجنابي وجنابة من سواحل فارس يدخل إليها في المراكب في خليب من البحر الفارسي وبين المدينة والبحر بملائة أميال وقبالتهافي وسط البحر جزيرة خارك نشأ بها أبو سعيد هذا وكان دقاقا فنفي عن جنابة فحرج إلى البحرين فأقام بها تاجرا وجعل يستميل العرب إلى نحلته حتى استجاب لهأهل البحرين وما والاها وقوى أمره فقتل ماحوله من أهل القرى وفعل ذلك بالقطيف وأخهر أنه يريد البصرة التي كتب عليها الشقاء فإنه لم يمض على ما لاقته من السوء على يد دعى العلوبين أكثر من 10 سنة فكتب والبها إلى المعتضد يخبره بالأمر فأمره الممتضد أن يبني على البصرة سورا ففعل وفي سنة ٢٨٧ أقبل الجنابي بحموعه يريد البصرة فأرسل إليه المعتضد جيشافائده العباس بن عمر والفنوي فهر مهأ بوسعيد وأسر العباس واحتوى مافي العسكر وقنل الاسرى ثم سيار الجنابي بعد الواقعة إلى وانصرف المنهز مون إلى البصرة عالى البصرة عا ملكن واليها هذا بالمم ه

أما أمرهم بسواه الكرفة فإنه لما علم المتضد أمر أنتشار مذهبهم هناك وكثرة متبعه أرسل اليهم جيشا يفوده شبل غلام أحد بن محدالطائى فظفر بهم و أخذر تيسا لهم يمرف بأيى الفرارس فقدم به على المعتضد فسأله المعتضد هل يزعون أن ووح له تعلى في أجساح الله تصالى وأرواح أنبيائه تحل في أجسادكم فتعسمكم من الزلل وتوفقكم لعسالح العمل ؟ فقال ياهذا إن حلت روح الله فينا فايضرك إن حلت روح إليس فاينفعك فلا تسأل عا لا يعنيك وسل عما يخصك . فقال ما تقول فيا يخصني قال أقرل إن رو له الله على وسل عما يخصك . فقال ما تقول فيا يخصني قال أقرل إن بايمه أحد الصحابة على ذلك ثم مات أبى بكر فاستخلف عروهو برى موضع المباس ولم يوص إليه ثم مات عمر وجعلها شورى في ستة أنفس ولم يوص إليه ولا أدخله فيهم فبإذا تستحقون أنتم الخلافة وقد انفق الصحابة على دفع جدك عنها ولا أدخله فيهم فبإذا تستحقون أنتم الخلافة وقد انفق الصحابة على دفع جدك عنها .

كان تنابع الجيوش من المعتضد إلى من بسواد الكوفة سبيا لآن داعية قرمط.

وكرويه بن مهرويه سعى فى استغواء كلب بن ويره بواسطة أولاده فأجابه بعض بطونهم وباليموا سنة ١٩٦١ ابن زكرويه المسمى يحيى المكنى بأى القاسم ولقبوه الشيخ وزعموا أنه محمد بن اسماعيل بن جعفر الصادق وزعم لهم أن له بالبلادمائة ألف تابسم وسمى أتباعه الفاطميين فقصدهم شبل مولى المتضدمين ناحية الرصافة فاغتروه فقتلوه وأحرقوا مسجد الرصافة واعترضواكل قرية اجتازوامها حتى بلغوا الشام وكانت إذ ذاك فى حوزة خاريه ابن أحمد بن طولون وبنوب عنه فيها طنبع بن جف فقاتلهم مرارا فهزموه .

هذا ماكان منهم فى حياة المعتضد ظهروا بثلاثة مواضع بالبحرين والعراق والشام وبدءوا بخروجهم شعلة النار المحرقة التى آذت المسلمين ودوختهم وسابتهم أمن الطريق إلى بيت الله المقدسكما يأتى بيانه .

وفى تلك الأزمنة كان يشتغل دعاة الفاطميين باليمن وأفر يقية فكانت الدعوة الاسماعيلية رتبت أن يكون فى آن واحد بجميع الجهات الإسلامية حتى لا يكون لمن المباس قبل بملاقاة شرها وكذلك كان .

# أمر المشرق

اتسع سلطان عمرو بن الليث في أول عهد المعتضد ودخل بيسا بورسنة ٢٨١ ولما خرج بجيئه منها خالفه رافع بن هرثمه وأعلن خضوعه لمحمد بن زيد العلوى ودعا له على منبر نيسا بور فعاد عمرو بن الليث وحاصره بنيسا بورحتى احتلها نمانيا وكان رافع قد هرب إلى طوس فأرسل إليه عمرو جندافلحقوه هذك وقاتلوه فأرسل إلى خروارم فتبعوه إليها وهذك قتلوه وأرسل عمرو الى المعتضد كتابا بذلك مع وأسى رافع فأرسلت إلى عموو الحلم ولواءالولاية عنى الرى وهدا بامن قبل المعتضد

لما اتسع لعمرو هذا السلطان أرسل إلى الخليفة يطلب منه عهدالولاية على بلاد هاورا. النهر وعزل إسماعيل بن أحمد الساماني أمير هافقمل المعتقد ذلك وأرسل إليه عهد الولاية فأجابه عمرو على ذلك بإرسال هدية فكان مبلغ المال الذي وجهه أربعة آلاف ألف درهم وعشرين من الدواب بسروج ولجم محلاة و 100 دابة بحلال مثبدة وكسوة وطب وبزاة ،

كانت هذه الولاية سبباً لمصية عمرو بن الليث فإنه خرج ليحورها ولم يكن إسماعيل بالذي يسلمها إليه فكتب إليه إنك قد وليت دنيا عريضة وإنما فيدى ما وراه النهر وأنا في ثمر فاقع بما فيدك واتركني مقيا بهذا الشغر فأي إجابته إلى ذلك فذكر لممرو أمر نهر بلغ والشدة في عبوره فقال لو أشاه لسكرته بيدرالاموالوعبرته ولما أيس إسماعيل من انصرافه عنه جمع من معه من التناء والدها فين وعرالنهر إلى المجاعيل من المحاصر وفيا المجاجزة فأي إسماعيل عليه التواحي فصاركا لمحاصر وندم على مافعل وطلب المحاجزة فأي إسماعيل عليه ذلك فلم بكن بينهما كبير قتال حتى هزم عمرو فولى هاربا ومر بأجة في طريقة قيل له إنها أقرب فقال لهامة من معه أعضوا في الطريق الواضح ومضى في نفر يسير فدخل الاجمة فوطلت دابته فوقعت ولم يكن له في نفسه حيلة ومضى من معه ولم يلووا عليه وجاء أصحاب إسماعيل فوقعت ولم يكن له في نفسه حيلة ومضى من معه ولم يلووا عليه وجاء أصحاب إسماعيل فأخذوه أسيراً وخيره إسماعيل بين أن يقيم عنده وأن يرسل إلى المعتضد فاختاران بوجه إلى المعتضد فحيس و بذلك انتهت أيام عره وختم المعتضد حيانه بالآمر بشتل حرو فقتل في أول خلافة المكني .

لما علم محد بن زبد بأمر عمر وظن ذلك فرصة لا خذخر اسان لانه فهم أن إسماعيل ابن أحمد لا يبارح عمله بما وراء النهر فحرج من طبرستان مريداً لاستيلاء على خواسان خلما صار إلى جرجان كتب إليه إسماعيل يسأله الرجوع إلى طهرستان وترك جرجان له فأبي عليه ذلك ابن زيد وأصابته ضربات وأسر ابنه زيد ثم مات محمد بعقب مذه الواقعة بأيام فدفن على باب جرجان وحمل ابنه زيد إلى إسماعيل بن أحمد. بذلك ذلك على يد السامانيين دولة رجلين كبير بن عمرو بن الليث الصفار ومحمد بزيد ولم يكن لاولادهما بعدهماكبير ذكر في التاريخ .

ولمساتم ذلك كله عن يد إسهاعيل أرسل إليه المعتضد الخنع. بدنة رتاجا وسينا حن ذهب مركبا على جميسع ذلك الجوهر وبهدا ياوثلاثة آلاف ألف ديناريغرقها فى كل جيش من جيوش خراسان يوجهه إلى حرب سجستان لمحار بة من فيها من أصحاب طاهر بن محد بن عمر و بن الليث وبذلك صارت القوة فى المشرق للآسرة السامانية خبيدهم بلاد ماورا النهرو خراسان إلى الرى وسجستان ولحم فيها الفوذ والسلطان التام

## أمر المغرب

كانت علاقة المعتصد بخارويه يزأحمد بن طولون حسنة وكان خمارويه ينقرب إليه كثير أفأهدى إليه كثير أفأهدى إليه لأو لخلافته من العين عشرين حملاء لم يغال وعشرة من الخدم وصندوقين فيهماطراز وعشرين رجلا على عشرين نجيبا سروج محلاة بحلية فضية كثيرة ومعهم حراب فضة وعليهم أقبية الدبباحوالمساطق لمحلاةوسبع عشرة دابة بسروج ولجم منهاخسة بذهب والباقى نفضة بهم دابة بجلال شهرة وخمسة أبغل بسروج ولجم وزرافة . ثم أراد أن يتقرب إلى الخليفة بالمصاهرة فعرض أن يزوج ابنته قطرالندي من على برالمنضدفقال المنضدأ ناأبزو جهادئزو جهاو احتفل خارويه بجهازها أتم احتفال ومن ضمن ذلك الجهاز دكة (سرير) أربع قطع من ذهب عليها قبة من ذهب مشبك في كل عين من التشبيك فرط معاق فيه حبة جو هر لابِعرف لها قيمة ومائة هون من ذهب ومنها ألف تمكة ثمنها عشرةآ لاف ديناو فانظرواكم يكون بعد هذا . ولما تم الجهاز أمر فبي لها علىرأسكل مرحلة تنزل. بها قصر فيها بين مصر و بغداد وأخرج معها أخاه شيبان بن أحمد بن طولون في جماعة فكانوا يسيرون بها سير الطفل في المهد فإذا وافت المنزل وجدت قصرا قدفرش فيه-جميم مايحتاج إليه وعلقت فيه الستوروأعد فيه كل مايصاح لمئاهافي حال الإقامة فكانت في سيرها من مصر إلى غداد على بعد الشقة كأنها في قصر أبيها تنتقل من مجلس إلى مجلس حتى قدمت بفداد أول المحرم سنة ٢.٨٢وكان المتصدار ذاك غائباً بالموصل فأدخلت للحرم حتى قدم فنقلت إليه في رامع ربيعالشـانىونو دى.فـجاني. بغداد ألا يعبر أحد في دجلة يوم الاحد وهو يومالزة فوغلقتاً بوابالدروب التي تلي الشط ومد على الشوارع النافذة إلى دجلة شراع ووكل بحافق دجلة من. بمنع الناس أن يظهروا في دورهم على الشط فلما صلبت العتمة وافت الشذاءندار المعتمد وفيها خدم معهم الشمع فوقفوا بازاء دار صاعد أأي كانت فيهافطرالندى وكانت أعدت أربع حراقات شدت معدار صاعدفلاجا والشذا أحدرت الحراقات وصارت الشذا بين أيديهم فنزلت إليها حتى وصلت إلى دار المعتصد

كان خارويه لمىمصروإليه طرسرس والشام فكانت إليه المحافظة على تغرطرسوس.

وجنوده تقوم بذلك خير قيام . لم يزل الحال علىذلك حتى قتل خمار، يهسنة ٢٨٣ ولم مكن عنده ولده جيش من المقدرة مايسوس بها ملك أبيه فاتفق جم من جنده على الفتك به ولكن عرف أمره فهر بوا ووردوا بفداد فأكرم الممتعدوفادتهم و بعد ذلك ثاروا جماعة آخرون مجيش فقتلوه وولوا أخاء هارون وكانت هذه المنازعات الداخلية سبباً لخروج طرسوس من أيدى بمى طولون فقد قدم وفدمن أهلها على المعتضد بطلبون أن يولى علها واليها من قبله ففعل.

ثم اتفق الممتضد بعد ذلك معهارون أن يتنازل هارون عن قنسرين والعواصم وتقصر ولايته على مصر والشام على أن يحمسل إلى بيت انسال ببغدادكل سنة . . . . ه ي دينارووجهت الحلم والمقد إلى هارون . و من هذا يتبين أن تفوذ المعتضد فى مصروالشام صارأ قوى ماكان قبل لصفف أمر الطولونيين بالحلاف الذى وقع بينهم

#### صمأت المتصد :

كان المعتضد قرى القلب جريئاً ولذلك كان للخلافة فى عهدهاً كثر مماكان في عهد أبيه من الهيبة وإن كان الآس فى الحقيقة جل أن يصلح لآن وراههم عدواً لايتام يريد إفساد ملكهم بما أمكنه ولو أدى ذلك إلى افساد البلادكلها - وكان مع شجاعته قليل الرحمة سفاكا للدماء شديد الرغبه فى التمثيل بمن يقتله

وله إصلاحات د:خلية جليلة منها أنه أمر برد الفاضل من سهام المواديث على ذوى الأرحام وأمر بابطال ديوان المواديث وكان أصحاب التركات يلقون من ذلك عناء ومنها اهتهامه بكرى دجيل وهو أحد روافد دجلة وقلع من فوهته صخراكان يمنع الماء .

ومن أهم إصلاحه ما يعرف بالتقويم المتضدى وإنا قاتلون كلة فى شرحه :
معلوم أن دين الإسلام يستعمل السنة الهلالية وبجعل أهلة الشهور علامة على
عبادات افترضها منها صوم رمضان وحج البيت فى ذى الحجة فلريكن هناك معتبر
المستقة التمسية التى تزيد على السنة الهلالية أحدعشر يوما وربعا إلا قليلا ، ولم يكن
هناك بحال المتوفيق بين السقين الشمسية والهلالية ولكن حصل أن المسلمين اضطروا
فيها بعد لمراعاة السنة الشمسية لأن جباية الحراج إنما تسكون عند إدراك الشمار

والغلات وهذه وقتها واحد فكانوا يفتتحون الحراج فى يوم النيروز .

وكانت الفرس تعتبر السنة الشمسية ٣٦٠ يوماكل شهر ثلاثون بوما كاملة وكانوا يضيفون إليها خممه أيام مينآبان ماه وأذرماه وهما الشهر الثامن والشهر التاسعمن شهورهم ويحتمع لهم في كل . ٩٧ سنة من ربع اليوم أيام شهر تام ومن خس الساعة المذي يتمع ربع البيرم عندهم يوم واحد فألحقوا الشهر التام مها في كل ١١٦ سنة ، و بنا. على ذلك كانوا يؤخر، نالنبروز عنوقته شهرا كاملا كلمامضت هذه العدة . فلما سقط ملكهمأغفلوا هذاالكبس واستمرفتح الحراج أيامالنيروز فنيعهدالمتوكل دخل بعض بساتينه قمر بزوع فرآه أخشر فقال لعلى بن يحبى المنجم إن الزوع أخضر بعد ماأدرك وفد استأمرني عبيد الله بن يحبى في استغناح الخراج فكيف كانت الغرس تستفهم الحراج في النيروز والزرع لم يدرك بعد؟ فقال له على ليس يحرى الآمر اليوم على ماكان يجرى عليه أيام "فرس ولا النيروز في هذه الآيامڧوقته الذي كان في أيامهالامها كانت تسكبس في كل. ١٢ سنة شهر! وكان النيروز إذا تقدم شهراوصار فيخمسون حزيران كبست ذلك الشهر فصار فيخمس من إبار وأسقطت شهراً وردته إلى خمس من حزيران فكان لايتجارز هذا ،فدا تقلد خالد القسرى العراق وحضر الوقت الذي تعكيس فيه الفرس منعها من ذلك فلما المتنعوا من الكيس تقيدم النبروز تقدما شديداً حتى صار يقع في نيسان والزرع أخض فقال المتوكل فاعسل لهسذا عمسلا ترد النسيروز فيه إلى وقته الذيكان يقسع فيه أيام الفرس وعرف بذلك عبيدالله بن يحيي ليكون استفتاح الخراج فيه فكتبت لذلك كالتب سنة ٧٤٣ ولكن أمرها لم يتم لقشل المشوكل. فلما ولي المعتصد وأخبر مخبر المتوكل اهتم بالآمر وحسب المدة التي تقدمها تاربخ النيروز بسبب إهمال السكبس فوجمه أنه تأخر ستين يوماً فأخر النيروز بقدره فسكان في ١١ حزيران فجمله كذلك وائما لايتأخر عنه وجعله على حساب شهور الروم لتكبس شهوره كلما كبست الروم شهورها فصار لايتقدم النيروز عن زمنه ولا يتأخر . قال اليبر وتى فى كتابه الآثار الباقية : وهذا وإن دقق في محصيله فلم يعدبه النيروز إلى ما كان عليه عند السكبس في دولة الفرس وذلك أن إهمال الفرس كبيسهم كان قبل ملاك يزدجرد بفريب منسيمين سنة لأنهم كانوا قدكبسوا السنة فيزمان يزدجرهبن

سابور بشهرين أحدهما لما ازم السنة من التأخر وهو الواجب ووضعوا اللواحق خلفه علامة له وكان الدو به لا بان ماه كما سندكر والشهر الآخر للستأف ليكون مفروغا منه إلى مدة طويلة فاذا أسقط من السنين التي بين يزدجر بن سابور وبين يردجرد بن شهريار ١١٠ سنة بتي بالتقريب سبعون سنة لا بالتحفيق فان تواريخ الفرس مضطربة جداً ويكون حصة هذه السبعين سنة من الارباع قريباً من ١٩٧٧ يوما لا ٢٠ حتى يكون النيروز في فكان يجب بالتحليل من القياس أن يؤخر ٧٧ يوما لا ٢٠ حتى يكون النيروز في المكبس كانت شبهة بالتي يسلكها الروم فيه فحسب الايام من لدن زوال ملكهم والا رفيه على خلاف ذلك اه.

أما صالة اتفاق السنة الحراجية مع السنة الملالية فانهم لما رأوا بالحسابات كل ٢٧ سنة شمسيه تساوى بالتقريب ٣٣ سنة هلالية كانوا يعنيفون على السنة ١٤٤ الحراجيه كلما مرت ٢٢ سنة فنى سنة ١٤١ الحراجية تسب الحراج الحسنة ٢٤٢ الملالية وأسقطت سنة ١٤٦ لان الفلة إنما أحركت سنة ٢٤٧ ولن ورب فلاك مثلا يفهم به ماكانوا يعملونه كان أول المحرم سنة ١٥٠ وهو يمايوسنة ١٢٨أول المحرم سنة ٢٤٦ وهو يمايوسنة ١٤٨أول شمية فتكون السنة بالحساب الحارجي سنة ٢٤٨ فلمنكي تتحدمم السنة الملالية بينيفون عليها واحداً حتى تكون سنة ٢٤٧ ويسقطون من الحراج سنة ١٤٦

وقد كتب المعتضد بذلك كتابا أمرفيهأن تكون جبابة الحراج فالعراق والمشرق وما يتصل بهما ويحرى بحراهما على الطريق التي رسمها وإنما قيد بالعراق والمشرق لأن الحال في مصر كانت على الكيس القبطى وفي الشام على الكيس الروسي وكلاهما لا يتغير به الزمان .

والممتضد هو الذي ترك سامرا واستبدل بها بفداد فضاعت أبهتهاوخربت بعد أن كانت تعنارع بغداد بل لم يكن في الارض كلها أحسن منها ولاأجمل ولاأعظم ولا آنس ولا أوسع طلكا منها ولما استدبر أمرها جعلت تنقض وتحمل أنقاضها إلى بغداد يعمل بها فقال ابن المعرد:

قد أقفرت سامرا وما لشيء دوأم

فالنقض بحمل منها كسأنها آجسام ماتت كما مات فيل تسمل منه العظام

وبها قبور ستة من الحلفاء وهم الواثق والمتوكل والمنتصر والمعنز والمهتدى والمعتمد وبها قبرإمامين من أئمة الشيعة وهما على بن محدوالحسن بن على العسكريان وبها السرداب التي تزعم الشيعة أنه يخرج منه المهدى المنتظر

#### وفاة المعتضد

توفى المعتصد لثمان بقين من ربيع الآخر سنة ٢٨٩ وكان ولى عهدهابنه المكتنى

# ١٧-المكتني

هو على المكتنى بن المعتصد بن أبي أحدين المتوكل وأمه أم ولد تركية اسمها جيجك ولد سنة ٢٩٠ وبويع بالحلاقة بعد وقاة أبيه المعتصد بعهدمنه وذلك فى ٢٢ ربيع الآخر سنة ٢٨٩ (١٥ أبريل سنة ٢٠٩) ولم يزل خليفة إلى أن توفى ١٤٢ ذى القعدة سنة ١٩٥ (١٣ أغسطس سنة ٨٠٥) فكانت مدته ست سنوات وستة أشهرو ١٩ يوما وتوفى فى عهده على بلاد المغرب الآفصى من الآدارسة يحيى بن إدريس بن عراب وكانت اين إدريس بعد اختلافات طويلة كانت بين أفراد هذا البيت وكانت ولا بنه ١٩٧ ولا به ١٩٠

وفى عهده تولى إفريقية من الاغالبة زيادة الله بن عبدالله بن إبراهيم بن أحدب محد بن الاغلب وهو آخر أمراء هذا البيت وكانت ولايته سنة ٢٩٠

وكان أمير مصر على عهده شيبان بن أحمد بن طولو نوهو آخر الآمر امن هذا البيت وكان الآمير على زبيدمن آل زياد زياد بن ابراهيم بن محمد (٢٨٩ – ٢٩١) م أبو الجيش إسحاق بن ابراهم

وكان الأمير من آل سامان بالمشرق [سماعيلن أحد(٢٧٩ – ٢٩٥)تم أحدين إسميل ( ٢٠٥ – ٢٠١)

ويعاصره فى بلاد الروم لاون السادس الملقب بالفيلسوف وفى فرنسا شارل الثالث الملقب بالساذج .

## وزراء المكتني

الما استخلف المكتنى أبقى فى الوزارة وزير أبيه القاسم بن عبيداته بن سلجان بن وهب فدير الأمور على ما كان فى زمن المعتضد واستمر فى الوزارة عظيما مهيبا إلى أن توفى سنة ٢٩١

فاستوزر المكتني بعده العباس بن الحسن

### الأحرال في عهده

انتكست البلاد فى عهد المكتنى بعد أن كانت ابتدأت تنتمش فى عهد أبى أحد الموفق وعهد ابنه الممتشد فقد ابتدأت ولايته بظهور المنافسات بين ذوى النفوذ من الدولة فسكان أحدهم يمكيد للآخر شركيد حتى يورده المهالك من غير نظر فى ذلك إلى ماقتضيه مصاحة الآمة

وما حصل ما يدل على ذلك أن بدرا غلام المتصدكان يقود الجيش المحافظ في أقام فارس وكان بينه وبين وزير المكتنى القاسم عبيد الله مباعدة فلم يكن من الوزير إلاأن أرسل القواد الذين مع بدر بفارس يأسره بالمسير إليه ومفارقة بدر فقملوا لمما رأى ذلك بدر افسرف إلى واسط فلما بلغ الخليفة انصرافه وكل بداره وقيض على جماعة من غلمانه وقواده فحيسوا وأسر بمحو اسمسه من التراس والاعلام كلها وكان علمها (أبوالنجم مولى المعتصد بالله) وذلك كله حصل باغراء الوزير وتخويفه الخليفة من غدر بدر

أر ادالوزير بعدذلك استمال الحيلة في اقبض على بدر فدعا بأبي عرمحدين يوسف القاضى وأسره بالمضى إلى بدر ووفقائه وقطيب نفسه وإعطائه الآمان من أمير المؤمنين على نفسه وماله وولده فذهب إليه القاضى ودعع إليه الآمان فاستقر الآمر بهماعلى أن بدراً يدخل بفداد سامعا مطلعا وأمر غلمانه أن ينزعوا سلاحهم وأن الإيماريوا أحدا وبينها هو يسير في الحراقة إذ وافاه محمدين إسحاقين كنداج في شذا فلما قاربه تحول إلى الحراقة وطيب نفس بدر ثم وردعليه في ذلك الحين أحد غلمان طيار فأحذه من الحراقة حتى صاربه إلى جويرة في الصافية فأخرجه إليها

وقتله وتسلم السلطان ضياعه ومستغلاته ودوره وجميسع ماله

وكان جذا العمل الخزى للقاضى الذى توسط فى أمر لم يكن قادرا على تنفيذه وقد كانت العامة تدرك ماق الإخلال بالعهود والمواثيق من المعرة حتى قال أحد الشعراء يذم القاضى على فعلته .

قل لقاضى مدينة المنصور بم أحللت أخذ رأس الأمير بعد إعطائه المواثية والعهد وعقد الأيمان في منشور أين أيمانك التي شهدد الله على أنها يحسين لجور أن كيفيك لا تفارق كيفيه إلى أن ترى ماييك السرير ياقليه ل الحياء با أكفب الآمة يا شاهدا شهادة زور ليس هذا فعل القضاة ولا يحسن أمساله ولاة الجسور أي أمر ركبت في الجمة الزهراء من شهر خبير الشهور قد معنى من قتلت في رمضان صائما بعد سجدة التعفير يابني يوسف بن يعقوب أهى أهل بغداد منكم في غرور يدد الله شمار كراني ذلكم في حياة هذا الوزير فأعد الجواب للحكم العادل من بعد منكر وتكير فأعد المراتم كل الأمور التم كلكم فيداء لابي حاد زم المستقم كل الأمور

والذى هاج الساس من هذا الامر أنهم لم يكونوا يتوقعون من القصاء الذيق ينفذون فهم شريعة الإسلام أن يكونوا عونا على الفدروعدم استرام الايمان.

كانت تلك لحال سببا لازيادة أمر القرامطة واضطرام فيرانهم في الشام والعراق. والبحرين وطريق مكة

لما رأى داعبتهم زكرويه أمل السواد لايغنون عن أنفسهم سمى لاستغواه أعراب الكوفة من أسد وطئي وتميم وغيرهم إلى رأيه فلم يستجببوا وكانت جماعة. من كلب تحفر الطريق على الر بالسهاوة بين الكرفة ودهشق على طريق تدمم وتحمل الرسل وأمتعة التجار على إبلها فأرسل زكروبه أولاده إلهم فبايعوهم وخالطوهم. وانتموا إلى على بن أبي طالب فقبلوهم ذلك ثم دعوهم إلى رأى القرامطة فقبل وأنتموا للمديخ بن ركرويه ولقبوم الشديخ

وزعم لهم أن بالسواد والمشرق مائة ألف تابع ومخرق المحتى اعتقدوه وأطاعوه فقصده سبك الديلسي مولى المعتقد بناحية الرصافة غرديار مضرفا غتروه وقتلوه وحرقوا مسجدالرصافة واعترضوا كل قرية اجتاز وابها حتى أصعدوا إلى أعمال الشام التي كانت في حوزة هارون بن خمارويه وبايها من قبله طفع بن جف فهزم القر مطي كل جيش وجهه اليه طفع حتى حصره في مدينة دمشق وأنقذ اليه المصريون بدرا الكبير غلام أحمد بن طولون فاجتمه مع طفع على حربه فواقعهم قربيا من بدرا الكبير غلام أحمد بن طولون فاجتمه مع طفع على حربه فواقعهم قربيا من القرامطة عليهم الحسين بن ذكرويه أخايجي فأظهر شامة في بجهه و زعم أنها آية له فاقب ذا الشامة وظهر على المصريين وعلى جندحص وغيرها من أرض الشام وتسمى بأسرة المؤمنين على منابرها سكان ذلك كله في سنتي ٢٨٩ و ٢٩٠

وكان يكثر القتل فى كل بلد دخالها إلامن اتقت شره بصاحه والدخول فى أمره وكان لايترك أحدا حتى صبيان المسكانب ومن البلدان التى لم يبق بها أحدا سلمية تو الت كستب أهل الشام إلى الحليفة ببغداد يفكون بمنا ألمهم من ذى الشامة من

تو الت كيتب اهل الشام إلى الحليمة ببعداد ليشدون عمد المهم مزدى الشامة من السالة التمال الشامة من الشامة من الشامة التمال والسبح و تنفسه إلى الشام فتأهب وسار إلى الشام وجعل طريقه على الموصل وقدم بين يديها با ألاغرف عشرة آلاف فادس فنزل أبو الاغر قريبا من حلب فكبسهم القرهطي فقتل منهم خلقا كثيراً وسلم أبو الاغر فدخل حلب في ألف رجل فتبهه الفره على إلى حاب فاربه أبو الاغر بمن بق مهه من أهل البلد فرجع عنهم

سار المكتنى حتى نزل الرقة وسير الجيوش إليه وجعل أمرها إلى محمد بنسليان الكاتب فسار محمد حتى صار بينه وبين حماه ١٢ ميلا فالتقوا بأصحاب القرمطي وقتلوا وأسر من فالتحمد الحرب بين الفريقين واشتدت فهزم أصحاب الفرهطي وقتلوا وأسر من رحالهم بشر كمثير و نفرق الباقون في البوادي وتبعهم أصحاب السلطان ولمارأي الفرمطي مانزل بجنده حمل أعاله مالا وتقدم إليه أن يلمن بالبوادي إلى أن يظهر في موضع فيسير إليه وركب هو في ثلاثة ممسه وسار يريد الكوفة عرضافي البرية وتابي الموضع بقدمه زاده وعلمه فوجه بعض مزكان معه إلى موضع بعرف عليا المدالية من أعمال طريق الفرات فلما دخلها أنكر زبه وسئل عن أمره فجمج ثم.

أقرآن ذا الشامة معه فخرج متولى المسلحة بتلك الناحية وقبض عايه وعلى معه فعسارا به إلى المكتنى وق ٣٩ عرم سنة ٢٩١ أدخل الرقة مشهرا أثم حمل إلى بغداد وعقب ذلك أقبل محمد بنسليهان بجنده وبالاسرى الذين أخذهم من القرامطة وهم نيف وسبعون أسيرا فأعدموا كلهم ونظفت الناجى الشامية من هذه الفرقة المنسكرة إلا أن ذلك لم يكن مبيدا للدهب القرمطي فأن والديجي ذا الشسامة لم يرن على قيدا لحياة وهو زكرويه وأحرالهتنة .

لما بلغه مقتل ذى الشامة أنفذ رجلا كان معلما القرآن بإحدى القرى اسمه عبدالله بن سعيد فقسمى فصرا ليعمى أحره فدار على أحياء كلب بدعوهم إلى رأيه فساعده رجل اسمه مقدام واستغوى له طوائف من أعراب البادية فذهب بهم إلى جهات الشام فأغار على مدينى بصرى وأذرعات فحارب أهلها ثم أمثهم فلما استسلوا قتلهم وسى ذراريهم واستصنى أمواهم ثم ساريرم دمشق فقلب مقاناتها المرادة في يطمع فى دمشق لدفاع أهلها عبا . ولما علم الخليفة فعله تفائل الحاديث ان مرية السياوة وهم ينتقلون مزماء للما ما ما وغلوا انقطع عنهم ، أماهم فأسروا إلى هيت فصبحوها وأهلها غارون فنهبوا تعمها وقتلوا من قدرا عليه من أهلها ثم رحل علم إلى البرية فأرسل إليهم الخليفة محد بن إسحاق فى جيش وأس الحسين بن حدان أن يصمد نحوه ، ولما علم بنو كلب بترجه هذه في جيش وأس الحسين بن حدان أن يصمد نحوه ، ولما علم بنو كلب بترجه هذه المخيوش إليهم عدوا إلى نصر فقتلوه و تقربوا برأسه إلى السلطان وأظهميسروا

ولما بلغ زكرويه كل ذلك ارسل إليهم داعية بدل نصر اسمه القاسم بن أحمله وواعدهم أن يوافوه بالكوفة ليفيروا عليها يوم النحر من سنة ٢٩١٩ قامتناوا أمره ووافوا باب الكرفة منصرف النماس من صلاة العيد وعددهم يحو ٨٠٠ رجل فأوقعوا بمن لحقوه من العوام وسلبوا جماعة وبادر الناس إلى الكوفة فدخلوها و تنادوا السلاح فنهض العامل بمن عنده من الجندوصادف القرامطة فهز مهم ثم بعث يطلب نجدة من بقداد فأرسل من هناك جند لمحاربة القرامطة بحية القادسية ولكن حذيمة

واحتوى القر امطة على مانى معسكر هم فأخذو ه و صارت لهم به قوة ثم أرسلوا إلى زكر و يه فاستخرجوه من مخبئه فسار معهم و هر محتجب بدعوته السيد لا يبرز و نه والقاسم يتولى الأمور دونه و يمضها و جعلوا مقر أعمالهم الصحراء .

ومن أخبث مافعلوه فى سنة ١٩٤ أنهم أغار واعلى قوافل الحجالآ يبة من مكة إلى المشرق خراسان والعراق الم يتركو امن هؤلاء الحجاج من يخبر بخبر وأخذوا من الآمر الله شيئا عظيها و و دخبر ذلك إلى بغدا دفعظم الآمر على الناس وعلى السلطان فاهتم الوزير بالآمر و ندب إليهم جيشاً عظيها ذهب إليهم فى جادة مكة و قاتلهم فقتل منهم كثيرا وأسر زكرويه و خليفته و جماعة من خاصته و احتوى الجندعلى ما فى معسكره و عاش زكرويه بعد الوافعة خمسة أيام ثم مات و الذين مربوا من القرامطة لقيهم الحسين ابن حدان فارقع بهم .

ولنذكر هذا نص كتابين أحدهما من ذى الشامة إلى عامل من هماله والثانى من عامل إلى ذى الشامة ليتضح لنا كيف كان لسان هؤلاء القوم فى دعاويهم التي بها يستحلون سفك دماء الناس والسمى فى الارض بالفساد.

الكتاب الآول — من عدالة أحدين جداله الهدى المنصور باله الناصولدين الله القائم بأمر الله الحاكم بحكم الله الداعى إلى كتاب الله الذاب عن حرم الله الختار من ولد وسول الله أخير المؤين و إمام المسلمين و مذل المنافقين خليفة الله على المالمين و حاصد الطالمين و واصلم المعتدين و مبيد الملحدين و قائل القاسطين و مهاك المفسدين و سراج المحرين وضياء المستعينين و مشقت المخالفين و القم بسنة سيد المرسلين وو لدخير الموصيين صلى الله عليه وسلم وعلى أهل بيته الطبين كثير اله إلى جعفر بن حيد الكردى سلام عليك فأني أحد إليك الله الذي الله إلا هو و اسأله أن يصلى على جدى محد رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد فقد انتهى إلينا ماحدث قبلك من أخبار أعداء الله الكفرة وما فعلم و مناصل مناه المنافق و المنافذ التي المنافذ الكور أينا الله عليه وسلم أما بعد فقد انتهى إلينا ماحدث قبلك من أخبار أعداء الله الكفرة المنتخذ الما ما مناك من جيوشنا من بعمر أعدائه الظالمين الذين يسمون في الأرض و أعدن في أثرهم وقد أوعرنا إليهم في المسير إلى مدينة حمس وأمددناهم بالمساكر ونحن في أثرهم وقد أوعرنا إليهم في المسير إلى ناحينك لطاب أعداء الله حيث كانوا و نحن ترجو أن يحرينا الله نهيم على أحسر عوائده عندنا أعداء الله حيث كانوا و نحن ترجو أن يحرينا الله نهيم على أحسر عوائده عندنا أعداء الله حيث عوائده عندنا أعداء الله حيث على أحسر عوائده عندنا

فى أمثالهم فينبغى أن تشدقلبك وقلوب من سك من أولياتنا وتثق باقه وبنصره الذى لم يزل يمودناه فى كل من مرق عن الطاعة وانحرف عرالإيمان وتبادر إلينا بأخبار الناحية وما يتجدد فيها ولا تخف عناشية من أمرها إن شامالة سبحانك اللهم وتحييم فيها سلام وآخر دعوا هم أن الحدللة رب العالميز وصلى الله على جدى محدر سول القرعلى أهل بيته وسلم كثيراً.

الكتاب الثانى ــ بسم الله الرحن الرحم لعبدالله أحمد الإمام المهدى المنصور بالله ـ مم الصدر كله على مثال صدر نسخة كتابه إلى عامله ـ ثم بعد ذلك من عامر بن عيسى العنقائي سلام على أمير المؤمنين ورحةاله وبركاته أما بعد أطال الله بقاء أمير المؤمنين وأدام الله عزه وتأييده وفصره وسلانته وكرامته وفهمته وسعادته وأسبغ تعمه عليه وزادفي إحسانه إليه وفضله لديه فقد كان وصل كتاب سيدى أ مير المؤ منين أطَّال الله بقاءه يعلمني فيه ماكان من نفوذ بعض الجيوش المنصورة مع قائد من قواده إلى ناحيتنا لمجاهدة أعداءاته بنى القصيص والخائن ابن دحم وطلبهم حيث كانوا والإيقاع سم وبأسبابهم وضياعهم ويأمرني أدام الله عزه عنَّد نظري في كتابه بالنهوض في كل من قدرت عليه من أصحابي وعشائري للقائهم ومكاتفة الجيش ومعاضدتهم والمسير بسيرهم ولعمل كل مانومون إليه ويأمرون به وفهمته ولم يصل إلىهذا الكتاب أعز الله أمير المؤمنين حتى وافت الجيوش المنصورة فنسالت طرفا من ناحية ابن دحم وانصرفوا بالكتابالواردعليهم من سرور بن أحدالداعية ليلقوه بمدينة أفامية ثم ورد على كتاب مسرور بن أحمد فى درجة الكتاب الذى اقتصصت مافيه في صدر كتابي هذا يأمرني فيه بجمع من تهيأ من أصحابي وعشير ته والنهوض إلى ماقبله ومحذرتي التخلف عنه وكان ورود كتابه على وقت صح عندنا بزول المارق سبك عبد مفلح مدينة عرقة فى زهاء ألف رجل ما بين فارس وراجلوقد شارف بلدنا وأطل على ناحيتنا وقد وجه أحد بن الوليدعبد أمير الومنين أطال الله بقاءه إلى جيع أصحابه ووجهت إلىجيع أصحابي فجمعناهم إليناو وجهنا العيون إلى ناحية عرقة لنعرف أخبار هذا الحاتن وأين يريد فيكون قصدنا ذلك الوجهو برجوأن. يظفر الله به ويمكن منه بمنه وقدرته ولولا هذا الحادث ونزول هذا المارق في. هذه الناحية وإشرافه على بلدةا لما تأخرت في جهاعة أصحابي عن النهوض إلىمدينة.

أقاسية لتكون يدى مع أيدى القواد المقيمين لجاهدة من بتلك الناحية حتى يمكم الله بيننا وهو خير الحاكمين وأعلمت سيدى أمير المؤمنين أطال الله بقاءه السبب في تخلفي عن مسرور بن أحمد ليكون على علم منه ثم إن أمرني أدامالقه وبالنفوذ إلى أفامية كان نفوذى برأيه وامتثلت ماياً مرنى بهإن شاءالله أثم الله على أمير المؤمنين ورحة الله ومناه كرامته وألبسه عفوه وعافيته والسلام على أمير المؤمنين ورحة الله وبركانه والجدلة رب العالمين وصلى الله على محد الني وعلى أهل سبة الطاه بن الآخبار و المحدود الله على عمد المتابية الطاه بن الآخبار و المحدود الله على عمد الله على عمد الله على الله الله المالين وصلى الله على عمد النه وعلى أهل

... هكذا صعف سلطان هذه الطائفة بالعراق بعدقتلزكرويهوأولادهوقتل أكثر دعاتهم ولكن قد بق ذنب الآفسى وهو الجناب بالبحرين ولم يكن لهفيعهد المكتفى كبير عمل وإيماكانت مصائبه ورزاياه في عهد المقتدر وسنبين ذلك في حينه .

#### خبر المشرق

انتظرت بلادخراسان وما رراه النهر لإسماعيل بن أحدالساما في وكان وجلا عاقلا مدبرا ذا عربمة ثابتة ولم يزل أسره على ماهو عليه والمكتنى راض عنه حتى توفى سنة ٢٠٥ فولى بعده ابنه أحد بن إسماعيل وعقد له المكتنى بيده لواء أرسله إليه

#### خبر المقرب

وفى عهد المكتنى انقرضت دولتان إحداهما دولة بنى طولون بمصر علىبدى العباسيين وآخر أمرائها شيبان بن أحدبن طولون سنة ١٥٣ والثانية دولةالأغالبة بإفريقية انتهت على يدى أبي عبداقه الشيعى داعية الفاطميين بالمغرب .

## الدلاقات منع الروم :

كانت الملاقات في أول الآمر حسنة مع ملك الروم حتى أنه تبودلت الهدايا بين الماكمين .

وفى سنة . ٧٩ وردت رسل صاحب الروم يسألون المسكنني المفاداة بمن في أمدى المسلمين من الأسرى ومعهم هدايا فأجيبوا المحطلهم ولميتم هذا الفداء ألاستة ٣٩٧ فسكان جملة من فودى به من المسلمين تحو ١٢٠٠ وكان المتولى للفداء أمير الثغور

رستم إن يرد ولم تستمر العلاقات حسنة .

في سنة ١٩٩٨ سار جيش إسلاى من طرسوس وحمد نحو أنطاكية ففتحها بالسبف عنوة وهي من أهمدن لروم وثفور هماليجر بةو قدقتا في فتحها من لرم وأسر مثلهم واستهقد من أسارى المسلمين مثل ذلك وأخذوا من الروم سنين مركبا قبطت فيها الفنائم من الأموال والمتاع والرقيق وقدر نصيب كل رجل ألف دينار وغزا من المسلمين أمير الثفر رستم مرتين و ملخى غزاته الثانية سلندوا فقتحها وصار إلى آلس فأسر من ناروم عددا كبيرا وغزااين كيفلغ من طرسوس وفي سنة ١٩٥٤ استأمن إلى السلطان بطريق اسمه أندر ونقس وكان على حرب أهل الشفور من قبل ملك الروم فأجيب طلبه وأخرج نحوا من ماتتي نفس من المسلمين كاوا أسرى في حصنه وكان ملك الروم قد وجه من يقبض عليه فأعطى المسلمين كاوا أسرى في حصنه السلاح وأخرج همهم بعض بنيه فكبسوا البطريق المرجه إلى المغيض عليه فاعطى المسلمين المدجه إلى المنهن عليه فاعطى المسلمين المدود المناور المعرى عليه البلا وقناوا من معه خلقا كثيراً وغدوا ما في معسكرهم.

وكان رستم قد خرج في أهل النفور في جيادى الأولى قاصدا أندر ونقس ليخاصه فوافى رستم قد نية بعقب الواقعة وعلم البطار قة بمسير المسلين إليهم فا نصر فوا ووجه أندر أنس ابنه إلى رستم ووجه رستم كانيه وجياعة من البحريين فباتوا في الحصن فلما أصبحوا خرج أندرو نقس وجميع من معه من أسرى المسلين ومن صار إليهم منهم ومن وافقه على رأيه من النصارى وأخرج ماله ومتاعه إلى معسكر المسلين وضرب المسلون قونية ثم ففلوا إلى طرسوس هم وأندرو نقس وأسارى المسلين ومن كان مع أندرو نقس من النصارى وقد وصل هذا البطريق إلى بغداد فأكرم

وحصل فى آخر عهد المكنني مفاداة أانية تمت سنة ٢٩٥ وكانعدة من فودى به من الرجال والنساء ثلاثة آلاني نفس .

وفاة المكتمني

تُوفَى المُسكتني في ١٢ ذي القعدة سنة و٢٩٥ .

### ۱۸ – المقتـــدر

هو جعفر المقتدر بالله بن المعتضدين أحدين المتوكل وهو أخو المكتنى وأمه أم ولداسمها شغب ولدسنة ۲۸۷ وبويع بالحلاقة بمد وفاةأخيه ولميزل خليفة إلى أن قتل فى ۲۸ شــوال سنة ۲۷۰ ( ۱ نوفمبر سنة ۹۳۷) فتــكون مدته ۲۶ سنه و ۱۱ شهرا و ۱۲ يوما

كان يعاصره فى الآندلس عبد الله بن محمد إلى سنة .٣٠٠ ثم أمير المؤمنين. عبد الرحن الناصر المتوفى سنة ٣٥٠ وهو أول من تسمى بأمير المؤمنين من بنى أمية بالآندلس .

ويماصره بأفريقية عبيدانقالمهدى أول خلفاء الفاطميين بالمغرب (٣٢٧-٣٣٧) وبعاصره في بلادالروم لاون السادس ثم أخوه الاسكندرين بسيل (٩١١) م أم قسطنطين السابع بن لاون السادس وكانت تدبره أمه زوا ثم ومانس الاول الارمى الذى اغتصب الملك سنة ٩٩٩ ولم ببق لقسطنطين إلاالاسم وشارك رومانس في الملك أبناؤه خريستوف واسطفانس وقسطنطين أحدهم بعد الآخر وقصرف به تصرف مالك ٥٩ سنة إلى سنة ٤٩٥ فأغرى قسطنطين السابع ابني رومانس وهما اسطفانس وقسطنطين التامن بالمناصبة لأبهما فثارا به والاعرشه وحبساه في در حيث مات سنة ٩٤٥ وعاد قسطنطين السابع إلى ملكه سنة ٩٤٥ حيث مات مستبدا به إلى سنة ٩٤٥ حيث مات حسموما على مايقال.

ويعاصر وفي فر نساشار ل الثالث الملقب بالساذج ثم روبرت الأول (٩٢٢-٩٧٣). ثم را دول من أقارب السكاباسيان ( ٩٧٣ - ٩٦٢ ) .

ويعاصره في خراسان وماورا. النهر أحمد بن إسماعيل بن أحمد الساماني.

### كيف انتخب

لما ثقل المسكن كان فى منصب الوزارة العباس بن الحسين فضكر فيمن يتولى. الخلافة بعده لأنه لم يمكن ولى أحدا العهدف صحته وكان من عادة الوزيرأن بسايره. إذا ركب واحد من هؤلاء الاربعة الذين يتولون الهواوين وهم أبو عبدالله محمد بن.

داود بن الجرام وأبو خسن محدبن عبدالله وأبو الحسن على بن محد بن الفرات وأبو الحسن عن بن عيسي فاستشار الوزير يوما محمدبن داود بن الجراح في ذلك غَاشار بعيداته بن المعتز ووصفه بالعقل والآدب والرأى واستشار بعدها باالحسن بن الفرات فقال هذاشي مماجرت معادتي أن أشر فيه وإعما أشاور في العمال لافي الخلفاء فغضب الوزير وقالهذه مقاطعه باردة رليس يخفى عليك الصحبح وألح عليه فقال إن كانرأى الوزيرة باستقرع لي أحد بعينه فليفعل فعلم الوزير أنه يعني أبن المعتز لاشتمار خره فقال لا أفنم إلا أن تمحضني النصيحة فقال ابن الفرات فليتق الله الوزير ولاينصب إلامن قدعرفه واطلععلى جميع أحراله ولاينصبه بخيلا فيضيق على الناس ويقطع أرزاقهم ولاطباعا فيشره فيأموالهم فيصادرهمو يأخذ أموالهم وأملاكهم ولافليل الدين فلايخاف العقوبة والآثام ويرجوالثواب فيهايفعلهولايولى منعرف ثعمة هذا وبستان هذا وضيعة هذا رفرسءذا ومن قدلتي الناسولفوه وعاملهم وعاملوه ويتخيل ومحسب حساب فعمالناس وعرف وجوه دخلهم وخرجهم فقال الوزير صدقت ولصحت قبمن تشير ؟ قالأأصلح المرجودين جعفرين المعتضد فقال ويحك ُهُو صَى قَالَ ابْنَ الفَرَاتِ [لا أنه ابن]المعتبقيد ولم نأت برجل كامل بيناشر الآمور بنفسه غير محتاج إلينا . فم لت نفس الوزير إلى مشورة ابن الفرات والضافإلى ذلك وصية المكنني فأنه أوصى لمااشتد مرضه بتقليد أخبه جعفر الخلافة فلبا مات المكرتغ إختار الوزير جعفرآ للخلافة بالانفاق معصانى الحرمى ولقب المفتدر بالله وسنه إذ ذاك ثلاث عشرة سنة .

وكأن ذلك لم يرق الناس لصغر سن المقدد واجتمع القواد والقضاة والكتاب مع الوزير العباس بن الحسن وا تفقوا على خلع المقدد و تولية عبد الله بن المعتز فراسلهم في ذلك تأجاج على ألا يكون فيه سفك دم ولاحرب فأخبروه باجتاعهم عليه وأنه لبس لهم منازع ولا بحارب وكان وأس هذا التدبير الوزير و محمد بن داود ابن الجراح وأحد بن يعقرب الناضي و من القواد الحسين بن حدان وبدر الاعجمى ووصيف بن صوار تسكين شم إن الوزير أراد الانفصال عنهم لأنه وأى حاله صالحا مع المقتدر وأنه على ما يحب فقام عليه الآخرون فقتلوه قتله الحسين بن حدان وبدر ووصيف في ٢٠ وبيسة أول سنة ٩٩٧ وفي غده خلموا المقتدر وبايموا لابن المعتز

وحضر البيعة الناس والقواد وأصحاب الدواوين سوى ابي الحسن بن الفرات وخواص المقتدر وكسبب الكسب بذلك إلى الهال ووجه المقتدر يأسم بالانتقال من دار الحلافة فأجابه بالسمع والطاعة وسأل الإمهال إلى الليل . ولم يسكن بق مع المقتدر بالانتقال إلاء ونس الحادم ومؤنس الحادث وغريب الحالو حاشية الداد . فلام المقتدر بالانتقال قال بعضهم لبعض لا نسلم الحلافة من غير أن تبلى عندرا ونجتهد فى دفع ما أصابنا فأجمع وأيم على أن يصعدرا فى المساء إلى الدار التي قيها ابن المعتر ويقاتلوه وعاونهم المقتدر بالسلاح والزرديات وغير ذلك فركبوا فى السميريات وأصعدوا فى المساء فلما رآهم من عند ابن المعتر هالهم كثرتهم واضطربوا وهربوا على وجوههم من قبل أن يصلوا المهم وكان قد حصل قبل أن الحسين بن حدان فارق بغداد بأهله وتركهم في هذا المأذق ولا يدرى لم فعل ذلك .

فلما رأى ابن الممتز هذه الحال ركب ومعه وزيره الذى اختاره له وهو محدين داو دوهر با وغلام له ينادى يامعشر العامة أدعوا لخليفتكم السنى البربهارى ينسبونه إلى الحسين بن القاسم بن عبيد الله البربهارى مقدم الحنابلة وأهل السنة وللعامة فيها عتقاد فأر ادوا من تلك النسبة استمالتهم جهذا القول) سارا بن الممتزعلى مده الصفة نحو الصحراء ظنا منهم أن من بايع ابن الممتزمن الجند يتبعونه فلم يلحقه منهم أحد ولما رأوا ذلك اختنى محمدين داود فى بيته ونول ابن الممتز عن دابته ومعه غلامه وانحدر إلى دار أبى عبدالله بن الجحاص فاستجار به واستر أكثر من بايع ابن الممتز ووقعت الفتنة والهب والقتل بغدادوثار العيارون والسغل ينهبون الدولة لأن صاحب الشرطة كان عن بايع ابن الممتز فهرب أيضا .

فى ذلك الوقت خرج المقتدر بالمسكر وقبض على من كان لهم يدفى بيعة ابن المعتزفقتلهم وأرسل إلى ابن الفرات فاستوزره . ثم عثرعلى اس المعتز فأخذو حبس إلى الليل وعذب حتى مات وأخذ وزيره محمد بن داود فقتل ثم أرسل خلف الحسين ابن حدان فلم يدرك وأخيرا رضى عنه المقتدر لحضر إلى بغداد مرضيا عنه .

وانتهت بذلك هذه الفتنة التي جا أبتدأ ضعف الخلافة وسقوط هيبتها واشند الانتسكاس في عهد المقندر حتى لم يعد للخلافة أدنى سلطمان ولا احسرام هان المقتدر حين ولى كان شابا غرا لا يعرف من السياسة ولا من الشجاعة شيئاً هان المقتدر حين ولى كان شابا غرا لا يعرف من السياسة ولا من الشجاعة شيئاً

وكانت له أم وقهرمانة صار لهما الحسكم فى كل مايجرى من الشؤون وإلهما بتقرب بالرشوة من يريدعملا أووزارة والمقتدر لامما هو فيه من اللعب واللهووالسرف لايفكر فى صلاحولم يعدييده شى . والتصور لسكم الحال تماما نبدأ بذكر الوزراء أيام دولته وكبف كانوا ينالون الوزارة وكيف كان يغيل بهم إذا قدمت رشوة من يريد أن يحل محلهم .

كان أول وزرائه أبوالحسن على بن محمد بن موسى بن الفرات استوزره بوما الاحد لمشر بقين من شهر ربيع الأول سنة ٢٩٦ فنظر في الآمور نظر جد واهتهام وأمر جاعة من القواد بطواف البلدليلا والإيقاع بأهل الدعارة ومن برونه متمر صالب دارواخذ ما لوعلى بدا بن الفرات كانت عقوبات جميع من خرجوا مع ابن المهتر فصادر هن صادر وقتل من قتل وكان عن دخل في هذه المتنة أبو عر عمد بن بوسف القاضى فأخذ فيمن أخذ وحضر أبوه بوسف وهو شيخ كبير بجلس ابن الفرات وبكى بين يديه بكاء شديدا رق له منه وسأله حراسة نفس ولده أبى عمر والنصدق عليه به فقال الوزير الجناية عظيمة راي عكن تغليته إلا عالى جامل الفرات فيا قاله من جهته فبذل بوسف أن بقتر نفسه و ابنه طلبا ابقائه و تلطف ابن الفرات فيا قاله للمقدر وقرر أمر أبى عمر على مائة ألف دينار فأدى منها تسمين ألفا من جانها فلم تعده وديمة السباس بن الحسين وأمره ابن الفرات بعد ذلك علازمة داره والاغرج منها لثلا بحمل له حديث بحدد.

مضى ابن الفرات في وزارته هذه ثلاث سنين وثمانية أشهر و أربعة عشريو ما اختلفت عليه الأمور فيها وحدثت الحوادث وحضر عيدالنحر منسنة ٢٩٨ فاحتبج فيه من النفقات إلى ماجرت العادة به وكانت المواد قصرت والمؤن قد تضاعفت وطلب المقتدر أن يعطيه من بيت مال الحاصه ما يصرفه في نفقات هذا العيد فنعه من ذلك وألزمه القيام به من جهته فوجد بذلك أعداؤه الطريق إلى الوقيمة فيه من فركب في وم الاربعاء لاربع خلون من ذى الحجة إلى دار الحلافة وهو على غاية السلطان فركب في وعلى كان يحلس فيه قبل الوصول إلى السلطان فقبض على كان بعلس وعلى كانبه ومضى القواد القيض على أسبابه وكتابه فقبضوا عليهم وصاد مؤنس الحادم إلى دار الوزارة فوكل بها وأنفذ يلبق إلى دار ابن الفرات فاحاط

عليها وتسرع الجند والعوام إلى دور أولاده وأهله فنهبوها وأخربوها وأخذوا ساجها وسقوفها وعظم الامر فى النهب حتى ركب أبو القاسم فى الحال بعد العصر فى القواد والفلمان وطلب النهاية وعاقب قوما منهم فقامت الهيبة وسكنت الفتنة وأحضر الوزر الثانى.

### محدبن عبيد اللهبن خافان

فقلد الوزارة رقبض ماكان لابن الفرات من الضياع والاقطاع والاملاك والممال والمقار الاموال والفلات وصع له مامقداره ألف ألف دينارعيناً وستهائة ألف دينار سوى الاثاث والرحل والسكراع والجال .

تولى ابن عاقان فيداً وزارته بالمصادرات والمصايقات يريد بذلك سد حاجة الحليفة حتى لايقه فيارقع فيه سلفه وحول من بيت مال الحاصة الحليفة حتى لايقه فيارقع فيه سلفه وحول من بيت مال الحاصة ألف دينار وستائة ألف دينار على سبيل القرض ولم يؤد من عوض ذلك سوى أربين ألف دينار وكان في ابن خاقان إعمال الأمور واطراح الأعمال وتلون في الانمال في كانت الكيب ترد عليه تصدر جواباتها عنه من غير أن يقف عليا أوياً من يحده فيا وإذا أخرجت إليه جوامعها تركها أياما فلم يطالعه اور بما وردت رسائل بحمول وكتب فيا سفاتج بمال فتبق أياما لانفض وإذا قلد عامل أتبع بمن يعزله قبل وصوله إلى عمله وأتبع الصارف بمن يصرفه فقيل إنه اجتمع في خان بحلوان سبعة أنفس وقد قلد كل واحد منهم ماء الكوفة في عشرين يوما و بالموصل خسة قد قلدوا قردى و باز بدى وأنهم اجتمعه او أتشاكوا ما دفعوا إليه وخرج عن أيديم من نفقاتهم وما بذاوه عن تقليدهم على أن ينالوا من مال العمل ما قدموه و أنفقوه واستظه وا لنفوسهم به وخلوا العمل على آخر من ورد مرالناحية

وكان إذا سئل حاجة دق صدره بيديه وقال نعم وكرامة حتى لقب دق صدره وبسطيده وأيدى أولاده وكستا به بالتوقيعات بالصلات والإطلاقات والإقطاعات والنسو يفات وتخفيف الطسوق والمعاملات وأخذا لمرافق على إضاعة الحقوق وإسقاط الرسوم فسخفت الوزارة وأخلقت الهيبة وزادت الحال في إخلال الأعمال ووقوف الآحوال وقصور المرادر تضاعف الاستحقاقات واشتداد المطالبات وشغب الجند

شغبا بعد شغب وتسحيرا على السلطان تسحباً بعد تسحب وأخرج إليهم من بيت مال الخاصة شيئاً بعد شيء : حتى إذا انحل النظام وبان الانتشار وتصور المقتدر الصورة فيها تطرق من الوهن على المملكة شاور مؤنسا الخادم فيمن يقلده الوزارة فاستقر الأمر على وزارة :

#### على بن عيسى

وكان بمكة بعيدا عمايدي ببغدادخوفا علىنفسه فأنفذ إليه فلما حضرقلد الوزارة في عاشر محرم سنة ٣٠١ فسكانت مدة سانه سنة واحدة وشهراً وخمسة أيام فسلم إلى الوزير الجديد هو وولداه وأبو الهيثم بن ثوابة ولما نظر على في الأمور وجد في أيدى القواد والحاشية والرعية توقيعات كمثيرة بخط ابنخاقانوخط ابنيهركتامه فرفك إثبات وتقرير وإيجاب ومظالم وتسويغات واقطاعات ومقاطعات بمسأ مثله يأتى على ارتفاع المملسكة وقدكان الخاقاني أذن لهذه الجماعة في التوقيع عنه بكل مارأوه وكالوا علىفاقة وضفطةوخروج من نكبة وعطلةوعرضهم الارتفاق وأخذ مالاح: تأمل على بن عيسى هذه التوقيعات فأسقطها وكان منهاما ثبت في المدراوين ومالم يثبت وعمل على إعلام المقتدر ماعلى الملك وبيت المسأل من الوهن والنقص بالهضائهافقال لهأحدخلصائه لاتفعل فإن الخليفة على ماتعرفهمن الندبر بآراء النساء والقبول من الحاشية وأكثر هذه التوقيعات لهم وللمتعلقين عليهم والملتجئين إلهم فاعدل إلى أن تنظر ماقد أنشىء الكتاب به من ديوان الدار إلى أصحاب الدار فتمضيه وماكان بخلاف ذلكأ بطلته فأنك تمضي الغذل وتبطل الكثير وتأمن عداوة الناس ومتى أستَّاذنت الحُليفة لم تأمن أنياً مرك بإمضائها كلهافتقع في الطويل العريض -فلم يقبل ومضى فطالم المقتدر بالصورة واستأمره في إسقاط التو قبمات وقدكان الحواشى سبقوا إليه بالشكوى فقال له ارجع إلى الحاقاني وابنه فما عرناك أنه بتوقيعهما أمضيته وماكان بتوقيع أصحابهمار ددته . فأمر بحمع الرقاع وأنفذت إلى الخاقاني وابنه في السجن فأقر الخاقاني بصدور كلهاعن إذنه فقامت قيامة على بن عيسي من ذلك الجواب واضطرإلى امضاءالأكثر وإسقاط من استضعف صاحبه واستلان جانبه ولمتمكن لهجهة يشفع لهوعرف الحاشية ذلك وشكرو اللخاقاني وتعصبو الهوقاموا بأمره كاسيجيء

كان على بن عيسى رجسسلا عاقلا متديناً منصونا متعفنا عارقا بالأعمال حافظاً للاهوال كثير الوقار والجد بعيداً من التبذل والهزل على شع غالب في طباعه وتجهم ظاهر في أخلاقه وعمد في نظره إلى تخفيف المؤن وحذف الكلف و نقص الحرج المضايقة في الجارى والرزق وردكثيرا بما وقع به الحاقاني من الإثبات والزيادات فأوحش خواص المقتدر وغاداهم فكثرت السعاية عليه والوقيمة فيه واستثقل أكثر الناس موضعه وضاقت صدور هم بنظره و وقع الشروع في إفساداً مره ورد ابن الفرات عرف الوزير ما يجرى من ذلك فبدأ بالاستعفاء وكان فيا كتب من رقاعه بذلك إلى السيدة أم المقتدر :

بسم الله الرحمن الرحيم أطال اقه بقاء السيدة وأدام عزما و تأبيدها وكلاءتها . وحراستها وأسنغ نعمه عليها وزادفى إحسانه إلىها ومواهبه الجميلةوآ لائه الجزيلة وأقسامه المنشة وفوالده السنبة عندهاو بلغها في سيدنا أمير المؤمنين أطال الله بقاءه وأدام له العزوالتمكين والنصر والنأبيد غاية عبتها وأفضل أمنيتها ووصل أيام سرورها معافيته واغتياطها مرؤيته ووقاها فيه وفي نفسهاوفي الأمراءأ ستودعهم اللهوأ ستوهبه أيامهم كل سوء محظور ومخوف بمنه ورأفنه وصلت الرقعة أعزاله السيدة وعرفت ماتضمنت فأما الفتنةالتي كانت ملتحمة هعأعظما لاعداءمضرةوأقربهم محلةوأشدهم على المطالبة جرأة فقد تكلفت الانفاق علما وقت بتدبيرها حتى بلغ الله أمير المؤمنين والسيدة في جمعها المحمة وانتظمت في صدور الاعداء شرقا وغريا الهمية وما أنفقت مع ذلك من مال بيت الخاصة بعد الذي رددته إليه نصف عشر ما أ تفقه محدين عبيدالله الحاقاني وابن الفرات قبله رأنا عامل بعون الله على رد ذلك عنآخرهومتي لم ينفق المتصد بالله في أسفاره على مائدة أعدائه من بيت مال الخاصة أصعاف هذه النفقة وقد أنفق المكتنى بالله وكان من النظر في القليــل اليسير ملى ما عرف به من بيت مال الخاصة جملة بعد جملة مع قلة النفقات في أيام المعتضد بالله وماأقول،قولاً مدفع لآن الدواوين تشهد به وحسابات بيوت الأموال تدلعليهومؤ نسخازن بيت مال الخاصة منذ أيام المعتصد بالله وإلى هذه الغابة يعلمه وإن سئل عنه صدق هذا مع رفتي بالرعية وعمارتي النواحي المحتلة ولمزالتي عنهاكل ظلم ومؤونة حتى صارت أيام أمير المؤمنين أطال اقه بقاءه منذ خدمت أيام الخيروفهاالآثارالموصوفةوامتلات

قلوب الرعمة همة بعد أن كانت تثب على الرؤساء وترس الحجارة على ماقمل لي عند اجتبازهم في دجلة . وأما الاستحقاقات المتأخرة فلست أعرفها وبباب أمير المؤمنين الكبير منالغلمانوالحاشية والفرسانوالرجالةوما أحسبصنفا منهذه الاصناف يقدر أن يقول إنه قبض فوقت من الاوقات قبضا متصلا وليس يقول أحدمنهم إنه دفع عن استحقاق ولا تأخر له شيء من رزفه ونزله كذلك الفرسان والعساكر الخارجة معمؤ تسوغيره مستوفية وأكثرهن بالحضرة فهذه سببلهم وقدحضر وامنذ مدة بياب العامة وطالبو افأد خلت طائفة منهم رنو ظرت فلم تكن لهم حجة في الاستحقاقات وإنما التمسوا الزيادة والنظروالصلةوهذا خارج عن الواجبولومنع بعضهم فلم يعط شيئاً لكان ذلك واجما صالحا رمتي كان الجند يوفونحتي لايكون لهمشي.متأخر ماكان هذا فيزمن من الازمان وماتركت أن قلت لسيد ناأمير المؤمنين أعز والله في ذلك هايجب أن أقوله وخاطبت أم عيسي مرة بعد مرقفيه وأماماقيه السيدة أعزها الله في أستعفاء فلم أستعف نصا ولو حملت الرماد على رأسي لما تكرهت ذلك ولاناً بيته وإنى لالزم نفسى الصبر على كل نائبة في خدمة سيدنا أمير المؤمثين أيدهالله وأرى ذلك ديانة ولكني أعز الله السيدةأضجركا يضجر الناس إذا خوطب بمسا لا يحبوأنا أبلغ جهدى في النصيحة و تأدية الامانة فإن كان ذلك واقعاً مرقعة فهوالذي أقصد وإنَّ كان يظن بي غير ما أنا عليه فهي المصيبة وقد يحرم الانسان ثمرة اجتهاده ويقم مايفعله على خلاف مذهبه واعتهاده وما يسعني ومايحالىأنأؤخر الصدق فيجميح الاحوال قاضيا بذلك حق الله عز وجل وحق سيدنا أمير المؤمنيز أطال الله بقاءه وحق السيدة أعزها الهوأسأل القأر لاوآخرا أن يصلح لها أمورهماظاهرأ وباطنا صفيرها وكبيرها ويكفيهما المهم ويسهل الصلاح بهمآ وعلى أبديهما يمنه وقدرته وجوده وكرمه

وإيما كنبنا هذا الكتاب بطوله ليتبن كيف كان تداخــــل النساء في سياسة المملكة . إن على بن عيسى كان أحسن وزراء المقتدر وقد كان بما فعله في وزارته هذه أن أسقط المكس بمكة والنسكلة بفارس وسوق بحر الاهواز وحصن مهدى وتهر السدرة وكان يعترض في هذه الهواضع على مايجهز إلى البحرو يردمنه و تؤخذ الضرائب المسرقة عنه وأزال جباية الجمهور بديار ربيمة وأشار على المقتدر بوقف

المستفلات بدار السلام وغلتها نمو ثلاثة عشر ألف دينار والضياع الموروثة بالسواد الجارية في ديوان الخاصة وارتفاعها نيف وثمانون أأف دينار على الحرمين والثغور فقبل وأيه ونصب على بن عيسى لهذه الوقوف ديوانا سماه ديوان البر . ولما كان يحكل وجد الماء ضيقا على أعلها وعلى أمحاب السلطان يسخرون جال الناس وحيرهم لنقله من جدة إليها فابتاع عدداً كبيراً من الجال والحمير ووقفها على حل الماء وأقام لها العلوفة الراتبة ومنع من السخرة وحظرها وحقر بثرا عظيمة فحرجت عذبة شروبا وسهاها الجراحية ، وابتاع عيناً غريرة بألف دينار وفتحها ووسعها حتى كر الماء بمكة ووسل الرفق به إلى أهل الضعف والمسكنة

ومع كل ما أجراه من الإصلاح فإن حكومة النساء لم تتركه هادى البال ، قرب عيد الاضحى واحتبج إلى ماجرت العادة باطلاقه للحرم لجاءتها موسى القهر ما تدقى آخر ذى القعدة خاطبة فى ذلك ومقررة للاس فيه وكان محتجاً فلم يأذن لها حاجبه واعتذر لها عدراً لطبيقا وصرفه صرفا جيلا فغضبت وانصرفت وأعلى بن عيسى خبرها فى حضورها وانصرافها فأنفذ إليها واستعذرها فلم تعذر وصارت إلى المقتدر بالله وإلى السيدة وأغرتهما به برتكذبت عندهما عليه وأدى ذلك إلى القيض عليه في والاثنين نمامن ذى الحجة سنة وم م فكانت مدة وزارته ثلاث سنين وعشرة أشه. و ١٨ و ١٨ ما ما

وفى يوم القبض عليه أطلق الوزير ابن الفرات وأعيده ن محسه إلى دست الوزارة ورد عليه المقتدر ما كان فبض عنه وعن أهله وكستابه وأسبسا به من الضياع والآموال فارتجع ما كان حصل فى أيدى الناس القواد وخواص الدولة من ذلك وكان قد تمهد وهو فى السجن أنه متى رد للوزارة أطاق المولد والحرم والحدم ومن بالحضرة من الفرسان بوسم التفاريق مثل ماكان يطلقه فى وزارته الآولى تماما وإدرارا وأن يحمل إلى المقتدر كل يوم ألف دينار وإلى السيدة والأسماء من دينار وفى عما تمهد به

كان حامد بن العباس قد تعدمن واسطا وضياعها بمال يخرجه ضمنه إياها على بن عيسى فلما وزر ابن الفرات كان بعلم أن حامد بن العباس يربح منها ربحاكثيرافلما انتهت مدّة ضبانه أراد أن يخرجها عنه إلى غير ،وكان بواسط قسيم الجوهرى يشرف للسيدة أم المقندر على ضياعها بواسط ويكثر هناك المقام ويحضر عند حامد فيبسطه فاتفقا على أن قسيا يسفر له في تيل الوزارة فذهب قسم إلى بغداد وخاطب تصرا الحاجب في ذلك وأطمعه في حامد وملاً بده منه وعرفه سعة صدره وسخاء نفسه وضى له منه تصحيح المال المكثير من ابن الفرات وأسبابه وراسل السيدة أيضا لوافق هذا القول والسعى سوء رأى تصر الحاجب في ابن الفرات وخوفه منه وكثرة الوقيعة فيه وقول الناس إنه قد قلد ولده الدراوين وأقار به الاعمال إلى غير ذلك من الموشايات التي تروج في حكومة الفساء فانفق الاسمعلى إصادحا مدو توليته الوزارة فأرسل إليه لحضر وفي يوم حضوره قبض على ابن الفرات يوم الخيس الملاث بقين من جادى الأولى سنة ٢٠٠٩ وكانت مدة وزارته هذه الدفعة سنة وخسة أشهرو ١٩ يوما

#### حامد بن العباس

لم يكن لحامدمن الخصال ما يؤهله الوزارة وظهر ذلك لحاشية المقتدر فعابوء وعنده ونسوه إلى الجهل بأمور الوزارة فأمر بإطلاق على عليه من محبسه وجهله بتولى الهوارين شعه النائب عن حامد فكان يراجعه فى الأمور ويصدر عن رأيه أنه السبد بالأمر دون حامد ولم يبق لحامد غير اسم الوزارة حتى قبل فيهما

### هذا وزير بلا سواد وذا سواد بلا وزير

ثم إن حامدا أحضر ابن الفرات ليقابله على أعماله ووكل بمناظرته على بن أحد الماذرقي ليصحح عليه الأحوال فلم يقدر على إثبات لحجة فانتدب له حامد وسبه ونال منه وقام إليه فلحكه وكان حامد سفيها فقال له أبن الفرات أنت على بساط السلطان وفي دار المملكة وليس هذا الموضع بما تعرفه من بيدر تقسمه أو غلة تستفضل في كيلها ولا مثل أكار تشتمه ثم قال لشفيه اللؤلؤى قل لأمير المؤمنين عني إن حامدا إنما حله عني الدخول في الوزارة وليس من أهلها إنني أوجبت عليه أكثر من ألني ألف دينار من فضل ضمانه والحجت عليه في مطالبته بها فظن أنها تندفع عنه بدخوله في الوزارة وأنه يعنيف إليها غيرها فاستشاط حامدو بالغني شتمه فأتفذ المقدر فأقام ابن الفرات من بحلسه ورده إلى محبسه وقال على عيسى و نصر الحاجب لحامد قد جنيت علينا وعلى تفسك جناية خظية بما فعلت بابن الفرات

وأيقظت منه شيطانا لاينام .

ولمنا رأى حامداًنه لاعمل له مع على بن عيسى شرع في عمل لهآخر فضمن أعمىال الخراج والضياع الخاصة والعامة والمستحدثة والفراتية بسواد بغداد والكموفة وواسط والبصرة والاهواز وأصبهان واستأذن في الانحدار إلىواسط ليديرأمر ضيانه الآول فأذناله فانحدر واسم الوزارة عليه وعلىبن عيسى يدبرا لاموروأظهر حامد زيادة ظاهرة فيالأموال فسر المقتدر وبربط يدحامد في الأعمال حتىخافه على بن عيسى ثم إن السعر غلا ببغداد فثارت العامة والخاصة واستغاثوا وكسروا المناء وكان حامد بخزن الفلال وكذلك غيره من القواد فأمر المقتدر بإحضار حامد بن العباس فحضر فعاد الناس إلى شفهم فأنفذ حامد جند المنعهم فقا تلهم العامة وأحرقوا الجسرين وأخرجوا المحبسين من السجرن ونهبوا دارصاحب اشرطةولم يتركوا له شيئًا فأنفذ المفتدر جيشا قائل العامة حتى هربوا ودخلوا الجامع بباب الطاق فوكل بأبواب الجامع وأخذكل من فيه فحبسوا وضربوا بالمقارع وقطعت أيدى منعرف بالفساد فسكنت الفتنةوأمر المقتدر بفتح مخازنالفلةالني لحامدولام المقتدر وغيرهما وبيسع مافيهما فرخصت الاسعار وسكن الناسوافهم علىبن عيسى المقتدر أن سبب غلاء الاسعار إنما هو ضان حامد لانه منهمن بيع الغلال في البيادر وخزنها فأمر المقتدر بفسخ الضان عن حامد وصرف عماله عن السواد وأمر على بن عيسي أن بتولى ذلك فسكن الناس .

ضج الأولاد والحرم والخدم والحشم إلى المقتدر مستفيئين من تأخير أرزاقهم فان على برعيسى كان يؤخرها فإذا اجتمع عدة شهور أعطاه مضاو أسقط بعضاو حط من أرزاق العالى في كل سنة شهرين فوادت عداوة الناس له وضجر المقتدر من هذه الاستفائات وكذلك ضجر حامد بن العباس من مقامه بنفداد وليس له من الأم شيء غير لبس السواد وأنف من إطراح حلى بن عيسى لجانبه فاستأذن حامد وسار لي واسط. وجرى بين حامد و بين مفلح الآسود كلام فقال حامد لقد هممت أن أشترى مائة خادم أسود وأسميم مفلحا فقد هاعليه مفلح كان خصيصا بالمقتدر فسمى أشترى مائة خادم أسود وأسميم مفلحا فقدها عليه مقلح كان خصيصا بالمقتدر فسمى وممه المحسن بن الفرات للحسن بالوزارة وضمن أموا لا جليلة وكتب على يده وقعة يقول إن تسلم الوزير وعلى بن عيسى وان الحوارى وشفيما الأؤاؤى و فصرا

الحاجب وأمموسي الفهرمانة والمبادرائيين يستخرج مثهم سبعة آلاف ألف دينار وهذه رشوة عظيمة لايستهان بهافأصاب ذلك السعى وقبض على على ين عيسى في ربيع الآخر سنة ٧٩١ وأطلق ابن الفرات وعهدت إليه وزارته الثالثةوسمع حامد بالخبر واختني ببغداد ثم لبس زىراهب وخرج من مكانه الذى اختنى فيهومشى إلى نصر الحاجب وسأله أن يوصل حاله إلى الخليفة فدعا نصر مفلحافلها حضرورأى حامدا قال أملا بمولانا الوزير أين عاليكك السودان الذين سميت كل واحد منهم مفلحا ولم يكن لحضوره نتيجة تفيده بل سلم إلى إن الفرات الوزير فاستله المحسن ابنه وكان وقحا سي الآدب ذا قسوة شديدة وكال الناس يسمونه الخبيث فعذب حامدا بأنواع العذاب وَّأخيرًا أنفذه إلى واسط ليبيع أملاكه بها ثم دس من سمه في الطريق فات وظهرفي هذهالوزارة من المحسن شرعظم لكثرة مانكبالناس وصادرهم وعذبهم بأنواع العذاب لاستخراج أمرالهم حتى مات أكثرهم تحت العذاب من غير شفقة ولارحمة وفيهم كبار الدرلةورؤسائهاوكتابدواوينهاوصادفذلكأن وقع الشر العظم من الفر امطة بالحجاج فتضاعفت المصائب على أهل بغدادر وساعم تقتل وحجاجهم تنهب وتموت عطشا ولا مدافع ولا محام فكمثر الإرجافعلى ابنالفرات وأخيرأ صدر الآمر بالقبض عليه من ثامن ربيع الأول سسنة ٣١٧ بعد أن استقرق.مذه الوزارة الآخيرة عشرة أشهر وثمانية عشر يوما فقبض عليه ثم قبض على ابنه الحسن . وترلى الوزارة .

### عبداله بن محدبن عبيداله بن يحيى بن خاقان

بعد أن تكفل بمصادرة ابن الفرات بألني ألف دينار فسكان ذلك سبباً لتضييقه على ابن الفرات وولده ثم عذب المحسن بأنواع العذاب ليجيب إلى مصادرة يبدّه لم المبحبهم إلى دينار واحد وقال لاأجم لكم بين نفسى ومالى واشتدعليه العذاب بحيث المتنع عن الطعام والشراب فلم علم بذلك المقتدر أمر بحمله مع أبيه إلى دارا لخلافة ثم انفق رجال الحاشية على قتلهما فذبحوهما كما تذبح الغنم وكان عرا ابن الفرات حين قتل ٧١ سنة وعرو لده المحسن ١٩٨٣ سنة وكان ابن الفرات يقول إن المقتدر يقتلني . عاد بوما وهو مضكر كثير المم فقيل له في ذلك فقال كنت عند أمير المؤمنين فحا

خاطبته فى شىء من الأشياء إلا قال لى نعم فقلت له الشى. وضده فنى كل ذلك يقول فعم فقيل له هذا لحسن ظه بك واتقته بما تقول فقال لا والله ولكنه أذن لكل قائل وما يؤمنى أن يقال له يقتل الوزير فيقول فعموالة إنهاتالي. وكانا بنالفرات كريما ذا رياسة وكفاية فى عمل حسن السؤال والجواب ولم يكن له إلا ولده المحسن لم يكن الوزير الحاقاني بأحسن حظاً من غيره من الوزراء فقدوجد من يساوم عليه فرف إلى المقتدر وقعة عن أبى العباس الحتصبي يذكر معايه ومعايب ابنه عبد الوهاب وعجزهما وضياح الأسوال وطمع العال ثم إن الوزير مرض فوقفت عبد الوهاب وعجزهما وضياح الأسوال وطمع العال ثم إن الوزير مرض فوقفت الأموال وطلب الجند أرزاقهم وشفيوا فأرسلى إليه المقتدر في ذلك فلم يقدر على شيء فود ل في ومعنان سنة ٣١٣ وولى الى زارة

### أبو المباس الحصيبي

وكان هذا الوزير الجديد لا يصلح لعمل غانه كان شرو بافكان يصبح سكر انا لا قصد فيه لعمل وسماع حديث وكان برك الكتب الواردة للدواوين لا يطالعها إلا بعد مدة وبهمل الآجوبة عنها فضاعت الآموال وماتت المصالح ثم إنه لضجره وتربرمه بها و بغيرها من الاشفال وكل الآمور لنوابه وأهمل الاطلاع عليم فباعوا مصلحته بمسلحة نفوسهم ولما ظهر هذا الاختلال أشير على المقتدر بعزله وولاية على بن عيسى فقيض عليه فى ذى القعدة سنة ١٤٤ بعدوزارة مدتها سنفوشهر ان وأخذ ابنه وأصحابه فحبسوا واستدعى على بن عيسى من مكة وكان بها مقيا ليدبر أمر الوزارة وأمر عبيد الله بن محد الدكاوذاني بالنيابة عن على بن عيسى إلى أن يحضر فسارعلى ابن عيسى فيض بن يسى إلى أن يحضر فسارعلى ابن عيسى فحضر بغداد في أو لسنة ١٥ م وبه صلحت الآمرال نوعا وكان من أقوم الأسباب فى ذلك أن الحصي كان قمد اجتمع عنده المصادرين وكفالات من كل منهم وضايات العال عاضمتها المال بالسواد والآمواز وفارس والمغرب فنظر فيها على وأرسل في طلب تلك الاموال فأقبلت إليه سيئا بمدشى مفادى الارزاق فيها على وأرسل في طلب تلك الاموال فأقبلت إليه سيئا بمدشى مفادى الارزاق في المهدفان آ باء هم اثبتو السهاء هو من أرزاق المفنيين والمساخرة والندماء وغيرهم و تولى في المهدفان آ باء هم اثبتو السهام العهال في الولايات واختار الكفاة ومع ما ظهرهم و تولى في المهدفان آ باء هم اثبتو السهام العهال في الولايات واختار الكفاة ومع ما ظهرهم و تولى في المهدفان آ باء هم اثبتو السهام العهال في الولايات واختار الكفاة ومع ما ظهرهم و تولى

الهمة وظهر على يده من الصلاح لم يكن عن يعجب حاشية المقتدرلانه كان يرىأن الإصلاح لايكون إلا مع الاقتصاد في النفقة ونفقة الحدم والحرم ولاسيالم المقتدر كانت هائلة فلابد من الاقتصاد فيها ولمساعلوا بذلك شرعوا يشون به فلما حسى على بذلك استعفى من الوزارة واحتج بالشيخوخة وقلة النهضة فأمره المقتدر بالصبر وقال أنت عندى بمثرلة والدى المعتمند فألح في ذلك ومع أن الرجل كان يستقيل ليخرج من هذه المضايق بسلام أبي سوء الحال في تلك الازمنة وتغلب النساء والحاشية أن يفيله هذه الراحة في خروجه فأمر المقتدر في منتصف ربيع الاول سنة ٣١٦ بالقبض عليه وعلى أخيه عبد الرحن وولى الوزارة:

### أوعإ بنمقلة

وكما كانت لابى على يد ماهرة فى الكتابة حتى ضربها المثل كانت ماهرة فى أخذ الرشاء على التولية والعزل وكان بينه وبين أكبر القواد مؤنس المظفر ووة فلذلك كان يثبت قدمه كلما قاربها الزلل حتى حصنت الوحشة بين المقتدر ومؤنس فدعا ذلك إلى عزل ابن مقلة فى آخر جمادى الاولى سنة ٢٩٨ وقبض عليه بعد سنتين وأربعة أشهر وثلاثة أينام واستوور.

## سلیمان بن الحسن

ولما لم يكن المقتدر ميالا السليان ولمسارضيه تبعا لرأى مؤنس أمرعلى بنعيسى بالاطلاع على الدواوين وأن لا ينفر دعنه سليان بشى وصودرا بزيملة عائنى ألف دينار لم تطل هذه الوزارة كثيرا لان الاحوال ضاقت على سليان كثرت عليه الماناليات ووقفت وظائف السلطان واتصلت رقاع من يرشح نفسه للوزارة بالسمادية والضان بالقيام بالوظائف وأرزاق الجند وغير ذلك وكاست وزراته غير متمكنه لان على بن عيسى بالنظر في المظالم واستعمل على ديوان السواد غيره فانقطعت مواد الوزير فاله كان يقيم من قبله من يشترى توقيعات أرزاق جاعة لا يمكنهم مفارقة ماهم عليه من الحدم فكان مطيم نصف المبلغ وكذلك إدرارات الفقهاء وأرباب البيوت فكانت أحراله ويته وأدياب البيوت فكانت أحراله ويته وأدى

ذَاكَ إِلَى القبضَ عليه لئلاث قين من رجبُ سنة ٣١٩ بعدُسنة وشهر بن واستوزر :

## أبوالقاسم الكلوذانى

ولم تسكن و زاراته أيضا عن رغبة المقتدر بل عن رأى مؤ نس وقد حصلت حوادث غريبة الشكل تبين لما ماكان عليه المقتدر من الجهل والفباوة و ذلك أنه كان بغداد إنسان يعرف بالدانيالى وكان زواقا ذكيا عتالا وكان يعتنى المكافد ويكتب فيه بخطه ما يشبه الحط العتيق ويذكر فيه إشار التورموزا بو دعها أسماء أقوام من أرباب الدولة في حصل له بذلك رفق كمثير . قوصل إلى الحسين بن القاسم حتى جعل اسمه في كتاب وضعه وعتقه وذكر فيه علامات وجهه ومافيه من الآثار ويقول إنه بوزر وتغمر الدنيا في أيامه وجعل هذا كله في جلة كتاب فيه ذكر حوادث وقعت وأشياء لم تقع بعدو نسب ذلك إلى دائيال وعتق الكتاب فيه ذكر حوادث وقعت وأشياء فأخذا الكتاب وأخذه وقرأه على هفلع الآسود فأخذا الكتاب وأحدا وذهب الدائيالى إلى ماأعرف إلا الحسين وعلى هذه الصفة نقال ماأعرف إلا الحسين وعلى هذه الصفة نقال المقتدر وفيا للالله فان جادا وذهب الدائيالى إلى الحسين وعرفه المبائد برقمة منه فاعرضها على وأكم حاله و لا تطلع على أمره أحدا وذهب الدائيالى إلى الحسين وعرفه المبائد المؤادان في رمضان سنة ٢٥٩ بعد شهر بن وثلاثة أيام وتولاها:

### الحسين بن القاسم

ولمساجاً لم يكن من أهل الوزارة ولامن ذرى الندبير فضاقت عليه الآحوال وكثرت الإخراجات فاستسلف جملة وافرة وأطلع المقتدر على اضطرابه فعزله فى ربيع الآخر سنة . ٢٣ بعد سبعة أشهر واستوزر .

# أبا الفتح الفضل بن حجر وهو آخر وذرائه

تولى الوزارة فى عهد المقتدر اثنا عشر وزيرا ومنهم من تقلد الوزارة مرتين وثلاثا وكانت تنال بالرشوة ودخل فى أمر تعيين الوزراءالنساء والحدموا لحاشية ولم يكن الصالح منهم يبقى في العمل كشيراً لأن عدار طول المدة كان على رضاً المتندر وقهرمانته وخدم الدار و ورلاء لايرضون إلا إذا حو بوا بالأموال الكثيرة التي بها تفسد المسالية وتختل موازنتها فتى حصل التقصير في ذلك وقدم رجل آخر رشوة فسرعان ما يقبض على الأول ويصادر ويعين الثاني وهذه حال أخلقت دبياجة الدولة وأسقطت حرمتها حتى لم يكن لها في نظر العامة ولا في نظر عمنها على الأطراف حرمة . وليس ذلك كل ماأسقط أمر الدولة في عهد المقتدر بل أضيف إلى ذلك قوة العراق والحجاز .

#### أمر القرامطة

كان رئيس القرامطة بالبحرين أبو سعيد الحسن بن جرام الجناف فقتر سنة ٢٠١١ بعد أناستولى على هجر والأحساء والقطيف وسائر بلاد البحرين فولى بعده ابنه أبوطاهر سليمان الجنابي وكانت له غزوات متنابعة إلى جهة البصر ميريد الاستيلاء عليها وأشدغزواته لهاستة ٢١١ فإنه سار إليها في ألف وسبمائة من القرامطة ودخلها وقتل حاميتها ووضع السيف في أهلها وأقام بهاسيعة عشر يوما يحمل منها ما يقدر عليه من المال والاحتمة والنساء والسيبان ثم عاد إلى بلده ومنها توجه إلى طريق الحاج ليلقام عند رجوعهم إلى مكة فأوقع بقافلة تقدمت معظم الحاج وكان فيها خاتى كثير من أهل بغداد وغيرهم فنبهم واقسل الحبر بباقي الحاج وهم بفيد فأقاموا بهال الحبحاج جميعها وما أرادوا من الامتعة والأموال والنساء والصبيان ثم عاد الجنسابي إلى هجر وترك الحاج في مواضعهم فات أكثرهم جوعا وعطشاً من حر الشمس فانقلبت بقداد من سوء تأثير هذا الخبر وكان وصوله في الوقت الذي قتل الشمس فانقلبت بقداد من سوء تأثير هذا الخبر وكان وصوله في الوقت الذي قتل المنسيم فالتشيع فذكر بكل قبيح على المنتهم ،

اضطر المقندر أن يكاتب أبا طاهر يطلب منه أن يطلق من عنده من أسرى الحاج فأطلقهم وطلب ولاية البصرة والاهواز فلم يجبه المقتدر فسارمن هجر يريد الحاج وكان جعفرين ورقاء الثميبانى متقلداً أعمال السكوفة وطريق مكه فلسا سار

الحاج من بغداد سار جمفر بين أيديهم خوفا من أبي طاهر ومعه ألف رجل من بن شيبان وسار معهم أيعنا قراد السلطان ومعهم ستة آلاف رجل فلق أبو طاهر القرمطى جمع من القراءطة عن القرمطى جمع من القراءطة عن يمينه فانهزم من بين أيديهم فلقى القافلة الآولى فردها إلى السكوفة ومعها عسكر الخليفة ودخل أبو طاهر الحاب السكوفة قاتلهم فانهزم عسكر الخليفة ودخل أبو طاهر السكوفة وأقام ستة أيام بظاهر ها يدخل البلانهارا فيقم في الجامع إلى الليل مم يخرج فيبيت في عسكر موحل منها ما فند على حله من الأموال والثياب وغير ذلك مم عاد إلى هجر القرامطة عليهم .

وفي سنة ٣١٥ سار أبو طاهر نحو الكوفة فأمر المقتدر يوسف بن أبي الساج أن يسير إلما لحمايتها مزالفرامطة وقد أعدله بالكوفة الأنزالله ولعسكره فسبقه إلها أبوطاهر واستولى على كل هذه المؤن وكانت شيئاكثيرا ووصل يوسف بعد أنى طاهر بيوم واحد فلما وصل أرسل إلى القرامطة يوم الجمة يدعوهم إلى طاعة المقتدرفان أبوافرعدتم الحرب يرمالاحد فقالوا لاطاعةعلينا إلالة والموعد بيننا للحرب بكرة غد فلما كان الغد رأى يوسف قلة القرامطة فاحتقرهم وقال إن •ؤلاء الكلابلايقاء لهم بعد ساعةفي يدى وتقدم بأن يكتب كتابالفتح والبشارةبالظفر قبل اللقاء تهاونا بهم ثم زحف الناس بعضهم إلى بعض واستمر القتال إلى غروب الشمس فلما رأى أبوطاهر ذلك باشر الحرب بنفسهوممه جماعة يثق بهم وحمل بهم فطحن أصحاب يوسف ودقهم فانهزموا بين بديه وأسر يوسف وعدد كثيرمن أصحابه ووردالخير بذلكإلى بغدادفخاف الخاصوالعام منالقرامطة خوفا شديدا وعزموا على الهرب إلى حلوان وهمذان وجاء المهزمون منوقعة الكوفة إلى بفداد ووصل الحُمْرِ بِأَنَّ القَرَامِطَةُ قَدْ سَارُوا إِلَى عَيْنِ النَّتْرُ فَأَنْفَذُ مِنْ بِقَدَادُ خَسَيَانَة سميرية فيها المقاتلة لتمنعهم من عبور الفرات وسيرجماعة من الجيش إلى الآنبار لحفظها ومنع القرامطة من العبور هنالك . ثم إن القرامطة قصدوا الآنبار ولمــا وصلوها نزلوا غرق الفرات لأن أهل الأنباركانوا قد قطعوا الجسر ثمانفذ أبوطاهر أصحابه إلى الحديثة فجاءوه بسفنعقدها وعبر عامها نحوثنثماثة من أصحابه فقاتلوا عسكر الحتليفة فهزموهم وقتلوا منهم جماعة واستولوا على مدينة الأنباروعقدوا الجسروعبر عليه

أبوطاهر ولكنه خلف عظم جيشه في البرالغربي ولمساورد الخبربعبور أبي طاهر إلى الأنبار خرج نصر الحاجب بحيش جرار فلحق عؤ نسفاحق المظفر فاجتمعافى نيف وأربعين ألف مقاتل وكان هذا الجيش مضطربا في مسيره قد تمكن الخوف من قلبأجناده وكان بمكنهم لودبروا جيشهم تدبيرا حسنا أن بأخذوا أباطاهر الذى كان قد عبر وترك جنده ولكنهم تهاونوا حيَّعاد إلىجيشه ثم اقتطع •ؤنس من الجيش نخو ستة آلافأمرهم بالعبور ليغتموا مسكر القرامطة ويخلصوا يوسف ان أبي الساج ففشلوا وانهزموا أمام شجاعة القرامطة وكانت نتيجة ذلك أن أمر أبوطاهر بقتل يوسف وجميم الآسري وكانتعدة القرامطة في هذه الخرجة ٧٧٠٠ ولمساعلها لمقتدر بعدة عسكر موعدة القرامطة قاللمن الله نيفا وتمانين ألفا يعجزون عن ٢٧٠٠ وجاء إنسان إلى على بن عيسي الوزير وأخبره أن فيجيرانه رجلا من شيرازعلى مذمبالقرامطة يكاتبأ باطاهر بالاخبار فأحضره وسأله فاعترفوقال ماصيت أباطاهر إلالماصح عندى أنهعلى الحق وأنت وصاحبك كفاد تأخذون ماليس لمكم ولا بد لله من حجة في أرضه وإمامنا المهدى محمد بن فلان بن فلان ابن محدبن إسماعيل بنجمفر الصادق المقم ببلادا لمفرب ولسناكالرافضة والإثناعشرية الذين يقولون بجهلهم إن لهم إماما ينتظرونه ويكذب بعضهم البعض فيقول قد رأيته وسممته وهو يقرأ ولآيشكرون بجهلهم وغباوتهم أنه لايجرز أن يعطى من العمر ما يظانونه . فقالله الوزيرقد خالطت عسكرنا وعرفتهم فن فيهم على مذهبك فقال وأنت بهذا العقل تدبر الوزارة كيف تطمع منيأن أسلم قوما مؤمنين إلىقوم كافرين يقتلونهم لاأفعل ذاك فأمره فضرب ضربا شديداً ومنع الطعام والشراب فات سد ثلاثة أبام .

أما أبر طاهر هإنه سار من الانبار وعثى فى أرض الجزيرة نهبا وقتلا لملامن اعتصم منه بالأمان والفدية وجيوش السلطان لاتؤثر فيها أثراً وتخلف أن تقدم عليه فلما تم له ماأراد من الجزيرة عاد إلى الكوفة وهنها دخل هو وأصحابه البرية بعد أن أعافوا السبل وأهلكوا العدد الجم .

وكانت هذه الانتصارات سبياً فى ظهور من كان بالسواد بمن يعتقد مذهب القرامطة وبكتم اعتقاده خوفا فأظهروا أعتقادهم واجتمع منهم بسواد السكوفة أكثر من عشرة آلاف رجل وولوا أمرهم رجلا يعرف بحريث بن مسودوا بتممت طائفة أخرى بمين التمر و نواحيها فى جمع كثيرا وولوا أمرهم رجلا يعرف بميسى بن موسى وكانوا يدعون إلى المهدى وسار عيسى إلى الكوفة ونزل بظاهرها وجى الحراج وصرف عمال السلطان على السواد وسار حريث إلى أعمال الموفق وبني بهادار أسماها دار الهجرة واستولى على الملك لناحية فكان أصحابه يتهبون ويقتلون ويسبونه فأرسل المقتدر إلى حربث بن مسعود ومن معه هار وزبن غريب والى عيسى بن موسى ومن معه بالكوفة صافيا البصرى فأوقع كل منهما بمن أرسل إليه من القرامطة وأسر منهم بالكوفة صافيا البصرى فأوقع كل منهما بمن أرسل إليه من القرامطة وأسر منهم نمن على الذين استضمفوا فى الآرض ونجعلهم أثمة ونجعلهم الوارثين) فأدخلت بذاد منكوسة واضمحل أمر من بالسواد منهم وكنى الله الناس شرهم وإن كان كذلك عا يعجل بخراب القرى وإتلاف المزارع

وفى سنة ١٧٧ فعل أبو طاهر هاهو أشتع وأدهى وذلك أنه سار بجنده إلى مكة فواقاها يوم التروية فلم يرع حرمة البيت الحرام ، بل بهب هو وأصحابه أموال الحجاج وقناوهم حتى فى المسجد الحرام وفى البيت نفسه وقلع الحجر الآسود وأنفذه إلى هجر غرج إليه أمير مكة فى جماعة من الآشراف فسألوه في أمو الهم فلم يشفعهم فقاتلوه فقتلهم أجمعين وقلع باب البيت وطرح الفتلى فى بتر زمزم ودفن الباقين فى المسجد الحرام حيث قتلوا بغير غسل ولاكفن ولا صلى على أحد منهم وأخذ كسوة البيت الحرام حيث قتلوا بغير غسل ولاكفن ولا صلى على أحد منهم وأخذ كسوة البيت حرمة فقسمها بين أصحابه ونهب دور أهل مكة و ولم بحصل فى التاريخ أن انتهكت حرمة هذا البيت إلى هذا الحد حتى أن المهدى عبدانة العلوى المامكة وعلى الحجاج وغيرهم ينكر عليه ذلك وبلومه وبلعنه ويقيم عليه القيامة ويقول لقد حققت على الحجاج وغيرهم ما أخذت منهم ورد الحجر الأسود إلى مكانه ورد كسوة الكعبة فأنا برئ منك فى الدنيا والآخرة ولما وصله هذا الكتاب أعاد الحجر الآسود واستعاد ما أمكنه من أموال أهل مكة فرده وقال إن الناس اقتسموا كسوة الكعبة وأموال الحجاج ونا فدر على منعهم .

#### المتغلبون وما كان منهم :

فى عهد المقتدر اشتد سلطان المتغلبين بأطراف المملسكة وهذه نتيجة طبيعية لما أصاب الدولة من الحلل .

فنى الاندلس قام رجل الدولة الاموية عبد الرحن الناصر وتسمى باسم أمير المؤمنين لانه لم يعد هناك ما يراعيه رجال الدولة الاموية من أمرا لخلافة الإسلامية ببغداد لانحطاط شأنها ولعب الفساد بها وخيانة الوزراء فيها وكان عبدالرحن قد مكنه عقله الواسع وفكره الثاقب من العلو وبعد الصيت حتى هبته ملوك الإفريجة والوم وهادوه رأرسلوا إليه السفراء وكذاك فعل هو معهم .

وفى أفريقية قامت الدولة العلوية ومحت فى طريق غلبتها دولة الآدارسة من المغرب الاقصى والاغالبة من أفريقية وجعلت مقرها مدينة المهدية التى أسمها عبيدالله المهدى بالفرب من القيروان وكانت همته بعد ذلك موجهة إلى الاستيلام على مصر فحكان يناوشها بالجنود ولكنه لم يتبيأ له الاستيلاء عليها

وفى البحرين وما صافيها السع سلطان القرامطة واستقلوا بملك تلك البسلاد وكانت العراق دنمًا على خوف مستمر منهم وقطعوا طريق الحج حتى كان حجاج العراق قد اتخذوا لهم طريقا آخر إلى مكه على الموصل ثم الشمام ثم مكه

وفى خراسان وماوراً. النهر اُستقر ملك الدولةالساما تيةوكان الديلم يناوشونها من وقت لآخـركا سيأتى فى تاويخهم

ونى الموصل ابتدأت دولة آل حدان ولمكن لم يشمكن سلطانهم في عهد المقتدر . أما مافعله الروم بثفرر المسلمين في هذا العهد فهوفي غاية الشنعة فني سنة ٣٠٣ أغاروا على التفور الجزرية وقصدوا حصن منصور وسبوا من فيه وجرى على الناس أمر عظيم ولم يسكن أمام الروم من الجيوش من يصدهم الآنهم كالوامشغولين برتق الفتوق الداخلية التي كانت متوالية

وفى سنة ه . ٣ وصل رسولان من ملك الروم إلى المتندر يطلبان المهادنة والفداء فأكرما إكراما كثيرا وأدخلا على الوزير وهو فى أكل أبهة وقد صف الاجناد بالمسلاح والزينة النامة فأديا الرسالة ثم أنهما دخلاعلى المقندر وقد جلس لهاو اصعاف الاجناد بالسلاح والزينة النامة وأديا الرسالة فأجاجما المقندر إلى طلب ملك الروم من الفداء وسير مؤنسا الخادم ليحضر الفداء وجمله أمير آعلى كل بلديد خله يتصرف فيه على مايريد إلى أن يخرج منه وسير معه جماً من الجنود وأطلق لهم أرزاقاً واسعة وأنفذ معه مائة وعشرين ألف دينار لفداء أسارى المسلمين وسار مؤنس والرسل وكان الفداء على يديه

ولم يدم هذا الصفاء طويلا بل عادت الحروب والغارات من الطرفين وكانت سجالا وكلما كان يجتمع عند الطرفين أسرى يحصل الفداء كالعادة

وفى سنة ٣٩٣كتب علك الروم إلى أهل التغور الإسلامية يأمرهم بحمل الحراج إليه فأن فعلوا والاقصده فغتل الرجال وسي الدرية وقال إننى صع عندى ضعف ولانكم فلم يفعلوا فسار إليهم وأخرب البلاد ودخل ملطبة سنة ٣١٤ فأخربها وسمي منها ونهب وأقام فيها سئة عشر يوما ولما رأى أهل ملطبة ماحل بقراهم من التخريب قصدوا بغداد مستغيثين فلم يغاثوا وعادوا بغير فأثدة

وفى سنة ٢٥٥ خرجت سرية من طرسوس إلى بلاد الروم فوقع عليها العدو وأسروا من المسلمين أربعائة رجل فقتلوا صبرا. وفيها سار الدمستق فى جيش عظيم من الروم إلى مدينة دبيل وهى قاعدة أرمينية وكان معددابات وبجانيق ومعه هزارق تزرق بالنار فلا يقوم بين يديها أحد من شدة النار فسكان ذلك أشدشى على المسلمين عن أصيب الراى بسهم من سهام المسلمين فخفت الشدة وكان الدمستق يجلس على كرسى عال يشرف على البلد وعلى عسكره فأمرهم بالقتال على ما يراه فعبر لهم المسلمون حتى وصلوا إلى سور المدينة فنتبوا فيها نقوبا كثيرة ودخلوا المدينة فقائلهم أهلها قتالا شديداً حتى أخرجوهم من المدينة وقتلوا منهم عشرة آليل وكانت هذه السنة سنة تجام المسلمين على الروم

وفى سنة ٩٩٩ اشتدتوطأة المسلين على الروم وغزوا بلادهم حى المنواعمورية وأنقرة والفضل فى ذلك كله يرجع إلى قائد عظيم من غلمان المفتدر اسمه ثمل وكمان والمى النفور فأمكنه بما أوقعه عن الرعب فى قلوب أعدائه أن يستعيد بعض الهيبة للدرلة بعد أن كادت تذهب من صدر الروم بمرة

وعلى الجلة فكانت خلافة المقتدر فى جميع أيامها شر أيام على الدولة العباسية لانه حكم فيها العساء والحدم وبذر فى الأموال تبذيرا مفظما وكان يعزل الوزراء ويولى غيرهم بما يقدم من الرشاء له ولامه ولقهرمانته ولخدمه ولايأخذ الوزارة بالرشوة إلا من هو عازم على الحنيانة ليحصل على مادفعه فمكانجلهم الكثيرمنهم أن يسدحاجته أولا ثم حاجة من ولاه، الايسالون أجاءت تلك الاموال من ظلم أو عدل ؟ وهكذا نهاية الفساد فى الدولة وهو المؤذن بخراجا واضحلالها

#### قتل المقتىدر

كان فى درئة المقتدر قائدان هما فى أرفع الدرجات أولها مؤنس المظفر وهو القائد العام للجيوش وعليه المعول فى تسييرها ويليه فى المرتبة محمد بن اقوت وكان بينهما شىء من المنافسة

فتى سنة ١٩٧٩ قوى أمر محمد بن ياقوت وقلد مع الشرطة الحسبة وضم إليه رجال فقوى بهم فعظم ذلك على مؤنس وسأل المقتدرصرف محمدعن الحسبةوقال هذا شغل لايحوز أن يتولاء غير القضاة والعدول فأجابه المقتدر وصرف محمدا عن الحسبة وصرف ابنه عن الشرطة وأبعدهما عن الحضرة فأخرجا إلى المدائن حسبا طلبه مؤنس وولى بدلها إبراهم بن رائق وأخاه محسد! الحسبة والشرطة وهذا كان بدء الوحشة ساءت الظنون ومثن وجدت الوحشة ساءت الظنون

بلغ مو نسا أن الوزير الحسين بن القاسم قد وافق جاعة من القواد فى القد بير عليه فتنكر له مو فس وطلب من المقتدر عزله ومصادرته فأجاب إلى عزله ولم يصادره فلم يقتم مو فس بذلك فيق الحسين فى الوزارة وكتب إلى هرون بن غريب أحد القواد وهو بدير الماقول أن يحضر إلى بغداد وكذلك كتب إلى محمد بن ياقوت يستقدمه فزادت الوحشة عند مو فس وصح عنده أن الحسين يسمى فى القد بير عليه ثم صح عنده أنه قد جم الرجال والفلمان الحجرية فى دار الخليفة فأظهر النصب و ذهب نحو الموصل وأرسل غلاما له إلى المقتدر برسالة فطلب الوزير منه أن يسلمها إلى فأنى فسبه الوزير وشتم صاحبه وأمر بضربه وصادره بثلثان الفدينار وأخذ خطه بها وحبسه ونهب داره قلما بلغ مؤنسا الخبرسار نحوالموصل في أصحابه وعاليكم و تقدم الوزير بتبض أقطاع مو نس وأملاكه وأملاك من معه فصل من ذلك مال عظم وزاد فى محل الوزير عند المقتدر فاتبه عميد الدولة وضرب اسم، على الدينار والدم

وتمكن من الوزارة وولى وعزل .

أما مؤنس فأنه استرلى على الموصل من يدبني حدان واستولى على أموالهم وديارهم وخرج إليه كثير من العساكر من بفداد والشام ومصر لاحسانه كان إلهم وعاد إليه تأصر الدولة بن حدان فصار معه ، فلما اجتمعت إليهالعماكر انحدر إلى بغداد في شوال سنة ٣٢٠ فلما بلغ خبره جند بغداد شغبواوطلبواأرزاقهمفقرقاللقتدر فهم مالا عظها إلا أنه لم يشبعهم وسير العساكر لمقابلة مؤنس في طريقه فلم يقدروا على رده فجاءً حتى نول بياب الشهاسية فحل الخوف في قلب المقتدر وجنده وكان يريد ترك بغداد لمؤنس والرحيل إلى واسط فرده عن ذلك محمدين ياقوت وزين له اللقاء وقوى نفسه بأن القوم متى رأوه عادرًا بأجمهم إليه فرجع إلى،وله وهو كاره ثم أشار عليه بحضور الحرب فحرج رهو كاره وبين بديهاالهقهاء والقراءمعهم المصاحف مشهورة وعليه النردة والناس حوله فوقف على تل بعيب عن المعركة فأرسل قواد أصحابه إليه يسألونه التقدم مرة بعدأخرى وهولايريممكانه فلماألحوا عليه تقدم من موضعه فانهزم أصحابه قبل وصوله إليهم فلقيه على بربليق من أصحاب مؤنس فترجل وقبل الارض وقال له أين تمضى ارجع فلمن الله من أشار عليك بالحضور فأراد الرجوع فلقيه قوم مزالمفاريةواابريرفشهروأعليه سيوفهم وضربه أحدهم بسيفه على عاتقه فسقط إلى الارض وذبحه بعضهم ثمرفعوارأسه على خشبة وهم يكبرون ويامنونه وأخذ جميم ماعليه حتىسر اويلهو تركوه مكشوفالمل أن مربه رجل من الاكرة فستره بحشيش ثم حفر له موضعه ودفنوكان عمره حين قتل ٢٨ سنة ثم تقدم وأنس وأنفذ إلى دار الخليفة من عنعها من الهب

#### ١٩ ـــ القياهن

هو أبو مجمد بن المعتضد بن الموفق طلحة بن المتوكل وأمه أم ولد بربرية اسمها قنول وبويع بالخلافة يوم أن قتل المقتدرق ٢٨ شوالسنة ٣٧٠ ( انو فبرسنة ٩٣٢) ولم يزل خليفة حتى خلع في ٥ جادى الأولى سنة ٣٢٧ ( ٣٣ لمبريل سنة ٩٣٤) فكانت مدته سنة وسنة أشهر وسنة أيام .

ومعاصريه منالملوك والمتغلبين همعاصر والمقتدر ماعداأ حمدبن إسماعيل الساماني

#### كيف انتخب

لما قتل المقتدركان من رأى مؤنس إقامة ولدار العباس أحمد وقال إنه تربيتي وهو صبى عاقل وفيه دين وكرم ووفاء بما يقول فاذا جاس للخلافة سمحت نفس جدته والدة المقتدر وإخرته وغلمان أبيه ببذل المال ولم ينتطح في قتل المقتدر عزان فاعترض عليه أبو بعقوب إسحاق بن إسماعيل النويختي، قال بعدالكد والنعب استرحنا من خليفة له أم وخالة وخدم يدمرونه فنعود إلى تلك الحال والله الامرضي عليه بن وخالة وخدم يدمرونه فنعود إلى تلك الحال والله الاموذكر له يحد بن المعتصد وهو أخو المكتنى فأجابه إليه على كرممنه فانه كان يقول إن عارف بشره وسوء نيته ولكنه الاحياة ، فبايعوه واستحلفه مؤنس لنفسه ولحاجبه بليق ولهلى بن بليق وأخذوا خطه بذلك واستقرت له الحلافة وبايم، الناس واستوزر والمعلى بن بليق واخذوا خطه بذلك واستقرت له الحلافة وبايم، الناس واستوزر أبا على بن بليق واستحرب على بن بليق .

#### الحال في عهد القامر

كان التاهركما قال مؤنس شريرا خبيك النبة فانه في أول خلافته اشتقل بالبحث عن استثر من أولاد المقتدر وحرمه واشتقل بمناظرة أم المقتدر وكانت حريصة قد ابتدأ بها داء الاستسقاء وقد زاد مرضها بقتل ابنها و لماسهت أنه بق مكشوفا جزعا شديداً وامتنعت من الآكل و الشرب حتى كادت تهلك فوعظها اللساء حتى أكات شيئاً بسيراً من الحينز والملح. أحضرها القاهر عنده وهي على تلك الحال من المرض والجزع وسألها عن مالها فاعترفت له بما عندها من المصوغ والنياب ولم تعترف بشيء من المال والجوهر فضربها أشد ما يكون من المصرب وعلقها برجلها وضرب المراضع الفامضة من بدنها فحافت أنها لاتملك غير ما أطلعته عليه وقالت لوكان عندى مال لما أسلت ولدى القتل ولم تعترف بشيء ثم أخرجها على تلك الحال لتشهد على نفسها القضاة والعدول أنها قدحات أوقافها ووكلت في بيعها فاستنمت من ذلك وقالت قد وقفتها على أبواب البروالقرب بمكه والمدينة والثغور وعلى العفداء ذلك وقالت قد وقفتها على أبواب البروالقرب بمكه والمدينة والثغور وعلى العفداء والمساكين ولا أستحل حلها ولا بيعها وإنما أوكل في بيع أملاكي قلما علم القاهر

يذلك أحضر القاضى والعدولوأشهدهم على نفسه أنه قدحل أوقافها جميعهاووكل فى بيعها فبيم ذلك جميعه مع غيره واشتماه الجند من أرزاقهم ثم صادر جميع لد المقتدر وحاشيته ولم نسمع فى الناريخ ما يقارب فعل القاعر نذالة وجبنا وخسة وشراعة نفس

بعد قتل المقتدر هرب كبار معينيه وخاصة محد بن ياقوت وابناراتى وهارون بن غربب ومفلح وعبد الواحد بن المقتدر فلما صاروا بواسط أرسل هارون بن غربب يطلب الامان لنفسه وببذل مصادرة ثانياتة أنف دينار وعلى أن تطلق له أملا كه فأجيب إلى طلبه وتهم وقتاؤه سائرين إلى السوسر وسوق الاهواز فأقاه وابالاهواز وطرد واعمله فجهز إليه مؤنس جيشا أخرجهم منها عم طلبوا إليه الامان فأمنهم وتوجهرا معه إلى بغداد رمعهم محد بن ياقوت فتقدم عند القاهر وعلت مؤلته وصاد يخلو به وبشاوره فغنظ ذلك على الوزير مؤنس المظفر وبليق الحاجب وابنه لانهم ما ما حربوا المقتدر إلامن أجله والبت عندهم أن محد بن ياقوت يدبر عليهم فاستوحشوا ما المقتدر إلامن علم وأمر مؤنس بفقيش كل من يدخل الدار ونقل من كان عبوسا بدار الخلافة كوالدة المقتدر التي اشتد عليه المرس عا نافاهن الضرب علم القاهر أن المتاب لايفيد فأخذ في التدبير على اقرم الذين أجلسوه هذا الجلس وكان عتاد مؤنس عليه وأغراهم بحضيم الاخبار اعتماد ان مقلة به ووعده الوزارة عله فكان يكانب القاهر بحميم الاخبار

أما هؤلاء الخصوم فاتفقوا على خلع القاهر وتحالفوا على ذلك ولكتهم لم يبدو اشيئا من الحكمة أمام مكر القاهر ودها فه فرأى الوزير أن يظهروا أن أباطاهر القرمطي و وده قبض الكوفة وأن على بن بليق صائر إليه ليمنها منه فاذا دخل على القاهر يودعه قبض عليه فكتب ابن مقلة إلى الخليفة بما انفقوا على لم خباره به ولكن لم يتم ذلك لآن الحتر جاء القاهر سرا يما دبر عليه فاحتاط لنفسه وأنفذ إلى الساجية فأحضرهم و رغهم في دها ليز الدار مستخفين فلا جاء ابن بليق طلب الإذن لم يؤذن له وردردا قبيحا من الساجية غرج هار با من الدار وعلم بليق بما جرى على ابنه فاحتد و قال لا بد من المضى إلى دار الخليفة حتى أعلم سبب مافعل بابنى فذهب هروجيح القواد الذبن بدار مؤنس كذلك على أحد بن زيرك

صاحب الشرطة ثم أرسل إلى مؤنس فى داره من أحضره بالحيلة وكان قد استولى عليه الشعف والسكير فلما حضر الدار أمر بالفيض عليه واختنى الوزير ابن مقلة وأحمد بن زيرك وأمر القاهر بالحنم على دور وؤنس وبليق وابنه على وابن مقلة وأحمد بن زيرك والحسن بن هارون ونقل دواجم ووكل بحرمهم وأمر باحراق دار ابن مقلة فأحرقت وظهر محمد باقوت فولى الحجبة .

ولمسا تمسكن القاهر من هؤلاء الاعداء وصبطهم بداره أمر يقتلهم جميعاً فقتلوا ووأى الناس من شدة الفاهر ماعلرا معه أنهم لايسلون من يده وندم كل من أعانه من الجنود حيث ثم ينفعهم الندم .

ومن الغريب أن التاهر بعد أن تم له ماأراد أمربالقبص على أكبر رجل ساعده وهر طريف السبكرى الذي كان من قواد مؤنس فخانه .

بق من أعداه القاهر الوزير ابن مقلة فاه كان مستبرا لم يظهر عليه و كذلك الحسن المن مارون فكانا بواسلان قواد الساجية والحجرية و يخوفانهم من شرالقاهر و يذكر ان لم غدره و نسكته مرة بعد مرة وكان ابن مقلة يجتمع بالقواد ليلا نارة فى زى أعلى و تارة فى زى مكد و تارق فى زى امرأة و يغربهم به حتى ماكلا صدور هم فا تفقوا على خلمه و زحفوا لمل الدار و هجمرا عليه امر سائر الأبر اب فلما سمح الفاهر الأصرات والجلبة استيقظ مخورا وطلب بابا بهرب منه فلم يحده فقيضوا عليه و حبسوه شمسلوا عينيه و بذلك انتهت مدته وكانت جامعة للمايب والقبائح ، ومن ذلك عدا ما تقدم ذكره أنه أمر بشعريم الخرو والفناه وسائر الأنبذة وأما الجوارى كل ما تقدم فى صنعة الفناء فاشترى منهى ما أراد بأرخص الاثمان وكان القاهر مشتهرا بالفناء والساع فجمل ذلك طريقا لمل تحصيل غرضه رخيصا فعوذ بالله من هذه بالخلاق التى لابر ضاها السامة من الناس .

#### ۲۰ ــ الراضي

هو أبو العباس أحمد المقتدر بن أبي أحمد الموفق طلحة بن المتوكل وأمه أموله.

اسمها ظلوم ولدسنة ۲۹۷ وبويع بالخلافة بعد خلع القساهر فى • جسادى الأولى سنة ۳۲۷ (۲۳ لبريلسنة ۹۳۶) ولم يزلخليفة إلى أن توفى فيمنتصف ربيع الأول سنة ۳۷۹ (۸ ديسمبرسنة ۹٤٠) فسكانت مدتهست سنين وعشرة أشهرو عشرة أيام

#### كيف انتخب

لما قبض على الفاهر سأل القواد الحدم عن المكان الذى فيه أبوالعباس بن المقتدر فدلوهم عليه وكان هو ووالدته محبوسين فقصدوه وفتحوا عليه ودخلوافسلموا عليه بالحلافة وأجلسوه على السرير يوم الآربعاء لست خلون من جادى الآولى ولفيوه الراضى وبايعه القواد .

#### الحال في عهده

كانت الحال تريد إدبار او انتكاسا واضطرابانى عهده فأصحاب السلطان فى المراق يتسافسون ويتتلون و الذين يحيطون بهم من المتغلبين يحدون و يجتهد بن فدولة الاندلس زهت وعظمت بهمة الرجل العظيم أمير المؤمنين عبدالرحن الناصر الذى أعن فى بلاده أنه أمير المؤمنين بعد أن لم يمكن سلفه يتسمون بذلك ولما كانوا يسمون بالائمة . والدولة العبيدية فى المغرب والمهدية قداشندت وطأتهاوهى آخذه فى العلو وتحاول الاستيلاء على مصر ، وبتوبويه ظهروا واستولوا على كثير من بلاد الجبال والاهواز . والروم انتهزوا هذه الفرص لاقتطاع البلاد الإسلامية وغزو المنفور وأهل بنداد مع هذا كله مشغولون بأنفسهم ومند كالبرن على ما فى أديبهم هن البلاد العراقية كما ترى .

كانت السكلمة العليا في أول عهدالراضي لوزيره ابن مقلة وحاجبه يحد بن ياقوت فهما اللذان كان بأيديهما الحل والمقد في البلاد . في سنة ١٩٧٣ نظر ابن مقلة فوجد عمد بن ياقوت قد تمكم في البلاد بأسرها وأنه هو لم يعد بسده شيء فسمى به إلى الراضي وأدام السعاية فيلغ ماأراد فني خامس جمادى الأولى ركب جميسم القواد إلى دار الحليفة حسب عادتهم وحضر الوزير ومحد بن ياقوت ومعه كاتبه فأمر الحليفة بالقبض عليه وعلى أخيه المظفر بن ياقوت وحبسما وقد سات محد في الحبس

ثم أطلق المظفر بعد أن أخذ عليه ابن مقة المهد أنه يواليه ولا ينحرف عنه ولا يسعى له ولا لولده بمسكروه . ظن ابن مقلة أن الوقت قدصفاله بمبس ابني باقوت وأنه لم يعد له منافس في سلطانه ولكنه غفل عن المظفر الذي أطاقه من السجن بعد موت أخيه محد فإن المظفر كان يظن أن ابن مقلة سم أخاه فسكان لذلك يتحيين الفرصة للقبض عليه فأتفق مع الجنود الحجوبية أن يقبضوا على ابن مقلة نقبضوا عليه وأرسلوا إلى الراضى يعلمونه فاستحسن فعلهم وطلورا من الخليفة أن يعين وورضوها عليه فأمتنع وزيرا فرد الاختيار إليهم فاختاروا للوزارة على بن عيسى وعرضوها عليه فامتنع وأشار بوزارة أخيه عبد الرحن فاستوزره الراضى وسلم إليه ابن مقلة فصادره.

رأى عبد الرحن أنه لايمسكنه إدارة الحركة لازدياد الفساد فاستمنى فلم يقبل الراضى منه وقبض عليه وصادره على سبعين ألف ديناز وصسادر أخاه عليا عنى مائة ألف .

واستوزر بعده أبا جعفر السكرخى هرأى قلة الاموال وانقطاع الموادفازداد عجرا إلى عجره وضاق هليه الامر ومازالت الإضافة تريد وطمع من بين يديه من العالمين فيا عنده من الاهوال وقطع محد بن رائق والى البصرة ماكان يحمل من الاهواؤ البصرة وواسط إلى بغداد وقطع البريدى والى الاهواز ماكان يحمل من الاهواؤ وأعمالها وكان ابن بويه قد تفلب على قارس فتحير أبو جعفر وكثرت المطالبات عليه ونقصت هيبته واستر بعد ثلاثة أشهر ونصف من وزار تعفله استراستوزر الراضى ابا القاسم سليان بن الحسن فكان فى الوزارة كأبى جعفر فى وقوف الحال وقلة المال ،

ولما رأى الراحى ذلك اصطرته الحال لمراسلة محدين راتت وهوبو اسطيه رض عليه الولاية ببغداد فحضر مسرعا فقلده الراحى لقب أمير الآمرا وولاه الحراج والمعارن في جميع المنابر وأنفذ إليه الحلمان في جميع المنابر وأنفذ إليه الحلم فانتقل السلطان ببغداد إليه ومنذلك الوقت بطلت الدواء ين وبطلت الوزادة فلم يمكن الوزير ينظر في شيء من الآمره وإنما كانابن رائن وكاتبه ينظران في الآمراء بعده و صارت الآموال تحمل إلى خواتهم فيتصرفون فيها كار بدون وبطاة رناط علية عار بدون وبطلت بوت الآموال وتغلب فيتصرفون فيها كار بدون وبطاة رناط عليه المربدون وبطلت بوت الآموال وتغلب

أصحاب الأطراف وزالت عنهم الطاعة ولم يبق للخدمة غير بفدادوأعمالهارالحسكم فها جميعها لابن رائق ليس للخليفة حكم .

كت ابن راتق كتاباً عن الراضى إلى أبي الفتح جعفر بن الفرات يستدعيه ليجعله وزيراً وكان يتولى الحراج بمصر والشام وظن ابن رائق أنه إذا استوزره جي له أموال الشام ومصر فقدم بفداد وتفذت له الخلع قبل وصوله فاقيتهجيت فلبسها ودخل بفداد وتولى وزارة الخليفة ووزارة ابن رائق جميعاً.

فكر ابن رائق فيابيد أبي عبدالله البريدى من بلادالاهواز وأشارعلى الراضى بالانحدار معه إلى واسط ليقرب من الاهواز ويراسسل البريدى فإن أجاب إلى مايطلب سنه وإلا قرب قصده عليه فأجاب الراضى وانحدر معه إلى واسط ثم تهيأ للسير إلى الاهواز ولما علم بذاك البريدى جدد ضمان الاهواز كل سنة بثلثمائة وستين ألف دينار يحمل كل شهر قسطه فأجاب الراضى إلى ذلك وعاد إلى بغداد ولكن البريدى لم يحمل عاضى ولا ديناراً واحداً.

رأى أن رائق استفحال قوة البريدى وعدم التمكن من قهره ففكر في أنه يستوزره فكتب إليه بذلك وطلب منه أن يرسل ناتباعنه في الوزارة فأجاب وأرسل أحد بن على الكوفي ناتباعنه فسارت أمور البريدى بفداد على ما يروق وضمت البصرة التي كانت في يدابن با تقول إلى أو سف بن البريدي أخى أبي عبدالله فصار بيد البريديين الآحواز والبصرة وأرسل إلى البصرة جندا الاستيلاء علمها وكان ذلك سبالتجدد الوحشة بين ابن رائق والبريدى حيث رأى الآول أنه زاد البريدي سلطانا عرساطانه عما أخذ من البصرة ولم يمكنه أن يصل معه شيئاً ماففكر في إرسال بحند إلى الالمورة الجند أحدهما بدرا لحرشني والثاني يحكم الديلي فقتال البريدى فاختار رجلين لقيادة الجند أحدهما بدرا لحرشني والثاني يحكم الديلي فسار يحكم بالجند إلى السوس واستولى عليه بمن معه من الآر الكو الديالمة ثم أخذ تستر والما رأى ذلك أبو عبداته البريدى ركب هو و إخوته ومن ياز مه السفن ، وأخذهمه ما يبق من الآهوال و . . . ما المدرع وفر فت السفينة بهم فأخرجهم الفواصون وقد كدوا يغرقون فركبوا و وصلوا إلى الآبائة فأم بها وكتب إلى ابن رائق يستعطفه فلم يحبه وكانت الرسل من أعيان أهل البصرة فلما رأوا ذلك منه ازداد واجدا في مقار وا كلا جور اكله جدراً هرموه ولما رأى ذلك ابن رائق ساروا كلما جهر إليهم جدراً هرموه ولما رأى ذلك ابن رائق ساروا كلما جهر إليهم جدراً هرموه ولما رأى ذلك ابن رائق ساروا كلما جهر إليهم جدراً هرموه ولما رأى ذلك ابن رائق ساروا كلما جهر إليهم جدراً هرموه ولما رأى ذلك ابن رائق ساروا كلما وراسية على الما والمناه المناب المناه الم

وكتب إلى بحكم وهو فى الآهواز مستول عليها يأمره باللحاق به فأناه فيمن عنده من الجند فتقدموا وقاتلوا أهل البصرة فقاوموهم مقاومة عنيفة حتى ردوهم مترز مين ورأى البريدى أنه لابد له من معين على ابن رائق وبحكم فسار إلى عماد الدولة ابن بويه وأطمعه فى العراق والاستيلاه عليه فسير معه أخاه معز الدولة فاستولى على الأهواز بعد أن حارب بحكم وانتصر عليه فسار بحكم إلى واسط ، لم يستمر الصفاء بين البريدى وهمز الدولة لآن كلا طاء، يربد أن يمكر بالثانى وكانت نتيجة المنافسة بينهما أن أنفذ بحكم جاعة من أسحابه فاستولوا على السوس وجنديسا بور وبقيت الآهواز بيد البريدى ولم يبقى بيد معز الدولة إلا عسكر «كرم ثم عاد فاستولى على الآهواز وأجلى عنها البريدى إلى البصرة

أما حان ابن رائق ببغداد فكانت حال إدبار لان بحكم منع عنه مالوا الحاولم يرسل إليه شيئا وكان يميل إلى أن يحل على ابن رائق في أمارة الاسماء ببغداد وكان يسلى إليه شيئا وكان يميل إلى أن يحل على ابن رائق في أمارة الاسماء ببغداد وكان يسعى له فيها ابن مقلة وقد كلم الحديثة بذلك فأجاب أبلغ ابن مقلة مااستقر عليه ولا للجمم مساد فقا تلته الجنود الرائقية ولكم ما نهزه اعنه فدخل بحكم بفداد في ١٣ ذى القددة ولتي الراضي من الفد وخلع عليه وجمله أمير الاسماء فكتب إلى جميع القدد المناز ا

فى أول سنة ٣٢٧ منع ناصر الدولة بن حدان ماضنه من الموصل فسار إليه الراضى هو وبحكم فأنام الراضى بشكريت وسار بحكم لحرب ناصر الدولة فقهره انهز أبن واثق فرصة غيابهما عن بغداد فظهر واستولى عليها ولما بلغ الراضى وبحكم خيره ازعجا واضطرهما ذلك إلى الإسراع بمسالحة ناصر الدولة ابن حدان على أن يعجل . . . ألف درهم وعادا يريدان بغداد فراسلهما ابن واثق يطاب الصلح فانفتا معه على ذلك وقله طريق الفرات ودياو مضرحوان والرهاو ما جاورهما وجند قنسرين والعواصم

أراد بجكم أن يستعيد بلاد الجبل والاهواز من يد ابن بويه فاتفق مع البريدى أن يسير إلى الاهواز وأمده برجال وأن يسير بحكم إلى بلادالجبل والكن علم بحكم أن البريدى يريد استمال الحيلة معه ليلقيه في المهالك ويعودهو إلى بغدادليكون أمير الأمراء فبدلا من أن يسير إلى بلاد الجبل سار إلى واسط فاستولى عليها وأجل عنها البريدى .

هكذا كانت مدة الراضى منازعات سياسية بين مؤلاء المتغلبين الذين كل منهم يود أن له تكون إمارة الأمراء ببغداد والآعداء ينتقصون كل يوم أطراف الخلافة ولم يعد لهما شىء من الهيبة ولا نفوذ السكلمة .

وبمازاد الامرإد بارا ظهورالمنازعات الديفية ببغدادعاصمة الخلافة فقدظهرها الحنابلة وقويت شوكتهم وصاروا يكبسون دور القواد والعامة وإنوجدوا نبيذا أراقوةوإن وجدوامغنية ضروها وكسروا آلاالغناء واعترضوا والبيع والشراء ومشى الرجال معالنساء والصبيان فإذا رأوا من يمشىمم امرأة أوصى سألوء عن الذي هو معه من هو ؟ فانأخرهم و إلاضربوه وحملوه إلى صاحب الشرطة وشهد واعليه بالفاحثةفأزعجوا بغدادفركب مدر الخرشني وهوصاحبالشرطة ونادى فبجانبي بغدادني أصحاب أبي محد البرجاري : الحنابلة لايجتمع منهم اثنان ولايناظرون في مذهبهم ولابصلى منهم إمام الاإذا جهر ببسم اقه الرحن الرحم في صلاة الصبح والعشاءين فلميغد فهم وزادشرهم وفتنتهم واستظهروا بالعميان لذين كاتوا يأوون إلىالمساجد وكالوا إذامرهم شافعي المذهب أغروا بالعميان فيضربونه بعصهم حتى يكاديموت فحرج توقيع الراضي بمبايقرأ على الحنابلة ينكرعايهم فعلهم ويوبخهم باعتقاد التشبيه وغيره فمنه تارة أنسكم تزعمون أن صورة وجوهكم القبيحة السمجة على مثال رب العالمين وهيئتكم الرذلة على هيئنه وتذكرون الكف والاصابع والرجلين والنعلين والشعر القطط والصعود إلى السهاء والنزول إلى الدنيا تعالى الله عما يقول الظالمون والجاحدون علواكبيرآ ثمطمنسكم علىخيار الائمة ونسبتسكم شيعة آل محمد عَلَيْهِ إِلَى الكَفر والصّلال ثم استدعاؤكم المسلين إلى التدين بالبدع الظاهرة والمذاهبالفاجرة التيلايشهد بهاالقرآن وإنكاركمزيارة قبورالائمة وتشنيعكمعلى زوارهابالابتداع وأنتممع ذلك تجتمعون على زبارة قبررجل منالعوام ليس بذى شرف ولا نسب ولا سبب من رسول الله ﷺ وتأمرون بزيارته وتدعون له معجزات الانبياء وكرامات الاولياء فلعن الله شيطاناً زين الم هذه المنكرات

وما أغراه وأمير المؤمنين يقسم باق فسها جهدا بازه الوظء به لأن لم تنتهوا عن مذموم مـذهبكم ومعوج طريقتكم ليوسعنـكم ضربا وتشريداً وقتــلا وتبديداً وليستعملن السيف في وقايكم والنار في منازلـكم وعمالـكم .

وبذلك يتبين أن الشقاق.والنزاع نجاوزا الآمراء إلى عامة الناس.وقلما وجدت المنازعات الدينية بين قوم لإلاذلوا وفشلوا .

#### أمر القرامطة

لم ترل القرامطة على حالهم فى الإفساد والعين واعتراض الحجاج وفى سنة ١٩٣٧ أرسل محدين يافوت رسولا إلى أهيطاهر يدعو وإلى طاعة الخليفة ليقره على ما بيده من البلاد ويقلده بعد ذلك ما شاء من البلاد ان ويحسن اليه ويلتمس منه أن يكف عن المحاج جيمهم وأن يرد الحجر الآسود إلى موضعه بمكة فأجاب أبو طاهر إلى أنه لا يعترض المحاج ولايصيبهم بمسكروه ولم يجب إلى دد الحجر الاسود إلى مكة وسأل أن نطاق له الميرة من البصرة ليخطب للخليفة بهجر ، فسار الحاج الممكة هذه السنة ولم يعترضهم القرمطى ، ولسكنه فى سنة ١٩٣٧ اعترضهم فخرج جماعة من العلويين بالمكوفة إلى أي طاهر فسألوه أن يدف عن الحاج فسكف عنهم وشرط عليهم أن يرجعوا إلى بغداد فرجعوا ولم يحج هذه السنة من العراق أحد وساد أبو طاهر إلى المكوفة فأقام بها عدة أيام ورحل عنها .

وفيسنة ٢٩٩ أصابهم خلل وفسادفي سياستهم وسببه ما كان من ابن سنبر وهو رجل كان من خواص اليسعيد الفرمطي والمطلمين على سره وكان له عدوم القرامطة يدعى ابا حفص فعمد ابنستبر إلى رجل من أصبهان وقال له إذا ملكتك أمر الفرامطة أريد منك أن تقتل عدرى أبا حفص فأجابه إلى ذلك وعاهده عليه واطلمه على أسرار أي سعيد و علامات كان يذكر أجا في صاحبهم الذي يدعون اليه لحضر عند أولاد أي سعيد وذكر لم ذلك فقال أبو طاهر هذا هو الذي ندعو اليه فأطاعوه ودا نواله حتى كان يأس الرجل بقتل أخيه في قتله وكان إذا كره رجلا يقول إنه مريض يعني إنه قد شك في دينه ويأس متقد وبالكفقال في مدينه ويا الاستبائي يريدقته ليتفرد بالملك فقال

لإخوته لقدأخطأنا في هذا الرجل وسأكشف حالهفقال لهإن لنا مريضاً فافظر إليه ليبرأ فحضروا وأضجموا والدته وغطوها بازار فلمارآها قال إن هذا المريض لابيرأ فاقتلوه فقالواله كذبت هذه والدتك ثمقتلوه بسدأن قتل منهم خلق كشيرمن عظائهم وشجمانهم وكان هذا سبب تمسكهم بهجر وترك قصد البلاد والإفساد فيها ب

وفى عهدالراضى ظهرت الدولة الاخشيدية بمصرها علىيد مؤسسها عمد الاخشيد ابن طميح وهو من موالى آل طولون وكان ملكمصر سنة ٣٧٣ واستمر الملكف عقبه إلى سنة ٣٥٨ وهم الذين تسلم منهم الفاطميون مصر وهذا ثبت ملوكهم :

(١) محد الآخشيد بن طغير

(٧) أبو الفاسم أنوجور بن الآخشيد

(٣) أبو الحسن على بن الآخشيد ٢٤٩ - ٣٥٥

(٤) أبو المسك كافور مولى الآخشيد

(o) ابر الفوارس أحمد بن على بن الآخشيد ٢٥٧ - ٣٥٧

وفىعهد الراضىمات عبيدالله المهدى أول خلفاء الفاطمين بالمهديه وولى بعده ابنه أبو القاسم محمد وكان يحاول ملك مصر فلم يتمكن .

خم الرضى الخلفاء فى أشياء مها أنه آخر خليفة دون له شعر وآخر خليفة انفرد بتدبير الملك وآخر خليفة جالس الندماء ورصل إليه العلماء وآخر خليفة كانت مراتبه وجواره وخدمه وحجابه تجرى على قواعد الخلفاء المتقدمين.

وفى أيامه حدث اسم أمير الآمراء فى بغداد وصار إلى أمير الآمراء الحل والعقد والخليفة يأتمر بأمره وليس له من نفرذ الكلمة ولاسلطان الحلافة شىء .

وكان الراضى أديباً له شعر مدون يحب محادثة الأدباء والعضلاء والجلوس معهم. وكان سمحا عنيا .

توفىالراضى فى منصف ربيع الاول سنة ٣٧٩ (١٨ ديسه برسنة ٩٤٠) ابنالاثير

## ۲۱ ـــ المتقى

هو إبراهيم المتتى ته بن المعتمدين أبيأحمد الموفق طلحة بن المتوكل وأمهأم ولد اسمها خلوب بو يع بالخلافة فى ٢٠ ربيما لأول سنة ٣٢٩ (٢٤ ديسمبر سنة ٩٤٠) ولم يزل خليفة حتى خلع فى ٢٠ صغر سنة ٣٣٣ (١٢ أكتوبر سنة ٩٤٤) فسكانت عدته ٤ سنوات و ١٦ شهرا .

## كيف انتخب

لمامات الراضى كان بحكم بواسط ، فوردكتابه مع وزيره أبي عبدانه الكوفى يأمره فيه بأن يجتمع مع أبيالقاسم سليان بنالحسن وزير الراضى كل من تقلد بالوزارة وأصحاب الدواوين والملويون والقضاة والعباسيون ووجوه البلدريشا ورهم الكوفى فيمن ينصب للخلافة عن يرتضى مذهبه وطريقته فجمعهم الكرفى واستشارهم فانفقوا على إبراهم بن المقندر فبايهوه فى الناريخ السابق ولقب نفسه المتقى ته وسير الخلع واللواء إلى مجكم بواسط.

#### الحال في عهــده

كان بحكم أمير الآمراء والندبير كله إلى وزيره أبي عبدالله الكوفى وليس للخليفة ولالوزيره سليمان بن الحسن شيء ملم يطل زهن بحكم في الإمارة فإن البريدى كان لايزال يمي نفسه بالاستيلاء على بغداد فأنفذ من الرسمة جيشا إلى المدار فأنفذ واقتتلا إليه بحكم جيشا يقوده قائد من كبار قواده اسمه توزون فالتي الجيشان واقتتلا وكان النصر أولا لجيش الريدى ، فأرسل توزون إلى بحكم يطلب أن يلحق به فسار إليه وصادف أن عادت الكرة لنوزون فأرسل إلى بحكم يخبره بالظفر فأراد وحيذاك اغتاله رجل من الاكراد الذين يسكنون هناك وكان قتله مفرجا عن البريدى ومفيدا للتق لأنه استولى على داره ومافيها من الاموال فيلغ ماناله ألف وماتي دينار . وكانت مده إمارة بحكم سنتين وتمانية أشهر .

الماقتل بحكم انحدرالديلم إلى العريدى فقوى بهم وعظمت شوكته فساو مريدا الاستيلاء على بقدادو لم يتسمكن الخليفة من صده فدخلها في ١٢ رمضان سنة ٢٢٩ ولا الاستيلاء على بقدادو لم يتسمكن الخليفة من صده فدخلها في ١٢ رمضان سنة ٢٢٩ ولا والقيال والديالة اختلفوا عليه ففارق بغداد بعد أن الأبراك والديالة اختلفوا عليه ففارق بغداد بعد أن وخله عليه وكانت مدته مضطربة لأنعامة البغداديين تأذوا من الديلم فلم ينكر وخله عليه وكانت مدته مضطربة لأنعامة البغداديين تأذوا من الديلم فلم ينكر كورتكين على جنده مافعلوه لذلك حصلت وقائم بين العامة والهيلم ولما وأى المئتق أن كورتكين ليس عنده من المنمة ما يزيل به الاضطراب أرسل إلم إن رائق منداد لبكون أميرا الأمراء فعاد و أما كورتكين فانه لما أحس ساران رائق بحبيد ان رائق تبعه إلى بغداد وقابل المئق : أما كورتكين فانه لما أحس وائق فاختنى وأخذ ان رائق عنه المنامن إليه من الديلم فقتلهم وكانوا نحو وائق وحيات خلع المتن وائق وشماء أمير الامراء و

تجددت أطماع البريدى لمساعلم بضعف الديلم والآثراك بسبب ماقتل منهم ابن رائق فأرسل جنداى الدجلة للاستيلاء على بغداد ولم برمقاومة شديدة فاستولى عليها وهرب المتتى وابنه وابن رائق إلى الموصل أما أصحاب البريدى فانهم فعلوا ببغداد فعالا قبيحة قتلوا من وجدوم في دارا لخنيفة من الحاشية ونهبوها ونهبوا دور الحرم وكثر النهب في بغداد ليلا ونهارا ركبسرا الدور وأخرجوا أهلها منها حتى عظم الامن وغلت أسعار الحنطة والشمير وأصناف الحبرب وكان ذلك كله سببا لوقوع الفتن والاضطراب وفي آخر شعبان (دائبلاء على الناس في كبسوا منازلهم ليلاونهارا واستر أكثر المهال لعظيم ماطولبوا به بما ليس في السواد وعلى الجلة فان هذه الفترة ببغداد لم ير أهلها مثل ما حصل فيها من الشدة .

طلب المتقى من ناصر الدولة بن حدان أن يعينه على البريدى فأرسل أخاه سيف الدولة تصريب في المريدة فلفيه هو رابن رائق بشكريت فرجع معهما إلى الموصل وهناك جاء فاصر الدولة واغتال ابن رائق لانه ريد أن محل محله فى إمرة الامراء وقد كان ذلك فاصر الدولة واغتال ابن رائق لانه ريد أن محل محله فى إمرة الامراء وقد كان ذلك فاصر الدولة واغتال ابن رائق لانه ريد أن محل محله فى إمرة الامراء وقد كان ذلك

فإن المتتى خلع عليه وسماء أمير الأسراء فى أول شعبان سنة ٣٣٠ وخلع على أخيه أى الحسن على ولقبه ذلك اليوم بسيف الدولة

بعد ذلك تجهز ناصرالدولة وسار إلى بغداد معهالمتق ولمسافار ماها هرب عنها أبوالحسين بن البريدى وسار إلى واسط بعد أن أقام بيفداد ثلاثة أشهر وعشرين يوما ودخل المتتى بقداد ومعه بنو حدان فى جيوش كثيرة .

ممخرج بنوحدان يريدون واسط لأخذها من البريدى فأقام ناصر الدو البالمدائن وسير أخاه سيف الدولة لقتال البريدى فالتق به تحت المدائن بفرسخين وكانت مقاومة البريدى شديدة حتى إنه هزم سيف الدولة ومن معه فعاد إلى المدائن فقواهم ناصر الدولة بحنود أخرى فعادوا فقاتلوا أبا الحسين وهزءوه والحمن سيف الدولة لم يتبعه إلى وسط لما في أصحابه من الوهن والجراح ولما اندملت جراحهم وقووا سار سيف الدولة إلى واسط فأخذها وانحدر أبو الحسين إلى البصرة وأقام سيف الدولة بواسط وكان يريد المسير إلى البصرة فلم عركته لقلة المال عنده فكتب إلى أخوين وحثنة ووقع سيف الدولة في أخيه ناصر الدولة وكان القواد الذي معمد الآثر الدقد قاص عندهم هيبته لقلة المال فسار بنوبويه وكبسوه ليلا فهرب وترك معمد و ماعلم ناصر الدولة باخبر سار عن بغداد إلى الموصل ليرك إمارة الأمراء بعد أن أقام فيها ثلاثة عشر شهر! وخسة أيام .

اختار المنتى بعدر حيل ناصر الدولة لإمارة الأمراء أكبرة واد الديلم واسمه ترزون ولم بسكن عنده شيء من حسن السياسة فاستوحش منه المنتى وخافه على نفسه فرأى أن يسبر إلى الموصل مستمينا بالحدانيين فبارح بغداد إليها و لما بلغ ذلك ترزون تبعه حي وصل تسكريت و هناك التتى بسيف الدولة فقائله وهزمه مستين نم استولى على الموصل فسار عنها بنوحدان والمتتى معهم إلى تصيبين . ثم رددت الرسابين ترزون من جهة و بين الحدانيين والمتتى من جهة على الصلح فتم على أن يضمن ناصر الدولة ما يده من البلاد ثلاث سنين كل سنة بثلاثة آلاف ألف وستهائة ألف دره وعاه توزون إلى بغداد ولم يعدمه المتتى بل استمر في الموصل . ثم أرسل إلى توزون يطلب منه أن يعود إلى بغداد فأظهر توزون الرغبة في ذلك وحلف للبتتى أنه لا يغدر به فاعر المتتى بناك اليمين وسار إلى بغداد فاقيه توزون تحت هيت ولما رآه قبل له

الارض وقال هأنذا قد وفيت بيمينى والطباعة لك ثم وكل به وبعد ذلك سمله وخلمه وبذلك انتهت خلافة المنتق .

## ۲۲ — المستكني

هو أبو القاسم عبد الله المستكنى بالله بن المكتنى بن المعتضد .

لما قبض توزون على المنتى أحضر المستكنى إليـه إلى السندية وبايعه هو وعامة الناس.

#### الخلافة العباسية تحت سلطان آل بويه

يبتدئ هدا الدور من سنة ٣٣٤ إلى سنة ٤٤٧ اولى الحلافة قيه خمسة خلفاء وهم المستكني والمطبع والطائع والفادر والفائم .

تاريخ هذا الدور يرتبط بتاريخ آل بويه الديليين الدين كانوا أصحاب النفوذ الحقيق والسلطان الفعلى في العراق لذلك أردنا أن نسوق فصلا نبين فيه أحوال الديلم وكيف تصرفت بهم الاحوال إلى أن وصلوا إلى ذروة العظمة باستيلاتهم على بغداد عاصمة الحلافة العباسية .

بلاد الديلم أو بلاد جيلان واقعة فى الجنوب الغربى من شاطى ٌ بحر الخزو سهلها للجبلوجبالها للديلم وقصبتها روزبار ...

كانت فى القديم إحدى الآيالات الفارسية إلا أن أهلها لم يكونوا من العنصر الفارسي بل عنصر بمناز يعلق عليه اسم الديالمة أو الجيل . ولما أذن عمرين الحطاب رضى الله عنه بالانسياح في بلادالسجم كانت بلاد الديلم عاضمين للحكم الإسلامي مع بقائم على وثنيتهم ولم يكن استيلاء المسلمين عليهم ما ينقص مرشجاعتهم أو يفقدهم جنسيتهم . وكانت تجاورهم بلاد طبرستان وأكثر أهلها دانوا بالإسلام وكان بين الديالمة والطبريين سلم وموادعة .

على هذا كان الحال فى صدر الدولةالعباسية فلا الديالمه تحدثهم أنفسهم بالحروج لمل بلاد المسلمين ولا المسلمون يحدثون أنفسهم بالتوغل فى بلادهم حتى كانت حادثة إقطاع المستمين يحدين طاهر تلك القطائع التي يقرب بعضها من ثفور طبرستان وأواد وسول ابن طاهر أن يستلمها ومعه الارض الى كانت مرافق لاهل تلك النواحى فامتنع من ذلك أهل طبرستان وأظهر وا العصيان نجمد بن طاهر ورأوا أن ذلك لايتم إلا أن يكون على رأسهم رجل بدينون بطاعته فاتفقوا على الحسن بنزيد الذي قد ناحديثه فى خلافة المستعين وكان مقيها بالرى فراسلوه فأقبل اليهم فبايعو موطلبوا من الديلم أن يساعدوهم على عمال ان طاهر فبذلو الهم ماطلبوا من المساعدة لاسامة كانت من عمال ابن طاهر اليهم . استولت هذه القوة على مدن طوستان ثم الرى وجوجان ولم يزل الحسن مدر أمرهم حتى مات سنة ٧٧٧ شمولى أخوه محدبن زيد وكانت مدته مضطربة حتى قتل سنة ٧٧٨ وكان وجود الحسن بنزيد والحيدي تلك البلاد سباً لمواصلة أهل الديلم وشيوع الدى ق الإسلامية بينهم .

بعد ذلك دخل بلاد الديلم الحسن بن على الملقب بالأطر، ش وأفام بينهم ثلاث عشرة سنة يدءوهم إلى الإسلام ويقتصر منهم على العشر و يدفع عنهم عدوهم فأسلم منهم خاق كشير واجتمعوا عليه وبنى فى بلادهم المساجد . وكان آل سامان بازاتهم ثغور مثل قزوين وسالوس وغيرهما وكان بمدينة سالوس حصن منيع فهدهه الحسن يحيبونه لإحسان عبد انه بن محد بن نوح الذي كان أميراً على تلك الجهات من قبل آل سامان فاتفق أن أحد السامانى عزل عبد الله وولى بدله آخر اسمه سلام فلم يحسن سياسة أهلها فهاج عليه الديل في الأروج مهم واستقال من الولاية فأعاد أحد السامانى عبد الله بن توح الذي كان أميراً على تلك الجهات من قبل السيرة وقطم عزر وساء الديلم ما كان يجديه اليم ابن نوح فانتهز الحسن بن على الفرصة السيرة وقطم عزر وساء الديلم ما كان يجديه اليم ابن نوح فانتهز الحسن بن على الفرصة طبرستان فهز مو دراستولوا على طبرستان وعزجوا معه حتى الثقوا بأمير طبرستان وجرجان طبرستان وكانا من عظاء الديلم وقوادهم استوليا على طبرستان وجرجان باسم الحسن بن على الاطروش . و بمن عرف اسمه فى تلك الوفاتم الحسن بن الاطروش .

وتوفى الاطروش سنه ع.٣ وكان يلقب بالناصرة وكانله من الأولادالحسن وأبو القاسم والحسين وكان الحسن مفاضيا له فلم بوله شيئا وولى ابنيه الآخرين فكانت طبرستان في أيديهم بمعونة الحسن بن القاسم الداعي

وفى سنة ٤٠٠ قتل ليلى بن النعمان أحد قواد الريدية وكان يلى بلاد جرجان وكان أولاد الأطروش يكاتبونه المؤيد لدين الله المنتصر لآل رسول الله يتلكي ليسلم بن النعمان وكان سبب قتله أنه سار إلى نيسابور بأمرالحس بن القاسم يريد الاستيلاء عليها وكانت بيد السامانية فكان في هذه الإغارة حقفه وانهزام جنوده ثم تقدمت جنودالسامانية إلى جرجان وجا أبو الحسين بن الناصر فاجزم عنها إلى استراباذ ثم فارقها وقصد مدينة سارية وجعل على استراباذ ما كان بين كالى وهو ألى القواد المشهورين من الديلم بعد ليلي بن النعمان فاجتمع إليه الديلم وقدموه وأمروم عليهم وكان على يدبه إعادة جرجان من الجنود السامانية فأقام بها

وكان من أصحاب ما كان قائد ديلي اسمه أسغار بن شيرويه وكان سيّ الخلق والعشرة فأخرجه ماكان من عسكره فاتصل بأمير تيسابور السامانية وهو بكرين محمد بن اليسع فأكرمه بكروسيره إلىجرجان ليأخذهامن يد أبىالحسنا بنكالىأخي. ماكان وكان أخوه قد ولاه عليهار ذهب إلىطبرستان . وكان أبو الحسر قداعتقل أبا على بن الاطروش عنده فتمكن أبو على من الخلاص من هذا الاعتقال واغتاله أبا الحسن ماكان وأرسل إلى جماعة القواد خبرهم بمقتله ففرحوا وبايعوا العلوى وألبسوه الفلنسوة وكاتبواأسفارين شيرويهوعرفوه الحالواستقدموه إليهم فسار إلى جرجان وضبطها وجاءه ماكان يحاربهفهزمه أسفاروصادف أن مات أبوعلى ابن الاطروش وصفت جرجان لاسفار وأسفار هذا هو ثالث قواد الديلم. ولما تمكنت قدمه بجرجان أرسل لمرداويج بن زيارالجيلي يستدعيه فحضرعنده وجعله أمير الجيوش وأحسناليه ثم قصداطبرستان فاستوليا عليها فعلم بذلك الحسنبن القاسم الداعي وهو مالري ومعه ماكان بن كالى فسارنحو طبرستان والتتي بأسفار عنه. سارية فأنهزم الحسن وماكان ثم أدرك الحسنفقتل ويقتله صفت لأسفار طبرستان والرىوجرجان وقزوين وزنجان وأبهروقم والكرج ودعالصاحب خراسان وهو السعيد بن تصرالساماتي وأقام بسارية ثم استولى على قامة الموت وهي قلعة على جبل. شاهق في حدود الديلم

عظمت جيوش أسفار وجل قدر وفتجر وعصى على الامير السعيد صاحب خراسانه

وأراد أن يجعل على رأسه تاجاً وينصب سرير ذهب السلطنة ويحارب خليفة بغداد المقتدر بالله فسير إليه المقتدر جيشاً فحاربه أسفار وانتصر عليه ولما علم السعيدبذاكسارمن بخارى حاضرة ملكه ليحارب أسفار ويأخذ بلاده فلاعلم أسفار بوصول السعيد إلى نيسابور أدرك أنه لايمكنه أن يقاومه فراسله في الصلح وانفقا على شروط منها حل الأموال والخطية باسمه في بلاده

وبينا هو فى ذروة عرمام عليه أكبر قواده مرداوبج بن زياروشق عصاطاعته واتحد مع سلار صاحب شيران وتحالفاو تماقداعلى التساعد على حرب أسفار ومن حسن حظ مرداويج أن أكرقواد أسفار كانوا ملوه لجبره وظلمه فسرعان ما أجابوا مرداويج حين أعلمهم بأمره وكانت نتيجة هذا الاتفاق أن قتل أسفار سنة ٢٩٩ ملك البلاد مرداويج وأحبته الجنود لحسن سيرته واتسعت رقعة ملكه وعمل له سريراً من ذهب بحلس عليه أكابر قواده وإذا لحس على السرير يقف عسكره صفوقا بالبمدعنه ولا يخاطبه أحد إلا الحجاب الذين رتبهم لذلك وغافه الناس خواشديد أو دخلت في جوز تعطير ستاز وجرجان واجتهد ماكان بن كالى أن يدافعه عنهم واستمان بكل وسيلة فلم يقدر واقبلت الديم إلى مراويج عليه فلم يكفه ما في يده فذهب إلى حمدان واستولى عليها من يدجنود كثر الخرج عليه فلم يكفه ما في يده فذهب إلى حمدان واستولى عليها من يدجنود حلوان وهي أول حدود المراق

ثم ملك بعد ذلك أصبهان والآهواز وأرسل إلى المقتدر رسولا يقروعلى نفسه حالا على مذه البلاد كلهافاً جا به المقتدر إلى ذلك وقوطع على ما ثنى ألف درهم كل سنة في سنة ٢٠٠ أرسل مرداويج إلى أخيه وشمكير وهو ببلادجيلان يستدعيه إليه فجاءه واعتر به والمؤرخ أبو الريحان محمد بن أحمد البيروني الحوارزي يؤكدني كتابه الموسوم بالآثار الباقية عن القرون الحالية الذي ألفه باسم شمس الممالى قابوس ابن وشمكير أن هده الاسرة من أصل شريف الطرفين فأما أحد الاصلين فورد انشاء الذي لاتجهل سيادته في الجبل وأما الاصل الآخر فلوك الجبال الملقبون بأصفه ذية طبرستان والفرجوار جوشاهية وليس يشكراعتزاء من كان منهم من أهل بیت الملك إلى مایجمعهم والاكاسرة فی شعب واحد فایز خاله هو الاصفهبذ رستم ابن قارن بن شرویه بنوستم بن قارن بزشهریار بن شروین بن سرهاب بن شابور ابن كیاس بن قباذ والد آنو شروان .

ولما استقرت قدم مردواج قدم عليه ثلاثة نفر من أعيان الديم كانوا من قواد ماكان بن كالى وفار قوه ملما ضافت بهم الحال وهم على والحسن وأحد أولاد بويه ساروا إلى مرداويج ومعهم جماعة من قواد ماكان . وه ثولا الثلاثة هم الذين أسسوا الأسرة البريمية الى امتاكت ناصية بلادالمراق وما يحيط بها من البلاد الإسلامية وهي التي تمكون الدور الناني من أدوار الحلافة العباسية ولما رتفع شأنهم ظهر لهم ذكل النسب المالى فقد ذكر أبو إسحاق إير اهيم بن هلال الصالى في كتابه الذي سماه فالناج أن بويه ينتهى نسبه إلى بهرام جور الملك والبيروق السابق ذكر ميرجح أن أن هذا النسب إنما ظهر لهم بعد ثبوت ملكهم وإلا فتلك الأمم ليست معروفة أن يوني مناف المناب ولا مذكورة بتخليد ذلك ولا بأنها كانت تعرف دلك منهم قبل انتقال الدبله إليهم مع أنه فياسبق برجع صحة نسب أخوال وشمكير ويسوقها نسقا حتى يصل مها إلى قباذ ملك الفرس .

لما ورد أبناء بويه على مر داويج خلع على على والحسن وولى القواد الذين وصلوا معهما النواحى وولى على بزيويه بلاد الكرج وكتب لهم بذلك المهود فساروا إلى الرى وبها وشمكبر أخو مر داويج ومعه وزير مر داويج الحسين بزيحد الملقب بالعميد . صاوف أن كان مع ابن أبويه بغلة شهباء من أحسن ما يكون فعرضها للبيح فبلغ نمها ٢٠٠ دينار فعرضت على العميد فأخذها وتقد ثمنها فلما حل إلى على أخذ منه عشرة دنانير وردالباقى معه هدية جمياة فكان ذلك بده الصلة بين العميدوآل بويه ندم مرداويج بعد انفصال هؤلاء القواد على توليتهم فكتب إلى أخيه وشكير ولى العميد يأمرهما بمنع أولئك القواد عن المسير إلى أعمالهم وإن كان بعضهم قد خرج يرد وكانت الكتب تصل إلى العميد قبل وشكير فيقرقها ثم يعرضها على وشكير فله و يطوى المنازل فسار من ساعته ولما أصبح العميد عرض الكتاب ساعة إلى على بن بويه يأمره بالمسير من ساعته ولما أصبح العميد عرض الكتاب على وشمكير فنع سائر القواد من الخروج من الرى واستعاد التوقيعات الى كانت

معهم وأراد أن ينفذ خلف على بن بويه مز يرده فقال العميد إنه لايرجع طوعاً وربما قاتل من يقصده ويخرج من طاعتنا فتركه . وصل على الكرج وأحسن إلى الناس ولطف مهال البلاد فكتبوا إلى مرداويج يشكرونه ويصفون ضبطه للبله وحسن سياسته . وافتنبوقاعاتكانتالخرمية وظفر أنها بذخائر كثيرة صرفها جميماً إلى استهاله الرجال والصلات والهبات فشاع ذكره وفصده الناس وأحبوه. ولما كان مردا ريج بالرى أطلق مالا لجماعة من قواده على المكرج فأسمالهم على بز بويه ووصامم وأحسن إليهمحتي مالوا إليه وأحبواطاعنه وبالغذلك مرداويج فاستوحش وندم على إنفاذ أولئك النواد فكتب إليهم وإلى على يستدعيهم إليه وتلطف بهم ودافعه على واشتفل بأخذ العهودعليهم وخوفهم سطوة مرداء يجفأجا برءجميه أفجى على مالالكرج واستأمن إليه شيرازاد وهو من أعياد قواد الدلم فقويت نفسه وسار بمن معه إلىأصبهان فاستولىعلىهاءن يد المظفر ﴿ رَاقُوتَ . بَاغَ ذَلَكَ الْحَلَيْمَةُ فاستعظمه وبلغ مرداء يجوأقلفه وخاف على مابيدهم البلادواغتم لذلكغما شديدآ ولمكن رأىأن يحتال فراس عنيا يعاتبه ويستميله ويطلب اليه أن يظهر ضعته حتى يمده بالعساكر الكثيرة ليفتح بها البلاد ولا يكلفه سوى الخطبة له فىالبلاد التى يستولى عليهاوجهو بمقب تلك الرسالة أخاه وشمكير فرجيش كثيف ليكبس عليا وهو مطمئن إنىالرسالة المتقدمة فعلم بذلك فرحلءن أصبهان بعدأن جباها شهرين وتوجه إلى أرجانوبها أبو بكرين ياقوت فانهزم عنها أبو بكر من غيرقتال وقصد رامهرمز فاستولى علىّ على أرجان في ذي الحجة سنة ٢٩٠ فاستخرج منها أموالا قوى بها . جاءته وهوجا كتب من أبي طالب زيدبن على النوبندجاني يستدعيه ويشير عليه بالمسير الىشيراز ومهون عليه أمر ياقوت وأصحابه ويسرفه بتهوره واشتغاله بجباية الاموال وكثرة مؤنته ومؤنة أصحابه وثقل وطأتهم على الناس مع فشلهم وحبنهم فَتَردد عَلَى أُولًا ثُمَّ عَرْمَ عَلَى السَّيْرِ فَسَارَ نَحُو النَّوْسَدَجَانَ فَى رَبِّيعَ لَآخَرَ سَنَةً ٣٢١ غلتي بها مقدمة ياقوت فهزمها ثم سار منها إلى اصطخر خوفا أن يقع بين ياقوت ومرداويج لآنه بلغه أنهما تراسلاليتفقاعليه نقابله فى الطريق ياقوت بجيوشه فكان النصر لعلى وانهزم ياقوت هو ومن معه وكان أحد إز بويه عنظهر أثره فىذلك اليوم وهو صبى لم تغيت لحيته وكان عمره ١٩ سنة . وبعد هذا الانتصار عامل على

الاسرى أحسن معاملة وخيرهم بين المقام عنده واللحاق بياقوت فاختار ا المقام. عنده فخلع عليهم وأحسد إليهم ثم سار حتى أتى شيرازقصية فارس فاستولى عليها والدى فى الناس بالامان وبث العدو وأقام لهم شحنة تمنع ظلهم واستولى على تثير مناموال باقوت وودائمة فسهلت عليه أمر استرضاء لجنود والنودد إليهم فأحبوه وثبت ملك ثم أرسل إلى خليفة بغداد الراضى بالله وإلى وزيره ابن مقلة يعرفها أنه على الطاعة ويطلب أن يقاطع على ما بيده من البلاد وبذل ألف ألف ده دره فأجيب إلى ذلك وأنفذت إليه الحام والمواد.

ولما بلغ مرداويج ما اله ابن بويه قام لذلك وتعد وسار إلى أصبهان للتدبير عليه وبها أخوه وشمكير هرأى أنه بنفذ عسكراً إلى الأهواز للاستيلاء عليها ويسد الطريق على ابن بويه إذا قصده فلا يبق له طريق إلى الخليفة ويقصده هو من ناحية أصبهان ويقصده عسكره من ناحية الاهواز فلا يثبت لهم . فسارت عساكر مرداويج حتى بلغت أيذج في رمضان تم استوات على راههر من في شوال سنة ٢٣٣ م استولت على الاهواز وأجلت عنها ياقوته النفه بنه يوين مرداويج استولى على الاهواز فكاتب نائبه يستميله ويطلب منه أن يتوسط بينه وبين مرداويج عمل واستقر الامر بينهما على أن ابن بويه يخطب لمرداويج وأهدى له ابر بويه هدية جيلة وأنفذ له أعاه الحسن هنة .

من حسن حظ ابن بويه أن مرادو بجقتل بعد ذلك سنة ٣٧٧ تمردت عليه جنوده الآتراك لأنه كان كثير الإساءة إليهم ويفضل عليهم الديالمة الذين هم من عنصره فاتفقوا على اغتياله ففعلوا وكان رؤساء المتألمين عليه من الآتراك بحكمو توزون وهما اللذان ذكرنا أنهما توليا إمرة الآمراء بالعراق وباروق وابن بغرا ومحدبن ينال الترجان . ولما تم لهم ما أرادوا تفرق الجيش فأما الاتراك فافترقوا فرقتين فرقة منهم لحقت بابن بويه وفرقة سارت نحو الجيل مع بجمكم . وأما الديل فذهبوا إلى وشمكير بالرى وأطاعوه . وكان من نتيجة قتل مرداو بج أن يخلص الحسن اب بويه الذى كان رهينة عنده وسار إلى أخيه بفارس .

صارت الفوى الكبرى ببلادالعجم ثلاثاقوة على بن يويه بفارس وقوة وشمكر. ابن شيرويه بالرى وقوة السامانية بخراسان وماوراء النهر . أما ياقوت الذي كان. بالأهواز فضعفت قوته جداً حتى لم تعد قادرة على حفظ مامعها فعتلا عن مصادمة غيرها أما القوة الحبة النامية فهى قوة ابن بويه . سير أعاه الحسن إلى بلادالجبل ومهه الساكر فاستولى سلى أصبهان وأزال عنها وعن عدة من بلادالجبل نواب وشكيروبتي موووشمكير يتنازعان هذه البلاد وهى أصبهان وهمذان وقم وقاشان وكسكيروبتي مووشكير يتنازعان هذه البلاد وهى أصبهان وهمذان وقم وقاشان وكرج والرى وكسكور وقروين وغيرما حتى تم للحسن بن وبه الاستيلاء عليها بعد خطوب وحروب طهيلة وانجلى عنها نواب وشمكير

خطر ببال على بن بويه أن يمد سلطانه إلى الأهواز والعراق لما علمه من ضعف قرة الخليفة ببغداد وكان مر مشغولا بادارة إفايم فارس وأخوه الحسن مشغولا ببلاد الجبل وأخوهما الاصغر لاشغل له فسيره على الاهواز فاستولى عليها بعد حروب بينه ربين بحكم الرائق والجزم بحكم إلى واسط .

كان من أهم مقاصدا بن بويه المسبر إلى الهراق بعد الاستيلاء على واسط فصار أحمد ابن بو به يسير إلى واسط ثم يعود عنها حتى كاتبه قواد بغداد يطلبون إليه المسير نحوهم للاستيلاء على بغداد فوصلها في ١٦ جمادى الاولى سنة ١٣٣٤ والحليفة باهوالمسكتنى بالله فقابله براحتنى به وبابعه أحمد وحلف كل منهما الصاحبه هذا بالخلافة وذاك بالسلطنة وى هذا اليوم شرف الحليفة بي بوبه بالالقاب فلقب عليا صاحب بلاد فارس عماد الدولة وهو أكبرهم ولقب الحسن صاحب الرى والجبل ركن المدولة ولقب أحمد صاحب العراق معز الدولة وأمر أن نضرب ألقام موكناهم على التقود وهذا اليوم هو تاريخ المدر الثانى للخلافة العباسية وهو تاريخ سقوط السلطان الحقيق من أيديهم وصيرورة الحليفة منهم رئيساً دينياً لاأمراه ولاشي، ولاوزير وهارت الوزاوة لممزالدولة يستوزر لنفسه من شاء

وكان يخطر ببال معز الدولة أن يزيل اسم الخلافة أيضا عن بنى العباس ويوليها علويا لآن القوم كانوا شيعة زيدية لآن التعاليم الإسلامية دملت إليهم على بدالحسن الاطروش وكلاهما زيدى فسكانوا يعتقدون أن بنى العباس قد غصبوا الخلافة وأخذو هامن مستحقيها ولكن بعض خواصه أشار عليه ألا يفعل وقال له إنك اليوم مع خليفة تستقد أنت وأصحابك أنه ليس من أهل الخلافة ولو

أمرتهم بقتله لقتاره مستحلين دمه ومنى أجلست بعض العلويين خليفة كان معك من تعتقد أنت وأصحابك صحة خلافته فلو أمرهم بقتلك لفعلوا فأعرض عماكان قد عرم عليه وأبق اسم الحلافة لبنى العباس وانفرد هو بالسلطان ولم بيق بيدا لخليفة شيء البته إلا أقطعه معز الدولة عايقوم بحاجته .

كان السلطان فى ذلك الوقت ببلاد الآندلس لبنى أمية والفائم بالآمر متهم عبد الرحمن الناصر وقد تلقب بأمير المؤمنين حينها وصلت خلافة بغداد إلى ماوصلت إليه من الضمف أمام الآثر اك والديالمة الذين سال سيلهم ببغداد .

وببلاد أفريقية للعبيد الذين تأسست دولتهم على أنقاض الاغالبة والادارسة والقائم بالاس منهم اشماعيل المنصور وهو ثانى خلفائهم وكان يلقب بأمير المؤمنين. وبمصر والشام للاخشيديين والامير منهم أنوجور بن محد الاخشيد وكانوا مخطون ماسم الخلفة العاسى.

وبحلب والثغرر لسيف الدولة على ابن عبد الله بن حمدان الشيماني ويخطب ماسم الخلمة العباسي .

وبالجزيرة الفراتية لناصر الدولة الحسن بن عبدالله بن حمدان الشيبانى بخطب باسم الحايفة العباسى

وبالعراق للديلم والسلطان منهم معز الدولة أحمد بن بويه ويخطب على منابره باسم الحليفة العباسي ثم باسم معز الدولة من بعده .

وبعان والبحرين واليمامة وبادية البصرة للقرامطة ويخطبون باسم المهدى . وبفارس والآهواز لعلى بن بويه الملقب عماد الديلة ويخطب باسم الحليفة العباسى وكان يلقب بأمير الآمراء لآنه أكبر بنى بويه .

وبالجبل والرى لحسن بن بو يه الملقب ركن الدولة ويخطب باسم الحتايفة العباسى وجر جان وطبر ستان يتنازعهما وشمكين بن شيرويه وركن الدولة وآل سامان و ويخراسان وما وراء النهر آن سامان ومقر ماكهم مدينة بخارى ويخطبون على منابرهم باسم الحليفة العباسى .

هذه هي القرى الكبرى التي كانت لأسر ملوكية في الرقعة الاسلامية فقد تفرق . هذا الملك الواسع تفرقا غريبا بعد أن كان متهاسك الاعضاء يرجع كله إلى حاضرة كبرى تجمع شتاته . ومما يستحق النظر أن العصر العربي لم يبق له شيء من الملك إلا ماكان لتاصر الدولة وأخيه سيف الدولة فإنهما من عنصر عربي ومع هذا فقد كان النفوذ والسلطان فيها يليانه من البلاد لقواد من الآتراك ولم يكن لهااستقلال سياسي بل كان أمر بني بويه فوقهما وكانا يذكران اسم معز الدولة في الخطبة بعد ذكر الخليفة العباسي .

لم يمكث المستكنى فى الحلافة بعد استيلاء معز الدولة إلا أربعين يوما وخلع لأن معز الدولة الهمه بالقديير عليهم فصمم على خلمه فنى الثانى والعشرين من جادى الآخرة سنة ١٩٣٤ حضر الخليفة وحضر الناس ورسول صاحب خراسان ثم حضر اثنان من نقباء الديلم يصيحان فتناولا يد المستكنى فظن أنهم يريدان تقبيلها قدها إليها فجذباء عن سريره وجعلا عمامته فى حلقه ونهض معز الدولة واضطربت الناس ونهبت الأموال وساق الديلميان المستكنى ماشياً إلى دار معز الدولة فاعتقل بها ونهبت دار الخلافة حتى لم يبق بها شىء وقبض على أبى أحمد الشير ازى كانب المستكنى وكانت مدة المستكنى وكانت مدة المستكنى وكانت مدة المستكنى سنة واحدة وأربعة أشهر .

## ۲۲ — المطيـــع

هو الفضل المطيع نه بن المقتدر بن المعتضد فهو ان عمالمستكني بويع بالخلافة ثانى عشر جمادى الآخرة سنة عهم ( ٢٩ ينا ير سنة ١٩٤٣) ولم يزل خليفة إلى أن خلع فى منتصف ذى القعدة سنة ١٣٦٣ ( ٧ أغسطس سنة ٩٧٤) وكانت مددته ٩٩ سنة وخمسة أشهر غير أيام ولم يكن له من الآمر شى. والنفوذ فى حياته الملوكمن آلى بويه وهم :

## (أولا) معز الدولة

وهو أحد بن بويه فاتح المراق وكان أصغر إخوته وكان سلطان معز الدولة بالمراق مبدأ خرابه بعد أن كان جنة الدنيا فانه أسا استقرت قدمه فيهشغب الجند عليه وأسمعوه المسكروه فضمن لهم أرزاقهم فى مدة ذكرها لهم فاضطر إلىضبط الناسو أخذا لاموال من غيروجوهها وأقطع قوا دمو أصحابه القرى جبعها التى للسلطان

وأصحاب الاملاك فبطل لذلك أكمثر الدواوين وزالت أيدى العيال وكانت البلاد قد خريت من الاختلاف والفلاء والنهب فأخذ القواد القرى وزادت عمارتهما معهم وتوفر دخلها بسبب الجاه فلم يمكن معزالدولةالعودعليهم بذلك وأماالا تباعفإن الذي أخذوه زاد خرابا فردوه وطلبوا العوضعنه فعوضواوترك الاجتادالاهتمام بمشارب الفرى وتسوية طرقها فهلكت وبطل الكثير منيا وأخذغلمان المقطمين فالظلم وتحصيل العاجل فسكان أحدم إذا عجز الحاصل تممه بمصادراتها . ثم إن معن الدولة قد فوض حماية كل موضع إلى بعض أكابر أصحابه فاتخذه مسكنا فاجتمع إليه الإخوة وصار الفواد يدعون الحسارة في الحاصل فلا يقدر وزير ولا غيره على تحقيق ذلك فان اعترضه ممترض صاروا أعداء له فتركوا وما يرمدون، فازداد طمعهم ولم يقفوا عندغا يةفتعذر علىمعزالدولة جمعذخيرة تكون للنوائب والحوادث وأكثر من إعطاء غذانه الآتراك والزيادة لهم في الأقطاع فحسدهمالديلم وتولدمن ذلك الوحشة والمنافرة ولم تمض سنة على بغداد حتى اشتد الفلاء بهافأ كل الناس الميتة والسنانير والكملاب وأكل الناس خروبالشوك وكانوا يسلقون حبهوبأكلونه فلحق الناس أمراض وأورام في أحشائهم وكمثر فيهم الموت حتى عجز الناسءن دفن الموتى فسكانت الكلاب تأكل لحومهم وانحدر كشير من أهل بفداد إلى البصرة فات أكثرهم في الطريق وبيعت الدور والعقارات بالخبز .

فسكان نظام الاقطاعات أول فساد بالعراق ، لأنه أضعفهمةالفلاحينالمذين يقومون بزرع الأرض وإصلاحها وتنميتها .

السبب الثانى من أسباب الفساد اختلافان: الأول اختلاف عنصرى بين الاجناد فانهم كانوا يتألفون من ديلم وأتراك بين المنصرين غيرة ومنافسات فكان بينهما فى أكثر الاحيان نزاع شديد يعود بالضرر على الناس حيث تقف حركة النجارة لخرف الناس على ما بيدهم من المال وقد كادت هذه المنازعات تؤدى سنة و ٢٩٣ إلى خلع معز الدولة بيد الديلم أنفسهم فانهم لما رأوا تقدم الاتراك الروا به ومقدمهم فائد منهم اسمه روزجان بن ونداد خورشيد وساعده على ذلك أخوه ولمكن معز الدولة انتصر عليه بقوة الاتراك فاصطنعهم دون الديلم وأمر بتوبيه الديلم والاستطاقة عليهم ثم أطلق للاتراك إطلافات زائدة على

واسط والبصرة فساروا لتبضها مدلين بما صنموا فأخربوا البلاد ونهبواالأموال وصار ضررهم أكبر من نفعهم . وأما الاختلاف النافي فيواختلاف ديني أجبت تارة سغداد نفسها وبما جاورها من بلاد فقد كان أهل بغداد قبل الدولة البويهية على مذهب أهل السنة والجاعة يحترمون جميع الصحابة ويفضلون الشبخين أبابكر هذه الدولة وهي متشيعة غالية : تما مذهب الشيعة ببغداد ووجد له من قوة الحكومة أفسارا فقد كتب على مساجد بغداد سنة ١٥٩ ماصورته (لمن الشعماوية المن عند قبر جده عليه السلام ومن ننى أبا ذر الفاري ومن أخرج المباس من المسوري و الخليفة كان محكوما عليه لا يقدر على المنم وأما مورالدو العباس من الشوري ) و الخليفة كان محكوما عليه لا يقدر على المنم وأما مورالدو العباس من ألب ذر الفالد في المار الدولة إعادته فأشار عليه وزيره أبو محد المهلي بان يكتب مكان ما محى لمن الله الظالمين آثال رسول القاصلي الشعلية وذيره أبو محد المهاري في المن إلا يذكر أحدا في اللمن إلا معاوية فقمل ذلك .

وفى سنة ٣٥٧ أمر معز الدوقة عاشر المحرم أن يفاقرا دكاكينهم ويبطلوا الأسواق والبيع والشراء وأن يظهروا أنيا -ة ويلمسوا قبا باعموها بالمسوح وأن يخرج النساء منشورات الشعور مسودات الوجوه قد شققن ثيابهن يدرن فالبلد بالنوائح ويلطمن وجوههن على الحسين بن على وضى الله عنهما فقد الناس ذلك ولم يكن السنة قدرة على المنع لكثرة الشيعة ولأن السلطان معهم.

وفى ثامن عشر ذى الحبجة أمر معز الدولة باظهار الزينة فى البلدوأ شعلت النيران. يمجلس الشرطة وأظهر الفرح وفتحت الآسواق بالليل كما يفعل ليالىالآعياد فعل ذلك احتفلالا بعيد الغدير يعنى غدير خم وهو الموضع المذى بروى أن رسول الق صلى الله عليه وسلم قال فيه عن على دمن كنت مولاه فعلى مولاه المهم والسن والاه وعاد من عاداه ، وضربت الدبادب والبوقات وكان يوما مشهودا ،

وبهذا الانتسام صارت بغداد وبلادقارس والرى ميدا تاللاضطرا بات المقسكر رق بين المامة والسلطان ضلعه مع أحد الفريقين والخليفة ضلعه مع الفريق الآخر - وهو الاكثر عددا ومن المعلوم أن جيسع العداوات يمكن تلافيها فيهون أمرهاما عدا ما منشؤه الدين منها وأعظمها شدة ماكان بين فرقتين مزدين واحدة إنها يشتدتو هجها إذا وجدت بحشا بحركها لغاياته و لا أشد من يد السلطان في تحريكها فإذا لعبسه فيها أصبعه ماج الناس وهاجوا وأثر ذلك فى الأحوال العامة أسوأ تأثير ولايزول ذلك إلا بعد أن ينغرس فى نفوس الناس حرية الدين والعقيدة ولم يكن تم سببل إلى ذلك لآن إحدى الفرقتين تحترم شخصا و الآخرى المعنه فأنى تتفقان .

ومع ما أدت إليه سياسة معز الدولة من هذا الفسادكانت هناك أمور أخرى تشغل باله فى شمالى بلاده وجنوبيها أما فى شمال فناصر الدولة بن حمدان بالموسل وكان الرجلان بتنازعان السلطان وكل يريد الإغارة على مابيد الآخر -

فني السنة الأولى لولاية معز الدولة جاء تاصر الدولة واستولى على الجانب الشرق من بغداد وكاد أمر معز الدولة يضمحل لولا أن استعمل الحيلة التي خدع بها ناصر المدولة وهزمه فجاء الديلم ونهبوا أموال الناس فسكان مقدار ما غنموه من أهوال الناس المعروفين دون غيرهم عشرة آلاف أنف دينار وقتلوا كثيرا بمن البموه واصطر ناصر الدبرلة أن يطلب معز الدولة الصلح على مال يؤديه عما تحت يده من الدلاد ، فقيل ذلك معز الدولة .

وفى سنة ٣٩٧ سار معز الدولة إلى الموصل مريدا الاستبلاء عليها فسار عنها تاصر الدولة إلى نسيبين فدخلها معز الدولة وظلم أهمها وعسفهم وأخداً أموال الرعايا فكرهه الناس وكان من غرضه أن يستولى على جيسع ما بيد ناصر الدولة هن البلاد ولسان بلغه من أخيه ركن الدولة أن جيوش السامانية خرجت تريد الاستيلاء على جرجان والرى وطلب هنه المدد فاضطر إلى مصالحة ناصر الدولة فرددت بينهما الرسل واستقر الآمر على أن يؤدى ناصر الدولة عن الموصل وديار الجزيرة كلها والشام في كل سنة تمانية آلاف الفدره ويخطب في بلاده لا ولاجويه الثلاثة وإذا ذاك رجع معز الدولة إلى بغداد .

و لما قامت فتنة رزيجان الديلمى على مهز الدولة أرادناصر الدولة إعادة الكرة على بغداد فسير أحد أو لاده فى جيش لكنه لم يتمكن بمن أراد فلما انتصر معز الدولة على خصمه ولى وجهه شطر المرصل للانتقام من ناصر الدولة فراسله ناصر الدولة يطلب الصاح على مال ضمنه فقبل ولكن ناصر الدولة لم يضبماضمن فساو. إليه معن الدولة سنة ٣٤٧ فلما فارب المرصل سارعها ناصر الدولة إلى تصيين فاستولى عليها معن الدولة أم سار إلى تصيبين ففارقهما ناصر الدولة إلى ميافارقين فاستولى عليها معز الدولة .

إنما أجاب معر الدولة إلى الصلح لأنه ضافت عليه الأموال و تفاعد الناس عن حل الخراج واحتجوا بأنهم لا يصلون إلى غلاتهم وطلبرا الخاية من العرب أصحاب ناصر الدولة فاضطر بسبب ذلك إلى الانحدار وأجاب إلى الصلح وانحسد رإلى بغداد وعاد ناصر الدولة إلى الموصل ومع كل هذا لم تهدأ الحروب بين مذين العلم فين فاشتغلابها عن كل مصلحة وكان ذلك سببا فيا يأتى ذكره من الضعف أمام الروم لم يمكن هذا وحده الذي يشغل معز الدولة بل كان له في الجنوب أيضا مشاغل كرى فقد كان بالبصرة أبو القاسم الريدى أميرا عليها باسم معن الدولة ولمكن نفسه كانت تعلمع للاستقلال بها وألا يرسل إلى معز الدولة والكن رسل إليه الجيوش والبودي يرسل مثلها فيحصل القتال بين الطرفين .

وفى سنة ٢٠٧٧ عزم معز الدولة أن يسير إلى البريد بنفسه فسار (ليه سالكا البرية فأوسل إليه القرائب المكالبرية فأوسل إليه القراء المكالبرية المؤلفة في المكالبرية وقال من هؤلاء حتى يستأمروا، ولمساوصل إلى الدرهمية استأمن إليه كثير من عسكر البريدى وهرب هو إلى هجر والنجأ إلى القراعطة وملك مهز الدولة البصرة .

وكانت نتيجة ما فعله مع القرامطة والاستهانة بهم أن جاءوا لمل البصرة سنة عصر ومعهم أمير عمان من البحر ولكن البصرة قاومتهم بفضل الهرير المهلمي وزيرمهرالدولة

وفوق هذا فقد حدثت قوة جديدة زادت متاعبه ومشاغله وهي أو تحران بن شاهين وكان في أول الامره جابيا لجبا بات ثم هرب إلى البطيحة وهي أرض واسعة بين واسط والبصرة وكانت قديما قرى متصلة وأرضا عامرة فانفق في أيام

كسرى الرولز أن زادت دجة زيادة مفرطة وزاد الفرات أيضا بخلاف العادة فعجز عن سدَّما فتبطح المساء في تلك الديار والعارات والمزارع فطرد أهلها عنها فلما نقص الماء وأراد المارة أدركته المنية ولم بغمل من بعده شيئا ثم جاء الإسلام ظاشتغلوا بالحروب والجلاء ولم يكن للسلبين إذ ذاك درايه بعارة الارضين فلما ألفت الحروب أزوارها واستقرت الدولة الإسلاميه فيقراوها استفحل أمرالبطائح وفسدت مواضعالبئوق وتغلب الماء على النواحي ودخلها العال بالسفن فرأوافيها مواضع عالية لم يصل الماء إليها فبنوا فها قرى وسكنهاقوم وزرعوها الآرز .جاء عران إلى هذه البطائح خوفًا من السلطان وأقام بين القصب والآجام متحصنا بها واقتصر على مايصيد من السمك وطيور الماء تممصار يقطع الطريق على من يسلك البطيحة واجتمع إليه جماعة من الصيادن وجماعة من اللصوص فغوى بهم وحمى جانبه من السلطان فلما خاف أن يقبض استأمن إلى ألى القاسم البريدى فقلده حماية الجامدة ونواحي البطائح وما زال يجمع الرجال إلى أنكثر أصحابه وقوى واستعد بالسلاح واتخذ معاقل على التلول التي بالبطيحة وغلب على تاك النواحيفلمااشتد أمره سير معز الدولة جيشالمحاربته قائده وزيره أبوجعفر الصيمرى فانتصرأ بوجعفر انتصارا باهرا وكاد يأخذ عمران لولا أن شغل معز الدولة بوفاةأخيه الاكبر عماد الدولة فاضطر إلى أن يأمر وزيره بقصدشير از لإصلاحهافغارق البطيحة وكان ذلك منفسا عزعران فزاد قوة وجرأة فأنفذإليه معز الدولة جيشأ ثانيا فكان نصيب هذا الجيش الفشل وغنم عمران ماكاذفيهمنالسلاحفقوى وطمعأصحابه في السلطان فصاروا إذا اجتاز بهمأ حدمن أصحاب السلطان بطلبون منه البذرقة والحفارة فان أعطام وإلا ضربوه وكان الجند لابد لهم من العبور عليهم إلىضياعهم ومعايشهم بالبصرة وغيرها ثم انقطعالطريق إلى البصرة إلا علىالظهر فشكا الناسذلك إلى معز الدولة فسكتب إلى وذيره المهلبي بالمسير إلىواسط وأمده بالجيوش فزحف إلى البطيحة وضيق على عمران فانتهى إلى المصابق التي لايمرفها إلا هو وأصحابه فهجم عليهم المهلي وكان عران قد جمل الكناء في المك المضايق فلما تقدم المهاي خرج عليه وعلى أصحابه الكنا. ووضعرا فيهم السلاح فقنلوا وأغرقوا وأسروا وألتي المهلى نفسه في الماءفنجا سباحة وأسر عمران القوادوالاكابر فاضطر معزالدولة إلى (10)

مصالحته ولمطلاق من عنده من أهل عمران وإخوته فأطلق عمران مرفيأسره من أصحاب معن اندوله وقلد استمر ملك أصحاب معن اندوله وقلد استمر ملك عمران بن شاهين بالبطيحة من سنة ١٣٩ للسنة ١٣٩ أى أو بعينسنة كان فيها شجانى حلق بنى بويه لا يقدرون منه على شيء وانتقل الملك منه إلى أعقابه ومواليهم إلى سنة ٨٠ ٤ وهذا المبتهم :

| W79 - W79 | شاهين | بن | مران | ۶ ( | (1 | ) |
|-----------|-------|----|------|-----|----|---|
|-----------|-------|----|------|-----|----|---|

(۲) ألحسن من عمران ۲۱۲ - ۲۲۹

(٣) أبو الفرج بن عمران ٣٧٣ - ٣٧٣

(٤) أبو المعالى بن الحسن بن عمران ٢٧٣ - ٢٧٣

(a) المظفر بن على وزير عمران وابته الحسن بالتغلب ٢٧٦ - ٢٧٣

(٦) مهذب الدولة أبو الحسن على بن نصر بن أخت المظفر ٣٧٦ - ٤٠٨

(٧) أبر الحسين بن مهذب الدولة ٨٠٤ - ٨٠٤

(A) عبد الله بن نسى بالتغلب

ثم صارت البطيحة متغلبا لـكثير من الأقوياء يتلقاها أحدهم عن الآخر بطريق التغلب والفرة إلى انتهاء الدولة السلجوقية فعادت إلى خلفاء بقداد .

لم يكن عهده مزالدولة ببغداد إلاشراكله من جراء الاختلاقات والحروب الدخلية والحراب وضعف ديبة السلطان. ولما أحس بقرب منيته رصى ولده بختيار بطاعة عمه ركن الدولة واستشارته في كل ما يفعل و بطاعة عضد الدولة ابن عمه لآمه أكبر منه سنا وأفوم بالمسياسية . ثم إدركته منيته في ١٣ ربيسع الآخر سنة ٣٥٦.

ويمــا حصل من حوادث أهل بيته فى عهد وفاة عمه عماد الدولة على بن بويه سنة ١٩٣٨ باصطخر ولما لم يكن له ولد ذكرطلب من أخيه ركن الدولة أن يرسل اليه ابنه فناخسر و الماقب عضد الدولة فأجا به فولاه عهده ولما توفى قام عضد الدولة بأمر فارس من بعده وانتقلت إمرة الأمراء إلى أخيه ركن الدولة الحسن.

## ( ثانياً ) عز الدولة بختيار

وهو أبن معز الدولة أحمد بن بويه ولىالمراق بمد وفاة أبيه واستمر في سلطانه

إلى أن خامه ان عمه عضد الدولة سنة ٣٦٧ فسكانت مدته ١٦ سنة قضي منها سبع سنين فىخلافة الفضل المعليم وكانت البلاد فيسلطانه أسوأ حالامنهافي سلطان أسه فانه اشتغل باللهوواللعب وعشرة النساءوالمغنينوشرعفإيحاشكاتيأ بيهأىالفضل العباس بنالحسين وأبىالفرج محدبن العباس معأنأباه أوصاه بتقريرهما لكفايتهما وأمانتهما وأوحش سبكتكين أكبر القواد فلم يحضر دارهونني كبار الديلم شرها إلى اقطاعاتهم وأموالهم وأموال المتصليزيهم فانفق أصاغرهم عليه وطلبوا الزيادات فاضطر إلى مرضاتهم وافتدى بهم الآتراك فعملوا مثل ذلك ولم يتمله على سبكتكين ماأراد مناغتها لهلاحتياطه واتفاق الاتراك معه وخرجالديلم إلى الصحراء وطلبوا بختيار باعادة من سقط منهم فاحتاج أن يحيبهم إلى ماطلبوا وفعل الاتراك أيضامثل فعلهم وفي أول عهده قبض أولادناصرالدولةابن حدان ملك الموصل على أبيهم واستةر في الآمر منهم ابنه أبو تغلب وخين البلاد مزعزالدولهبألفأ لفومائي ألف درهم كل سنة وكذلك مات سيف الدولة على بن عبد الله بن حمدان صاحب حلب وقام مقامه ابنه أبو المعالى شريف. ومأت كافور الأخشيدي صاحب مصر سنة ٣٥٦ و بموته اضطرب أمرها وتهيأت الفرصة للماطميين ومأت وشمكير بن زبار وهو يحارب ركن الدرلة على بلاد الري يرمد استردادها منهوقام بأمرملكم بعده ابنه بيستون بن وشكير سنة ٣٥٧ ومات أيضاً نقفور الذي ملك الروم وهدد الثغير الشامية والجزرية وأذاقها الويال.

## حال الثغور الإسلامية فى عهد الطبع

كانت الثمنور الإسلامية لذلك العهد فى حوزة سيف الدرلة على بن حمدان الذى كان متغلبا على حلب والعواصم وديار بكر فكان هو المذى يقوم بحما يتهاودفع العدو عنها . وكانقد ولى هذه النغور مولاه فصرا فكانا يتناو بان الغزو ولسكن لم تسكن مهما الكفاية لمقاومة عدو كانت الحلافة الكبرى تحتد له وتهتم أعظم الاهتهام بأمره

وفى سنة ٣٣٧ سار سيف الدولة بنفسه إلى بلادالرومفلقوهفافتتلوافكانت عليه وأخذالروم مرعش وأوقعوا بأهل طرسوس. وفىالسنةالتى تنبها دخل غازيا فمكان له النصر أولا ولكنه توغل فى البلاد فلما أراد العودة أخذ عليه الروم المضايق فهلك من كان معه من الجنسد أسرا وقتلا واسترد الروم الغنائم والسي وخنموا أتقال المسلين وأموالهم وتجاسيف الدولة فى عدد يسير .

وفى سنة ٢٤١ علمك الروم مدينة سروج وسبوا أهاها وغنسوا أموالم و غربوا المساجد وفى سنة ٣٤١ غزا سسيف الدولة البلاد الرومية وكان له بها نصر عظيم وقتل فى تلك الواقعة قسطنطين بن الدمستق وقد عظم مقتله على أبيه فجمع عساكره من الروم والروس والبلغار وغيرهم وقصد النفور فسار إليه سيف الدولة فالتقواعند الحدث فى شعبان فاشتد القتال وصبر الفريقان وكانت العاقبة المسلمين فانهز م الروم وقتل منهم وعن معهم خلق عظيم وأسر صهر الدمستق وابن بنته وكثير من جطارقته والدمستق وابن بنته وكثير من جطارقته والدمستق عند الروم الرئيس الأكبر للجيش والبطارقة قواده .

وفى سنة ٣٤٥ سار سيف الدولة إلى بلادالروم فى جيوشه حتى وصل إلى خرشنة وقتح عدة حصون ثم رجع إلى أذبة فأقام بها حتى جاءه رئيس طرسوس فخلع عليه وأعطاه شيئا كثيرا ثم عاد إلى حلب فلما سمع الروم بما فسل جموا جموعهم وسادوا إلى ميافارقين بديار ربيمة فأحرقوا سوادها ونهبوه وسسبوا أهله ونهبوا أموالهم وعادوا ولم يكتفوا بذلك بل ساروا فى البحر إلى طرسوس فأرقموا بأهلها وقتلوا منهم ١٨٠٠ رجل وأحرقوا القرى التى حولها . ثم غزوها مرة ثانية سنة ٣٤٧ وغزوا الرها ففعلوا بها الافاعيل وعادو سالمين لم يكلم أحد منهم كلما .

وفيسنة ١٤٩ سار سيف الدولة إلى بلادالروم في جمع عظيم فأثر فيها آثارا شديدة وفتح عدة حصون و بلغ إلى خرشنة ثم إن الروم أخذوا عليه المضابق فلما أراد الرجوع قال له من معه من أهل طرسوس إن الروم قد ماكوا الدرب خلف ظهرك فلا تقدر على العود منه والرأى أن ترجع معنا فلم يقبل منهم وكان معجباً برأيه يحب أن يستبد ولا يشاور أحدا اثلا يقال إنه أصاب برأى غيره وعاد من الدرب الذى دخل منه فظهر الروم عليه واستردوا ماكان معه من الفنائم وأخذوا أثقاله ووضعوا السيف في أسحاد واعلهم قتلاوأ سراو تخلص هو في ٣٠٠٠ رجل بعد جهد وهذا من سوء رأى المستبدين .

وفىسنة . ٣٥ سار قفل عظيم من أنطاكية إلى طرسوس ومعهم صاحب انطاكية غرج عليهم كيز للروم فأخذمن كان فيهمن المسلمين وقتل كثير ا منهم وأفلت صاحب

أنطاكية وبه جراحات .

وفي سنة ٣٥٩ غزا الدمستق عين زرية وهي منأحصن مدن الثغور فاستولى عليها وقتل أهلها ولم يرحمشيخا ولاصبيا وأفلت قليل منهم هربوا علىوجوههم فماتوا فى الطرقات وفتح حول عيززرية ع. حصنا للسلين بعضها بالسيف وبعضها بالامان وقدحصل أنحصنا مزهذه الحصون التي فتحت بالامان أمرأهاه بالخروج منه فتمرض أحد الارمن لبعض حرم المسلمين فلحق المسلمين غيرة فجردوا سيوفهم فاغتاظ الدمستق من ذلك فأمر بقتل جميع المسلمين وكانوا ٤٠٠ رجل وقتل النساء والصبيان ولم يترك إلامن يصلح أن يسترق وكما أدركه الصوم انصرف على أن يمو دبعد العيد وخلف جيشه بقيماريةوكانصاحبطرسوسقدخرجني . . . ورجل فأوقع بهم الدمستق فقتل أكثرهم وكان صاحب طرسوس قد قطع خطبة سيف الدولة فلما رأوا ماأصابهم من الوهن أعاد أهلالبلد خطبة سيف الدولة وراسلوه بذلك وراسل أهل بغراس الدمستق وبذلوا له مائة ألف درهم فأقرهم وترك معارضتهم و في هذه السنة استولى ملك الروم علىمدينة حلب حاضرة ملك سيفالدولة غرج عنها سيفالدولة منهزما بعد أنقتل أكثرأهل بيته وظفر الدمستق بأموال سف الدولة وكمنوزه وأسلحته وخرب داره التيكانت بظاهر حلب وسيمن حلب وحدما بضعة عشر ألف صى وصبية وقتل أكثر من ذلك ولمسالم يبقمع الروم مايحملون عليه غنائمهم أمر الدمستق بإحراق الباقى وأحرق المساجد وأقآم بحلب تسعة أيام ثم أراد الانصراف عنهافانصرف عازماعلى العودة . وظهر بذلك غابة الروم على المسلمين إلا أن هؤلاء كانوا يغيرون أحيانا بقيادة سيفالدولة أوأحد غلمانه ولكنهم لايؤثرون عظيم أثر .

وفى سنة ٣٥٣ حصر الدمستق مدينة المصيصة ولكن أهلها أحسنو ا الدفاع عنها فأحرق الروم رستاقها ورستاق أذنة وطرسوس لمساعدتهما أهل المصيصة ، ثم إن إنسانا وصل إلىالشام من خر اسان ومعه خسة آلاف متطوع المجهاد فأخذه سيف الدولة وساربهم نحو بلادالروم فوجدوا الروم قدعاد وافتفرق الغزاة الخر اسانية في المنفور لشدة الغلاء وعاد أكثرهم إلى بلادهم . وبعد تراجع الاسعار عادملك الروم إلى طرسوس فحصرها وجرى بينه وبين أهلها حروب كثيرة وقاوم الطرسوسيون

مقاومة محمدون عليها فحصرهم الروم ثلاثة أشهر ولم يأتهم جند يردهم لامن قبل سيف الدولة ولاغيره حتى اشتداافلاء على الروم بركم بينهم الوباء فاصطروا إلى الرحيل وفي سنة ع ١٩٠٥ ألح تقفور على المصيصة بالحرب حتى فتحها عنه وضع السيف في أهلها فقتل منهم مقتلة عظيمة ثم رفع السيف عنها ونقل كل من بها إلى بلاد الروم وكانوا نحو من مائتي ألف إنسان ثم سار إلى طرسوس فحصر هافاً ذعن أهلها بالطاعات وطلبوا الامان فأجابهم إليه وفتحوا البله فلقيهم بالجيل وأسرهم أن يحملوا من سلاحهم وأموالهم ما يطيقون وبتركوا الباقى ففعلواذلك وساروا براوبحراً وسير ممهم من يحميهم حتى بلغوا أفطاكية وجمل الملك السجد الجامع اصطبلا لدوابه وأحرق المنبر وعمر طرسوس وحصنها وجلب الميرة إليها حتى رخصت الأسمار وتراجع إليها كثير من أهلها ودخلوا في طاعة الملك وتنصر بمضهم، ومن غرائب المقول أن يحرى هذا كله بثغور الإسلام والخلاف والشقاق قد استحكم أسرها بين ولاة المسلين وأمرائهم .

وفى سنة ٣٥٨ دخل ملك الروم الشام فلم يمنمه أحدفسار في البلاد للى طراباس وأحرق بلدها وحصر قامة عرقة فملكها ونهجا وسبى هن فيها ثم قصد حمس وكان أهلها قد انتقلوا عنها وأخلوها فأحرقها ملك الروم ورجع إلى بلدان الساحل فأتى هليها نهبا وتخريبا وملك ثمانية عشر منبرا فأما القرى فسكثير لا يحصى وأقام في بلاد الشام شهرين يقصد أى موضع شاء ويخرب ماشاء ولا يمنمه أحد الاأن بعض العرب كانوا يغيرون على أطراف الرم أحيانا وأتاه جاعة منهم و تنصر واوكادو اللسلين من العرب وغيرهم فامتنعت العرب من قصدهم وصار للروم هيبة عظيمة في قالوب من العرب أن قاما الكهول والشيوخ والدجائر فنهم من قتله إلا الصبيان والصبايا والشيان فأما الكهول والشيوخ والدجائر فنهم من قتله ومنهم من أطاقه.

وكانت هذه الحوادث الجلى سبباً لازدياد الهياج ببلادخراسان وتنادىالناس بالنفير العام لحماية النفور الإسلامية فتطوع منهم عشرون ألفاعليهم قائدمنهم وكان فيهم أبو بكر محمد بن إسماعيل بنالقفال الشاشى أحد أثمة الشافعة بما وراء النهر . وبما يحزن أن هذا الجيش المنطوع اضطر إلى المرور ببلاد الجبل التي في حوزة ركن الدولة وهو ديلمي يكرهه أهلخراساز وينتقدون أز الديلم هم سببكل هذه البلايا فحصلت فتن بين المتطوعين والديلم وكانت نتيجتها أن حاربهم ركن الدولة وشتت شملهم .

وفي سنة ١٥٥ ملك الروم مدينة أنطاكية وهي حاضرة الثقور وأضخه الوأخدوا منها سبياً يزيد على عشرين ألفاكلهم شباب صبيان وصبايا وأخرجوا المشايخ والمجاز والأطفال من البلد ليذهبوا حيث يشارين و لحل تم لهم ملك أنطاكية غووا حلب بها قرعويه السبق غلام سيف الدولة وكان أبو المالى شريف بنسيف الدولة بحاربه الما صمح بخبر الروم فارق حلب وقصد البرية ليبعد عن الروم أما هؤلام لجاءرا وحصروا لبلد فتحصن قرعويه بقلمتها واستولى الروم على البلد فتحصن قرعويه بقلمتها واستولى الروم على البلد م

و في سنة ٣٩٩ أغار ملك الروم على لرهاويو احبها وساروا في الجزيرة حتى العنوا فصدين نمغنمها وحرقوا وخربوا البلاد وفعلوا مثل ذلك يديار بكر ولم يكن من أن تغلب بن حدان في ذلك حركة ولاسعى في دفعه ولكنه حمل إليه ما لا كفه يه عن تفسه فسارحماء من أهل تلك البلاد إلى بغداد مستنصرين وقامو افي الجوامسع والمشامد والتنفروا المسلين وذكروا مافعه الروم من النهب والنقل والأسروالسي فاستعظم ذلك النساس وخوفهم أهل الجزبرة من انفثاح الطريق وطمع الروم أنه لاً. نَـع مَنهم فأجتمع معهم أهل بقدادو تصدوا دار الخليفة وأرادواافجومعايه فمنموا من ذلك وغلقت الأواب وكان مختيار حيفئذ يتصيد بنواحي الكوفة فخرج إليه وجومأهل بفداد مستفيئين مشكر يزعنيه اشنغاله بالصيد وقتال عمران برشاهين (صاحب البطيحة ) وه. مسلم وترك جهاد الروم بمنعهم عن بلاد الإسلام حتى توغلوها فوعدهم تتجهز للغزووأرسل الحاجب سيكتكين يأمره بالتجهز وأر يستنفر العامة ففعل سكتكين ذلك فاجتمع من العامة عدد كثير لايحصون كثرة وكتب يختيار إلى أن تغنب بن حدان ساحب لموصل بأمره إعدادالميرة والعلوفات ريعرفه عزمه على الغزو فأجابه باظهار السرور وإعداد ماطلب منه ثم أنفذ يختيار إلى المطيعرقة يطلب منه مالا فقال المطيع إن الغزو والنفقة عليه وعلى غيره من مصالح المسلَّين تلز منى إذا كانت الدنيا فى يدى وتجي إلى الآمور وأماإذا كانت حالى هذه ولا للزمنى

شى. من ذلك ولم عالم عن البلاد في يده وليس لى إلا الحطبة فإن شكم أن أعترل فعلت وترددت الرسائل بينهماحتى وصل الحال إلى تهديد الحليفةفبذل المطبع. . يه ألف درهم فاحتاج إلى بيسع ثيابه وأنقاض داره وغيرذلك وشاع بين الناس من أهل العراق وخراسان وغيرهم أن الحليفة قد صودر فلما قبض بختيار المال صرفه في مصالحه وبطل حديث الغزو .

وفى سنة ٣٩٧ كانت واقعة بينالدمستق ربين هبة انه بنناصر الدولةبن حمدان وكان الروم يريدون الاستيلاء على آمد فاستعد له أبو تفلب وأرسل أخاه هبة افة فواقع الدمشتق فى مضيق لاتجول فيه الخيل والروم على غيرأهبة فانهزموا وأسر المدمستق ولم يزل مجبوسا إلى أن مرض سنة ٣٩٣ فبالسغ أبو تفلب فى علاجه وجمع الاطباء له فلم ينفعه ذلك ومات .

هذه كانت الحال فى خلافة المطبع استرد الروم فيها جميع الثغور الإسلاميسة الكبرى وصارت لهم الهيبة فى قلوب المسلمين من أهل الجزيرة والشام وبنر بويه وبنر حدان يغزو بعضهم بعضا وهم عما ناجم من عدوهم مشتغلون .

وعا حصل فى عهـد المطبع من الحوادث انتقال خلفاء الفاطميين إلى مصر بعد استيلاء جوهر الصقلى عليها وذلك سنة ٣٩٩ فى عهد الحليفة المعز لدين الله معد الفاطمي .

#### موت المطيع

لم يكن للطبع عمل ولا تاريخ يذكروقد فلسج فأشار عليه سبكت كمين مقدم الأثراك أن يعترل فلم يجد من الامتثال بدا فخلس نفسه فى منتصف ذى العقدة سنة ٣٩٣

# ٢٤ — الطائع

هو أبو الفضل عبد الكريم الطائع لله بن المطيع بن المقتدر بن المعتضد ولد سنة ٣٩٧ و بويع له بالحلافة بعد خلع أبيه المطيع ( ١٨ أغسطس سنة ٩٧٤) واستمر خليفة إلى أن خلع فى ٢١ رجب سنة ٣٨١ ( اكتور سنة ٩٩١) فكانت مدته ١٧ سنة وتمانية أشهر وسنة أيام

كانت خلافةالطائع والسلطان بالعراق لخسة من بني بويه وهم :

أولاً ـ عز الدولة بختيار بن معز الدرلة إلى سنة ٣٦٧:

ثانياً \_ عضد الدولة فناخصرو بن ركن الدولة الحسن بن بويه إلى سنة ٢٧٣ ثالثاً \_ صمام الدولة أبو كاليجار المرزبان بن عضد الدرلة إلى سنة ٣٧٦ رابعاً ـ شرف الدولة أبو الفوارس سيرزيل بن عضد الدولة إلى سنة ٣٧٩ خامساً ـ بهاء الدولة أبو نصر فيروز بن عضد الدولة .

ويعاصره فى بلاد الأندلس الحكم بن عبدالرحن الناصر (٣٥٠ ـ ٣٦٩)وهشام ابن الحسكم (٣٦٦ ـ ٣٩٩ ) وهو الذي كان يحجبه المنصور بن أبي عامر .

وبافريقية وصقلية يوسف بن بلكين بن زيرى الصنهاجي نيابة عن الفاطمي**ين** إلى سنة ٣٧٣ وخلفه ابنه المنصور يوسف إلى سنة ٣٨٣ .

وبمصر والشام والحجاز المعز لدين الله معد الفاطمى إلى سنة ٣٩٥ وخلفه ابنه العريز بالله إلى سنة ٣٨٩ .

وبالين من آل زياد أبو الجيش إسحاق بن إبراهيم إلى سنة ٣٧١ ثم عبـد اقه ابن إسحاق إلىــنة . ٣٩٩

وبصنعاء من آل يعفر عبد الله بن قحطان إلى سنة ٣٨٧ وهو آخر أمراء هذه الدولة .

وبحلب سمد الدولة أبو المعالى شريف بن سيف الدولة إلى سنة ٣٨١. وبالموصل عدة الدولة أبو تفلب الفضنفر بن ناصر الدولة إلى سنة ٣٦٩ ثم أبو طامر إبراهيم وأبو عبد الله الحسين ابنا ناصر الدولة إلى سنة ، ٣٩٥وفهاانتهت الدولة الحدانية بالموصل وقام على أثرها الدولة العقيلية . وأولها أبوالدواد محدين المسيب بن رافع بن المقلد العقيلي أمير بني عقيل .

وفى ديار بكر ابتدأت الدولة المروانية الكردية على أنقاض دولاً بنى حمدان وأول هذه الدولة أنو على الحسين بن مروان الذي ابتــأ ملـكه سنة ٢٨٠٠

وبخراسان وما وراء النهر الدولة السامانية وأميرها نوح بن منصور الساماني ( ٣٦٩ – ٣٨٧)

وبجرجان الدولة الزيادية والأمير ظهير الدولة بيستون بن وشمكير إلى سنة ٣٦٩ وخلفه شمس المعالى قابوس بن وشمكبر إلى سنة٣٠٤

وقد ابتدأت في أيام الطائع الدولة السكتكينية عدينة غزية وجدت على أطلال الدولة السامانية وصارت تنتقص أرضها الحراسانية الى غربى مرجيحو دوكانت دولة الاتراك الا يلمكانية تنتقص أملاكها فيا دراء النهر . وأما بلاد فارس والأهراز والرى والجبال والعراق فهى بيد بى بويه يتناو بونها كما سيأتى توضيحه ويعاصره الطائع بفر نسالو نار إلى سنة ٩٨٦ تم لويز الحامس المقب بالمكسلان إلى سنة ٧٣٦ ثم هرفي كانات أول الاسرة الكاباسيانية إلى سنة ٩٩٣

و باستريا أول ملك من جماعة المارغرف وهوليوبولد الآول كونت دونا بنوج ( ٩٩٢ - ٩٩٤ )

ولى الطائع وأمر يختيار مضطرب لأن الاتراك وفي مقدمتهم سيكتكين قد تباعد ما ينهم و بينه وكانت العامة من أهل السنة تنصر سيكتكين لكراهة ما كان عليه بنو بو به من التشييع الشديد الذي كان سبماً لهتنة عظيمة ببغداد بيناً هل السنة والشيعة سفكت فيها الدماء وأحرقت الكرخ التي كانت محلة الشيعة وظهراً هل السنة عابهم ضكة بختيار إلى عمه ركن الدولة بأصبهان وإلى ابن عمه عضد الدولة يسألها أن يساعداً على الألى ملك المراق قربص ببختيار الدولة جنداً مع وزيره ابن المديدواً منعند الدولة يستغيث فكان ميا لاإلى ملك الهراق قربص ببختيار الدوائر كرر إليه بختيار الكتب يستغيث به ويستحثه فلما رأى عقد الدولة أن الامرقد بلغ ببختيار ما يرجوه سار نحوالمراق ظاهره رحمة لبختيار و باطنه إرادة الاستيلاء على المراق فسار إلى واسطمنه إلى بغداد فنضاب على عماكر الآثراك في ١٤ جمادى الآولى سنة ١٣٦٤ و دخل بغداد ظاهراً وكان ريد القبض على بختيار فوسوس إلى جنده أن يشوروا عليه ويصغبوا

ويطالبوه بالأمرال ففعلوا ولم يكن مع بختيار مايسكنهم به وأشار عليه عضدالدولة ألا يلمنت إلى شكواهم ويغلظ في معاملتهم ففعل ذلك فاستمر هذاا لحال إما وحيئتذ استدعى بختيار هو ولمخوته إليه وقبض عايهم وجمع الناس وأعلمهم استمفاء بختيار عن الإمارة وهجره عنها ووعد الجنود بالإحسان إليهم وأظهر الخليفة سروره ما ثم لآنه كان منافيا ابنختيار وقد قابله عضد الدرلة بأن أظهر من رسوم الحلافة وتنظيمها ماكان قد نسى وترك وأمر بعارة دار الحلافة والإكثار من الآلات وعارة ما يتماق بالخليفة وحابة أقطاعه .

بلغ ذلك كله ركن الدولة فاستا. منه جداكاتبه محمد بذلك محمد بنبقية وزير بختيار الدى استا. أيضا بما جرى و تافر عضدالدولة وجع الجيوش لحر به فأرسل إليهركن الدولة يقويه ماهو بسبيله و يخبره أنه سائر بنفسه إلى العراق لإخراج عضد الدولة عنه فكان ذلك سببا الاضطراب الآمر على عضد الدولة ولم يقبل في ذلك قوار فائل الآنه كان يحب أضاه معز الدولة والد بختيار حبا شديدا و لما وجدذلك عضد الدولة لم يسعه إلا إعادة بختيار إلى ملسكه والمسير إلى فارس.

لم يعلل الأمر إلا بمقدار ماتو في ركن الدولة سنة ٢٩٤ فاستولى ابنه عضد الدولة على ماسكه بعهد هنه وماعتم أن تجهز إلى بغداد وأرسل إلى بختيار يطلب منه الطاعة وأن يسيره عن العراق إلى أى جهة شا. وضن مساعدته ما يحتاج إليه من مال وسلاح فأجاب بختيار إلى ذلك وسلم إلى عضد الدولة وزيره الأمير محمد بن بقية ثم سار حتى دخل بفداد وخطب له جا ولم يكن قبل ذلك يخطب لأحد ببغداد وضرب على بابه ثلاث نوب ولم تجر بذلك عادة من تقدمه وأمر بأن يلق ابن بقية بين قوائم الفيلة ليختله ففعل به ذلك وصل على رأس الجسر في شوال سنة ٢٦٧ وهو الذي رثاه أبو الحسين الأنباري بقصيدته المشهورة التي أولها:

علو في الحيساة وفي المسات لحق أنت إحسدى المعجزات استقر ملك عصدالدولة بالعراق رمامههما من المكانية ومحمد تمسارتحوا لموصل فلكها وأقام بها مطمئنا وأزال عنها الدولة الحدانية وبت سراياه في طلب أبي تفلب الحداني فهرب أبو تغلب على وجهه إلى بلاد الروم وفتحت الجنود العضدية جميع ديار بكر وديار ربيعة ثم افتتح ديار مضر إلى الرفة وجعل باقيها في يدسعدالدو الدونيات المتعدلة على المتعدالدو المتعدالدون ال

ا من سيف الدولة صاحب حلب وبذلك اتسمت أملاك عضد الدولة وصارله العراق والجزيرة والأهواز وقارس والجبال والرى ثم دخلت فى حوزته جسرجان سنة ١٩٨١ أخذها من صاحبها قابوس بن وشمكير .

لم يقم في آل بويه من يماثل عصد الدولة جرأة وإقداما وكان عاقلا فاصلا حسن السيا-ة والإصابة شد يدالهية بعيد الهمة ثاقب الرامح الله في الفاد والإصابة شديد المهمة ثاقب الأمور وهو الذي بني على مدينة رسول الله المطاء ما فعانى مواضع الحزم اظر أفي عواقب الأمور وهو الذي بني على مدينة رسول الله عمل المحللة بدوراً إلا أنه كان مم ذلك فحوراً يميل إلى اللهو واللعب ومن شعره:

ليس شرب الكاس إلا في المطر وغناء من جوار في السحر غانيات سالبات النهى ناغمات في تضاعيف الوتر مبرزات الكاس من مطلعها ساقيات الراح من فاق البشر عضد الدولة ابن ركنها ملك الأصلاك غلاب القدر وهذا غلر كبير. ومن فضله أنه كان لايعرل في أموره إلاعلى الكفاة ولايجعل الشفاعات طريقا إلى معارضه من ليس من جفس الشافع ولافيا يتعلق بمحكى عنه الشماعات طريقة إلى معارضه من ليس من جفس الشافع ولافيا يتعلق بمحكى عنه ليسمع تزكيته ويعدله فقال له ليس هذا من أشفالك إنما الدول لينقدم إلى القاضى ليسمع تزكيته ويعدله فقال له ليس هذا من أشفالك إنما الذي يتعلق بك الخطاب في قائد و نقل مرتبة جندى وما يتعلق بهم وأما الشهادة وقبولها فهى إلى القاضى وليس لنا ولا الكلام فيه ومتى عرف الفضاة من إنسان ما يجوز معه قبول شهادته فعلوا ذلك بغير شفاعة . وكان يخرج في ابتداء كل شيئاً كثيرا من الأموال للصدقة والبر في سائر بلاده وبأمره بتسليم ذلك إلى القضاة ووجوه الناس ليصرفوه إلى مستحقيه وكان يوصل إلى العالم المتعطلين ما يقوم بهم ويحاسبهم إذا علوا . وأما المتابع بالعلم في كثير ويذكر ذلك في تاريخ العلوم في الدول الإسلامية .

ويما يسد من سيئاته أنه أحدث في آخر أيامه رسوماجائرة في المساحة والضرائب على بسع الدواب وغيرها من الامتمة ومنع من عمل الثلج والفزوجعل ذلك متجراً خاصا وكان يتوصل إلى أخذ المال بكل طريق . توفى عضدالدولة في شوال سنة ٢٧٧ اجتمع الفواد بعدرقانه على بيعة ابنه أبي كاليجار المرزبان الملقب صمصام الدولة وكان إخوته و بنو أعمامه متفرقين في الولايات فأخوه شرف الدولة شير زبار بفارس

وعمه مؤيد الدر#أبو منصور بويه بحرجان .

مكث صمصام الدولة قائمًا بأمر العراق واضطراب لا حق من جراء خلاف أخيه شرف الدولة عليم فانه أظهر مشاقته وقطع خطبته فسير إليه جيشاً كانت عاقبته الهزعة .

وخرجت عن يده بلاد الموصل استولى عليها الآكراد وعليم شياع باذبن دوستك وهو من الاكراد الحيدية وكانا بتداء أمره أهكان يغزواكثيرا بتغورديار بكر وكان عظيم الحلقة وله شدة وبأس فلما ملك عضد الدولة حضر عنده ثم فاتملل تخوف منه وذهب إلى أنفور ديار بكر وأقام بها إلى أن استفحل أمره وقوى ملك ميا فارقين وغيرها من ديار بكر بعد موت عصد الدولة ووصل بعض أصحابه إلى فسيبين فاستولى عليها فجهز إليه صمصام الدولة المساكر فالمزمت وقوى أمر باذو غلب جيوش الديلم ثم سار إلى الموصل قلكها وحدثته نفسه بالاستيلاء على يغداد وإزالة الديلم عنها خافه صمصام الدولة وأهمه أمره وأعد لهجيشا عظيا مستوفى العدة فاقوه بغاه ما الما يون وه هزيمة منكرة فرع منها ثم انتهى الحال بالصلح بين الديل وفاذ على أن يكون لباد ديار بكر والنصف من طور عبدين.

كانت هذه الاضطرابات والمشاغل سبباً لآن شرف الدولة صاحب فارس تجهز بربد الاستيلاء على الأهواز والعراق فسار بحيشه سنة و ٢٧٥ فاستولى على الأهواز من يد أخيه أي الحسن الملقب بتاج الدولة ثم سار إلى البصرة فلسكها . بلغ الخبر صمصام الدولة فراسله في الصلح فاستقر الأمر بينها على أن يخطب لشرف الدولة بالهراق بعد صمصام الدولة وبكون هذا نائباً عنه فصلح الحال واستقام وخطب المرف الدولة بالدراق وسيرت إليه الحلم من الطائع فه فلا وردته الرسل بذلك ليحافوه عاد عن الصلح وعزم على قصد بغداد والاستيلاء عليها ونفذ تلك العزيم فلا وصل واسط ملسكها فاتسم الحرق على صمصام الدولة وشغب عليه الجند فوقع رأه على اللحاق بأخيه والدخول في طاعت فسار إليه فقيض عليه شرف الدولة وسار أي بقداد فدخلها في رمضان سنين وأحد عشر شهرا؛

ومن أحداث هذا البيت فيعهد وفاةعهمؤ يدالدولة ويهبزركن الدولةصاحب

جرجان واستيلاء أخيه فخر الدولة على بن ركن الدولة على بلاده باختيار القواد والوزير الكبير الصاحب بن عباد.

ملك شرف الدولة شيرزيل بغداد بعد صمصام الدولة سنتين وثما نية أشهروقد ابتدأ عهده باضطراب وقتن بين جنود الديلم والقرك ببغداد أدى إلى قتال بينهم وقد بذل شرف الدولة جهده حتى أزال من بينهم الخصام ومن نضاتل شرف الدولة أنه منع الناس من السمايات ولم يقبلها فأمن الناس وسكنوا .

وكانت وفاة شرف الدولة في جمادي الآخرة سنة ٣٧٩ .

تولى الدراق يعده أخوه بها الدولة أبو نصر . ولأول تولية تجددت الاضطرابات بين الترك والديلم وأدت إلى قتال دام خمسة أيام وافضم بهاء الدولة إلى الآثراك فأشتد الآمر على الدبلم ومع ماحصل من الصلح بين الفريقين فأن الديلم قدضعفت شوكتهم وتفلب الآثراك عليهم. وكانت بينه وبين آل بينه فتن كثيرة بسبب طمعهم فيها بيده من الملك وعماولتهم سلمه منه ولكنهم أخفاوا .

وفى سنة ٣٨٩ قبض بها. الدولة على الطائع نه وذلك أن الأموال قلت عنده فشغب عليه الجند فأطمه وزيره فى أموال الخليفة وحسن له القبض عليه فأرسل إلى الطائع وسأله الإذن فى الحضور ليجدد العهد به فأذن له فى ذلك وجلس له كما جرت الدادة فدخل إليه بها. الدولة ومعه عدد كشير فلمادخل قبل الأرض وأجلس على كرسى فدخل بعض الديلم كأنه يريد أن يقبل الخليفة فجذبه فأنزل عن سريره والخليفة يقول إنا قد وإنا إليه راجعون ويستغيث فلا يلتفت إليه وأخذ ما فداره من الدخار ومن قول الشريف محد بن الحسين الرضى في ذلك .

هن بعد ماكان رب الملك مبتسها إلى أدنوه فى النجرى ويدنينى أمسيت أرحم من أصبحت غبطه لقد تقارب بين العز والهون ومنظر كان بالسراء يضحكنى ياقرب ماعاد بالعامراء يبكينى هيمات أغنر بااسلطان ثانية قدضل ولاج أبواب السلاطين

و لما حل الطائع إلى دار بهاء الدولة أشهد عليه بالخلع .

## ٢٥ ــ القادر

هو أبو العباس أحمد القادر بالله بن إسحاق بن المقتدرين الممتصدو أما أم ولداسمها دمنة بوبع بالحلافة فى ١٢ رمضان سنة ٣٨١ (٣/كنوبرسنة ٩٩١) واستمر خليفة إلى أن توفى فى غاية ذى الحجة سنة ٤١٢ ( ١٨ دسمبر سنة ١٠٣١ )فسكانت مدته ٤٤ سنة وثلاثة أشهر وعشرين برما.

كان أو العباس لما مات أوه إسحاق بن المقدر بحرى بينه وبين أخت له منازعة في ضيعة وطال الآمر بينهما ثم إن الطائع مرض مرضا أشني هنه ثم أبل فسعت إليه بأخيها وقالت له إنه شرع في طلب الخلافة عند مرضك فتغير رأ يه فيه وأرسل في القبض عليه فلما وصلت إليه رسل الطائع خرج عن داره واستتر ثم سار إلى البطيحة فعزل على صاحب لبطيحة البطيحة فعزل على صاحب لبطيحة فأكرم بزله روسع عليه وحفظه وبالغ في خدمته وكان ذلك في سنة ١٩٧٩ فأ عنده حق نبض م أه الدولة عني الطائع فذكر من يصلح الخلافة فأجع رأيه ورأى مستشاريه على أبى العباس فأرسل إليه بهاء الدرلة خواص أصحابه ليحضروه إلى بغداد ليتولى وخليفتك الفادر بالله بالمداد و منعوا من الخطبة فقيل على المتبر (المهم أصلح عدك وخليفتك الفادر بالله ) ولم يذكروا اسمه ه رئما وصلى الرائل القادر بالله أغدر هيما وحمل اليه منائل وغيره ما يحمله كبار الملوك للخلفاء وشيعه فسار الفادر بالله إلى بغداد فلما دخل جيل انحدر بهاء الدولة وأعيان الناس لاستقباله وساروا في خدمته فدخل دار الخلافة الماني عشر رمضان .

والفادر هو ثالث خليفة عباسي لم يكن أبومخليفة.

#### معاصرو القادر من الملوك

كان الخليفة بالاندلس هشام بن الحسكم الملقب بااؤ بد إلى سنة ١٩٩٩ ثم خلفه محد المهدى بن عبد الجبار بن عبد الرحن الناصر إلى سنة ١٩٠٣ وقد الرعليه سليان المستمسين بن الحسكم بن سليان بن عبد الرحن الناصر فأخذ منه قرطبة وكانت بينهما خطوب إلى أن قتل المهدى وانتهت مدة المستمين ٤٠٨ ثم كانت البلاد الاندلسية ميداما المنزاع بين أعقاب الاموبين والعلوبين وزرية إدريس بن عبدالله فكانت الحال هناك في اضطراب يشبه ماكان في الشرق ويزمد عليه.

وكان الآمير بأفريقية من آل زيرى النائبين عن الدولة الفاطمية المنصور بن يوسف بلكين إلى سنة ٣٠٩ ثم المعرب بوسف بلكين إلى سنة ٣٠٩ ثم المعرب بالديس إلى سنة ٣٠٩ ثم ابنه وكان الحتايفة بمصر والشام من الدولة الفاطمية العزيز بالقاز الإلىسنة ٣٧٩ ثم ابنه الظاهر لإعزاز دين الله إلىسنة ٢١٦ ثم ابنه الظاهر لإعزاز دين الله إلىسنة ٢٤٤ ثم ابنه الظاهر لاعزاز دين الله إلىسنة ٢٤٤ ثم ابنه الظاهر المعربة المستقال المس

وفى عهده ابتدأت الدولة النجاحية بزييد على أطلال الدولة الزيادية وكان ابتداؤها على يد المؤيد نجاح سنة ٢١٧ و وهو مولى موالى آل زياد وأصله عبد حبشي سمت به همته إلى أن تولى ملك تهامة الين وعا إليها وقد استمر ملكها فيدوفي أعقابه إلى

#### سنة ١٩٥٥ وهذا ثبتهم :

| 194 - 114 | (۱) آناۋىدىجاخ           |
|-----------|--------------------------|
| 1VT - 10T | فترة على الداعي الصليحي  |
| 443 - 1A3 | (٢) سعيد الاحوال بن نجاح |
| YA3 - AP3 | (۲) جیاش بن نجاح         |
| ••T - £9A | (٤) قاتك بن جياش         |
| 014 - 0.4 | (٥) منصور بن فاتك        |
| or1 - 01V | (٦) فاتك بن منصور        |
| 001 - 071 | (v) فاتك بن محمد بن فاتك |
|           |                          |

وانتقل الملك عنهم إلى الدرلة المهدية وسيأتى حديثها إذ ذاك .

أماا لجزيرة الفرانية وماإليها من حوض الفرات فسكانت منقسمة إلى ثلاث إمارات وهي ديار ربيعة وحاضرتها الموصل وديار بكر وحاضرتها آمد وديار مضر وحاضرتها الرفة :

فني عهد القادر ظهرت الدولة العقلية التي أسسها أبو الدواد محدين المسيب بن رافع ابن مقلد العقيلي بالموصل ولم يسكن له تمنام الاستقلال بل كان معه نائب من قبل بهاء الدولة الديلسي إلا أن النفوذ الفعلي كان لابي الدواد ولم يزل كذلك حتى توف سنة ٣٨٩ غلفه أخره حسام الدولة المسيب بن المقلد . وكان الانفاق أن يشولى الموصل والسكوفة القصر والجامعين ولم يزل بليها إلى أن قتل سنة ٣٩١ غلفه ولده أبو المنسيع معتمد الدولة قرواش بن المقلد ومن أهم حوادئه السياسية أن خطب المحاكم بأمر الله العلوى صاحب مصر بأعماله كلها وهي الموصل والآنبار والمدائن والسكه فقو غيرها وكان ابتداء الخطبة بالموصل (الحد قه الذي أنجلت بنموره غرات المعصب واحدت بقدرته أركان النصب والحلم بنوره شمس الحق من العرب) فأرسل القادر باقه الفاحي أبا بكر بن الباقلاني شيخ الأشعرية ببغداد إلى بهاء الدولة القاحي وكستب إلى ثانبه ببغداد يأمره أن يسير لحرب قرواش فسار عبدالجيوش لحربه ولما علم بذلك أرسل يعتذر وأعاد خطبة القادر بالقه وقدا ستمرت هذه الدولة العربية بالوصل إلى سنة ٤٨٤ وانتهت على يد السلاجقة وقدا النهب الدولة الديلية وهذا ثبت علوكها

(١) حسام الدولة المقلد بن المسيب ٢٨٦ - ٢٨١

(۲) معتمد ألدرلة قرواش ر المقلد

(٣) زعيم الدولة أبو كامل بركة بن المقلد

(٤) علم الدولة أبو المعالى قرواش بن بدران بن المقلد ٤٤٣ – ٤٥٣

(٠) شرف الدولة أبو المكارم مسر بن قرواش ٢٥٧ - ٢٥٨

(٣) إبراهيم بن قرواش (٣)

وفى ديار بكر ظهرت دولة الأكراد من آل مروان على بد مؤسسها أبي على الحسن بن مروان قام بالأمر سنة . ٢٨ بعد خاله باذ الذي قدّمنا حديثه وضبط ديار بكر أحسن ضبط وأحسن إلى أهلها والان جانبه لهم تزوج ست الناس بنت سيف الدولة ولم يمكن ملكا إلى أن قتل سنه ٣٨٧ غلفه أخوه عهد الدولة أبو مصور بن مروان إلى أن قتل سنة ٢٠٠٤ فتولى بعده أخوه أبو تصر نصر الدولة أحمد بن مروان وهو واسطة عقد آل مروان فإن أيامه طالت وأحسن السيرة جداً وكان مقصوداً من العلماء في كافة الاقطار في كثروا ببلاده وعن تصده أبوعيدالله المكازروني وعنه انتشر مذهب الشافعي رحم القبديار بسكروة صده الشعرة فأجزل

مواهبهم وبيق كذلك إلى سنة ٣٥ ع وكانت التغور معه آمنة وسير ته في رعيت أحسن سيرته وولى بعده ابنه نظام الدولة نصر إلىسنة ٤٧٦ ثم منصور بن تصر إلـ سنة ٤٨٩ وعلى يده انتهت دولتهم بملك آل سلجوق لهـــا

أما دبار مصر فقد استولى عليها لاول عهد القادر كمجور الذي كان والياً على دمشق للمزيز بالله الفاطمي خليفة معمر وفي سنة ٢٨٧عزله عنها فنوجه إلى الرقة فاستولى علمهاوعلى الرحية ومابجاورها ثمراسل بهاء الدولةملك العراق فيالانصام إليه وكانب أبضا ماذالكردي المتغلب عليديار مكر وكدلك وسلسعد الدولة ابزسيف الدولة صاحب حلت بأن يمود إلى طاعنه ويمعلى مدينة حص كهاكانت له فلم يجبه واحد منهم إلى شيء فيق بالرقة يراسل جاعة من عاليك سعد الدولة ريستميلهم فأجاء ووحملثذ أغرى العزيز مالله مزار أصاحب مصرعلي قصدحلب فأجابه وأرسل إليه العساكر تتصرف بأمره ولكنه لم ينجح لان سعد الدولة استعان عليه بوالى أنطاكية الروى وبالعرب الذين مع بكجور فكانت النتيجة فشل بكجورو قتلهثم سار سعد الدولة إلى الرقة فاستولى عليها من وزير بَدَجور وأخذ أولاده بَكجور وأمواله ثم إن سعد الدولة هلك بعقب ذلك فأرسل أهز الرحبة إلى بهاءالدولة يطلبون إليه أن ينفذ من يتسلم بلدهم فأنفذ لهم أميراً تسلمها ولم يتمكن من الاستيلاء على الرقة ولم تمسكت الحال على ذلك كثيراً فإن البلاد انتقلت إلى حوزة العلوبين من أصحاب مصر وصاحب يخطب لهم بالزقة والرحبة إلاأن سلطانهم كاناسميا والنفوذ إلى رؤساء القبائل المضرية فدكان فيها أولاد أبو على بن ثمال الخفاجي تماستولى عليها عيسي ابن خلاط المقيلي ثم صار أمرها إلى صالح بن مرداس الكلان وكان محسنا الرعبة ويدعو للملوبين

أما حلب فسكان السلطان بها لأول عهدالقادر بالقاسمد الدرلة بنسيف الدولة ابن حداله وكان قدعهى عليه بكجور الذى تقدم ذكره وهر أحدىماليك أبيه وغزاه من الرقة بعما كرخايفة مصرالعلوى ولكنه لم يفر وقتل كها قدمنا وتسبب عن ذلك أن حد الدولة اراد أن يأحد دمشق ليأخذها من يدالدريز بالقافات عقب خروجه سنة ٣٨٢ وعهد لابنه أبى الفضائل وأرصى به لؤلؤا أحدىماليك أبيه سيف الدولة فلم ابنه مقامه وأخذ له لؤلؤ المهد على الأجناد

كان خايفة مصر لايزال يتطلع إلى الاستبلاء على حلب فسير إلىها جيشاً من دمشق عليه منجو تسكين أحد أمرائه ولمساكانت عساكره كنيرة ولا قبر الؤلؤ بمقاومتها استنجد بملك الروم بسيل فأرسل إلى فاتبه بأنطاكية بأسره أن ينجدأ با الفضائل فسار إليه بجلب حتى نزل على الجسر الجديد بالعاصي . ولما ممع منجر تكين الخبرسار إلى الروم ليلقاهم قبل اجتماعهم بأبى الفضائل وعبر إليهم الماصىوأوفع بهموقعة شنيعة وسار إلى أنطاكية فتهب بلدهم وقراهاوأحرقها . وأتفذ أنوالفضائل إلى للد حلب فنقل مافيه من الغلال وأحرق الباقي اضراراً بعساكر مصر . وعادمنجو تبكين إلى حلب فصرها فأرسل لؤلؤ إلى رؤساء المصريين يبذل فممالا لبردو المتجو تكين عنهم هذه السنة بعلة تعذر الآقوات ففعلواذلك وكان منجو تكين قدضج من الحرب فأجامه وعاد إلى دمشق ولكن ذلك لم يعجب العزيز بالله وكتب بإعادة الكرة على حلب وأرسل الأفوات من مصر إلى طرابلس بحراً ومنها إلى المسكر فنازل المصربون حلب وإفاموا عليه ثلاثة عشرشهرا فقلتاألأقوات بحلب وعادلؤ لؤالى مراسلة ملك الروم متعضداً به وقال متى أخذت حلب أخذت أنطاكية وعظم عليك الخطب فجاء ملك الروم منجداً له فلما علم منجرتـَ فين يقرب وروده سار عن حلب فجاء ملك الروم فقول علمها وخرج إليه أمر الفضائل ولؤلؤ تُمسار بسيل إلى الشام ففتح حمص وشنزر ونهبهاوسار إلى طرابلسفنازلها قامتنعت عليهوإقام عليهما نيمًا وأربعين ليلة ولما أيس منها عاد إلى بلاده . ولما علم العزيز بتلك الاخبار عظم الامر عليهونادي في الناس بالنفير لغزو الروم فحال موته دون ذلك .

لم يزل الامر لابي الفضائل حتى سنة ٧. وحيث غراه صالح بن مرداس الكلافه وكان السلطان الحقيق في حلب الؤلؤ وكان يخطب بنسم الحساكم بأمره الله العلوى بمتضى انفاق عقد بين الطرفين بعد الحوادث المتقدمة . غزاه صالحو بنوكلاب وغلبوه وأخذره أسيراً وكان صالحاً أطلقه معابل ما ثنياً تب دينار وما تة ثوب وإطلاق كل أسير عنده من بني كلاب • ثم إن غلاما لابن الولؤكان يتولى القلمة غدر به وكاتب الحاكم بأمر الله وأظهر طاعته وأظهر العسيان لاستاذه غرج ابن لؤلؤ من حلب الى صاحب أنطاكية فأقام عنده رصارت حب من البلاد التابعة لصاحب مصر يقناوم انواب برساها من قبله حتى صارت بيد إنسان من الحداثية يعرف بعزيز

الملك قدمه الحاكم وأصطنعه وولاه حلب ولمانات الحاكم وولى الظاهرعصى عليه فوضعت ست الملك أخت الحاكم فرشا له على قتله فقتله

وفى سنة ١٤ ع اتفق ثلاثة من أمراء العرب وهم حسان أمير طبي وصالح بن مرداس أمر بن كلاب وسنان بن عليان على أن يكون مزحلب إلى عاقة السالحين مرداس ومن الرملة إلى مصر لحسان ودمشق لسنان ، ققصد صالح حلب فاستولى عليها من بد عامل المصريين كان الحلييون يجبون صالحا الإحسانه إليهم ولسومسيرة أمراء السلوبين معهم فلك من بعلبك إلى عاقة وأقام بحلب ست سنين وفى سنة ٤٠ جهز نظاه رصا حيمصر جيشاً سروالى الشام اقتال صالح وحسان وكان مقدم الجيش أبو شنكين الرس و الالتقاء عند طبرية فقتل فى الموقعة صالح وابنه ونجا والده أبو كامل تصرب ناصالح لجاء إلى سنة ٤٧ ع وهذا ثابت الموكها :

(1) صالح بن مرداس £7 - £12 (٢) شبل الدرلة أبو كامل نصر . 73 - PYS الفاطمون 275 - 279 معة الدولة أبو علوان طمل بن صالح 224 -- 242 الفيا علمه ن 20Y - 214 رشمند الدولة محود بن شبل الديلة 103 -- Yes 101 - 10T معر الدراة ( ثانيا ) أبو ذوابة عطية بن صالح 101 - 101 (ثانية) رشد الدولة 303 - AF3 جلال الدولة نصر بن رشيد الدولة AFE -- AFE أءو الفضل سابق بن رشيد الدولة EAY- ETY وهذا آخرهم وقد انتهى أمرهم عنى يد الدولة العقيلية التي تقدم ذكرها .

في المشرق

كانت المملكة السامانية بما وراء النهريخراسان تنهار قواعدها وتتزازل جوانيها

كان أمير ها نوح بن منصور وقد نشأ بالشرق دولة تركية صاحب الآم فبها شهاب الدين هارون بن سلمان بن أيلك خان المعروف ببغراخان وكانت دولته جديدة أمام دولة رئت بكثرة الاختلاف في سنة ٣٨٣ غرابغراخان نوخان في بخاري بمالآة أبي الحسن سمجور أمير خرسان لنوح وكان القصد أن يملك الآول ما دراد النهر كله والناني أقليم خراسان فسار بغراخان نحو بخاري واستولى على الادها شيئا بعد شيء ثم نازل بخاري فاختني نوح وماكها بغراخان ونز لها وخرج مهانوح مستخفيا فعبر الله. إلى آمد وأقام بها ولحق به أصحابه بريد إعادة الكرة على بخاري وصادف أن أصاب بغراخان مرمز ثقيل اضطر بسببه للانتقال نحو بلاده وبينها هوسائر أدركه أجله ولما سمع نوح بذلك عاد إلى دار ماكم وولى النزك بعد بغراخان ابنه أدركه أجله ولما سمة نوح بذلك عاد إلى دار ماكم وولى النزك بعد بغراخان ابنه أيلك خان ــ ثم مات بعقب ذلك نوح سنة ٢٨٧ وخلفه ابنه منصور وبايمه الإمراء والقواد .

ولما بلغ أيلك خان وفاة توحسار إلى سمرة وسير الجنود لآخذ بخارى يقدمها فاتق أحد القواد السامانية قبلا فاستولى عليها ولكنه انفق مع منصور من توحأن يكون اسم الملك لمنصور والسلطان لغائق فاستمرت الحال ذلك إذ أن انفق فائق و و بكتوزون قائد الجنود السامانية على القبض على منصور مقبضا عليه وأقاما مقامه أخاه عبد الملك و هو صبي صغير وأعقب ذلك وت فائق وهو مدير الآمرفار تبك أمره وكان نجم الديلة السبكت كيفية قديزغ بخراسان فسار أبلك عان إلى بخارى وأظهر لعبد الملك المودة والموالاة والحية لهفظنوه صادقا ولم يحترسوا هنه وخرج وأظهر لعبد الملك المودة والموالاة والحية لهفظنوه صادقا ولم يحترسوا هنه وخرج التلاثاء عاشر ذي الحبة سنة هم على عبد الملك مد يصنع فاختق فنزل أيلك عان التكاف وكانت هذه الدولة السامانية وانقضت بموته دولتهم كأن لم تعن بالأهم وكانت مذه الدولة السامانية وانقضت بموته دولتهم كأن لم تعن بالأهم وكانت من الدولة قد انتشرت و دخل يحوزتها من حدود حلوان إلى بلادالترك بما وراء النهر وكانت من الدولة العلية الكبرى ولم يزل أمرهم على مداد حق ظهرت دولة الترك الإيكانخانية فأخذت منهم ولايات مارواء النهر وظهرت دولة ابن مسيكتكين فأخذت منهم خراسان .

### الدولة السبكتكيفية

من ضمن أعمال الدولة السامانية غزنة وهي مدينة عظيمة وولاية واسعة طرف خراسان وهي الحديين خراسان والهندو بلفظها الخاصة غزنين وكان صاحب جيشها سحاق من البتكين وكان من ضمن غلبانه سيسكتسكين وهو المقدم عنده وعليه مدار أمر قدم مخارى أيام الآمير منصور بن نوح مع أستاذه إسحاق فعرفه أرباب تلك الدولة بالعقل والعفة وجودة الرأى والصرامة وعاد معه إلى غزنةفلم يلبث إسحاق أن نوفى فاجتمع جنده على سبكتكين لمنا عرفره من عقله ودينه ومروءته وكان خلال الخير فبه فرامهم وأحسن السيرة فيهم وسأس أمورهم سياسة حسبة وجعل تفسه كأحدهم في الحال والمسال وكان بذخر من أقطاعه مايممل منه طعاعا لهم في كل أسموع مرتبن وكان جنده يطيعونه طاعة تامة فغرابهم ماجاوره من للادالهند حتى خافه ملوك تلك البلاد ثم استولى على مدينة بست وقصدار ولمـا رأى ملك الهند جبيال مادهاه وأن بلاده تملك من أطرافها حشد جموعه وسا. حتى الصل يولاية سبكتبكين فحرج عدا إليه من غزنة رأءتم به وقعة شليعة على حدود بلاده فأرسل ملك الهند إلى سكتكين يطلب صلحه فاجابه إلىذلك على مال يؤديه إليه والاد يسليها وخسين فبلا بحملها إليه واستقرالامر على ذلك ولما أبعد الك الهند ورأى نفسه في مأمز خاس بعهده فسارسكتسكين نحوه حتى وردلفان وهي من أحسن قلاعهم فافتتحها عنوة وهدم بيرت الأصنام وأقام فيها شعار الإسلام ولمنا علم بدلك جيبال حدد الجيوش مرة ثانية الحرب سبكتكين فكان لصديه الغشل وأخريمة فقوى سبكتكين جذاالانتصار وأطاعهمن أجلهالافغانوا فخلج

، فى سنة ع٣٨ لمما ثارت الفتن والقلاقل بالبلاد الحراسافية رأى الأمير توجن منهم و أن يكل أمرها إلى سبكتكين ليكسر من جناح قواده الذين جاهروا بعصابة فسكتب إليه وهو بغزنة يطلعه على الاحوال ويأمره بالمسير إليه لبنجده وولاه خراسان فأجاب إلى ذلك سبكتبكين وجمع العساكر وحشدها ولمسابلغ قالدى توج الحنر وهما فائق وأبو على بن سيمجور راسلا فحر الدولة بن يوبه يستنجد به وبطابان منه عكرا فأجابهما إلى ذلك وسير إلهما عسكرا كثير اوكانت

الواقعة بين هذين الجيشين بنواحى هراة فكان الظفر لسبكتكين ثم سار نحو نيسابور التى انهزم إليها أبو على وفائق فلما علما بالخبر سارا نحو جرجان واستولى فوح بن منصور بمعونة سبكتكين وجيشه على خراسان فولاه محود بن سبكتكين وسهاه سيف الدولة ولقب أباه ناصر الدولة فأحد السيرة وأقام محرد بنيسابور وعادة نوح إلى بخارى وسيكتكين إلى هراة

لما علم أبو على بمبارحة سبكتكين ونوح نيسابور ضمه في استردادها فقدم إليها ومعه فاتق فحرج إليهما محود وقاتلهما ولمد كانت رجاله فليلقلم تدكنه المقاومة فأنهزم عهما فاسدا أباه فلما استقر مذا الخبر عند سبكتكين جمع الجندواتي مدا لابنه فققا الت جنوده مد جنود أبي على بنواحي طوس فانهزم أبوعلي هزيمة مشكرة ولم رتفع له بعد ذاك ذكر وصفت خراسان لسبكتكين

وفي سنة به ٣٨٧ توفي سبكتكين بعد بلغ وغزنة ودفر بغزنة بعد ملك دام عشرين سنة وكان عادلا خيراً كشير الجهاد ذا مرورة تامة وحسن و وقاء وعيد بالملك عن بعد بعد المباهد و كان أصغر من أخيه محود فاستضعفه اجتدراً رسل إليه محود في تيسابر و يقوله إن أباك إنما عهد إليك لمدى عنه وذكره ميتعين من تقديم السكبر علم الصغير ، يطلب منه الوقاق و إنفاذ ويخصه من تركة أبيه فلم يفوا وكان ذلك و اعيا إلى أن محوداً قصده بغزنة واستولى عليها ولكمنه عامل أخاه معاملة كريمة و لما تم له أمر غزنة واستقام له الملك عاد إلى ملخ ومحود هذا هو الله كريمة والسكتكين وواسط عقدهم لقبه الحليفة القدر بسمين الدولة ، وكانت هناك بعض مناوشات بينه و وين قواد السامانية المتحربات هناك بعض المناهانية و خطب القادر بالله سنة ١٨٨٨ وجعل أخاه تصرأ قائداً لجند نيسا بور وسار هو إلى بلخ قاتخذها دار ملك له وانفق أصحاب الآطراف على طاعته وسار هو إلى بلخ قاتخذها دار ملك له وانفق أصحاب الآطراف على طاعته

كان عهد محود عهدار تفاع وقرع فوسم أملاكه فقد كانت فى الآصل بلاد غز تة ثم انضم بلاد الفور وهى جبال وولاية بين هراة وغزنة وأكبر ما فيها قلمة يقال لها فيروز كوه . ثم أدخل جزما عظيامن بلاد الهند تحتسلطانه حتى وصل الله قشمير فأسلم صاحبا على يده وأسلم كذلك كثير من ملوك الهند وقد عبر نهرالكنج فى فنوساته . ومن الجهة الآخرى ضمت إليك خراسان والرى والجبال ودانت له ملوك

طعرستان وجرجان ولم يزل في عزه وسلطانه إلى أن أدركته الوفاة سنة ٤٢٦ عهد بالملك من بعده لا نه محمد وكان أصغر من مسعود ولقب بحلال الدولة إلا أن ذلك لم يرق لاخيه مسعود فسار إليه وأخذ الملك منه وتوفى القادر بالله بالملكفي آل سبكنا كين المسعود و محود بن سبكتاكين وقد استمرت الدولة في اعتمال هذا الدينة ٤٨٠ وهذا ثبت الوكها

| 777 - YX4                    | (۱) حکتکین                                   |
|------------------------------|----------------------------------------------|
| <b>TAA - TAY</b>             | (٧) إسماعيل بن سىكتىكىن                      |
| AAT - ITS                    | (٣) يمين الدولة محمود بن سبكتـكين            |
| 173 - 173                    | (٤) جلال الدولة محمد بن محمود                |
| £77 - £71                    | (٥) ناصر دين الله مسعود                      |
| ££+ - £TT                    | (٦) شهاب الدولة هودود بز مسمرد               |
| <b>\$\$</b> - <b>\$</b> \$ - | (۷) مسم د ی مردود                            |
| <b>\$</b> { <b>\$</b> {.     | (٨) جاءالدولة أوالحسنعلىبن،سعودبن،محمود      |
| 111 - 111                    | (٩) عز الدولة عبد لرشيدبن محمود              |
| 10) - 111                    | (١٠) جمال الدولة فزحز دين مسعودين محمود      |
| 103 - YF3                    | (11) ظهير السابلة إبراهيم بن عبد الرشيد      |
| *** - £4Y                    | (٢٧) علاه الدبرلة مسعود بن إيراهيم           |
| 0.4 - 0.V                    | (۱۳) كال الدولة شيرزاد بن مسموه              |
| 014 - 0.4                    | (٤٤) سلطان الدولة إرسلان بن مسعود            |
| 910 - V30                    | (١٥) يمين الدولة بهرام شاء بن مسعود          |
| 000 - 0EV                    | (١٦) ممز الدولة خسرو شاه بن بهرام شاه        |
| 000 - 740                    | (۱۷) تاج الدولة خسرو ملك بن خسرو شاه         |
|                              | .كان انقضاء هذه الدولة على يد الدواة الغورية |
|                              |                                              |

كان مجرجان من الدولة الزيادية شمس المعالى قابوسين وشمكير إلى سنة ٩٠٠ م شمغلك المعالى متوجهر بن بستون بن وسمكير إلى سنة ٢٠٠ ثم أنوشروان بن فابوس إلى سنة ٤٣٤ وهـ الذي انتهى على يده ملك أهل بيته على يد الدولة الغزنوية أما السلطان ببلاد العراق فسكان لأربعة ملوك من آل بويه يتلو أحدهم الآخر الأول بهاء المدرلة أبو فصر عشد الد لة وهو الذى ولى القادر الحلافة وكان عهده عهداه طراب بينه وبين أهل بيته فأضعف ذلك من سلطانه وآذن البيت كله بالانحلال وكان وفاته سنة ١٠٠ وكان في سلطانه العراق والآه از وفارس وكرمان

الثانى سلطان الد. لة أبوشجاع ن جاء الدولة . لم يكن عهد أحسن من عهدابيه. بل كان عهد ضعف واستمكانة فان جنده ما كانوا يطبعونه وكشيرا ماشفبوا عايم يطابون منه طلبات لا يقدر علمها وكان ذلك سبباً لقيام أخيه وهو .

الثالث شرف الدولة ابرعلى بنها الدولة قام على أخيه وا تنزع منه ملك العراق فطيله ببغداد في آخر المحرم سنة ١٦٤ و ونفي سلطان الدولة عن العراق فدهب إلى بلاد قارس وضبطها ثم اصطلح الآخو ان على أن يكون اشرف الدولة العراق و اسلطان الدولة أو في سنة ١٥٤ بشيران وخلفه إنه أبو كاليجار وفي ربيع الآول سنة ١٦٤ توفي شرف الدولة وكان كمير وخلفه إنه أبو كاليجار وفي ربيع الآول سنة ١٦٤ توفي شرف الدولة وكان كمير الخير قليل الشرعاد لا حسن السيرة.

الرابع جلال الدرلة أبوطاهر بزبها الدولة خطب له بغناد بعد وفاة أخيا وكان إذ ذاك البصرة و آياً عليها وطلب إلى بغداد فلم يصعد إليها رأها على واسطاواً تأم بها م عاد إلى البصرة فقطعت خطبته وخطب لابن أخيه أبي كاليجار بن سلطان الدولة الذي كان صاحب الأهواز وكان بها وراسله الجند في ذلك فو عدهم أن يجيء ولكنه تأخر لما كان بينه وبين عمه أبي الفوارس صاحب كرمان من الحرب فازدادت الفتن ببغداد امدم السلطان وكثر شر الأثر ال بها ولما وأى ذلك حقلاء القودر اساوا جلال الدولة ليصعد إليم فيه لك أمرهم وخطبوا باسمه في جادى الأولى سنه ١٨٤ فاعتم أن صعد إليم وملك أمرهم ولكن لم يكن عنده من المال ما يضمن واحتم وراحته فكثر الشغب عليه من الجند وأثر اك بغداد حتى كادوا يخلعونه وكان ينازعه أخوه أخوه أبو كاليجار . وانتهت مدة اتمادر بافة وهما على ذلك النزاع .

لم يكن للخليفة الفادر باقة شى. من السلط نكن مضى فى عهد سلاطين ابن بويه إلاأن ضعف البيت الملك أحياله شيئًا من السكلمة والنفوذ وكان فيه من خلال الحير ما يساعد على ذلك فقد كان حلياكر يما خيرا يجب الحير وأهله ويأمربه وينهى عن الشر ويبغض أهله وكان حسن الاعتقاد صنف كنابا على مذهب أهل السنة والجماعة وكان يخرج من داره فى زى العامة ويزور قبور الصالحين ولمذا وصل إليه حال أمر فيه بالحق .

وكان فى زمنه أحدث عظم فى جميع الأصقاع الإسلامية من قيام دول وإبادة أخرى وكلها تهتف على منابرها باسمه وتنقلد الولايات منه إلا ماكان من السلاد ألى تحت يد الدولة المضرية ظهما كانت تخطف باسم أثمتها ومع ذلك فأن المعربن باديس صاحب المغرب والقيروان دعا باسم القادر على منابر سلاده.

توفىالقاد بالله فى ذى الحجة سنة ٣٣٤ وعمره ستوثمانون سنة وعشرة أشهر وخلافته ٤ ع سنة واللائة أشهر وعشرون بوما .

# ٢٦ — القاتم

مراً بوجعفر عبدالته الفائم بأمراته . ولها لخلافة بعداً بيه بعهده، وكانت بيعته فى ذى احجة سنة ٢٣٤ (توفير سنة ١٣٠١) ويتى خليفة إلى ١٣ شعبان سنة ٤٦٧ (٣ إبريل سنة ١٠٧٥) فسكانت ماته ٤٤ سنة و ٢٥ يوساً .

كانسلمان الموقلا ول عهده جلال الدولة في بها الدولة ولم يكن أمره في ساهانه على سداد لكرَّرة شفب الغلمان إلا عليه طالبين مرتباتهم التي لم يكن بقدر على أدامًا في أوقاتها لذاة الوارد عليه فلم تجيء سنة ٢٠٩ إلا وقد اتحل أسر الحلاقة والسلطنة جمعا ببغداد حتى أن بعض الجنسخرجوا إلى قرية يجي فلقهم أكراد فأخذوا دوابهم فعادوا إلى قراح الخليفة فنهبوا شيئين ثمرته وقالوا للعالفية أنتم عرفتم حال الدولة على الحراد ولم تعلونا فسمع الخليفة الحال معظم عليه ولم يقدر جلال الدولة على أخذا ولئك الاكراد دامجره و هنه واجتهد في تسليم الجند إلى نائب الحليفة فلم يمكنه والمالفية إلى الشهادة بالكاف القوت بقرك الشهادة وإلى الفقود بقرك الشهادة وإلى الفقود بقرك الشهادة والى الدولة المنازية والمنافقة الم الدولة المنازية والمنافقة الم الدولة المنازية والمنازية والمنازية المنازية والمنازية والمنازية المنازية المنازية والمنازية المنازية المنازية المنازية والمنازية المنازية المنازية المنازية والمنازية والمنازية والمنازية المنازية المنازية والمنازية والمنازية المنازية المنازية والمنازية والمنازية المنازية والمنازية والمنازية المنازية والمنازية المنازية والمنازية والوالد عمارية المنازية والمنازية وال

الطريق وبلغوا أطراف بغداد حتى وصلوا إلىجامع المنصور وأخذوا ثياباالنساء في المفاير .

والمكثرة تشغيب الجندعل جلال الدولة كان الخليفة بتداخل ببن الفريقين متوسطا في أمر الصلح ومع ماظهر من ضعف جلال الدولة وسقوط هسبته سأل الخليفة القائم سنة ٧٧٤ أن يخاطب بملك الملوك فاستنع الحليمة مز ذلك فاستعان عليه جلال الدولة بالفقهاء الذين يذجأ إلهم السلاطين من مثل ذلك فافتي بالجواز القاضي أبو الطلب الطيرى والقاضي أبو عبدالله العبيرني والقاضياب البيضاوي وأبوالقاسم الكرخيي والمتنع من الفتيا والقضاة أبوالحسن المباوردن وجرى بينهوس من أفتي بالجواد مراجعات فأجاب الحليفة طاب جلال الدولة رخطب له بملك الملوك وكان المناوردي من أخص الناس بجلال الدولة وكان يتراد إلى دار المملكة كا يوم غلما أفتى بهذه الفتها انقطء ولزم بيته خائفا وأفام منقطعا مه شهر رمضان إلىيوم عيد النحر فاستدءاه جلال الدولة فحض خائفا فأخطهو حده وقالله قدعل كل أحد أنك من أكثر الفقهاء ما لاوحاها وقريامنا قدخ لفتهم فيها خالف هواي ولم تفعل ذلك إلااهدم المحاياة وأتباع الحق. قد باذ لي موضعك من الدين ومكانك من العلم وجعلت جزاء ذلك إكرامك بأر أدخنتك وحدك وجعلت إذنالحاضرين إليك ليتحققواءودي إلىماتحب فشكره ودعاله وأذن لكل مرحضم بالخذمة والانصراف وهكذا خعل بالإنسان قول الحق حسما يعتقد لايخشى فى ذلك لومة لائم ولا غضب الطان .

قضى جلال الدولة حياته في منازعات بينه وبير جنوده وبينه وبين أبي كاليجار إلى أن توفى سنة ووي أبي كاليجار إلى أن توفى سنة ووج بعدملك مدته ووجه سهرا قال ابن الآثير ومن علم سيرته وضعفه واستيلاء الجندوالنوات عليه ودواء ملكالى هذه الفاية علم أن الله على كارشيء قدير يؤتى المالك من يشاء وينزعه بمزيشاء وكان يمن والسالحين ويقرب مفهم وزاد مرة مشهدى على والحسين عليهما السلام وكان يمشى حافيا قبل أن يصل إلى كل مشهد منهما نحو فرسخ يفعل ذلك تدينا .

استقرق الملك بعده منازعة ابن أخيه أبوكاليجار المرزبانين سلطان الدولة بن بهاء الدولة واقبه الحليمة عمى الدين ولم تبكن قدمه بأثبيت من قدم أبيه ولاسلطانه أوفر بلكان النزاع كثيرا ما يستحكم بين الديلم عنصر الساطان وبيز الآثراك قدما.الدهد ببغداد وكافت وفاة أبى كاليجار سنة ٤٤٠

بويع بالسلطان بعده ابنه أبو نصر خسر وفير و زوطاب من الخليفة أن يلقبه بالملك الرحم فلم يجب إلى ذلك وقال لايجوز أن يلقب باخص صفات اقد تسالى فأبهالا الرحم فلم يجب إلى ذلك وقال لايجوز أن يلقب باخص صفات اقد تسالى فأبهالا أن يكون ذلك لقبه فيكان الرادوا متقر مليكه بالعراق وخوز ستان والبصرة وقدا ستمر سلطانا حتى و در إلى بغداد السلطان طبيكن فيها عن من الصلاح للبلاد المعاملة وسادة و وقدا عنها أظهر قد من الفشيد في بغداد معان أكثرية أطلها أهل سنة وجاءة فسكان النزاع كثيرا ما بقع بين الفريقين وتحصل حوادث شديدة الوقع في بغداد لا يفيرها الخليفة الصفاء و لاالسلطان لأنه كان يعيز طائفته ، وجدا لخلاف بين أفراد البيت بعد و فاق الرجال والثلاثة الذير أسسوا هذا الملك العظيم وكان هذا المخلم وكان هذا المحلاف كثيرا ما يدعو إلى وقوف بعضهم إزاء بعض متحاربين وعلى الجلة فإن البددائي استولو اعليها نم تستعيد من دولتهم شيئاً على طول مدتهم وضخاه قدولتهم وأجل هذه الدولة بالعراق وأجل هذه المدولة بالعراق وأجل هذه المدولة بالعراق وأحدا هده الدولة بالعراق والمداق والمعالم المولد هذه الدولة بالعراق والمداق والمداخلة المعلم و المدونة والعراق المولولة بالعراق والمولولة بالعراق والمولولة بالعراق والمولول هذه الدولة بالعراق والمولولة والمول

# آل سلجوق

عن عشائر الغر المكبرى عشير فالسلاجفة تنسب إلى مقدمها ساجوق بن نقاق وكانت هذه العشيرة تقيم فى بلاد تركستان تحت حكم ملك الترك المسمى بيفرا وكان تقاق مقدم العشيرة إلى قوله يرجعون وعن أمره يصدرون وولد له به ساجوق بذلك الإقلم فلما كبر ظهرت عليه أمارات النجابة و مخايل النقدم فقربه ملك الترك وجملة قائد الحقد (شباسى) وكان امرأة تخوفه من سلجوق لما ترى من طاعة الناس له فأغر ته بقتله و بلغ سلجوقذاك الخبر فحمع عشير ته وهاجر إلى ديار الإسلام واعتنق الحنيفية فازداد بذلك عن إلى عزه وأقام بنواحي جند (على طرف سيحون من حدود الترك ) وصار يضن الغارة على بلاد الرك

فى تلك الأوقات قام النزاع بين أحد ملوك السامانية وهرون بن أيلك خان وقد استولى هرون على بعض بلاد فرأى أن يضرب الحديد بالحديد فاستنجد سلجوق فأنجده بابنه أرسلان فى جمع من أصحابه تقوى بهم الساماني واسترد من خصمه ماأخذه رهذه أول صلة بين عشيرة السلاجقة والسامانية .

لم بزل سلجوق بجند حتى توفى له ثلاثة من الآولادوهم أرسلان وميكا تيلوموسى فأما ميكا ثيل فغزا غزوة فى بلاد الترك فاستشهده بقيت أولاده وهم بيغو وطغر لبك محمد وجغرى بك داود فأطاعتهم عشيرتهم .

رحلوا بعد ذلك من جند وبرلوا بالفرب من بخارى على عشرين و بخامتها . خافهم أمير ها فأساء جوارهم وأراد الإيقاع بهم فالتجو الى بفراخان ملكتركستان وأقاموا فى بلاده ولمزيد حرصهم على أنفسهم اتفق طغرلبك ودا ودأنهالا يجتمعا عند بقراخان حدرا من مكر يمسكره بهم وكان بغراخان يجتهد أن يجمع بينها عنده فلم ينجح فقبض على طغرلبك وأسره فثار داودفى عشاره ليخلص أعاه فانفذ إليه بغرعان عسكرا فانهزم ذلك العسكر وخاعس طغرلبك من الاسروالصرف إلى جند لما انفرضت دولة السامانية سنة ٣٨٩ و المك إبلك خان عظم محل أرسلان بن سلجوق عما وراء النهر وكان على تمكين أحد قواد السامانية في حيس أرسلان حان فهرب ولحق ببنجارى واستولى عليها واتفق مع أرسلان بنسلجوق فامتنما راستفحل أمرهما وقصدهما ايلك فهز ماه رغيا حيارى ه

لما عبر محرد بن سبكت كين النهر إلى بخارى للاستيلاء على بلاد مأر را «النهر هرب على تكين مز ، مخارى وأما ارسلان بن سلجوق وجماعته فانهم دخلوا المفازه را لومل فاحتموا من محمود فرأى من قوتهم ما هاله وأراد أن يستعمله معهما لحيلة فكاتب ارسلان و استهاله ورغبه فورده عليه فلم بكن من محمود إلا أن قبض عليه وسجمته في قلمة ونهب حركاته ثم أمر عشيرته فعروا نهر جيحون وفرقهم في بلاد خراسان فلم تطمئنوا بها من جور العال عليهم فسار منهم أهل ألى خركاه فلحقرا بأصبهان ومنها إلى أذربيجان و دخلوا مراعة سنة ٢٥ وأحر قواجا معهاو قتلوا من عوامها مقتلم عظيمة عظيمة فعظم الآمر على أهلها واشتد جم البلاء .

رأى ذلك أكراد أذربيجان وكانوا عتلفين فانفت كلتهم على هؤلاء المفسدين فانتصفرا منهم رأى الفر أنهم لامقام لهم هناك فائر قوافر فتين فطائفة سارت إلى الرى ومقدمهم بوفا وطائفة سارت إلى همذان ومقدمهم منصور وكوكتاش أَنَا الذِينَ ذَهُوا إِلَى الرَّى قَائِم اسْتَرَلُوا عَلَيْهَا وَنَهْبُوهَا مِبَاقَاحِشَاوَ سِرَاالَفِسَاءُ وَبِقُوا كَمَذَلْكَ خَسَةً أَيَامَ حَتَى لِحَالًا الْحَرَامُ إِلَى الْجَامِرِ وَتَقْرَقَ النَّاسَ كُلُّ مَذْهُب ومَهْرِبُ وَكَانُ السَّمِيدُ مِنْ نَجَا بِنَفْسَهُ وَكَادُوا بِسَتَّاصَاوِنَ أَهُلُ الرَّى

 أما الذين ساروا إلى همذاز فانهم ملكوها أيضا من يد نى توبه سنة ٢٠٤٠ و لما دخاوها نهبوها نهباه شكر الم يقعلوه بغيرها من البلدان غيظا منهم وحتقا عليهم حيث قاتلوهم أو لا وأخذوا الحرم وضربت سراياهم إلى أسداذ بان وقرى الديتور.
 واستدا حوا تلك الملاد

ولم يزالوا على هذا الإنساد والتخريب حتى ظهرت السلاجة وخرج إبراهيم ينال أخو طفر لبك إلى الرى فلسا علوا بمسيره جفلوا من بين يديه وفارقوا بلاد الجبل فاصدين أذربيجان فلم يمكنهم القيام مها لمن فعلوا بها أولا ولان إبراهيم ينال وراهيم وكانوا يخافرنه لانهم كانواله ولانخيه طفر لبك وعية فساروا الحديار بحك وأميرها سايان بن قصر الدولة بن مروان فأحربوا ونهبوا أعمالها إلى أن يذل لهم سايان مالا اليفارقي علمه وإذ ذاك صموا على قصد الموصل وأميرها قرواش من الدولة العقيليه فانهزم عنهم لمنا حاربوه فدخلوا البلد ونهبوه ووصل قرواش إلى مدينة السن وهناك راسل جلال الدولة سلطان بقداد يهرفه الحال يطلب قرواش إلى مدينة المروال والما والمرودة واستنجد أيضا وبيس بن مزيده لك الخلوبة سلطان المداديم فعالم الرواة كراد

عمل الغز بأهل الموصل الأعمال التنبيعة من الفتك وهنك الخريم ونهب الأموال ولما اشتد الأمر على أهل الموصل الروا بالغزو وقتلوا منهم كمثير فحرج الغز وعسكروا عارج المدينة حتى جموا قواهم ثم عادوا إليها متفقين فوضموا السيف في أهلها وأسروا كثير اونهبوا الأموال وأقاموا على ذلك التي عشريوما يقتلون وينهبون لما طال مقامهم بتلك البلاد كتب جلال الدولة و نصر الدولة بن مروان إلى طفر لماك شكون ما حل باللاد من تلك الفئة

بق قرواش بالسن حتى جاءته النجدات فسار إلى الموصل وبطغ الحبر الفرقتهيئوا للحرب فاجتمعت القوتان على نهر العجاج وكان النصر أولا للفزائم فصر اقته العرب فانهزمت الفزاشر مزيمة وأخذهم السيف و تفرقوا وكشر القتل فيهم ومالمك العرب حالهم وخركاتهم وكنى الله أهل الموصل شرهم تبعهم قرواش إلى فعيبين ثم عاد عنهم فقصدوا ديار بسكر وصاروايعيثون فسادا ولسكن قواهم وهنت وتضعضع أمرهم ويسمى الناريخ هذه الطائفة بالغز العراقية وهى بقايا من كان مع أرسلان امن سلجوق .

أما من كان منأولاد مبكائيا ۽ بنسلجوق فإنهم أقلموا بنواحي بخاريكا قدمنا فغص بمكانهم أمير مخارى على تكين عأعمل الحيلة في الظفر مهم فأرسل إلى يوسف ابن موسى بن سلجوق ومناه الإحسان وفوض إليه التقدم على جميع الأتراك الذين فى ولايته ولقمه بالامعر ابنانج بيغر وأراد بذلك أن يستعينه وبعشيرته على ابنى عه طغر لهك و داود ، أن يفزق كلتهم و يضرب بعضهم ببعض فلم تجز هذه الحيلة على يوسف فلم يمكن من على تمكين إلا أن قبض عليه وقتله بيد أمير من أمرائه فعظم قتله على ابني عمه فجمعاً قرمهما للآخذ بناره وجمع على تسكين جيوشه فسكان النصر لطغرلبك وأخيه ثم احتشد على تكين مرة ثانية وأوقع بالسلاجقة وقعة كانت عليهم شديدة ألجأتهم إلى عبورالنهر . نحوخراسان فكتب إليهم خوارزمشاه هرون بن التونتاءش ملك خوارزم يستدعيهم للاتعاق معه فساررا إليه وخيموا بظواهرخوارزم سنة ٢٧٩ واطمأنوا إلى خوارزمشاه ولمكن غدربهم وكبسهم وهم غارون فقتل منهم جمعا فسارءا عن خوارزم إلى مفازةنسائم كتبواإلى الملك مسعود بن محود بن سبكتكين يطلبون منه الامانويضمنون أنيكونواعوناله على من يعاديه فلم يفعل وسير إليهم ريوشه فلقيتهم عند نسا فأوقع السلاجقة بجيش مسعود ولما بلغه ذلك ندم على وده طاعتهم وعلم أن هيبتهم تمكنت من قلوب عسكره فأرسل إليهم يتهددهم ويتوعدهم فسكتب إليه طغرلبك هذه الآية (نمل اللهم مالك الملك تؤتى الملك من تساء وتغزع الملك بمن تشاء وتعز من نشاء وتذل من تشاء بیدك الحتیر (نك على كل شيء قدیر ) فلما ورد الكتاب على مسعود كتب من ثانية يعدهم المواعيد الجيلة ويأمرهم أذ يرحلوا إلى آمل على شـــــاطى. جيحون وينهاهم عن الشر والفساد وأقطع داهستان لداود و داهستان مدينة عند ماؤندان بناهـا عبداله بن طاهر بين جرجان و خوارزم آخر حدود طبرستــان ، وأقطع نسا لطغر لبك وأقطع فراو " لبيغو « وفراوة بلدة عابليخوارزم، بناها عبدالله بن طاهراء استخف السلاجقية برسيل مسعود لعدم ثقتهم بالرسالة وصاروا يشنون الفارة على البلاد وعسكر مسعود قد هاجم ومسعود قد شفل عنهم بنفسه وأعرض عن خراسان والسلاجقة فاجتمع وزراؤه وقالوا له إن هؤلاء القوم إذا تركوا وشانهم استولوا على خراسان سريما ثم ساروا منها إلى مدينة غزنة فأيقظوه من رقدته فجهز لهم الجنود مع أكبر قراده وكان داود قد استولى على مرو وأحسن السيرة في أهلها وخطب له جها أول جمة في رجب سنة ٢٨٤ ولقب في الحطبة بملك الملوك . جاءت الجنود المسهودية فالتقت بجند داود عندباب مرواه فيبت المسكر المسمودي وانهزم أقبح هزيمة يسار أخزى سير إلى هراه فنبعهم داود إلى طوس وكانت هذه الواقعة هي التي ملك السلاجقة بعدها خراسان ودخلو اقصبات البلاد فدخل طفر ابك نيسابور وخطب له بها في شعبان ولقب بالسلطان المعظم وفرة والواب في التواجي .

غلم ذلك مسعود فاضطر أن يسير بنفسه من غزنة في جيوش عظيمة حتى وصل بلخ ومنها سار في أول رمضان سنة ٢٩٤ واستعد له السلاجقة فلما التتي الفريقان كان التعب قد أخذ من عسكر مسعود فاجتاحهم السلاجقة واخطس مسعود أن ينهزم ومعه ١٠٦ فارس وغنم السلاجقة من هذا المسكر ما لا يدخل تحت الإحصاء فقسمه دارد على عسكره وآثرهم على نفسه .

بعد تلك الواقعة عاد طفر لبك إلى نيسا بور فملكها ثانية آخر سنة ٣٦١ وسكن الناس وطمأنهم بعد أن كانوا فى شدة من الفوضى ثم ملك داود بلخ وى سنة ٣٣٣ هلك علفر لبك جرجان وطبرستان من بد أنو شروان بن منوجهر من قابوس بن وشكير. وفى سنة ٣٣٤ ملك خوارزم

لما تم له ذلك سار يريد الرى ربلاد الجبلوكانقسبة واليهاأخوه لأمه إبراهم يتال واسترقى على الرى فلما سمع بقدومه سار إليه وسلمه إياها وجميع ماهلك من وبلاد الجبل فأسر طفر لبك مهارة الرى وكانت قد خربت ثم سار إلى قزوين فلكها صاحا وملك أيضا هذان.

بذلك تم له ملك أصفاع كبيرة من البلاد الاسلامية وهيخوارزم وخراسان و بلاد الرى ووصلت طلائع جنرده إلى البلاد العراقية أهم ذلك الملك أبا كالبجار صاحب العراق ولم يجد فى نفسه قدرة على صد ذلك السيل فأرسل إلى طغر لبلك الصلح فأجابه إليه واصطلحا وكتب طفرلبك إلى أخيه إبراهم ينال يأمره بالسكف عما وراء ما بيده واستقر الحال على أن يتزوج طفرلبك بابنة ألى كاليجاد ويتروج الامير أبو منصور بن أبي كاليجاد بابنة الملك دارد أخى طفر لبك وتمهذا في بيسع الايول سنة ٢٩٤ وفي سنة ٢٤٤ خطب لطغر لبك بديار بكر خطب له جانصر الدولة ابر روان صاحباو في سنة ٢٤٤ استولى على أصبان ثم أطاعته أذر بيجان وأرسل إليه من بها من الأمراء بيذلون له الطاعة والحطبة فأ بق بلادهم بأ يديم وأخذر ها تنهم سار إلى أرهينية وقصد ملازجر دوهي الروم فحصرها وأخرب ماحولها وأثر في بلاد الروم آثارا عظيمة و بلغ في غروته هذه إلى ارزن الروم (ارضروم) و مله عجم عليه الثناء عاد إلى أذربيجان ثم توجه إلى الرى فأقام بها إلى سنة ٤٤٤ .

فيهذا الوقت كانت الأحوال سيئةفي بغدادفإن آل بويه قدتفرقت كلتهم وزالت من الفاوب هيبتهم فلم بكر مكنهم أن يحفظوا بغداد لأمن عدو طاري ولا من عبارمًا ولصوصها فأعدوا الجهور لقنول مايغير من هذه الحال . وعمازاه الحال فسادا ماكان من أمر أبي الحارث أرسلان المعروف بالبساسيري وهو غلامتركي من يم اليك بهاء الدولة وإنه أراد أن يزبل الخلافة عن بني العباس وكاتب الحليفة المستبصر العلوى بمصر ليدخل في طاعته ويخطب باسمه على منابر بغداه والحليفة الماسي عنده علمذلك . فكتب إلى الماهان طغرليك مستنجدا مستغيثا وكانت هذه أمنيته فأظه أنه يريد الحج وإصلاح طربق مكة والمسير إلىالشام , مصر وإزالة المستنصر العلوى صاحبها بكاتب أصحابه بالدينور وقرميسين وحلوان وغيره فأمرهم بإعداد الافوات والعلوفات فعظم الإرجاف ببغداد وقت أعضاد الناس. وصل طغر لبك إلى حلوان وانتشر أصحابه في طريق خراسان فأجهز الناس إلى غربي بغداد وأرسل طغر لبك إلى الخليفة يبالغ في إظهار العبودية والطاعة وإلى ألا تراك البغداديين يعدهمالجيل والإحسان فانفق من ببغداد من لرؤسا. والامراء على مكاتبة طغرلبك يبذلونله الطاعا والخطبة وفعلانقدم الخليفةإني الخطساء بالخطبة لطغرابك بجوامم بغدادغطب لهفيهم الجمعة ٧٧ محرم سنة ٤٤٨ ودخلها طغرا لمذفى الحامس والعشرين منه وفيض على آخر سلاطين بني بويه وهو الملك الرحم وبذلك انقضت دراتهم ورجدت بالعراق ولنا وراءه هذه الدرلة الجديدة العتية رهي درلة السلاجقه . (YY)

هذهالمشيرة استولت على جل ما ملك المسلمون وقد انقسمت إلى خس بيوت: الآول: السلاجقةالمظمى وهى الى كانت تماك خراسان والرى والجبال والمراق والجزيرة وفارس والآهواز.

الشانى سلاجقة كرمان

الثالث سلاجقه المراق

الرابع سلاجقه سوريا

الخامس سلاجقة الروم

أماالملاجقة الكبرى فهىالدولة التيأسمها ركن الدين أبوطالب طفر بزبك وحياتها عه سنة من سنة ٤٧٩ (١٠٣٩ ) م لماسنة ٧٧ه (١٩٢٧) مرهذا ابتها

(١) ركن الدين أبوطالب طغربل بك : من ٢٩ = ٥٠٥

(٢) عضد الدين أبو شجاع ألب أرسلان ٥٥٥ - ٤٦٥

(٣) عضد الدن أبو الفتح ملكشاه ٢٥٥ - ١٨٥

(٤) ناصر الدين محود (٤)

(٦) ركن الدين ملكشاه الثاني ٤٩٨ - ٤٩٨

(v) غياث الدين أبو شِهاع محد ١١٥ - ١١٥

(A) معن الدين أبو الحارث سنجر ٥١١ - ٥٢٧

وقد انقضت دولتهم على أيدى شاهات خوارزم .

وأماسلاجقة كرمان فسكانوا من عشيرة قاورت بك بن داود بن ميكائيل بن سلجوق وهو أخوالب أرسلان ومدة ملسكهم ١٥٠ سنة من ٤٣٢ (١٠٤١)مإلى ٨٣٥ (١١٨٨) وهذا ثبت ملوكها .

(١) عماد الدين قرأ أرسلان قاروت مك ٢٥٩ ـ ٢٥٩

(۲) کرمانشاه ۲۰۱ - ۲۲۷

(٣) حدين

(٤) ركن الدين سلطانشاه ٢٦٦ - ٤٧٧

(a) تورانشاه ۷۷۶ – ۶۹۰

| £9£ - £9· | (٦) أرانشاه                                |
|-----------|--------------------------------------------|
| 074 - 198 | <ul><li>(v) أرسلانشاه</li></ul>            |
| P70 - 100 | <ul><li>(A) مفيث الدين عجد الأول</li></ul> |
| 100 - 770 | محيي الدين طغريل شاء 📗 بهرامشاه            |
|           | أرسلانشاء الثاتي                           |
|           | طرخان شاه                                  |
| •7F - 07F | محمد الشانى                                |
|           | وقرائلة والمحالي والأرم الفرالككان         |

وقد إنقضت دولتهم على أيدى الغز التركبان

وأما سلاجقة العراق وكرد مئان فقدا بندأت دولنهم سنة ١٩٥ (١٩١٧) أى من عهد وفاة غياث الدين أبي شجاع محمد سابع ملوك السلاجقة وانتهت سنة ٩٠ هـ (١١٩٤) فبقيت ٧٩ سنة وانقرضت على أيدى شاهات خوارزم وهذا ثبت ملوكها

وأما سلاجقه سوريا فكانوا من بيت تتشهن ألبأرسلان بن داود بن ميكائيل ابن ساجوق وقد ابتدأت درلتهم سنة ٤٨٧ (١٠٩٤)أى فى أول عهد ركن الدين بركياروق خامس ملوك السلاجقة العظمى وانتهت سنة ٥١١ (١١١٧) فمكانت حياتها ٢٤ سنة وانتهت على أيدى الدولتين النورية والارتقية وهذا ثبت ملوكها

| 0.V - EN  | ١          | بن تقش في دمشق | (٣) تفاق   |
|-----------|------------|----------------|------------|
| 0·A - 0·1 | بن رضوان م | رسسلان أخرص    | (٤) ألب أر |

(a) سلطانشاه بن رضوان ممه م

وأما السلاجقة الروم ملوك قوتية وأقصرا فكانوا مربيت قطلبس بن إسرائيل ابن سلجوق وقد ابتدأت درلتهم سنة ٤٧٠ ( ١٠٧٧ ) في عهد جلال الدين أبي الفتح ملكشاه ثالث ملوك السلاجقة العظمي وانتهت سنة ٧٠٠ ( ١٣٠٠ ) فدة حياتها وقد انتهت دولتهم على أبدى الآثر اك العبانيين والمفول وهذا ثبت ملوكها.

| {Y0 - {Y.                                        | (۱) سلیان بن قطلش                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| • · · - £Yo                                      | (۲) قلیج أرسلان داود بن سلیان                                                                                                                                                             |
| 01 0                                             | (٣) ماكشاه بن فلبج أرسلان                                                                                                                                                                 |
| 001 - 01.                                        | (٤) مسمرد بن قليج أرسلان                                                                                                                                                                  |
| 0AE - 001                                        | (٥) عز الدين قليج أرسلان بن ماكشاه                                                                                                                                                        |
| 0AA - 0AE                                        | (٦) قطب الدين ملكشاه بن قليج ارسلان                                                                                                                                                       |
| 04Y - 0AA                                        | (v) غيبات الدين كسيخسرو بن قاييج أرسلان                                                                                                                                                   |
| 1 · · - 01V                                      | (٨) ركن الدين سليمان بن قليبج أرسلان                                                                                                                                                      |
| 7-1 - 7                                          | (٩) قليج أرسلان بن شلبان                                                                                                                                                                  |
| 1.V = 1.1                                        | غياث الدين كيخسرو بن قليج أرشلان ثانيا                                                                                                                                                    |
| 717 - 7.4                                        | (١٠) عز الدبن كيقاوس بن ملكشاه                                                                                                                                                            |
| 414 4.4                                          |                                                                                                                                                                                           |
| TTE - 377                                        | (١١) علاء الدين كيقباذ بن ماكشاه                                                                                                                                                          |
|                                                  |                                                                                                                                                                                           |
| 77E - 777                                        | (١١) علاء الدين كيقباذ بن ماكشاه                                                                                                                                                          |
| 777 - 377<br>777 - 775                           | (١١) علاء الدين كيقباذ بن ماكشاه<br>(١٢) غياث الدين كيخسرو بن كسيقباذ                                                                                                                     |
| 717 - 377<br>377 - 737<br>737 - 007              | (۱۱) علاء الدین کیقباذ بن ماکشاه<br>(۱۲) غیاث اندین کیخسرو بن کسیقباذ<br>(۱۳) عز الدین کیقاوس بن کیخسرو                                                                                   |
| 717 - 377<br>717 - 737<br>737 - 007<br>007 - 777 | (۱۱) علاء الدين كيقباذ بن ماكشاه<br>(۱۲) غياث الدين كيخسرو بن كيقباذ<br>(۱۳) عز الدين كيقاوس بن كيخسرو<br>(۱۶) ركن الدين قايج أرسلان بن كيخسرو                                            |
| 78 - 717<br>78 - 718<br>700 - 787<br>717 - 700   | (۱۱) علاء الدین کیقیاد بن ماکشاه<br>(۱۲) غیاث اندین کیخسرو بن کسیقباد<br>(۱۳) عز الدین کیقاوس بن کیخسرو<br>(۱۶) رکن الدین قایمج أرسلان بن کیخسرو<br>(۱۰) غیاث الدین کیخسرو بن قلیج أرسلان |

والذى كان ير تبط تاريخه من هذه البيوت بتاريخ الدولة العباسية لدخو ل بغداد فى حوزتهم السلاجقة العظمى وسلاجقة العراق الذين كان لهم السلطان على العباسيين 42.2 لى سنة . 40 أى 12.7 سنة .

استخلف من آل العباس في عهد الدولة السلجوقية تسعة خلفاء وهم:

٧٧ عبدالله الفائم بأمرانة والقادر والمقتدر

٧٧ عبد أنه المقتدى بالله بن محمد بن القائم

٢٨ أحد المنظه ين المنتدى

٢٩ الفضل المسترشد بن المستظهر

.٣ المنصور الراشد بن المسترشد

٣١ محد المقتنى ن المستظهر

٣٧ يوسف المستنجد بن المقتني

٣٧ الحسن المستضيء بن المستنجد

هِمْ أَحْدُ النَّاصِرِ بِنَ السَّطَىءُ

وأولهم القائم بأمرانه هوالذي في عهده انتهى العصر البويهي وابتدأ ملك السلجوق وآخرهم الناصر لدين الله هو الذي انتهى في عصره ملك السلاجقة

ملك الساهان طغر لبك بغداد و تقرب من الخليفة نفر باعظياحتى إذا لخليفة توج أرسلان خانون واسمها خديجة بنت دارد أخى طغر لبك وقبل الحليفة المقدينة سه و ذهبت والدة الخليفة و سلمها و أحضرتها إلى دار الحلافة ، ولم تقف المصاهرة بين البيتين عند هذ الحد بل إن السلهان طغر لبك تطلع إلى أن يتزوج هو أيضامن البيت العباسى وهو أمر لم تجربه العادة فأرسل سنة عه و يخطب بنت الخليفة فأن عج الخليفة من من هذا الطلب وأرسل إلى السلطان رسو لا أمره أن يستعنى من الإجابة فإن أعنى وإلا تم الا مرعى أن يحمل السلطان . . . . . . . . . . دينار ويسلم واسط وأعما لها ولما والله عيد الملك الكندرى وزير طغر لبك لا يحسن أن في رد السلطان و قد سأل و تضرع و لا يجوز مطالبته أيضا بطلب الاموال والبلاد فهو يفعل أضعاف ماطلب منه فقوض الرسول الامر إلى الوزير فبني الوزير الأمر على الوزير فبني الوزير على الإجابة وطالع السلطان فسر به وجمع الناس وعرفهم أن همته سمت

يه إلى الاتصال بنلك الجهة النبوية وبلغ من ذلك ما لم يبلغه سواه من الملوك وأمر الوزير أن يسير إلى بغداد لإتجام ذلك فلما ورداوز يربغدادرأى من الخليفة المتناعا ولم يزل المحيطون بالحليفة يرفقون به حتى رد الامر إلى عيدا نلك فحضر إلى دار الحلافة ومعه جمع من الامراء والحجاب والقضاة والشهود فت كام وقال للخليفة أسأل مولانا أمير المؤسنين التطول بذكر ماشرف به الديد المخلص شامنشاه ركن الدين نجار عب فيه ليعرفه الجماعة فأظهر الحليفة نفرة من ذلك وكادالامر بفضى إلى شعبان سنة عهم به بظاهر تجريز وحل السلطان أمو الاكثيرة ووجواهم نفيسة للخليفة ولى المهد ولزوجته ولوالدتها وغيرهم وجعل يعقوبا وما كان بالعراق لخالون ووجة السلطان التي توفيت السيدة ابنة الحليفة والماتم ذلك حضر السلطان إلى بغداد ووجة السلطان التي توفيت السيدة أبنة الحليفة والماتم ذلك حضر السلطان إلى بغداد والماسات على سموسنة وه ي وحل السلطان إلى بغداد ولا قامت الى دار المملكة في منتصف صفرسنة وه ي وجلت على سموسلسلام وخريرها وبن كذلك يحضر كالوم ولا قامت اله وحل لها شيئا كشير من الامراء وظهر عايه كشير من السرور.

## الحادث العظيم ببغداد

فى السنة التى تلى حكم السلاجقة ببقداد وهى سنة ٤٤٨ كانت عند مدينة سنجار وقعة شديدة بين البساسيرى ومعه نور الهولة دبيس بنمزيد الاسدى. بين قريش ابن بدران العقيلي ومعه قالمش ابن عم السلطان طفر لبك انهزم فيهاة, يش وقتلش فوصل خبر هذه الواقعة إلى السلطان بعد أن أقام ببقداد ثلاثة عشر شهرا لم يقابل فيها الحليفة فسار عنها بحيوشه فقاتل العرب بالموصل والجزيرة وانتصر عليهموا نتهى الامر باستيلائه على جميع البلاد الموصلية والجزرية وسلها إلى أخيه لأمه لم راهيم ينال شم عاد إلى بغداد فى أوائل سنة ٤٤٩ وقابل الخليفة لأول مرة وفوض إليه الحليفة أمر إدارة البلاد وقد بالغ طفر لبك فى احترام مقام الحلافة العباسية وخلع عليه الحليفة سبع خلع وتوج وعهم إشارة إلى جمعه بين ملك العرب والعجم وقابد

سيفا محلى بالاهب وخاطبه الخليفة بملك المشرق والمغرب فقبل يد الحنليفة دفعتين ووضعها على عينه تبركا ، فعل مافعل من ذلك التعظيم والإجلال تدينا .

وفى سنة مه ع ترك إبراهيم ينال بلاد الموصل و توجه نحو بلاد الجبلويقال إن المصريين كاتبوه وأعلمه وه الملك فأم ذلك السلطان وسار ووا. والم همذان فى ذلك الوقت عاد البساسيرى بقوته وكان المصريون يساعدونه و يعدونه ولم يرك يحتاح البلاد حتى وصل إلى بغداد فى ثامن ذى القعدة سنة مه ع واستولى عليها لانه ليس بها جند يحميها رخطب بجامع المتصور لمدا استنصر العلوى صاحب مصر وأدن بخير العمل . كانت العامة قد مالت إليه أما الشيرة فلاتحاد المذهب وأماأهل السنة فلا قبل بهم الاتراك .

أما الحليفة القائم فإنه خرج من قصره فى ذرام رئيس العرب قريش بدران المقيلي استذم منه بذمام الله و دُمام رسوله صلى الله عليه و دُمام الله و دُمام رسوله صلى الله عليه و دُمام الله بية فأعطاه ذلك و نزع قريش قالمسوته فأعطاها لخليفة شم حمله إلى معسكره وعليه السوادر البرهة و بيده السيف وعلى رأسه اللواء وأنزله فى خيمه شمسله إلى ابن عهمهاريش ان الجلى وهو رجل فيه دين وله مروءة لحمله فى هودج وسار به إلى حديثة عائة فتركم بها آمنا مطمئنا فى ذمام العربية الذى يرى الحيانة عاراً .

أما المبساسيرى فإنه سار ببغداد سيرة ملك ورفعت على رأسه الألوبةالبيضاء التي أرسلت إليه من مصر ثم ملك بعد ذلك واسط والبصرة وهتف على منابر تلك البلاد باسم آل على .

أما السلطان فإنه استنجد بأولاد أخيه أرسلان وياقوتى وقاورت بك فجاءوه بالمساكر يتلو بعضها بعضا فلق بهم أخاء إبراهيم ينال بالقرب من الرى فتفلب عليه وأسره ثم أمر به غلنق بوتر قوسه فى تاسع جمادى الآخر سنة ٤٥٩ و لما ثم له ذلك عاد يطلب المراق وليس له هم إلا إعادة القائم بأمراقة إلى خلافته و لما قارب بغداد أدرك البساسيرى أنه لاقبل له بمقاومته فرحل عن بغداد وكان دخوله إليها سادس ذى القعدة سنة ٥٥٤ وخروجه منها سادس ذى القعدة سنة ما فعل على مافعله بالخليفة ويخبره أنه أرسل ابنفورك فورك إلى قريش بن بدران يشكره على مافعله بالخليفة ويخبره أنه أرسل ابنفورك فورك إلى قريش بن بدران يشكره على مافعله بالخليفة ويخبره أنه أرسل ابنفورك

الحنيفة عندك ثقة بأمانتك لينكف بلاء الغزو عنا والآن فند عادوا وهم عاز مون الحنيفة عندك ثقة بأمانتك لينكف بلاء الغزو عنا والآن فند عادوا وهم عاز مون على قصدك ثقة بأمانتك لينكف بلاء الغزو عنا والآن فند عادوا وهم عاز مون لم قصدك قارحل أنت وأهلك إلى البرية فإنهم إذا علموا أن الحليفة عندانى البرية في مهارس قال إن الحليفة قد استحافى بمهود وموائيق لا مخلص منها وسار بالحنيفة إلى العراق وقد لقيهما ابن فورك بنل عكرا فساروا معاضى وصلوا إلى الهروان في ٢٤ فى القدة فخرج السلطان إلى بسلامته واعتذر من تأخره بعصيان أخيه إبراهم وأنه قتله عقوبة لما جرى من بسلامته واعتذر من تأخره بعصيان أخيه إبراهم وأنه قتله عقوبة لما جرى من من داره سواه وقد ثبرك به أمير المؤمنين فكشف غشاء الحركا حتى رآه الأمراء عن داره سواه وقد ثبرك به أمير المؤمنين فكشف غشاء الحركا حتى رآه الأمراء في المعدة سنة ٢٥ و .

ثم أنفذ السلطان جيشا لملاحقة البساسين الذي توجه سمت الشام سارا استطان في أثره فقابلته الطلائم بمعنى الطريق فوقف لهم فقاتلوه وقناوه حلوارأ سه إلى بغداد وكان البساسيري هذا علوكا تركيا من عاليك بهاء الدولة الديلسي تقلت به الأمورجتي بلغ هذا المقام المشهور وكنيته أبو الحارث وهو مقسوب إلى بسامدينة بفارس ، كان سيده الآول منها ،

و بعد أن تم ماأرده عاد إلى الرى التى جعلت دار ملكه وكان له ببغسسداد عادظ يسمى الشحنة . وفي سنة 60 عاد إلى يفداد ليبنى بابنة الخليفةالتيذكر نا فيا مضى حديثها ثم عاد إلى الرى وبها كانت وقائه في يوم الجمعة ٨ رمضان سنة 60 ولما توفى أراد عميد الملك أن يقيم في الملك بعده ابن أخيه سليهان بندا ودولكن لم يتبأ له ماأراد وتم الآس السلطان .

 (٧) عضد الدولة أبي شجاع ألب أرسلان محد بن داود بن ميكائيل بن المجوق وقد عارضه في الملك ابن عم أبيه قنلش بن إسرائيل فقش دون مراده . استعان ألب أرسلان في إدارة ملكه بوزيره العظيم نظام الملك وسيأتي النعريف به وبما الله المملكة من الحدير العمم على يديه .

كان ألب أرسلان بعيد الهمة تاقب العزم ميمون النقيبة إلى برء بالرعية وإرادته خيرهم وكان إذا أمر ببنا. أوعربان يكون أسمى بنيان ويقول . آثار ناهذه عدل على علو همتنا ووفور نعمتنا . وكانت أظهر أعماله بالبلاد الروميةفقدأقبل لأول عهده سنة ٢٦٧ ملك الروم وأخنى على منبج واستباحها وسي حامبتها فأساء ذلك ألب أرسلاز ولاسما أنه بلغه أنالروم عاز مون على إعادة الكرة فأغذ السبر إلى أذربيجان لابه سمم أن الله الروم أخذ على سمت خلاط ومعمن الجنودمن لايحصون كثرة ولما قارب خلاط أرسل إليها بعشرين ألف فارس فوقف في أوجههم مقدم عسكر خلاط وانتصف منهم وذلك في رابع ذي العقدة سنة ٣٣٤ ثم تلاحق، عسكرالروم ونزل على خلاط محاصرا ونزل على ملازكر دفسلمت حاميتها . حصل ذلك والعسكر السلطاني بجد في سيره ولم ينتظر السلطان تلاحق جنده بن قال أنا أحتسب عندالله تفسى بالشهادة وكان وصول السلطان في اليوم الذي المستفيه حامية ملازكر دوكان نزول عسكره في يوم الخيس به ذي القعدة والروم بين خلاط وملازكرد فأرسل السلطان إلى ملك الروم يقول له إن كنت ترغب في الهداة أتممنا الريد و إلااعترمنا وعلى الله اعتمدنا ، فظن ملك الروم أن صدور هذ، الرسالة ع خورفقال للرسول سوف أجيب عن هذا بالرى فكان ذك عا ألهب النفوس الإسلامية وزادها حمية وقال إمام السلطان أبو نصر محمد بن عبد الملك البخارى الحنز السلطان إناء تقاتل عن دين الله الذي وعد بإظهاره، فالقهم يوم الجمة بعد الزوال والناص يدعون لك على المثاير . فلما أصبحوا نوم الجمعة ركادت الشمس تزول تهيأ السلطان. عيأأصحابه تَعبِئَةُ عسكرية تدل على فهم ثاقب لأنه فسمهم أربع فرق كل فرقة أفامها في نقطه لاتبرحها لتكون عند اللزوم وراء جند العدو ثم أشعل نار الحرب بهمته العالية واستجر الروم إليه حتى صار الكمين مزوراتهم رحينتذ أخذتهما لجنودالسلجوقية من أمامهم ومن خلفهم فما عتم لروم أن انهزموا بعد أن أخذهتهم الذعروالرعب وأسر ماكهم ، قالوا وكان مع الروم ثلاثة آلاف عجلة لحمل الاثقال ومهم منجنيقات كثيرة دنهم منجنيق له ثمــانية أسهم ويمد فيه ألف ومائتا رجل ويحمله مائة عجملة يرى حجرا وزنه ـ بالرطل الـكبير الخلاطي ـ قنطار وكثرعددالأسرىمن الروم وكذلك الغنائم حتى سقطت فم الدواب والكراع والسلاح والمتساع فبيعت ١٢ خُرِدْة بسدس دينار واللائة أدراع بدينار .

وعاد السلطان مؤيدا ظافرا بعد هذه الواقعة التي لم تقم للروم بعدها قائمة في نواحي أرمينية .

وكان عهد ألب أرسلار كله عهد أو وارتقاء فيدر لة اسلاجة الالسيف وحده بن للملم أيضا فان نظام الملك أسس في عهده أول المدارس النظامية ببغدادوقدتم بناؤها سنة 80٪ ودرس فيها شيخ الشافعية بالعراق بل وبغيرها وهو الشيخ أبو إسحاق الشيرازى ولما رأى ذلك شرف الملك أبو سعد محمد من منصور مستوفى المملكة ببغداد بني على طريح أبى حنيفة رحمه انه بساب الطاق مشهدا ومدرسة الاصحابه وكتب على تلك القبة .

أَلْم تر هذا العلم كان مشتنا لجمعه هذا المغيب في المحد كذلك كانت هذه الأرض ميتة فانشر هافضل العميد الى سعد

وفى سنة ه ٣ ع توجه ألب أرسلان قاصدا بلاد الترك فعيرتهم جميحون ولكن المشيئة سابقته فسبقته . حكى عنه أنه قال وهو يقرب من الموت ما كنت قط فى وجه قصدته ولا عدو أردته إلا تركلت على انه وطلبت منه النصر وأمافى هذه النوبة فإنى أشرفت من تل عال فرأيت عسكرى فقلت أين من له قدر بمصارعى ومعارضتى وإنمى أصل بهذا العسكر إلى بلاد الصين . فكان ما أراد الله وكانت وفاته فى ٣ ربيع الأول سنة ٣٠٤ .

ولى السلطنة بعده ولى عهده السلطان جلال الدرلة أبو الفتح ملكشاه ولاوائل حكمه توفى الحليفة الفائم بأمر الله ثالث عشر شعبانسنة ٧٧ فقام بالامر بعده ولى عهده حفيده

# ٢٧ ــ المقتــدى بأمر الله

أبو القاسم عبدالله بن الذخيرة أبي المباس محمد بن القائم ولم يكن للقائم من أعقابه ذكر سواه وإنَّ الذخيرة تو في أمام أبيه لِلم يكن له غيره فأيقن الناس بانقراض نسله وانقر اخلافة من الديم القادري إلى غير مرلم يشكوا في اختلال الأحوال بعد القائم لان من عدا البيت القادري كانوا يخ لطون العامة في البلدوبجرون بحرى السرقة فلو اضطر الناس إلى خلابة أحدهم لم يسكن له قبول ولاهيمة فقدر الله أن الذخيرة كانت له جارية أرمنية اسمها أرجوان وكان يلرجا فلما ثوفي ظهرأنها حامل وولدت بعد موت سيدها بستة أشهر وذلك الولد هو عبدالهالذيولاهجدهالعهد بعدماً بلغ الحلم وقد يوبر بعد وفاة جده واستمر خليفة إلى أن توفى فجأءَ في وم السبت خامس محرم سنة ٤٨٧ ( ) فـكانت خلافته ١٩ سنة وثمانية أشهر غير يومين وهو من خيرة بني المباس كاز ؤوىالنفس عظيم الهمة أصلح كثير أمن الاحوال الادبية ببغداد فأمربنني المغنيات والمفسدات منهاوء فعالهرادى والابراج التي للطيور ومنع من اللعب بها لاجل الاطلاع على حرم الناس ومنع الملاحين أن يحملوا الرجال والنساء مجتمعين ولذلك أصلح كثيرا مزالماديات فعمرت في بفداد عدة محال في خلافته ومنع من إجراء ما. الحامات إلى دجلة وألزم أربابها بمفر آبار للبياء وأمر أن من يغسل السمك المالح يعبر إلى النجمي فيغسله هناك وكانت أيامه كثيرة الخير واسعة الرزق وعظمت الحلافة أكثر بماكان من قبله وكان سلطان السلاجقة في عهده ملكشاه الذي ذكر نا قيامه بعد أبيه ألب أرسلان .

وكان منكشاه سلطاناً عادلاذافصل وإنصاف شجاعا مقدا ماصائب الرأى والتدبير أيامه في درلة السلاجقة واسطة عقدها وكان ميمون النقيبة لم يتوجه إلى إقليم إلا فتحه ولما توجه إلى إقليم الا فتحه ولما توجه إلى الشام وأنطاكية بالغ إلى حد قسطنطينية وقرر ألف دبنار على ملوكها تحمل إلى خوانته ووضع في النواحي التي فتحها من الروم خمسين منبرا إسلامياً ولم يزد زمن ذلك الدمل على شهرين ثم عاد إلى الرى وقصد سمر قند فظفر بخانها وأسره فحمل غاشية السلطان على كتفه وسار في ركابه إلى موضع سرير ملكم ثم من عليه وأعاده إلى ملكه . وتوجه في السنة الذنية إلى أوزكند فأخفتها وخضع مم من عليه وأعاده إلى ملكه . وتوجه في السنة الذنية إلى أوزكند فأخفتها وخضع

له جميع الملوك والرؤساء بالشرق والمغرب وهذه السعادة كلها إنماتيسرت بسعادة الوزير الكبير خواجه بزرك قرام الدين نظام الملك أبي على الحسن بن على بإسحق رضى أمير المؤمنين الطوسى وكان معدوداً من العلماء الآجواد وكان عبالله بجلسه دائما معمور بالقراء والفقهاء وأثمة المسذين وأهل الحبر والصلاح أمر بيناء المداوس المعروفة بالنظامية في سائر الآمصار والبلاد وأجرى لها الجرايات العظيمة وسمع الحديث بالبلاد ببغداد وخراسان وغيرهما. كان قول إلى لست من أهل هذا الشأن ولكنى أحب أن أجعل نفسى على قطار نفلة حديث رسرل الله صلى الله عليه ومكن إذا سعم المؤذن أمسك عن كل دهو فيه وتجنبه فاذا فرغ لابيداً بشيء قبل وكان إذا سعم المؤذن أمسك عن كل دهو فيه وتجنبه فاذا فرغ لابيداً بشيء قبل الصلاة وأسقط في زمنه كثير امن الممكوس والعترائب وم الذي أزار لدن الاشعرية من المنابر وكان سافه عبد الملك الكندرى قد حسر الساطان طفر لبك النقديم امن المافية فأمره بذلك فأضاف إلهم الاشعرية ولهن الجميع فنهدا فارق كثير من المافية فامره بذلك فأضاف إلهم الاشعرية ولهن الجميع فنهدا فارق كثير من أزال ذلك جميعه وأعاد العلماء إلى أه طانهم.

ومن ظريف الاخبار أن نظام الملك كان إذا دخل عليه إمام الحرمين وأبو الله م المشيرى يقوم لهما ويجلس في مسنده كما هو وإذا دخل عليه أبوعلى الفارمذي يقوم إنه وبجلسه في مكاه ويجلس هو بين يديه فقيل له في ذلك فقال إن هذين وأمنالهما إذا دخلوا على يقولون لى أنت كذا وكذا يثنون بما ليس في فيزيدني كلامهم عجباً وتيها وهذا الشيخ بذكر لى عيوب نفسي وما أنافيه من الظلم فتمكسر نفسي لذلك وأرجع عن كثير مما أنافيه . وكان ينظر في الاوقاف والمصاطح يرتب عليها الامناه ويشدد في أمرها وعلى الجمة فكان غرة في جدين آل سلجوق ومن حسناته حجة الإسلام الإمام الفزالي فهر قرينه في الطلب إذ دائت بهماطوس و اختالت على ماسواها من بلاد فارس وكان مؤيدا بقرينين مؤيدن لدرات وهما كمال الدولة أبو الرضي فضل ان محمد صاحب ديوان الانشاء والطفر أدوشر ف الملك أبوسعد محمد من منصور والجودوم ماظهر منه من الكماية ويمن النقيبة وسعادة الحركة لم يترك المفسدون أديم المودة بينه وبين سلطانه صحيحاً بل ما زالوا في سعاياتهم حتى نفل ذلك الاديم ومل السلطان طول مدة الوزير واستطالة مدته فأنفذ إليه أحد خاصته برسالة واختار عينا يحصى على الوزير ما يفوه به ، وكان مصمون الرسالة إنك استوليت على ملسكى وقسمت ممالسكى على أو لادك وأصهارك أثر يدأن آس برفع دواة الوزارة من بهن يديك وأخلص الناس من استطالتك ؟ فكان جوابه عن تلك الرسالة - قولو السلطان إن دواتى مفترنة بتاجك ، فتى رفعتها رفع ، ومتى سلبتها سلب - فاشتد من ذلك الجواب غيظ الداطان وكان بعد ذلك أن أحد الملاحة اعتدى على نظام الملك فقتله وذلك سنة هم؟

و من غرائب المصادقات أن السلطان لم يعش بعده إلا ٣٣ يوما و بموتهما انتهت سمادة الديت السلجوق و وقعت بين رؤسائه الفتن وحكوا بينهم السيف

مات ملكشاه بعد أن اتسع ملكه اتساعا عظيالخطب له من حدود الصين إلى آخر السام ومن أقاصى بلادالإسلام وبالشال إنى آخر بلاداليمن وحملت إليه ملوك الروم الجزية ولم يفته مطلب . وانقضت أيامه على أمن عام وسكون شامل وعدل مطرد أسقط الملكوس والمؤن من جميع البلاد يرعمر الطرق والفناطر والمرابط التي من المفاوز وحفر الإمهار الحراب وعمر الجامع ببغاد وعمل المصافع بطرق مكه وبني البلد يأصهان

وكان السلطان ماكشاه أربعة بنين وهم بركياروق ومحمد وسنجر ومحمود. وكان محمود طفلا وأمه تركان خاتين فطبت من الخليفة المقتدى أن يعين بمادها المسلطنة فأجا . إلىذلك عنى شروط شرطها إلاأن جنود نظام الملك ساعدوا أخاه الاكبر بركياروق عنى أن يكون هو السلطان نتم ما أرادوا وأرسل تفليده لملى الخليفة ليرقعه فحات الخليفة والتقليد بين يديه وكانت وفاته في ١٥ محرم سنة ٤٨٨

#### وفاقا نتتدى

ى منتصف المحرم سنة ٤٨٧ توفى المقندى بالله فجأة بعدد أن قدم إليه تقليد السلطان بركيا روق فقرأه وعلم مافيه ولم يمضه .

# ۲۸ - المستظهر بالله

بويع بالخلافة بعده ولده أبوالعباس أحمد المستظهر بالفواستمر خليفة إلىأن توفىفى ١١ ربيع الآخر سنة ١٧ ه ف كانت خلافته ٧٤سنة وثلائةأشهرو ١١ يوما وكانت سنه حين توفى ٤١ سنة وستة أشهر رسنة أيام

#### حال المالك الإسمالامية في عهده

وكان بالاندلس والمفرب الاقصىد. لة الملث بن والقائم بأمرهم يوسف بن تاشفهم إلىسنة . 43 ـــ ثم من بعد ابنه على إلى سنة ٧٠٠

وبأفريقية من آل زيرى تميم بن المهر بن ياديس إلى سنة ٠٠١ ثم يحيي بن تميم إلى سنة ٥٠٥ ثم على بن يحيي إلى سنة ٥١٥

وبمصر من الفاطميين المستعلى أبو القاسم أحمدين المستنصر معد إلى سنة هه؟ شم الآمر بأحكام الله على المنصور بن المستعلى إلى سنة ٧٤٥

وبزبيد من الدرلة التجاحية الأمير جيش بن نجاح سنة ٩٨٪ ثم فانك بن جيش إلى سنة ع. ٥ ثم منصور بن فاتك إلى سنة ١٩٥٪

وبصنما. ومهرة ظهرالأهير حاتمين غاشم الحمدانى مزسنة 194 إلىسنة 400 ثم عبدالله بن حاتم إلى سنة 300 ثم معزبن حانم إلى سنة 100 ثم هشام بن قبيط. وحاتم بن حاص

وماعدا ذلك من البلدان الإسلامية فى آسيا فهو محكوم بدولة السلاجقة . كان المستظهر بالله من خيار بنى العياس لين الجا ب كريم الآخلاق يحب الاسطناع ويفعل الحير ويسارع إلى أعمال البر والمثروات مسكور المساعى لايرد مسكرمة تعلب منه وكان كثير الوثوق بمن يوليه غير مصغ إلى سعاية ساع ولا ملثقت إلى قوله ولم يعرف منه تلون وانحلال عزم بأقوال أصحاب الاغراض وكانت أيامه أيام سرور لرعيته وكان إذا بلغه ذلك فرح به وسره ولذا تعرض سلطان أونائب له إلى أذى أحد بالغ فى إن كارذلك والزجر عنه وكان حسن الخط جيد التوقيعات لا يقاربه فيها أحد وله شعر رقيق فن ذلك قوله

لما مددت إلى رسم الوداع بدا أذاب حر الهوى في القلب مأجداً أرى طرائق في مهوى الحوى قددا وكيف نسلك نهج الاصطبار وقد من بعد ماقد وفي دمري عا وعدا قدأخلف الوعد بدر قد شغفتبه إن كنت أنقض عهد الحد في خلدي من مد هـذا فلا عابلته أبدا تولىملك المراق في خلافة المستظهر ماقه ملكان من آل سلجوق أو لها السلطان أبوالمظفر بركياروق بزملكشاه ولاولعهده استوزر عزالماك أباعبدالله الحسين ابن نظام الماك ولم يكن فيه شيء من كماية أبيه وكان أخره عبدالرحم إليه منصب الطغراء وتولى ديوان الاستيفاء الاستاذعلي بنأبي علىالقمي وكانوا جميعاسواسية في النكوب عن جادة الاعتدال وسياسة المملكة والسلطان مشغول عما يصلح ملكه باللعب وعشرة الصبيان والوزير منهمك في شراعه وقد ذهب الجميرالي بقداد واختاروا المقام فمها لاهين بمفانها وغوانيها . وكان ذلك بحرثا عمر السلطان تتش ان ألب أرسلان صاحب دمشق أن يمكر ن طالبها السلطنة لنفسه فقام بجنوده واستولى على بلاد الجزيرة والموصل ودبار بكر وأذربيجان ثم بدا له معاد إلى دمشق لمارأى كثيرًا من أمرائه مي لين إلى مساءـة بركياروق وانتظم الآمر لبركياروق والكن أم ذلك لم يطل إلا بمقدار ماأعد تتش للأمر عدته فعاد سنة ٤٨٧ بجنوده التي أعدها واستولى على حلب والجزيرة وديار بكر وأذبيجان وهمذان ثم أرسل إلى الحنيفة ببغداد يطلب الحطبة له فأجيب طلبه بعدأن وصل إليهم الحبربأن تتش هزم بركياروق فىوقعة كانت بينهماولم يزل الأمرعلي ذلك حتىلم بركياروق شعثه وأصلح من أمرجنوده والتتي بعمه في موضع قريب من الريفكانت الهزيمة على جندتتش وأماهو مثبتحتي قنلوذلك سنة ٤٨٧ واستقام الآمر لدكياروق بعد أن كاديضمحل وكان بحاحه بآراء الوزير وزيد الملك أبي بكر عبدالله بننظم الملك الذي استوزره بعد أخيه عز الملك ولم يكن في أولاد نظم الملك أكني منه وكان وحيداً في بلاغة النظم والنَّد ولما هبأ السلطان بالفتح قال له كل هذا ببركنك ويمن نقيبتك إلاأن مدة ذاكا وزير الاين لمتطل فإن أم السلطان كانت متداخلة تداخلا كثيرا في سياسة دولة ابنها فتغير قامها على الوزير ولما رأى ذلك أخوه فخر الملك أبوالفتح المظفرأرسل وبذل أموالا جزيلة في الوزارة فأجيب إليها وعزلأخوم

واعتقل فاحتال حتى خلص من اعتقاله ، وتوجه إلى عمد بن ملكشاه الذى كان ملكاعلى أران ومتره مدينة جنزة فقبله محدواصطفاه واستشاره فى مهمانه ثم سلم إليه وزارته فلم بزل يقرب لمحدد قصد أخيه بركبار، ق والاستيلاء على ملمكحتى حرك منه ماكن من هواه فسار من أران فى شرذمة يسيرة حتى وصل دار الملك اصفهان فلم تستمص عليه فملكها واستمال إليه العساكر فالوا إليه

كانت مطالبة محمد السلطنة وقيامه فى وجه أخيه بركباره ق فاتحة شر مستطير على هذين الآخوين بل على البيت السلج قى كله بل على الإسلام جميماً فقد ظلت نيران الحرب بينهما مستدرة من سنة ٩٦٤ إلى سنة ٩٩٤ خسسنين ماأشدوقمها على الرعية والجند حصلت نيها مواقع هائلة والحرب فيها سجال و الإفرنج تحركوا من ما عنهم للإغارة على البلادالإسلامية المخليص البيت المقدس كازعموا وملوك الإسلام وهم من بيت واحد وأبناء رجل واحد يتطاحم ن ويتخاصمون

رأى الرجلان أذا لحرب الطارت ينهما وعمالفساد فصارت الأموال متهوية والدما مسفوكة والبلاد بخربة والفرى بحرفة والساطنة مطموعا فيها وأحبيح الملوك مقهورين احدان كا وافاهرين وكان الاسراء الاكابر وثرون ذلك و يختارونه ليدوم تحكمهم وانبساطهم وإدلالهم وكان السلطان بركياروق حيثة بالرى والحنوانية له بها وبالحبل وطبرستان وخرزستان وفارس برديار بكر والجزيرة وبالحرمين الشريفين كلها ماعدا تمكريت: وأما أعمال البطائح فيخطب بمعضها البركياروق و بمعضها لمحمد كلها ماعدا تمكريت: وأما أعمال البطائح فيخطب بعضها البركياروق و بمعضها لمحمد وأما البطائح فيخطب بعضها البركياروق و بمعضها محمد وأما البلطان سنجرين ملكشاه كان يخطب له في جميها وهي من حدود جرجان إلى ماوراء النهر و لاخيه السلطان محمد - فلما رأى السلطان بركياروق المال عنده معدوما والطمع من المسكر والدأ أرسل الفرى أبا المطان بركياروق المال عنده معدوما والطمع من المسكر والدأ أرسل الفرى أبا المطان بركياروق المالي عنده معدوما والطمع من المسكر والدأ ما أبلادمن الحراب وطمع عدو الإسلام في أطراف الأرض فأجاب إلى ذلك ما شامل البلادمن الحراب وطمع عدو الإسلام في أطراف الأرض فأجاب إلى ذلك مامع عام المسكر ألية كر ماشيل البلادمن المرار الميارة في السلو الإيدكور بل تمكون المماكات معمداً في السلو الإيذكر ما معمداً في السبل والايذ كر مع عدل سائر البلاد التي صارت له والايكان بأحدها الآخر بل تمكون المكاتبة معمداً في المبلو الميكان المحدودة على سائر البلاد التي صارت له والايكان باحدها الآخر بل تمكون الممكانية

بين وزيرجما ولايمارض أحد من العسكر في قصد أيهما شاء وأن يكون السلطان عمد من النهر المعروف بأسبيذه رو ذالى باب الابواب وديار بكر والجويرة والموصل والشام ويكون لهمن بلاد العراق بلاد سيف الدولة صدقة وهي الحلقوم الهيا وقد حلف كل منهما الصاحبه على الوفاء فتحسنت الاحوال وزال الحلف والشغب ولم تعلل مدة بركياروق بعدهذا الصاح فأنه توفي في ثاني ربيع الآخر سنة ١٩٥٨. بعد موت بركياروق خطب أمراؤه الابنه ملكشاه إلا أن أمره لم يتم فأن عه عمدا ما عتم إن قدم لم يتم فأن عه عمدا ما عتم إن قدم لم يتم فأن عله عمدا ما عتم إن قدم البركياروقية أن يوقد نار الحرب ليقوم عايجب عليه لولاه ولك أقد حسن الصلح والاتفاق فتم ذلك وخطب لحمد بالسلطنة بدون منازع ولك ناء إلى نصفهان

لم يكنالسلطان محمدموفقا لاختيار كبار مملكته وقد كانت الاعمال الكبرى في دولة آل سلجوق هي :

(۱) الوزارة (۲) استيفاء المملكة ويقال الصاحبها المستوفى (۳) الطفراء وهو رياسه الديوان ومن جلته ديران الرسائل والإنشاء (٤) الإشراف وعرض الجيش قال بعض الحكات في حق السلطان محمد قد كثر تعجي من السلطان يتأنق تخير كلاب الصيد وفهور ده وإنما يقتى منها ما يراه وافقا المنصوده هيساًل عن فروعه وأصوله وانقطاعه وو سرله فه باله لا يتخبر الديوا به ومراتب سلطابه من الكفاة الأقاضل والصدور الأعمل مرعرفه ذاك وعرفه زاك وعرفه كريم و بجده قديم وطريقه في السكفايه مستقيم القد كان هؤلاء أولى بالاختيار وأجدر الاختيار فانهم أمناؤه على المكتب والتغيير واستمر ملك محدهذا إلى سنة ١٩٥ صيت توفى في ٢٤ في الحجة وعمره إذذك ٧٧ سنة وكان عادلاحس السيرة شجاعارقد أطلق في حياته المسكوس والضرائب في جميع البلاد ولم يعرف منه فعل قبيح وعلم الأمراء سيرته فلم يقدم أحد منهم على الظلم وكفوا عنه .

فاختر للملك بعده ابنه السلطان مغيث الدنيا رالدين أبوالفاسم محمودين محمدين ما شاه بين أمير المؤمنين وخطب له ببقداد في ١٣ محرم سنة ١١٥ (٢٨) ولم يقم الخليفة المستظهر بالله طويلا بعد وفاة محمد لزملكشاء فل، توفى في 14 وبيسع الآخر فلم يكن بين رحيلهما من هذا العالم إلا أقل من أربعة أشهر .

كان في حياة المستظهر بالقدأ حداث عظيمة في المملكة الإسلامية في الشرق و الغرب كأما في الشرق فظهور الباطنية وعيثهم في البلاد حتى كادوا يميلون ميزانها وأماى الغرب فأغارت الفرنج على البلاد الإسلامية وبدأت الحروب الصليبية و لابدأز نشير إلى كل من الحادثتين بكلمة لنبين كيف كان ابتداؤهما فان استيفاء ما يتعلق بهما يرجع إلى شرح حال الدولة الفاطمية المصرية لأن الحادثين يتعاقان جافا لباطنية أنصارهم

#### الساطنية

لمسانجح الفاطميون باقاهة دولتهم بالمغرب ثم بمصروا تسعت رقعةعلكتهم حنى وصلت إلى نواحي الفرات دارنى خلدهمأن يمدرا سلطانهم متجهين إلى المشرق حتى يعم بقاع الارض ملكهم وكانت الطريقة التىجروا عليهامنأول نشأتهم أن يرسلوا الدُّعَاةُ إِلَى الْأَقْطَارُ فَيَدْعُونَ النَّاسَ إِلَيْهُمْ سَرَاوِيرَبُّونَ لَهُمْ مَا يَدْعُونَ إِلَيْهِ بِصَرَّوبِ من الزينة مني مهروا في إبداعها وكان للدعوة بمصر درجة رفية الشأن عام! رجل كبير بعرف بداعي الدعاة ودرجته تلي قاضي النضاة وكان الدعاة يحصلون على أسرار الدعوة بمصر ثم يترحرنها إلى كل قطر متبعين نظاما مسنونا ومن البلاد التي المثم الفاطميونها وارسلوادعاتهم[ليها : البلادالفارسيةوقدكانأولرواجهذهالدهوة فى عهد ملكشاه وسبب هذا الرواج أنه لم يكن للدولة أصحاب أخبار وكان الرسم فى أيام الديلم ومنقبلهم من الملوك أنهم لايخلون البلادمن أصحاب(لاخبار والبريد فلم تكن تخفي عهم الاخبار فلما تولى السلطان ألب أرسلان فاوضه وزيره نظام الملك في هذا الامر فأجابه لاحاجة إلى صاحب خبر فان الدنيا لاتخار كل بلد فيها من اصدقاء لنا وأعداءفإذا نقل إلينا صاحب الخبرخبرا وكانله غرض أخرج الصديق فى صورهالمدو والعدوق صورةالصديق وهنأجل ذلكأسقط السلطانهذا الرسم فصادف الباطنية بسبب ذلك نجاحا وأول ماعرف من أمرهم أنه اجتمع منهم ١٨ رجلا بمدينة سارة وهيمدينة بينالرى وهمذان فصلوا صلاةالميد ففطنهم الشحنة

فأخذهم وحبسهم ثم سئل فيم فأطلقهم فهذا أول اجتماع كان لهم ثم إنهم دعوا مؤذنا من أهل ساوة كان مقيا بأصبان فلم يجبهم إلى دعرتهم فخافوه أن بنم عليهم وفتا من أهل ساوة كان مقيا بأصبان فلم يجبهم إلى دعرتهم فخافوه أن بنم عليهم بأخذ من يتهم بقتله فوقعت النهمة على نجار اسمه طاهر فقتل ومثل به فهو أول قتيل منهم و ولما رأى المباطنية ذلك من نظام الملك أمروا واحدامنهم فقتله وهي أول فتسكة مشهورة كانت لهم وقالوا قتل نجارا فقتلناه به وأول موضع غلبوا عليه وتحسنوا به بلد عند قابن وهي بين نديا بور وأصبهان وكان متقدم هذا ألبله على مذهبهم فاجتمدهوا عنده وقورا به فاجتازت به قافلة عظيمة من كرمان إلى فاين فرج عليهم الباطنية فقتلوا الففل أجمير ولم ينج منهم غير رجل واحدثر كان فوصل إلى قان وأخبر بالخبر فتساع أهلها إلى جهادهم فلم يقدروا عليهم ثم قتل نظام الملك ومات ملكشاه فعظم أمرهم واستدت شوكتهم وقويت أطاعهم والاسيا بأصهان واستولوا على فلمة أصهان وهي قلمه بناها السلطان ملكشاه .

كان الداعية الآكر للباطنية بناك البلادهو أحدن عبد الملك بن عطاش فقده وه عليهم وألبسوه تاجا وجمعوا له الأموال ثم ظهر مهم الرئيس الناف وهوا لحسر بن الصباح أخد هذا المذهب عن عبد الملك بن عطاش ثم رحل إلى مصر فلق بها الحليفة المستنصر و تاقى بمصر أصول الدعوة الباطنية وكان شهماذ كياعا لما بالمندسة والحساب والنجوم ثم عاد بمرو لنصرة هذا المذهب بقله وسيفه ف كان أول ما فعله أن استولى على قلعة الموت وتحصن بها وهي من نواحي قروين في موضع حصين ولم يكن نظام الملك إذ ذاك قد توفى فلا بلغه الحبر بعث إلى تلك القلعة عسكرا فحسروا فيها ابن الصباح وأخذوا عليه الطرق ولما صناق ذرعه بالحصر أرسل من قتل نظام الملك فلها قتل رجم العسكر عنها .

ودخل فى حوزتهم أيصاً بعض قهستان وطبس وملكوا كذلك قلعة وسنكوه يقرب أجر وغير ذلك من القلاع الترجعلوها حصو الهم ومعافل تمكمنت أقدامهم والبلاد الفارسية وصار بحسب لهم حساب وكان الراحد مهم مهجم على كثير وهو يعلم أنه يقتل فقتل بذلك من شاءغيلة وكان رؤساؤهم يستعملونهم فياأ رادوا ويمنونهم الامانى الجميلة التي يختص لسلطانها أمثال هؤلاء الناس فيأ ون بالمجب العجاب. وقد صارت الناس فيهم فرقتين فنهم من جاهرهم بالمداوة والمقارعة ومنهم من عاهدهم على المسالمة والموادعة فن عاداهم عاف من فتكهم ومن سالمهم نسبه الناس إلى الارتكاس في عقيدتهم وكان الناس منهم على خطر عظم من الجهتين ولما كابوا قد تجمعوا من كل صنف تطرقت إلى جميع أصناف الناس النهم ودب إلى البرآء السقم وتمين على السلطان أن يكاشفهم مدافعاً لئلا ينسبه العوام وأهل الدين إلى المهقم وتمين على السلطان أن يكاشفهم مدافعاً لئلا ينسبه العوام وأهل الدين إلى المهقم وتمين على السلطان أن يكاشفهم مدافعاً لئلا ينسبه العوام وأهل الدين إلى مدينة وحسل ذلك الملك تير انشاه بن قاورت بك مدينة كرمان واتفقوا بعد خروجه على تولية أرسلانشاه من كر حيل عبل بعض مالى الانتقام من بعض لنيل هذه الدنيا و طاهر ما السكاذية في كل جيل يميل بعضهم إلى الانتقام من بعض لنيل هذه الدنيا و مظاهر ما السكاذية فلما رأوا جد السلطان في إبادة القوم سعى بعض الناس ببعض وأحب وعه بالإلحاد لما بنهما من المداوة ولم ببق لناس في هذا المصاب رأى ولا تدبير و

لما اشتد أمر الباطنية وقويت شوكتهم وكشوعنده صادبينهم وبين أعدائم ذحول ولمحن فلما قتلوا جماعة من الأمراء الآكابر وكان أكثر من قتلوا عن هو في طاعة السلطان مجد أخى بركيار، ق مثل شحنة أصبهان وغيره نسب أعداء بركيار، ق ذلك إليه واتهموه بالميل إليهم فلما ظفر السلطان بركيار وق وهزم أخاه محد انبسط جماعة منهم في العسكر واستغووا كثيرا منهم وأدخلوهم في مذهبهم وكادوا يظهرون بالكثرة والقوة وحصل بالمسكر منهم طائفة من وجوهم وزاد أمرهم قصار المتهدد، في من لا يوافقهم ما التقده من بخالفهم حتى لم يحسر أحد من خذافيهم لا أمير ولا منقدم على الخروج من ماذله حاسر الميلبس تحت ثيابه هرعا واستأذن السلطان تركياروق خواصه في الدخول عليه بسلاحهم وعرف، مخوفهم من الباطنية وأشاروا على السلطان أن يقتك بهم قبل أن يعجز عن تلافي أمرهم واعدره ما يتهمه لماس به من الميل إلى مذهبهم حتى أن عسكر أخيه السلطان محد يشنعون بذلك وكانوا في المصافي بكبرون ويقولون ياباطنية فاجتمعت السلطان محد يشنعون بذلك وكانوا في المصافي بمبرون ويقولون ياباطنية فاجتمعت وأخذوا جماعا منهم ولم بقلت منهم إلا من لم يعرف وأخرج الجاعة المتهمون إلى منهم وطابوهم وأخذوا جماعا منهم ولم بقلت منهم إلا من لم يعرف وأخرج الجاعة المتهمون إلى منهم وطابوهم وأخذوا جماعا منهم ولم بقلت منهم إلا من لم يعرف وأخرج الجاعة المتهمون إلى منه وطابوهم وأخذوا جماعا منهم ولم بقلت منهم إلا من لم يعرف وأخرج الجاعة المتهمون إلى وأخذوا جماعا منهم ولم بقلت منهم إلا من لم يعرف وأخرج الجاعة المتهمون إلى المنهمون إلى المنه لم يقول المنافقة والمنافقة والمنافقة والتفيه والمنافقة وال

الميدان فقتلوا وقتل معهم جماعة برآملم يكو توامنهم سعى بهم أعداؤهم. ومن الغريب أنه قد اتهم بتلك النهمة الكيا الهراسى مدرس النظامية ورفيق الغزالى فى الطلب والتلذة لإمام الحرمين فأسمر السلطان محد فقيض عليه فأرسل الخليفة المستظهر بالله من استخلصه وشهد له بصحة الاعتقاد وعلو الدرجة فى العلم فأطلق .

وفى سنة ١٩٤٤ جمع الأمير برغش وهو أكبر أمير مع السلطان سنجر جموعا كشيرة وقواهم بالمسال والسلاح وسار إلى بلد الإسماعيلية فنهيه رخوبه وقتل فيهم فأكثر وحصر طبس وضيق عليها ورماها بالمنجنيق غربكثير أمن سورها وهو مان بها ولم بين إلا أخذها فأرساوا إليه الرشا الكثيرة واستنزلوه عما كان يريد منهم فرحل عنهم وتركهم فأعادوا عمارة ما انهدم من سورها وماؤها ذعائر من سلاح وأقوات وغير ذلك مم عاد إليهم سنة ٩٩ يجمع فيه كثير من المنطوعين غرب طبس وما جاورها من الفلاع والقرى وأكثر فيهم القتل النهب والسي وفعل بهم الافعال العظيمة ثم إن أصحاب سنجر أشار وا بأن ومنواويشرط عليهم أنهم لا ينتون حصنا ولا يشترون سلاحا و لا يدعون أحداً إلى عقد ثده فسخط كثير من الناس هذا! لأمان وهذا الصاح و نعوه على سنجر أم تونى برغش بعد عوده من هذه الغزاة .

وكان تركهم بعد هذا التصييق عليهم داعباً إلى اشتداد أوتهم وقوة شوكتهم بعد ذلك ومن جملة أفعالهم الحبيثة أن قفل الحاج تجمع هذه السنة ما وراء النهر وخراسان والهندوالشام وغير هامن البلادة وصاو الل جواد الرى فأتاهم الباطنية وقت السحر فوضعه افيهم السيف وقتلوهم كيف شاءوا وغنموا أموالهم ودوابهم ولم يتركوا شيئاً.

وفى سنة . . . ورأى السلطان محد ماوصل إليه أحمد بن عبدالملك بن عطاش من القرة والهيبة فإن أمره استفحل بالقلمة الني ملكها بجوار أصبهان وكان يوسل أصحابه لقطع الطريق وأخذ الأموال وقتل من قدروا على قتله فقتلوا خامًا كثيراً لا يمكن إحصاؤهم وجعلوا له على القرى السلطانية وأملاك الناس ضرائب بأخذو نهاليكفوا عنها الآذى فتعذر بذلك انتفاع السلطان بقراه والناس بأملاكهم وفعى أمر الباطنية بالخلف الوافع بين السلطانين بركياروق وأخيه محد فلما صفت السلطنة محمد لم يمكن عنده أمر أهم من قصد الباطنية وحربهم والانتصاف للسلين من

جورهم وعسفهم فرأى البداية بقامة أصبمان الني بأيديهم لآن الآذى بهـــا أكــش وهى متسلطة على سرير ملسكه فخرج إليهم بنفسه فحاصرهم وصعدجبلابقابلالقامة من غريبها ونصب له التخت بأعلاه واجتمع له منأصباز وسوادها لحرجما لامم العظيمة اللذحول التي يطالبونهم بها وأحاطوا بجبسل القلمة ودوره أربعة فراسخ ورتب الامراء لقتالهم فكان يقائلهم كل يوم أمير فضاق الام يهم واشتسد الحصار عليهم وتعذرت عندهم الافرات ولمنا اشتد الامر عليهمكستبوافترىفيها ( ما يقول السادة الفقهاء أئمة الدين في قوم يؤمنون بالله وكسبه وراء له واليوم الآخر وأن ماجاء به محمد صلى الله عليه وسلم حق وصدق وإنمـا يخالفون! لإمام ﴿ لِيحورْ للسلفان مهادنتهم وموادعتهم وأن يقبّل طاعتهم ويحرسهم من كل أذى) فأجاب أكثر الفقياء بجواز ذاك وتوقف بعضهم فجمعرا للمناظرة ومعهمأ بوالحسن على ابن عبد الرحن السمجالي وهو من شيوخ الشافعية فتال بمحضر من الناس يجب قتالهم ولابجوز إقرارهم مكانهم ولاينفعهم التنفظ بالشهادتين فإنهم قال لمرأخبرونا عن إمامكم إذ أباح المكم ماحظره الشرع أو حظر عليمكم ماأباحه الشرع أتقبلون أمره فإنهم يقولون نعم وحينئد تباحدماؤهم بالإجماع وطالت المناظرة فيذلك ثممإن الباءانية سألوا السلطان أن يرسل إليهم من يناظرهم وعينوالذلك أشخاصا من العلماء منهم القاضي أبو العلاء صاعد بن يحي شيخ الحنفية بأصبهان وقاضها وغير مفصعدوا إليهم وناظرهم ووعادوا كاصعدواه إنماكان قصدهم التعلل والمطاولة فليج حينتذالساهان في حصرهم فلما رأوا منه عين الجد أذعنوا إلى تسليم القامة على أن يعطو اعتماقامة خالمجان وهي على سبعة فراسخ من أصبهان وقالوا إباعاف على دما تناوأ موالمامن العامة قلا بد من مكان تحتمي فيه فأشير على السلطان إجابتهم إلى طلبو افسألوا أن يؤخرهم إلى النوروز ليرحلوا إلى خالنجان ويسلوا قلمتهموشرطواألايسمع فيهم قول متنصح وإلغ قال أحدعنهم شيئا سلمه إليهم وأنامن أناءمنهم رده إليهم فأجابهم إليه وطلبوا أن محمل إليهم منالإقاتة مايكفيهم يومابيوم فأجيبوادكان قصدهم المطارلة انتظارا لفتق ينفتق أو حادث يتجدد ورتب لهم وزير السلطان مايحمل إليهم كل يوم من الطعام والفاكهة وجيم مايحتاجون إليه فجعلواهم يرسلون وببتاعون من الاطعمة ما بجمعونه ليمتنعوا في قلعتهم ثم إنهم رضعوامن أصحابهم

من يقتل أميرا كان يبالغ ف قنالهم فو ثبواعايه فجر حومو سلم منهم وحينتذ أمر السلطان ماخراب قلمة خالنجان وجدد الحصار عليهم فطابو اأن ينزل بمضهم وبرسل السلطان معهم من محميهم إلى أن يصلوا إلى قامة الناظر بارجان وهي لهم وينزل بعضهم ويرسل معهم من يوصلهم إلى طنس وأن يقيم دقيهم في ضرس من القلعة إلى أن يصل إليهم من يخرجم بوصول أصحابهم فينزلون حينتذو رسل همهم من يوصلهم إلى ان الصباح مناعة المرت فأجسوا إلى ذلك فنزل منهم جهاعة إلى الناظر واليطيس وتسلم السلطان القامة فأخربها ثمم إن الذين سارء اإلىقامة الناظر وطبس وصل منهم من أخبر ابن عطش بوصولهم فلم يسلم السن الذي بق مده وبانالسلطان منه الغدو فقرر الزسف علمه نزحف الناس كامة علمه وكان قد قل عنده من يمتعو يقاتل فظهر منهم صبر عظيم جدا وشجاعة زائدة وكان قد استأمن إلى السلطان إنسان من أعيامهم فدله على عورة لهم فأنى بهم إلى جانب لذلك السن لايرام فقال اصعدوا من منا فقما إلهم ضبطوا هــذا المـكان وشحنوه بالرجال فقال إن الذي ترون أسلحة وك اغندات جعلوها كهشة الرجال لفلتهم عندهم وكانجميع من يق ثمانين رجلا فرحف الناس من هناك وملكو الموضد وقتل أكثر الباطنية واختلط جماعة منهم مع من دخل فخرجوا معهم وأما ابن عطاش فأخذأسير أفنزك أسبوعا ثمقتل هر وولده ومثل بهما وحملت رءوسهما إلى بغداد وألقت زوجته نفسهامن رأس القلمة فهلكت وكانت مدة البلوى بابن عطاش اثناتي عشرة سنة .

بكا اهتم نأمر ابن عطاش وقامته كذلك اهتم بأمر الحسن بزالصباح صاحب قلمة الموت وما معها فقد كان يعلم أن مصالح البلاد والعباد منوطة بمعو آثارهم ولمنز اب ديارهم وملك حصوبهم وقلاعهم فجول قصدهم دأ به وكانت أيام ابنالهمباح قد طالت و لهمنذ ملك قلمة الموت ما يقارب ستاو عشر بن سنة وكان نجاور و ذلك فأ أميح صوره من كثرة غزواته لهم وقتله وأسره رجاهم وسي نسائهم فسير إليهم السلطان المساكر ولكنها لم تبلغ منه غرضاً ولما أعضل داؤه تدب لقتاله الأمير أنو شتكين شبركير صاحب آية وساوة وغيرهما فلك منهم عدة قلاع وكانكنا ملك فلمقسير من فيها إلى الموت ولما تهيأت له الجنود وأحده السلطان بعدة من أمرائه سار إلى ألموت هدا الموتهو البصيرة الموتهو البصيرة الموته والبصيرة الموتهو المعربة الموتهورة الموتهو

فى قنالهم مع جودة رأى وهجاعة فبنى عليها مساكن يسكنها هو ومن معه وعين للكل طائفة من الامراء أشهر إيقيمونها فسكانوا ينبيون ويحضرون وهو ملازم المحصار وكان السلطان ينقل إليه الميرة والدخار والرجال نصاق الامرعلى الباطنية وعدمت عندهم الاقوات وغير هافلاا شندعلهم الامر أنزلوا نساء هوأبناء همستأمنين ويسألون أن يفرج لهم ولرجالهم عن الظرق وبؤمنوا فلم يجاء إلى ذلك وأعادهم في اللهمة قاصدا أن يمرت الجميع جوعا وكان ابن الصباح بحرى على كل رجز منهم في اللوم رغيفا وثلاث جوز تفله بلغهم الامرائي هذا الحدالذي لامزيدها يه المهم موت السلطان محد فقريت نفر سهم وطابت قلومهم ووصل الخبر الى المسكر المحاصر موت السلطان محد فقريت نفر سهم وطابت قلومهم ووصل الخبر الى المسكر المحاصر موت السلطان وأخذوا ما أعددنا من الافوات والذخائر والرأى أن تقم على قلمتهم حتى نفتحها وإن لم يمكن المقام ولا بدمن هام ثلاثة أيام حتى نفد منا نقلما وما أعددنا ونحرق ما نعجز عرحه للاكم أخذه العدو فلما سمواقرله أجابوه ولكنهم لما أسسوا وحلوا من غير مشاورة فتبعهم شبركير ففتم الباطنية ما تخلف عندهم وطاوا من غير مشاورة فتبعهم شبركير ففتم الباطنية ما تخلف عندهم وطاوا من غير مشاورة فتبعهم شبركير ففتم الباطنية ما تخلف عندهم وطاور ما من غير مشاورة فتبعهم شبركير ففتم الباطنية ما تخلف عندهم والمهم والموا من غير مشاورة فتبعهم شبركير ففتم الباطنية ما تخلف عندهم والموا

هذا حالهم وما أثماروه من الفتن والنكبات إلى وفاة السلطان محديزملـكشاه وسنذكر بعد عاتمـة أمرهم .

#### خطر المغرب

كاكان اختلاف آل سلجوق وتفرق كلمنهم سببالنكبتهم بالباطنية كذلككن سبباً لنكبتهم من المفرب بالحروب الصليبية وليس غرضنا الآن أن نشرح هذه الحروب شرحا وافيا فإنها حوادث أجيال إذ قد استمر أمرها من سنة ، ٩٩ إلى سنه ، ٩٩ أى قرنين كاملين اشترك فيها من الدول الإسلامية الماطمية بمصر دولة السلاجقة ودول الآتابكية التي تفرعت عن السلاجقة ودول الآيوبية ودولة المماليك البحرية بمصر ولماكنا الآن في اقتصاص أحوال آل سلجوق نسوق من أخبار هذه الحروب ما ارتبط بتاريخهم .

امند سلطان السلاجقة بلاد الروم(أرمينية بالاناضول)و تأسست هـالدولة سلجوقية عظيمة الشأن قونية واقصرا وما إليهما واخذا بمخنقالروم فقصدواكل حيلة في استرداد ما أخذ منهم لقوة الهاجمين وعادرا على ما بتى لهم من الآملاك فى آسيا . وكان ملك السلطان قطبج أرسلان آسيا . وكان ملك السلطان قطبج أرسلان داود بن قتلش ( ٤٨٥ - ٥٠٠ ) .

وكذلك امتد على بلاد سوريا وتأسست لهم بها دولة حاضرتها دمشق وكان سلطام! فهذه الحوادث السلطان رضوان بن تتش بن الب أوسلان ركان بينهو بن أخيه دقاق س تتش حروب سبها المنافسة في الملك .

وكان خَايِفة مصر الفاطمي هـ. المستعلى بالله أبو القاسم أحمد بن المستنصر ( ۶۵۷ – ۶۹۰ ) .

كان البيت المقدس مما ملسكه تاج الدرلة تقش بن ألب أرسلان مؤسس الدولة السلجوقية بسوريا فأقطعه للأمير سقان بن أرتن التركاني فاستمر في حوزته إلى سنة ١٨٨ وهي السنة الني سار فيها الصليبيون قاصدين في الظهر الاستيلاء عليه وتخليصه من أيدى ، ولاء المفتصبين

وقداضطربت كلفا لمؤرخين من العرب في السبب الذي حدا أرائك المفيرين المحالزوج من بلادهم بهذه الشدة والكثرة فقال فريق منهم إن مذه الحلة كانت في الاصل موجهة إلى شمال أفريقية وكانت إذ ذاك تحت يد الدرلة الزيرية رالقائم بالاصرفيها تميم بن المعز بن باديس ( ٤٥٣ - ٥٠٥) وكان رجار الصقل قد قام في عهده واسترلى على صقلية رحارب تميا في عقر داره حرو باكانت بينهما بجالا ولما بلغرجار ما عزم عليه الصليبيون لم بعجه لانه قال إذا وصلوا إلى أحتاج إلى كلفة كثيرة وسراك تحملهم إلى أفريقية وعساكر من عندى أيضاً فإن فتحوا البلاد كانت لهم وصارت افر فقطم عنى ما يصل من المال من ثمن الغلات كانت لهم يوسارت افر فقطم والله بلادى وتأذيت بهم ويقبل تم يع غدرت و نقضت كاستة وإن أشار عنى هؤلاء المتحمسير بقصد بيت المقدس لان الجهاد في تخليصه ومن أجل ذلك أشار عنى هؤلاء المتحمسير بقصد بيت المقدس لان الجهاد في تخليصه أعظم أثراً وأبق غوا .

وقال فريق آخر إن أصحاب مصر من العلويين لمــا رأو قوة الدولةالسلجوقية وتمكنهاواستيلاءهاعلىبلادالشامإلى غزة ولم يبق بينهم وبين مصر ولاية أخرى تمنعهم وقددخل بعضهم فعلا للى بلادمصر لما رأوا ذلكخافوا وأرسلوا إلىالفرنج يدعونهم إلى الشام ليجلسكوه ويسكون بينهم وبين المسلمين .

وقال فريق من غيرهم إن ملك الروم هو المدى دعا الفرنج إلماذلك لمسا خاف على دو لئه من السلاحقة فانهم كما أخافوا المصربين أخافوا الروم فكل من الفريقين خائف وجل.

والذى عليه جمهور المؤرخين أذالذيرة الدينية التي أثارها في أوربابطرس الراهب بمساعدة البابا أوربانس الثاني هي هاجت أنفس الإفرنج لحذه الإغارة .

وكل هذه الآسباب لا يبعده العقل رلا بيعده أن يَكُونُ يُعتماقدَ سَانَدَ يَعَمُا والافرنج يميلون إلى جعلها حربا ديفية لاسياسية أثار غبارها ما كان مرحمية الجاهلية في ذلك العصر .

زار بطرس الراهب البيت المقدس فعز عابه ما رآه من ملك المسلمين لهذا البيت الذي فيه آثار المسيح عليه السلام فعاد إلى أوربا شاكياً باكياً مستغيثاً متصرعا واستعان بسلطان البابا أوربافس الثانى الذي كان إذ ذاك صاحب السكلمة العلما في فراد المناعلة وعقد المؤتمرات لبت الحية الدينية في قلوب المسيحيين فنجح في ذلك ولا سيا أنه أعطى امتيازات لها قيمة لمن ينطع في هذه الحرب فتألفت جيرش عظيمة سارت إلى طببتها في و آغسطس سنة ٩٠١ ( ٤٨٩ ) يقدمها بطرس جيرش عظيمة سارت إلى طببتها في مناه المجاري تفاهم عسكرى قدات في الأرض فسادا فقاومها البلغاريون والحو تفريون وأفنوا كثير امنها والذين تفاهموا وجازوا البحر عند القسطنطينية إلى آسيا أخذتهم سيوف السلطان قلبح أرسلان عند قونية فلم ينج منهم أحدوه في الحلة الأولى من الحرب السلمية الأولى أم على أثرها حلة أخرى وهي الحلة الثانية يقدمها غودا فرودي بوليون دوق عن لورين السفلي ومعه عدد وافر من قواد فرنسا والنسا وجيش آخر يقدمه هركر أخو ملك فرنسا ومعه عدد من القواد وجيش ثالك يقدمه بوهيمند أمير تارنت الإيطالي .

سارت هذه الجيوش ومرت بالقسطنطينية بعد خطوب نالتهم من ملك الروم اليكسيوس "م عبرت الجاز قاصدة مدينة قونية التي كانت من أعمال قليج أرسلان وعددهم عظيم جداً فلقيهم ذلك السلطان مدافعا عن ملكة فتغلب عليه الصليبيون لكثرة عددهم ثم حصروا قونية نحو خميين يوما وفى نهايته سلت حامية هـذه المدينة لكنها لم تسلم للصليبيين بل سلت لقائدملك الروم الدى أرسل مع الصليبيين على المنط قوادهم أصاب مذا الجيس بعدذلك تحكيات شديدة جدا في مسيره ففني كثير منه بالحرب والجوع والتعب والاورثة والاختلاف السكثير بين القواد الذين كان لكل منهم مقصد في العلو والرفعة وقد انفصل عنهم وهم سائرون أحد الفواد وهربودوين وسار إلى الجزيرة الفراتية فاعتلك عدينة الرما وكانت الروم إذ ذاك .

سار الفرم إلى أفطاكية وكان حاكها أحد قواد السلجوقية باغسيان فحصر وها تسعة أشهر وظهر من شجاعة باغيسبان و-ودة رأيه ، حزمه واحتياطه مالم بشاهد من غيره فهلك أكثر الفرتج وبعد هذا الحصر استولوا على المدينة بخيانة أحد المستحفظين الأبراج الذي بذل له الإفرنج مالا وأنطاعا وكان الإفرنج قد كاتبوا صاحب حاب ودمشق: إننا لانقصد غير البلاد الى كانت الروم لانطلب سواها وإنما فعلوا ذلك معهم حتى لا يساعدوا صاحب أنطاكية وقد كان ما أرادرا. سار الإفرنج بعد ذلك إلى معرة النمان فامتلكوها

كان البيت المقدس فى تالك الآيام قد خرج من حوزة السلاجقة واستا. كه المصريون فإنهم لما علموا بما أصاب الآتراك عنى أنطاكية أرسلوا جيشاً يتدمه الافضل بن بدر الجمالى فاستولى عليه من يد الآميرسفان بن أرتق القركانى واستاب فيه وجلايعرف بافتخار الدولة وهو الذى تلق حملة الصليديين الذين حضر والله بعد وأخيرا استولوا عليه فى يوم الجمعة لسبع بقين من شعبان سنة ١٩٩٤ ولم يكن مهمم ما يحمد عليه المحارب الشجاع بؤ أساءوا معاملة أهايه و قناوا منهم خلقا كثير اوورد ما المشتغرون من الشام و رمضان إلى بغداد صحبة القاضى أبى سميدالهم وى فأور دوا في الديوان كلاما أبكي العيون وأوجع القلوب وقاموا با عامع يوم الجمعة فاستغاثوا وبكوا وأبكوا والسلطانان السلجوقيان بركياروق رمحمد إذ ذاك يتطاحنان يريد كل

ولما تم للافرنج ما طلبوا مـ الاستيسلاء على البيت المقدس اللخبوا الفائد غودافر ليمكون ملسكا هناك ولكنه لم يرض أن يلقب بلقب ملك بل بمحامىقبر المسيح وأقام معه بعض الجنود ورحل سائرهم إلى أوطانهم.

المسيح والهم معه بطف الجنود ورسل عائر م إلى الصهم . وضع غودافر قانونا لإدارة بملكته الجديدة إلا أن زمنه لم يطل فإنه توفى في ١٨ يوليو سنة ١٩٠٠ فأقيم متامه بودوين ملك الرها وشقيق غودافرو وأعلم بذلك فقبله وأقام بدله في ملك الرها ابن عمه بودران دى بورغ ملسكا على لرها وسار هو إلى حاضرة ملكة وهو المعروف في التواريخ العربية المم بردول . هكذا وجدت مملكة أفر تجية في وسيسط أملاك المسلين لأول مرة ولم يتركها المسلون براحة بال ولاهي تركتهم بل كانت الحروب متصلة بين الطرفين المصرون يناوشونهم من الجنوب و الاتراك من الشرق. ولم تكن المملكة الإلانجية واحدة في البلاد أثى استولوا عليها بن كانت جلة ممالك علكة القدس وأنطاكية والرها وغير ذلك إلا أن المملكة الكبورية المتين أججنا نار الحرب مه هؤلاء الإفرنج طفر رالدولة الآتابكية والدولة الآتابكية والدولة الآتابكية والدها ظهر والدولة الآتابكية والدولة الأيوبية المتين أججنا نار الحرب مه هؤلاء الإفرنج

#### ٢٩ - المسترشد بالله

هو أبو منصور الفضل المسترشد بالله بن المستظهر ولاه أبوه بالعهد فبويسع بالخلافة فى اليوم الذى توفى فيه والده ٢٠ رسيم الآخرسنة ١٣٥ ( ٧ أغسطس سنة ١١٩٨ ) واستمر خليفة إلى أن قتل فى يوم الآحد ١٧ ذى القعدةسنة ٢٩٥ ( ٣٠ أغسطس سنة ١١٣٥ )

كان سلطان المراق لأول عهده هو السلطان محمود بن محمد بن ملكشاه وكان السلطان سنجر بن ماكشاه في ذلك الوقت ملك خراسان وماإليامن بلادماوراء النهر إلىغزنة وخوارزموقد عظمت درلته وهو شيخ البيتالسلجوق وعظيمه . فلما توفى أخوه محمد وجلس ابن أخيه محود وهو زوج ابنته لحقه لوفاةأخيه حزن ألم وجزع شديد وجلس للعزاء على الرماد وتقدم إلى الخطباء بذكر السلطان محد بمحاسن أعماله منقتال الباطنية واطلاق المكوس وغير ذلك وكان يلقب تاصر الدن فلما توفى أخوه تلقب معز الدين وهولقب أبيه ملكشاه رعزم على قصد الجبل والعراق وما بيد ان أخيه محود . ثم إنالسلطان محود أرسل إلى عهستجروفدامعه الهداية والتحف وطنب إليه أن ينزل له عزمازندران فغاظه هذا الطلب قال إن ولد أخيى صى وقد تحكم عليه وزيره وجاجبه وصمم على المسير فسار وكذلك فعل|السلطان محود والنقيا عند الرى بالقرب منسارة وكان العسكر المحمودىةداستهانبالعسكر السنجرى لكثرة الاولين وشجاعتهم وكثرة خيلهم ولما حصل اللقاء انهزمت مممنة سنجر وميسرته وسارتجنودهما لانلوى على شيءأما سنجر فكان واقفا فيالقلب وأمامه السلطان محود وقد أشار بعض المقرين منسنجرعايه أن بنهزم فقال: إما النصر وإما القتل وأما الهزيمة فلاءوهجم بفيلته علىقلب محمودهجوماشديدا فتراجعت خيل محمود على أعقابها وكان بذلك هزيمة السلطان محمود ولماتم الصر لسنجر أرسل من رد المنهزمين من جنده ورد الحبر إلى بغداد فى عشرة أيام فأشير على الحليفة بالخطبة السلطان سنجر فقمل. أما محود فانه سار إلى أصبهان ومعدوزبرموبعض أمرائه وأما سنجر فسار إلى همذان وهناك راسل ابن أخيه فىالصلموكانت والدة سنجر تشير عليه بذاك وتقول قداستوليت على غزنة وأعمالها وماوراءالنهر وماكت

مالا حد عليه وقررت الجميع على أصحابه فاجعل ولد أخيك كأحدهم فأجاب إلى قولها وبعد مطاولات تقرر الصابع وسار محود إلى عمه سنجر ونول على جد تهأم السلطان سنجر وأكرمه عمه وبالغ في إكرامه وحل له محود هدية عظيمة فقبلها ظاهرا ورده باطنا ولم يأخذ منه سوى خسة أفراس عربية وكتب السلطان سنجر إلى جميع أعماله أن يخطب لمحمود من بعد، حيث جعله ولى عهده ورد عليه جميع ما أخذمنه سوى الى

ولم يكد السلطان محمود بنتهى من هذا التراع بينه وبين عمه حتى قام صده أخوه مسمود بن محمد وكان لمسعود حينئذ الموصل واذر بيجان وذلك سنة ١٤ موقد أجيع الاسماء تار هذا الحلاف لينالوا من وراء ذلك حظوظهم ولا يبالون بالمملكة الإفرنجية التي صارت شوكة في جنوم موكان وزبر مسموده والاستاذ أبواسما عبل الحسين بن على الاصفهاني وهو الذي حسن لمسعود أن يقوم مطالبا بالمملكة و لما بلغ ذلك محمود اكتب إليهم يخوفهم إن خالفوه و يعدهم الإحسان إن أقاموا على طاعته ذلك محمود اكتب إليهم يخوفهم إن خالفوه و يعدهم الإحسان إن أقاموا على طاعته مسمود بالسلطنة وضربوا له النوب الحس ثم ساركل منهم إلى لقاء صاحبه فالتقوا عند عقبه أسدا باذ واقتناوا من بكره إلى آخر النهار وأبلت الجنود المحمودية بلاه حسناً فانهرم عسكر محمود آخر النهار وأسرجاعة من مقدمي جنودهم الوزير حسناً فانهرم عسكر محمود آخر النهار وأسرجاعة من مقدمي جنودهم الوزير وسنا الكتابة والشهر.

ثم أرسل محمود وراء أخيه من لحقه واتى به بعد أن بذل له الأمان .

فاستنبله استقبالا عظيما ووفى له بما بذله وخلطه بنفسه فىكل أفعاله فعد دلك من مكارم محرر ولا عجب فقد علمه سنجر .

كان الحليفة المسترشد بانته فى هذا المصر قد استرد شيئا من نشاط العبنسيين وقاد الجيوش بنفسه لحرب المخالفين عايه وأهمهم دييس بن صدفة ملك الحلة ولم يكن للخلفاء عهد بذلك منذ زمن طويل ولاشك أن الملوك السلجوقيين لايقع ذلك عندهم موقع الاستحسان فلهم يتخوفون عاقبته ويرون منه خطرا على نفوذهم وعايدل على أن ذلك منحه قوة لم تكن لسلفه أن شحنه بغداد بر نقش الذكوى حصل بينه

و بين نواب الخلافة نفرة فتهدده الخليفة لخاف فسار عن بغداد إلى السلطان محمود وشكا إليه وحذره جاءب الخليفة وأعليه أنهقادالعساكر ولق الحروب وقويت نفسه ومتى لمتماجله بقصدالمراق ودخول بقداداز دادقوة وجما ومتمك عنه وحيلئذ يتعذر عليك ما هو الآن بيد، فأثر ذلك المكلام في نفس السلطان وتوجه تحرالهر ال فأرسل إليه الخليفة يعرفه مااليلادوأهلها عليه من العنعف والوهن وأن الفلاء قداشته بالناس لمدم الغلات والآفوات لهرب الاكرة ويطلب منهأن يؤخر حصوره حتى تصلح الآحوال وبذل له على ذلك مالاكثيراً فكان هذا مما زاد في إغراء"سلطان حتى قصد بغداد فسار بجدآ ولمسا بلغ الخليفة الخبر أظهر الفضب والنزاح عن بغداد واستعد لذلك إن جاء السلطان فأثر ذلك في أنفس العامة تأثير أعظما حميراً كثرو االبكاء والصجيج ولما اعلم السلطان بذلك أرسل يستعطف الخليفة ويطلب إليه العودة إلى داره فأن إلا أن يعود السلطان ولا يحضر إلى خداد فلم يلتفت السلطان إلىقوله واستمر قاصدا بفداد أبا الخليفة فاستند لمقابلتيه بالقوة وكان ممه كثيرمن العامة والجند يدافعون عنه تدينا وقد حصلت مناوشات بين الفريقين في أول سنة ٢٩هـ وكان مع كل جمع عظيم ، لما رأى المسترشد باقة ذلك جنح إلى الصام الذي طلبه السلطان محمود فتم ذلك وكان أعداء الخليفة يشيرون علىالسلطان بإحراق بغدادفلم يفعل وقال لاتساوى الدنيا فعل مثل هذا وأقام ببغداد إلىرابع شهر ربيعالآخر سنة ٧١٥ ثم فارقها بعد أن حل إليه الخليفة الحلع والدواب الكثيرة

وفى سنة 376 منك السلطان محود قلعة الموت من يدصاحبها الحسن بن الصباح وفى سنة 370 توفى السلطان محود من محمد بن ملكشاه وكان حلياكريما عاقلا يسمع ما يسكره ولا يعاقب عليه مع الفدرة قليل الطمع فى أموال الرعاياعفيفاعنها كافا لاصحابه عن التطرق إلى شيء منها .

لما توفى خطب لولده دارد بالسلطنة فى بلادا لجبل وأذر بيجان إلا أنه قام ضده ابن عهد السلطنة عهد السلطنة منابر بضداد إلا أن هذا لم يرق لعميد البيت ورئيسه السلطان حنجر فأقبل من خراسان قاصدا دفع مسعود عن السلطنة وسار إليه مسعود فالتقيا بعولان عند الديور وكانت النتيجة أن اجزم صعود وقل جيشه و تحكم سنجر فيا بق ثم أرسل

ورا. ان أخيه من يرده فرده إليه فلـ احضر عنده قبله وأكرمه وعاتبه على عصبانه ومخالفته ولم يعده إلى السلطنة بل رده إلى كنجه وأجلس الملك طغرل ابن أخيه محد مكانه وخطب له في جميع البلاد ثم عاد إلى نيسا بور فلمارأي ذلك مسعودخرج من مكنه رتوجه إلى بفداد ثانيا با جعه من الجيوش فدخلها فقابله الخليفة بالإكرام ووعده أن يرسل معهجيشا لمحاربة طفرل وقدوفي بما وعد فسارت الجنود المسعودية صوب طفرل حتى التقوا به عند همذان فكانت بينهما موقعة انهزم فهاطفرل واستقر الآمر ثانية للسلطان (غياث الدنيا والدين أبي الفتح مسعود بن محد بن ملكشاه) كان هذا الخلاف بين البهيت السلجوق مقويا للمسترشد فصار يعد نفسه صاحب الامر الذي يجب أن يطاع لابالقوة الممنوية رحدها بل بقوة السيف أيصا. فقد صار تحت أمره أجنارا ورجال بليون دعوته وينفذون كلمته وقد حصل بسبب ذلك نَهْرَةً بينه وبين السلطان مسعود أدت إلى أن أمر الخليفة بقطع خطبة مسعود من منابر بفراد ولم يقف عندذلك بل تجهزبجيشه يريدحرب صعودبدارساهانته ومعه الجنود الكثيرة إلاأنها لم تكن ذات عصبية تصدق عنداللقاء فان العصبية الجنسية غلابة مهما كانت الأحوال ولذلك لما التق الطرفان انحاز كشير من عسكر الحليفة الآثراك إلى السلطان مسعود فأنهزم جدً الخليفة أنا هو فبق ثابتا حتى أسرو لما بلغ ذلك الحتر بغداد قامت قيامة أهالها وخرجوا من الأسواق بحثون الغراب على رموسهم ويبكون ويصيحون وخرج اللساء حاسرات في الأسواق بلطمن

أما الخليفة فقد حعله اسلطان في خدمة وكل به من يحفظه وقام اليجب من خدمته وترددت الرسل بينهما في تذير فواعد الصلح على مال يؤديه الحليفة والا بعود إلى جم المساكر ، ألا يخرج من داره فأجيب إلى ذلك ولم يدق إلا أن يعود الحليفة إلى بقداد إلا أنه صادف أنجم على خيمة الحليفة جماعة من الباطنية نقاوه ومثلوا به وكان ذلك في يوم الاحد ١٧ ذى القمدة على باب مدينة مراغة وكان المسترشد شهما شجاعا كثير الإفدام بعيد الهمة وكان فصيحا بليفاحس الحظ ، قال بن الاثبر ولقد رأيت خطه في غاية الجودة وريت أجوبته على الرقاع من أحس ما يكتب وأفسحه : ولقد حوال أن يعيد شيئاً من يجداً على يقد خالات الإفدار بينه بين «أراد

### ٣٠ ـــ الراشد بالله

بويع بالخلافة معد المسترشد باقه ابنه أبو جعفر المنصور الراشدياقه وكان ولى العهد فلما مات أبوه جددت له البيعة فى ٢٧ من ذى القعدة وكتب السلطان إلى شحنة بغداد بالسيعة له وحضر بيعته ٢٩ رجلا من أولاد الخلفاء .

ولم يكن السلطان مسعود معالراشد أسعد حظا من أبيه ممه ، بل حاول الراشد أن ينار لابيه ويخل سلطنة مسعود فاتفق مع داود بن السلطان محود أخى مسعود ومم كشير من أمراء الاطراف على مقاومة مسعود وخلمه ولما سمع بذلك مسعود أقبل مسرعا صوب بغداد ولما وصلها حصر هالامتناع الخليفة ومن مهه بها ولمكن سرعان ما اختلفت كلمة الامراء الذين حالفوا الخليفة وتفرقوا تاركين بغداد حى أكبرهم شأناً عاد الدين والكي صاحب الموصل ولما رأى الخليفة ذلك بارح بغداد ظافراوا محمم القضاة والشهود والمقهاء وعرضها عليهم البمين التي حلف الراشد باقه لمسعود وفيها بخط والشهود والمقهاء وعرضها عليهم البمين التي حلف الراشد باقه لمسعود وفيها بخط يده إن متى جندت أو خرجت أرافيت أحدمن أصحاب السلطان بالسيف فقد خلعت بندى من الأحر، وفاور وبعرفها المعلود والمقها من الأحر، وفاور وبعرفها المعلود والمقهاء وعرضها عليه المعلود والمقها من من الخلافة والمعلود والمقها والمعلود والمقها والمعلود والمقها والمعلود والمقهاء وعرضها عليه المعلود والمقهاء وعرضها المعلود والمقهاء وعرضها المعلود والمقهاء وعرضه والمعلود والمقهاء وعرضها المعلود والمقهاء وعرضها عليهم المعلود والمعلود والمقهاء وعرضها المعلود والمقهاء وعرضها المعلود والمقهاء وعرضه والمعلود والمقهاء وعرضه والمعلود والمع

# ٣١ ـــ المقتنى لأمر الله

هو أبو عبد الله الحسين المقتنى لأمر الله بن المستظهر ، اختاره السلطان مسعود المخلافة بعد أن كتب محضر بخلع ابن أخيه الراشد من الحلافة وكانت بيعته في تامن ذى الحجة سنة ٥٣٠ ( ٧ سبتمبر سنة ١١٣٩ ) واستمر فى الحلافة إلى أن نوفى الحق ربيع الأول سنة ٥٥٠ ( ١٩٨مارس سنة ١١٦٠ ) ف كانت خلافته ٢٤ سنة وثلاثة أشهر و١٩٠ يوما وكان عره توفى إذ توفى ٣٦ سنة .

ولما بايع السلطان المقتنى صاهره فزوجه أخته فاطمة على صداق مائة ألف دينار وبذلك أمن السلطان أن يكون الخليفة ضده . وقد حاول الخليفة المعزول أن يعيد لنفسه الخلافة فاتحدمع الملك داود ابن السلطان محود ولكنه مع ما يذله من المجهود العظيم لم ينجع فقد النصر به جماعة من الباطنية فسقره الردى بنواحى أصفهان .

استمر السلطان مسعود في سلطانه مع كثرة المخالفين والخارجين عليه من أهل بيته ومن أمرائه إلىأن توفيسنة ٧٤٥ بهمذان وذلك على رأس مائة سنة من الخطبة بيغداد السلطان طغر لبك و ما تت مع مسعود سعادة البيت السلجوقي فلم تقم له مده وابة يعتدم اولا يلتفت إليها وكان رحمه القحسن الآخلاق كثير المزاح والنبسط مع الناس وكان كريما عفيفا عن أهوال الرعبة حسن السيرة فيهم من أصلح السلاطين سيرة وألينهم عريكة سهل الآخلاق ركان مسعود قد عهد بالسلطنة بعده لابن أخيه ماكشاه ابن السلطان محود م

أما الحلفيفة فانه لما بلغ. وفاة مسعرد طرد شحنة السلجوقية بها وأخذداره ودور أصحاب السلطان ببغداد وأخذكل مالهم فيها وكل من عنده وديمة لاحدمنهم أحضرها بالديوان وجمع الرجال والعساكر وأكثر النجنيد وتقدم باراقة الحنور من حساكن أصحاب السلطان وأرسل جنرده فاستولت على سائر البلاد العراقية الحلة وواسط وغيرها وخرج بنضه ليقوى جنده .

أصبح ذلك الملك العظيم الذى أسسه طفريل بك واخوته ورثع بنيانه ملسكشاه المسيحتها تقاسمته دول شترتعرف بالدول الاتابسكية وها نحن أولاء نقتص حديثها

#### الاتابكة

من الدول التركية التي زاحت دولة السلاجة فوسامتها الدولة الآتابكية ويوتها شتى لاتنتهى إلى نسب واحد إلا أنها يجمعها الاقصال بالبيت السلجوق وأتابك كلة تركية معناها مربى الملك فكان آل سلجوق إذا امتاز أحدقو ادم بهذا الامتياز أطلقوا عليه هذا اللقب واستحق به أعلى درجات التكريم والاحترام.

قد وصل بعض هؤلاء الانابكية إلى درجة الملك في بعض الاقاليم الاسلامية وأورثوا أبناءهم منكهم ، يطبق على هؤلاء الاسر الانابكية ومعهم دول ينتسبون أيضاً إلى ولاء السلاجقة ولا يلقبون بهذا للقب بل بلقب شاهات وسنسوق أخبارها بالاجمال حسب ترتيب ظهررها .

## ر ــ شــاهات خوارزم

ينسبون إلى عمد بن أو شتكين وكان أبوه أنو شتكين مملوكا لامير من أمراه الساجر قبين اسمه بلكباك اشتراء من جن من غرشستان فقيل له أو شتكين غرشمه فكبر وعلا أمره وكن حسن الطريقه فامل الاوصاف وكان مقدما مرجوعا الميه وولد له ولد سماه د محد من رهو بانى هذا البيت علمه أبوه وخرجه وأحسن تأديبه وتقدم بنفسه بالعناية الالهية فولاه الآمير حبثى قائد بركياروق خوارزم ولقبه خوارز مشاه فقصر أوقاته على معدلة ينشرها ومكرمة يفعلها وقرب أهل السلم والدبن فازداد ذكره عسما وعله علوا . ولما ملك السلطان سنجر خراسان أقر وقدره . ولم يزل على جنالة الفدر والكفاية إلى أن نونى سنة ٢٩٥ قولى بعده ابنه أسر فقر به السلطان سنجر وعظمه واعتضد به واستصحبه معه في أسفاره وحروبه فظهرت منه الكفاية والشهادة فزاده تقدما وعلواور سخت أقدام هذا البيت في الملك فظهرت منه الكفاية والشهادة فزاده تقدما وعلواور سخت أقدام هذا البيت في الملك وقد استمر إلى سنة ١٩٧٨ حيث زال على أيدى انتتر الذى هاجموا البلاد الاسلامية برعامة جنكيزخان كما سيأتى توضيحه ؟ وهذا ثبت ماوك الخوارز هشاهية بيكتكين

والجبل وما وراء النير.

| 071 -                            | (٢) قطب الدين محد بن أنو شتكين                                                                                    |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 001 -                            | (٣) أتسر بن محمد                                                                                                  |
| - NO                             | (٤) أرسلان بن أتسو                                                                                                |
| - AFO                            | <ul><li>(٥) سلطان شاه محود بن أرسلان</li></ul>                                                                    |
| - 770                            | (٦) تىكش بن أرسلان                                                                                                |
| 71V -                            | (v) علاء الدين محمد بن تكش                                                                                        |
| <b>٦</b> ٢٨ -                    | <ul> <li>(A) جلال الدين منكبرتى بن محمد</li> </ul>                                                                |
| ن وما إليها من بلاد              | وعلىيد هذه الدولة انقضت دولة السلاجقة بخراسان                                                                     |
| 07A -<br>097 -<br>71V -<br>77A - | (ه) سلطان شاه محود بن أرسلان<br>(۱) تكش بن أرسلان<br>(۷) علاء الدين محمد بن تكش<br>(۸) جلال الدين منكبرتي بن محمد |

### ٧ \_ الدولة الأرتقة

تنسب هذه الدولة إلى أرتق بن أكسب التركاني وهو علوك من عاليك الساطان ماكشاه السلجوق و قائد من قواده .

وأول من أسس هذا البيت معين الدولة سقان بنأرتق استولى على حصن كيفا سنة هه يه من يد الأمير موسى التركاني فى عهد السلطان بركياروق بن ملكشاه ثم ضم اليها ماردين .

وفى سنة ٧٠٧ انقسمت هذه المماكة الصغيرة إلى مملكتين إحداهما بالحصن والثانية بماردين فأما بملكة الحصن فاستمرت إلى سنة ٩٧٠ وانتهت على أيدى الآبوبيين ـ وأمامملكة ماردين فاستمرت إلى سنة ٨٩٨ أى بعد ظهور آل عثمان بمائه وإحدى عشرة سنة وانتهت على بدقره قيونلى وهذه أسماء ملوك الحصن:

|     |   |       | 0 -: |           | • -       | -         | _          |     |
|-----|---|-------|------|-----------|-----------|-----------|------------|-----|
| ٤٩  | ٨ | - {40 |      | ن أرتق    | ة سقمان ب | ين الدو أ | <b>~</b> ( | (1) |
| ٥.  | ۲ | -     |      |           | ، سقان    | رأهيم بز  | d (        | ۲)  |
| • 8 | ٣ | -     |      | ن سقان    | ن داود یا | كن الديز  | ) رَ       | r)  |
| ٥٧  | • | -     |      | ن بن داود | ره أرسلا  | الدين قر  | ) قر       | ٤)  |
| e٨  | ١ | -     |      | رسلان     | عدين أ    | ر الدين   | ) نو       | (0) |
| 01  | ٧ | _     |      | ن محمد    | ن سقان    | لب ألدور  | ai (       | ۲)  |

| 111 -          | ( ٧ ) ناصر ألدين محمود بن محمد          |
|----------------|-----------------------------------------|
| 7Y             | ( ۸ ) رکنالدین مودود بن محمود           |
|                | وهذه أسماء ملوكماردين :                 |
| 017 - 0.7      | (١) نجم الدين غازى ىن أرتق              |
| 08Y ~          | ( ۲ ) حسام الدین تیمور تاش بن غازی      |
| eVY -          | ( ٣ ) نجم الدين ألمي بن تيمور تاش       |
| oA             | ( ٤ ) قطب الدين غازى بن ألى             |
| 04Y -          | ( ہ ) حسام الدین یولق بن أرسلان بن غازی |
| 7 <b>7</b> 7 ~ | (٦) ماصر الدين أرتق أرسلان بن غازى      |
| 70A -          | (٧) نجم الدين غازى بن أرتق أرسلان       |
| - 177          | ( 🛦 ) قره أرسلان بن غازی                |
| 797 -          | ( ٩ ) شمس الدين دارد بن قرء أرسلان      |
| <b>Y17</b> -   | (١٠) نجم الدين غازى بن قره أرسلان       |
| - 0/V          | (۱۱) شمس الدين مسالجين غازى             |
| - PFV          | (١٧) المنصور أحمد بن صبالح              |
| <b>V</b> 74 -  | (١٣) الصالح محود بن أحمد                |
| VVA -          | (1٤) المظفر داود بن مسالح               |
| A-1 -          | (۱۰) الظـاهـر بحد الدين عيسى بن داود    |
| A11 -          | (۱۶) صالح بن داود                       |
|                | وصالح هذا آخر ملك من موالى السلجوقيين   |
|                |                                         |

### ٣ \_ أتابكية دمشق

ابتدأت هذه الدولة سنة ٩٧ وأول ملوكهاسيف الإسلام ظهير الدين ظفتكين وأصله مملوك للملك تتش بن ألب أرسلان أول سلاجقة سوريا تم صارمن قواده الذين يعتمد عليهم وكان أتابك ولده دقاق . و بعد فتل تتش استمرمع ولده دقاق . و بعد فتل تتش استمرمع ولده دقاق . و بعد فتل لتش استمر مع ولده دقاق . وجعل المملكة فيه سنة راحدة تم قطع خطبته وخطب لبكتاش بن تنش عم هذا العلفل وله من العمر ١٢ سنة وأشار عليه أن يقصد الرحبة فقصدها فلكها ولما عادمنها منعه طفتكين من دخوله دهشق وأعاد خطبة الطفل ولددقاق . وقد حاول بكتاش أن يسترد ملكه واستمان على ذلك بملك الافرنج في القدس فلم بنجع واستمر ملك دهشق لطفتكين فأحسن إلى الناس وبث فيهم العدل فسروا به سروراً كثيراً وقد استمر الملك في عقبه ٥٧ سنة وانتهى على دار اكر نكي سنة و وه وه المتمر الملك في عقبه ٥٧ سنة وانتهى على دار اكر نكي سنة و وه وه دا المتمر الملك في عقبه ٥٧ سنة وانتهى على دار اكر نكي سنة و وه وه دا المتمر الملك في عقبه ٥٧ سنة وانتهى على يد آل زنكي سنة و وه وه دا المتمر الملك

| 977 - £4V | (١) سيف الإسلام ظهير الدين طفتكين |
|-----------|-----------------------------------|
| - 770     | (۲) تاج الملوك بورى               |
| 014 -     | (٣) شمس الملوك اسباعيل            |
| • TT -    | (٤) شهاب الدين محمود              |
| ٠ ١٣٥     | (ه) جمال الدين محمود              |
| P{4 -     | (٦) بجير الدين أبق                |

### ع ـ أتابكية الموصل

ابتدأت هذه الدولة سنة ٢٦٥ و تنسب إلى عماد الدين زنكى من أى سنقر وكان أى سنقر على كالسلطان ما كشاه من قواد أخيه تتش و لماه لك حلب استنا به فيها ثم التحق بالسلطان بركياروق بعد وفاة ما كشاه وسار فى خدمته . وكان تتش يمنى نفسه بملك العراق فجهز الجيوش ليسطو عليها فأرسل بركياروق إليه الجنو ه عليهم أقسنقر فالتق الفريقان عند نهر سبعين قريبا من تل السلطان بينه وبين حلب سنة فراسخ واقتلوا فانهزم

منمعأق سنقر وثبتهم فأسرثم قتل صبرا وكانأحسن الامراء سياسة وحفظا لرعيته

وقد نشأ ابنه أتابك عماد الدين زنكى فى كهف الدولة السلجوقية والهم به ملوكهم لما لابيه سنالايدى البصارفي حفظ بيتهم ولانه قتل فى الدفاع عنهم فنشأ فشأه عالية ذا همة مقداما وكانوا يستمينون به فى مهماتهم فيكفيهم إياها وما زال ينبه ذكره وتقوى همته حتى ولاه السلطان محود مدينة الموصل سنة ٧٩ه ليقوم بمخفظها وإسلاح شأنها وجمله أنا لك ولده فروح شاه المعروف بالخفاجى ليربيه .

أظهرزنسكي فى ولايته كفاية وقوة و صلاحاوكان له في جهاد الصليبيين همة لاتوال تذك لهوهو رأس الاتابكية من بيت زنسكي . وقد انقسمت إلى أربعة دول .

الأولى أتابكية الموصل وهدا ثبت ملوكها .

| Control of the state of the sta |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (۱) أتابك عماد الدين زنكي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| (۲) سیف الدیز غازی من زنکی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| (٣) قطب الدين مودودين زنكي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| (٤) سيف الدين غازى بن مودود                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| (٥) عز الدين مسعود بن موډود                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| (٦) نور الدين أرسلانشاه بن مسعود                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| (٧) عز الدين مسمود بن أرسلانشاه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| (٨) نور الدين أرسلانشاه بن مسعود                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| (٩) تصير الدين محمود بن مسعود                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| (١٠) بدر <sup>ا</sup> لدين لؤلؤ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| (۱۱) ل <sup>سما</sup> عيل بن <b>لؤل</b> ۋ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

و مدر الدين اثرائو ليس من هذا البيت بل هو مولاهم استقل بأمر الملك بعدسيده
 اعجر الدين محود وقد ا تتهت هذه الدولة على يدا لمغول .

## ه ــ أتابكية سوريا

ابتدأت هذه الدرلة سنة ٤١٥ وهى السنة التي قتل فيها عمادالدين زنسكي فإن علمكنه انقسمت بين ولديه سيف الدين غازى الذي ملك الموصل ومحودنور الدين الدي ملك حلب وانتهت سنة ٧٧٥ على أيدى الايوبيين ولم يكن منها إلا ملكان أحدهما محمود نور الدين بن زنسكي والشاني الصالح إسماعيل بن محمود ومحمود نور الدين هذا هو أستاذ صلاح الدين يوسف بن أيوب والرجلان كلاهما له القدم الثابتة في جهاد الصليبين .

### آتابكية سنجار

ا بتدأت هذه الدولةسنة ٢٩٥ بعدوقاة قطب الدين مردودصاحب الموصل فإن بلاده انقسمت بين ولديه سيف الدين غازى بن مودود الذى كانولى عهدأبيه وهو أصفر الآخوين وهذا ملك الموصل والشابى عماد الدين زلكى ابن مودود وهذا ملك سنجار ومامعها بواسطة عمد نور الدين محود وانتهت هذه الدولة سنة ١٦٧ على أيدى الأيو بدين وهذا ثبت ماوكها :

| 770 - 370 | عماد الدين زنسكي بن مودود | (1) | ) |
|-----------|---------------------------|-----|---|
|-----------|---------------------------|-----|---|

(۲) قطب الدين محمد بن زنكي 🕒 ٦١٦

(٣) عماد الدين شاهنشاه - ٦١٦

(٤) عمر - ١١٧-

### ٧ أتابكية الجزرة

ابتدأت هذه الدولة سنة ٧٥٥ بعد وقاة سيف الدين غازى بن مودود صاحب الموصل فإن بلاده انقسمت بين ولدبه عز الدين مسعود وهو الآكبر وهذا ملك الموصل والثانى سنجر شاه بن مسعود وهذا ملك جزيرة ابن عمر وقد بقيت في بد أولاده إلى سنة و٢٤ حيث أخذها الآير بيرن والذين تولوها هم :

(١) معز الدين سنجر شاه ٢٠٥ - ٢٠٥

(۲) معزالدین محمود بن سنجرشاه ۲۶۸

(٣) مسعود بن محود

## ٨ ـ أتابكية اربل

ابتدأت هذه الدرلة سنة ١٩٥٩ أسسها زين الدين على بجك بكنكين وهو علوك تركانى لمهاد الدين زنكى جعله أتابك ولده قطب الدين مودود وقد فتح بلادا كثيرة فى بده الدولة الونكية كان بيسده مهنا سنجار وحران وقامة عقر الحيدية وقلاع الهكارية وتكريت وشهرزور وغيرها واستمركذلك إلى سنة ١٩٠٩ وقبل أن يموت سلم جميع ما بيده إلى قطب الدين مودود ولم بيق لهسوى إدبال فسار عن الموصل وأقام بها وفي هذه السنة توفي فولى بدله ابنه زين الدين أبو المظفر بوسف وهو الصغير تعصب له مجاهد الدين قاعاز وكان أخوه الأكر عظفر الدين كوكبررى بدل أبيه فلم محصل على بغيته فسار إلى الموصل وما كمها يومثذ عليف الدين غازى بن مودود فأقطمه حران فأقام بها مدة ثم انتقل إلى خدمة صلاح الدين في أقطاعه الرهاو زوجه أخته وقد حضر معه كثيرا من مشاهده وأظهر نجدة وعزيمة فلما توفي أخوه وسف منه كثيرا من مشاهده وأظهر نجدة وعزيمة فلما توفي أخوه وسف منه كثيرا امن مشاهده وأظهر نجدة وعزيمة فلما توفي أخوه وسف وأوصى ببلاده قبل موته للخليفة المباسى فبقيت بأيدى المباسيين إلى أن مات سنة ٣٠٠٠ وأوصى ببلاده فيا أخذوا.

# ه \_ أتابكية أذربيجان

ابتدأت هذه الدولة سنة ٢٠٠٥ ومؤسها هو الأمير ايلدكز وكان مملوكا للكال السمير مى وزير السلطان محمود السلجوق فلها فتل الكال سار ايلدكز إلى السلطان محمود . ولما ولى السلطان مسعود السلطنة ولاه أرانية فضى إليها ولم يعديحضر عند السلطان مسعود ولا غيره . ثم ملك أكثر أذر بيجان وبلادا لجبل وهمذان وغيرها وأصفهان والرى وما إليهما من البلادو خطب بالسلطنة لأرسلانشاه بن طغر لوهو وربيبه وكان عسكره خسين ألف فارس سوى الاتباع واقسع ملسكه من باب تغليس إلى مكران ولم يكن السلطان أوسلان معه حكم إنما كانت له جراية تصل إليه وكان

ايلدكز عافلا حسن السيرة يجلس بنفسه الرعية ويسمع شكواهم وينصف بعضهم من بعض وهذا ثبت ماوك هذا المبيت:

| 170 - 150    | (١) شمس الدين إبلدكز                   |
|--------------|----------------------------------------|
| 0A3 =        | (۴) محمد البهلوان جهان بن إبلدكز       |
| 0AV -        | (٣) قزيل أرسلان عثمان بن إبلدكر        |
| 7 · V -      | (٤) أبو بسكر بن محمد                   |
| <b>777</b> - | (٥) مظفر الدين أزبك بن محمد            |
|              | وقد انتهت دولتهم على أيدى شاهات خوارزم |

## ١٠ \_ أتابكية فارس (الدولة السلغرية)

أبتدأت هذه الدولة بفارس سنة عهده وتنسب إلى سلغر أحد قوادالتركمان في عهد السلاجقة وكانت نهايتها سنة ٦٨٦ على أيدى المفول وهذا ثبت ملوكها :

| 00Y - 01T    | (۱) سنقر َبن ساخر                               |
|--------------|-------------------------------------------------|
| 0A1 -        | (۲) زندگی بن سنقر                               |
| •41 <b>-</b> | (۳) دکلا بن زنگی                                |
| <b>744</b> - | (٤) سعد بن زنكي                                 |
| - A0F        | <ul><li>(a) أبو بكر بن سعد</li></ul>            |
| <b>77.</b> - | (٦) محمله بن سعل                                |
| - +FF        | (٧) محمد شــاه بن محمد                          |
| <b>77.</b> - | <ul> <li>(A) سلجوقشاه بن ساغر بن سعد</li> </ul> |
| 341-         | (ه) أيش بن سعد بن أبي بكر                       |

# ١١ ــ أتابكية لورستان ( الهزارسبية )

ابتدأت هذه الدولة سنة ٣٤٠ وهي منفروع الدولةالساغرية أتابكية فارس أسسها أبو ظاهر أحد قوادهم وهذا ثبت ملوكهم :

| 730 - **F     | (۱) أبو طاهر بن محمد                        |
|---------------|---------------------------------------------|
| 70 · -        | (٢) نصرة الدين هزارسب بن أبي طاهر           |
| 10Y -         | (۳) دکلا بن هزارسب                          |
| 7Vr -         | (٤) شمس الدين ألب أرغو بن هزارسب            |
| ٦٨٧ -         | (٥) يوسف شاه الأول بن ألب أرغو              |
| - FPF         | (٦) أفراسياب الأول بن يوسف                  |
| YTT -         | (v) نصرة الدين أحد بن ألب أرغو              |
| <b>Y</b> {· - | (A) ركن الدين يوسف شاهااثناني بن أحمد       |
| - rev         | (٩) مظفر الدين أفر اسياب الثاني بن يوسف شاه |
| <b>A</b> V• - | (ُ ١٠) شمس الدبن هوشانج بن أفر اسياب الثاني |
| A10 -         | (۱۱) أحد                                    |
| AY· -         | (۱۲) أبو سعيد                               |
| ATV -         | (۱۳) حساین                                  |
|               |                                             |

(١٤) غيا**ث** الدين وقد انتهت هذه الدولة على أيدى الدولة التيمورية

## شاهات أرمينية

ابتدأت دولتهم سنة ٥٨٣ و مؤسسها هوالأمير سقان القطبي بمدينة خلاطوكان بملوكا لفطب الدين إسماعيل السلجوق صاحب مدينة من أذربيجان ومنثم قبل له القطبي نشأ شهماً كافيا وكانت خلاط لبني مروان وظلمواواشتهر عدل سقان فاتفق أهل خلاط وكانبوه فجاء وفتحوها لهوسلوها اليه وهذه أسماء الملوك من هذا البيت (١) سقان القطبي

| oy) -        | (٢) ظهير الدين إبراهيمشاه أومن        |
|--------------|---------------------------------------|
| 077 -        | (۲) أحد                               |
| - PY         | (٤) ناصرالدين سقيان                   |
| PV4 - PA9    | (٥) سيف الدين بكتيمور                 |
|              | كان مملوكا لهم وهو صاحب ميافارقين .   |
| •٩६ - •٨٩    | (٦) بدرالدین أق سنقر                  |
| وزوج ابنته . | اسمه هزار دیناریو هو علوك أق سنقر     |
| 7.5 - 048    | (٧) المنصور محمدبن بكتيمور            |
| 7.8 -        | (٨) عز الدين بلبان                    |
|              | وقد أنتهت دوائهم على أيدى الآيوبيين . |

## الدولة الغورية

عما يضاف إلى الدول التي حدثت في هذا المهد الدولة الفورية وهي دولة قامت على أطلال الدولة السبكتكيفية . تنسب هذه الدولة إلى سكان نشأتها وهو الغور وهو جبال وولاية بين هراة وغزنة وهي بلاد ياردة واسعة موحشة وهي معذلك لاتنطوى على مدينة وأكبر مافيها قلمة يقال لهافيروزكوه قام بهذه البلاد آل سام من سنة ٤٤٠ وملكوا ماكان يملكه آل سبكتبكين من بلاد الغور وأفغان والهند ولم يزل ملكهم قائمًا إلى سنة ٤٩٠

وأو امن قام من هذا البيت قطب الدين محدين الحسين ملك بلاد النور و صاهر براه شاه مسعود بن إبراميم صاحب غزنة فعظم شأنه بهذه المصاهر قو شلت همته فها جهر امشاه قبل أن يكون منه حدث عظيم فقتله فعظم تتله على النورية وولوا بعده أخاه سيف الدين سورى بن الحسين فقوى أمره و تمسكن في ملك فجمع عسكرا كثيراً وسار إلى غزنة طالباً بثأر أخيه فلما وصل غزنة ملكها و هرب عنها بهراه شاه الهند فجمع جموعا كثيرة وعاد إلى غزنة وهو أهلها معه فخرج سورى إلى لقائه فلما تصاره المسكران أسلم سورى جنوده فقهره بهراه شاه وصل بهواستعاد ملك غزنة مسئران أسلم سورى جنوده فقهره بهراه شاه وصل به واستعاد ملك غزنة سنة ١٤٥ وكان سورى أحد الاجواد له الكرم الغزير والمرورة العظيمة.

اختار الفررية بعده أخاه علاء الدين حسين بن الحسنولقبهجهان سوز فأعاد الكرة على غزنة سنة . ٥٥ و ملكها وأخرج عنها بهر امشاه واستعمل عليها أخاه صيف الدين محمد الدين محمد الدين الحمد و تلقب علاء الدين بالسلطان المعظم و حمل الجتر على عادة السلاطين السلجوقية ومات علاء الدين سنة ٥٥ قلك بعده غياث الدين محمد بنها الدين سام بن الحسن وكان عضده الأقوى أخوه شهاب الدين محمد وقد حسفت سيرتهما وقويت جو عهما فلكا بلاد الفور و الافغان و الهنسد وعلى يدهما انقرض ملك آل سبكتكين سنة محمد و هد أن ملكه ا ١٥ سبكتكين

ولما عظم ملك الغور بين مركثرت عساكرهم وأموالهم خطب لغياث الدين و تلقب بألقاب السلاطين وكان يدعى له على المنسابر غياث الدين والدنيسا معين الإسلام قسم أمير المؤمنين .

وامند ملك غياث الدين وأخيه على معظم بلادخر اسان و معظم بلاد الهند تيسر لها فتح السكتير منها و تدريخ ملوكها وقد بلغا منهم مالم بساغه أحدقبلهما من ملوك المسلمين و جعل مدينة دهلي كرسي الممالك التي فتحها من بلاد الهند وأقطعها علوكه قطب الدين أيبك وقطب الدين هذا هو مؤسس بيت سلاطين دهلي الذين استمر ملكهم من سنة ٢٨٦ وهي السنة التي توفي فيها شهاب الدين الفورى إلى سنة ٢٨٦ وهذا ثلبت :

| 7.7- 7.7      | (١) أيبك قطب الدين           |
|---------------|------------------------------|
| 7.4-          | (۲) أرم شاه                  |
| 744 -         | (٣) التمش شمس الدي           |
| 7 <b>77</b> - | (٤) فيروزشاه الآول ركن الدين |
| 7 <b>4.</b> V | (ه) رمنیا                    |
| 777           | (٦) بهرام شاه معز الدين      |
| 788 -         | (٧) مسعود شاه علاء الدين     |
| 778-          | (٨) محود شاه الأول نصر الدين |
| 7.47 -        | (ُه) بلبن غياث الدين         |

(١٠)كيقباذ معز الدين .

وغيات الدين الغورى وأخوه شهاب الدين معدودان من ملوك الهند العظام والدولة الغورية هي ثانى مملكة هندبة بعد الدولة السيكتكيفية .

وفى عهد المقتنى حصلت الحرب الصليبية الثانية وسببها أن الافرنج بالشام رأوا من محود ثور الدين ما هالهم فقد استولى على كثير من معاقلهم وحصونهم فقر روا طلب الإعانة والنجدة من البابا أوجا يوس الثالث وأرسلوا الذلك رسلا أقامت عبار اتهم الشديدة البابا وأقعدته وحركت من نفسه الفيرة وخشى أن يكون سلفه أسبق إلى الفوز منه فأرسل دعاته إلى فرنسا وملكها لويز السابع فأجاب الداعية وكان أعظم مؤثر فهم ما أخسبروا به من حقوط علكة الرها بين يدى المسلين وأرسلت الدعاة أيصنا إلى ألمانيا وملكها كوراد الثالث فأجاب الداعية أيصنا وكان لمذين الملكين الزعامة على جيوش هذه الحرب الثانية .

وقد وصل إلى القسطنطيقية أولا الملك كونراد الثاث بجيشه وكان ماكها عماويل السكسيوس الارل وكان خناف من الصليبيين على بماكنه فسكاد لهم المسكايد ثم تلاه لويس الساح بجيه شه .

ذهب الآلمان أو لا مجتازي بلاد؛ سية بلاد؛ السلاجة فلقيهم و قلا بحر وب شديدة كسرت حدتهم و قتلت أكثرهم و جعلت زعيمهم بر تدخائها كسيراحق قابل الجيوش الفرنسية فسار معهم بفلول جيشه حتى وصلوا إلى القدس بعد أن ذاقو امن العذاب أنوا ما وذلك سنة ١٩٥ و بعد أن زاروا المدينة المقدسة قرر و الاهاب إلى مدينة دمشق و الاستيلاء عليها وكان صاحبها إذ ذلك آخر الدولة الآنابكية و هو بحير الدين أبق ابن بحد بن بورى بن طفتكين و الاحرف درلة لمر لاه معين الدين أنز سار الماسكان بحنودهما و معهما جنود إفراج الشام حتى و صلا دمشق سة ١٩٥ و واصر و ها فرحف إليهم أهل البلد بحدين في ردهم وأبلو ابلاء حسنا . وكان معين الدين قد أرسل ستنجد بسيف الدين غازى صاحب الموصل فأجاب الداعى وأقبل حتى أق حلب واستصحب منها أخاه محوداً نور الدين وسارا حتى أنيا حمس ولما علم الصليبيون بذلك خافوا أن يقعوا بين نارين فرحلوا عن دمشق عائبين ورجعوا إلى بلادهم من غير أن يحدثوا أثرا و في سنة ٩٥ استولى محود نور الدين على دمشق .

هذه هي المديرل التي ورثت ملك السلاجقة العظم .

نعود الآن إلى بيان الحال بعد وفاة السلطان مسعودةلنا إنه كانعهد إلى إن أخمه ملكشاه وخطب له فعلا والكن أحد قواد أبيهالمعروف بخاص بكأرسل إلىالملك محمد بن محرد وهو بخوزستان يستدعيه وكان قصده أن محضر عنده فيقمضه ويخطب لنفسه بالسلطنة فسار الملك محد ياليه فلما وصل أجلسه على تخت السلطنة رخطبله بها وخدمه وبالغ في خدمته وحمل له هدايا عظيمة جليلةالمقدار ثمران دخل إلى الملك محمد ثاني يوم وصوله فقتله محمدولم بنتطم في قبله عنزان واستقر محمد في السلطنة وأرسل إلى الحليفة يطلب أن يخطب له بيغداد والعراق فامتنع من إجابته إلىذلك فسارمن همذان في عساكر كثيرة نحو العراق ووصل إليها فيذىالحجة سنة ٥٥١ وقد اهتم الخليمه ووزيره بأمر الدفاع عن بغداد وفرقا السلاح على الجند والسامة ونصبت المنجنيقات والعرادات وجرت بين الفريقين عدة حروبواشتد الحصار علىأهل بغداد لانقطاع المراد عنهم وكان بعض الذبن يساعدون السلطان محمدلابتاسحونه لا بيل الحليقة والمسلمين ففتررا وقصروا وبينهاهم على تلك الحالوردخير إلى السلطان محد بأن أخاه ملكشاه بن محمودر معه إيلدكن صاحب بلانة ران والملك أرسلان بن طغرل قد دخلو؛ همذان واست لوا عليها. أخدواأهلالامراء الذين معجمدأموالهم فلما سمم ذلك محمد جدى انقتال لعله يبلغ مناه فقم يقدر على شيء ورحل عنها تحو همدان في أراخر ربيع الأول سنة ٧٥٥ ولما قارب همذان خرج منها خصومه خائسين خائفين .

استقر محمد فى دار ملكه بأصفهان وصارالمراق لفخليفة لايشركه فيه أحدوكانت وفاة السلطان محمد والحليفة المقتنى فى زمنين متفار بين فأسمحدفإنه توق بمدان سنة وه وقد اختلف قراده بعدموته اختلافا كثيرا فطائفة طلبوا أخاء ملكشاه وها الآكثر وطائفة طلبوا أرسلان بن طغرل بن محمد بن ملكشاه وهم الآكثر وطائفة طلبوا أرسلان بن طغرل بن محمد بن ملكشاه وأخيراً تم الأس لأرسلان بن طغرل بواسطة المقدم إيلدكر وكان هذا السلطان ربيبه .

أما الحليفة المقتنى لامر الله فإنه توفى ثانى ربيع الأول سنة ههه وهوأول من استبد بالعراق منفردا عن سلطان يبكون معه من أول أيام الديلمإلى الآن وأول خليفة تمكن من الخلافة وحكم عكره وأصحابه من حين تحكم المماليك على الحخلفاء من عهد المنتصر إلى الآن إلا أن يكون المعتضد وكان شجاعا مقداما مباشر اللحروب بنفسه وكان يبذل الأموال العظيمة لاصحاب الآخبار فىالبلاد حتى كان لا يفوته منها شى. وكان حايها كريما عادلا حسن السيرة من الرجال ذوى الرأى والعقل السكبير

#### ٣٧ \_ المستنجد مالله

هو أبو المظفر يوسف المستنجد بالله بن المقتنى لامرالله وأمه أم ولداسمهاطاوس رومية ولد سنة ٥٥٥ وبوبع بالخلافة عقب وفاة والده واستمر خليفة إلى ان مات في تاسم ربيع الآخر سنة ٥٦٩ .

فكانت خلافته ١١ سنة وشهرا وأ-بوعا .

المستنجد معدود من خيرة الحلفاء العباسيين ومن «آثره أنه لما ولى أزال المكوس والمظالم ولم يترك نالعراق مها شيئا وكان شديدا على أهل العبث والفساد والسعاية بالناس قبص مرة على خبيث كان يسمى بالناس فأعال حبسه فشفع فيه بعض أصحابه انختصين بخدمته و بذل عنه عشرة آلاف دينا وفقال الخليفة أنا أعطيك عشرة آلاف دينا وقتصر الى إنسانا آخر منله لا كف شره من الناس ولم يطلقه ودكثيراً من الأمرال على أصحابها أيضاً.

و من أعماله أنه حل المقاطعات وأعادها إلى الخراج وهذاعمل حسن إلاأن بعض العلوبين بالعرق تضرورا به ومن أجل ذلك يعدون هذا العمل من عيوبه رهو صلاح للجمهور .

وكان ملك السلاجقة اههده أرسلان شاه من محدين ملكشاه ولم يكن له شيء من السلطان في بلاد العراق نفسها بل استبد الخليقة بأحرها منذ دمهد أبيه .

#### ٣٧ - المستضىء بالله

هو أبو محمد الحسن بن المستنحد بالله وأمه أم ولد أرمنية تدعى غضة . بويع بالخلافة بعد وفاة أبيهوكان عادلاحسن السيرة في الرعية كثير البذل للأموال غير مبالغ في أخذ ماجرت العادة بأخذه وكان الناس معه في أمن عام وإحسان شامل وطمأ نينة وسكون لم بروا مثله وكان حليا قليل المعاقبة على الذنوب محبا المعفو والصفح عن المذنبين . فعاش حميداً ومات سعيداً . وكانت وفانه ثاني ذي القعدة سنة ٢٠٥٥ هـ

و فى عهده انقرضت لدولة الفاطمية بمصر وظهرت الدولة الآيوبية بهمة مؤسسها المقدم صلاح الدين الآيوبي يوسف بن أيرب الذى ظهر فى كنف محمود نور الدين الشهاد وكان ذلك فى محرم سنة ٧٦٥ حيث قطعت خطبة الحليفة الماضد لدين الله والمتناف فى تاريخ مصر والذى خطب له من المباسبين هو المستفىء بالله .

وفى عهده توفى خوارزمشاه ايل أرسلان بن أتسر وملك بعده ابنه سلطانشاه بتدبير أمه ولمسا علم بذلك أخوه الآكبر علاء الدبن تسكش جمع العساكر وقصمه خوارزم فاستولى عليها واستقل بالملك .

وفى عهده توفى الرجل الدظيم ذو القدم الثابتة فى فعال الحتير وفى جهاد الإفرنج وهد محمود نو رالدين برزنكى وكان فد اتسم ملكه جداً وخطب له بالحرميز وباليمن ومصر وسوريا وقد طبق ذكره الأرض بحسن سير ته وعدله قال ابن الاثير فى تاريخه : وقد طالعت سير الملوك المتقدمين فلم أرفيها بعد الحافاء الرأشدين وعمر ابن عبد العزيز أحسن من سير ته ، لا أكثر تحريا منه للعدل ، وله أخبار حسان ألفت فيها الكتب خاصة .

#### ٣٤ ــ الناصر لدين الله

هو أبو العباس أحمد الناصر لدين الله بن المستضى. بن المستنجد وأمه أم ولد تركية اسمها زمرد .

بويع بالخلافة بعد وفاقوالده المستضى فى ٧ دى القعدة سنة ٥٥٥ (٣٠مارس سنة ١٩٠٥) و لم يول خليفة إلى أن توفى فى آخر ليلة من رمضان سنة ٢٢٧ ( ٩٠ اكتوبر سنة ٢٣٥) فكانتخلافته ٤٦ سنة دعشرة أشهر و ٢٧١٥ ما وهو أطول خلفاء بنى المباس مدة ولم يزدعليه من خلفاء الفاطميين إلاالمسة صريانة معه فإنه ولى ٩٠ سنة ولا من خلفاء بنى أمية بالاندلس إلا عبد الرحن الناصر فإنه ولى ٥٠ سنة .

#### حال الممالك الإسلامية لعهده

كان فى الاندلس شمال أفريقيا دراة الموحدين. وفى عهده الناصر ابتدأت الدولة المريفية بمراكش أسسها عبد الحق المربني سنة ٩٥، وهو من أعقاب الموحدين. وكان بمصر والبمن والحرمين وسوريا الدولة الايوبية الني أسسها صلاح الدين وسف بن أبوب سنة ٩٤،

وكان بالموصل وسنجار وجزيرة ابن عمر بقايا درل الانابكية .

وكان بقونية دول سلاجقة الرام.

وكان ببلاد الجبل والمر'ق من السلاجقة السلطان طغريل الشـانى وهو آخر سلاجقة العراق .

وكان بخوارزم وخراسان وما إليها الدولة الحوارز مشاهية والقائم بالامرمنهم السلطان تكش بن إيل أرسلان إلى سنة ٩٠٥ ثم علاء الدين محمد إلى سنة ٦١٧ ثم جلال الدين مشكرتى إلى سنة ٩٢٨ وهو آخرهم .

وكان بالغور والأفغان والهند الديلة الغورية .

في عهد الناصر لدين الله انتهى ملك السلجوقيين بالعراق سنة ، ٥٩ بقتل طفريل ابن ألب أرسلان على بدخوارز مشاه علاء الدين تكش الذي اتسع ملكه جدافصار

ملكه تمتدا من أقاصى بلاد ماوراء النهرشرة إلى بلاد الرى اللى أخذها بمدالقضاء على السلاجقة ولكن مذكم أن تكون السلاجقة ولكن مذك لم يكن بالرى ثابتا فان الحليفة الناصر قد طمع أن تكون البلاد له بعد رحيل خوارز مشاه عنها فأرسل إليها جندا مع وزيره فاستردها بعد أن حارب عسكر خوارز مشاه لكن ذلك لم يطل فان خوارز مشاه لما بلغه ذلك رجع فحارب عسكر الخليفة وأخذالبلاد منهم وفي سنة ٩٥ توفي وخلفه ابنه تعلب الحديث خوارز مشاه محمد وزاد ملكم اتساعا .

كان هوى خوارزمشاه بعد اتساع ملكمان بتشرف بذكر اسمه على منابر بغداد فيخطب له بدل السلاجقة فأبى الخليفة فلك عليه فاشترت العدادة بينهما حتى تطع خوارزمشاه خطبة الناصر من منابر بلاده فاستحكمت حلقات الفساد وهذا الذي جعل كثيرا من المؤرخين يعتقد أن خروج التر إنما كان باستدعاء الناصر لدين القوليس هذا بعيد كان قصده على ما يظهر أن يشتغل بهم خوارزمشاه فتخف عنه وطان م وقد اعنادوا ذلك من قبل.

# الحادث العظم في البلاد الإسلامية

#### إغارة المفول والنشار

من أكبر الحوادث فى الـار بخالإسلامى خروج طوائف المفول والثقر إلىالبلاد الإسلامية واستيلاؤهم على معظمها فى آسياوشرق أوربارأول فنح هذا البابكان على يد جنكيزخان المفرلى وخوارزمشاه محمد بن تكش الحوارزى .

المنر: شعب كبير سالامةالتركية ومنه تتفرق مطلم بطونه وأفخاذها وهو مرادف للترك عند الإفرنج حتى إنهم يعدون قبائل الآثر الى كافة تتراومنهم الشهانيون والتركمان وقرمان وغيرهم وكانوا مشهورين عند قدما اليونان باسم سيتيا أو اسكوتيا ومؤرخو الترك و نسابوهم يقولون ألنجه عنان أحدملوك الترك فى الأزمنة القديمة ولدادان توأمان هما تتارخان ومغل خان نحو ربيعة ومصر فى الآمة العربية .

وقد استمر أولادهما على صفاء ووداد إلى أن وقع النزاع بين الشعبين في عهد ايلخان ملك المغلوسونج خان ملك التر وجر هذا النزاع إد حروب طوية انتصر فيها التتاروقتل ايلخان ملك المغل وصارت السيادة من ذلك الوقت للتتر فاستعبدوا المغل مدة طويلة إلى أن جمع المغل جموعهم واتحدوا فقاموا بحرب النمر وكسروا شوكتهم واستردوا ماضاع من حريتهم فعادت السيادة من ذلك الوقت إلى المغل وصار الملك متوارثا فبهم إلى زمن يسوكي جهادر خان والدجنسكيز .

ولد جنسكيزخانسنة ٤٤٩ وكاناسمه فىصغره تموجين . توفى أبوه وسنه١٣سنة ثم مات بعده مدبر دولنه سوغهجش فاستضعفت قبائل المفل تموجين فتفرقوا عنه وكان ذلك سببا لحصول الفتن وتمادى الحروب بينهم .

لماكان لتمرجين من الهمة العالمية والعزيمة الملوكية التي لاتساويها عزيمة اجتهد في أن يلم شعث تومه فنجح في ذلك نجاحا عظيما وعادت قبائل المقل إلى الانضهام إليه وكثر جموعه وعظم أمره لحارب جميع القيائل التركية وانتصر عليهم جميعا بعد حروب شديدة ودخل تحت طاعته جميع زعمائهم مصارت له ممذكه واسعة مسكونة بتلك الأمم التي لا يعلم عددها إلا الله . وعاصمة ملك مدينة قراقروم .

ولما لم يبق له معارض فسكر فى ترقية هذا المجتمع العظيم توضع قانون يكون لهم دينا يسيرون علىمقتضاءفوضم لهم اليساق أو الياسة وهى كتابهم الذى إليه يرجعون فى معاملاتهم وأحكامهم وكانت عندهم كالقرآن عند المسلمين لايستجيزون أن يخلوا بشىء منهم .

وما شرعه فيها أن من زنى يقتل لافرق بين محصن وغيره ومن تعمد الكذب أو سحر أو تجسس على أحد أو دخل بين اثنين وهما يتخاصان وأعان أحدهما على الآخر قتل من بال في الماه أو على الرماد قبل . ومن أعطى بضاعة فحسر فيها فانه يقتل بعد الثالثة . ومن أطعم أسير قوم أوكساه بغير إذنهم قتل . ومن وجدعبد أهار با أو أسيرا قد هرب ولم يرده على من كان في يده قتل . وأن الحبوان تسكنف قوائمه ويشق بطنه ويمرس قلبه إلى أن يموت ثم يؤكل لحمه : وأن من ذبح حيوانا كذبيحة المسلمين ذبح ومن وقع حمله أو قوسه أو شيء من متاعه وهو يكر أويغر في حال الفتال وكان وراءه واحد فأنه ينزل ويناول صاحبه ماسقط منه فأن لم ينزل ولم بنارله قتل . وشرط أن لا يكون على أحد من ولد على في طالب مؤنة ولا كلفة وأن لا يكون على أحد من ولد على في ألى طالب مؤنة ولا كلفة وأن لا يكون على أحد من ولد على في ألى طالب مؤنة ولا

من أرباب العلوم وأصحاب العبادة والزهد والمؤمنين ومفسلي الأمواتكلفة ولامؤنة وشرط تعظيم جميل الملل من غير تعصب لملة على أخرىوجعل(ذلككلهقربة|لىالله تعالى . وألزم قومه أن لا يأكل أحد مر يد أحد حتى يأكل المناول منه أولا ولو أنه أمير ومن يتناوله أسير . وألزمهم أن لايتخصص أحد بأكل شيء وغيره يراه بل يشركه معه في أكله . والزمهمأن لابتمنزا حديا اشبع على اصحابه ولا يتخطى أحد ناراً ولا مأئدة ولا الطبق انذى يؤكل عليه . وإن مربقوم وهم يأكلون فلهأن ينزل ويأكل معهم من غير إذنهم وليس لآحد منهم منعه . وألزمهمألايدخلأحد منهم بده في المساء والكن يتناول المساء بشيء يغترفه به . ومنعهم من غسل ثيابهم مِل يلبسونها حتى تبلى. ومنع أن يقال لشيء إنه نجس وقال جميـــ الأشياء طاهرة ولم يفرق بين طاهر ونجس وألزمهم أن لايتعصبوا لشيء من المذاَّعب . ومنعهم من تفخيم الالفاظ ووضع!لالقاب وإنما يخاطب السلطان ومن دونه ويدعى إسمه فقط. وألزم الفائم بعده بعرض العساك وأسلحتها إذا أراد الحروج إلىالقتال وأنه يعرضكل ماسافر به عسكره وينظر حتى الإبرة والخيط فمن وجده قصرفى شى. يمنا بحتاج إليه عند عرضه إياه عاقبه وألزم فساءالعسكرالقيام بمناعلى الرجال من السخر والكلف في مدة غيبتهم في القتال وجعل على العساكر إذا قدمت من القتال كلفة يقومون بها للسلطان ويؤدونها إليه . وألزمهم عندرأسكل سنة بمرض بنائهم الابكار علىالسلطان ليختار منهن لنفسه وأولاده . ورتب لعساكره أمراء وجعلهم أمراه ألوف وأمراه مثين وأمراه عشرات . وشرع أن أكبر الأمراه إذا أذنب وبعث إليه الملك أخس من عنده حتى يعاقبه فإنه يلتي بنفسه بين يدى الرسول وهو ذليـل خاضع حتى يمضي فيــه ما أمر به الملك من العقوبة ولوكانت بذهاب نفسه وألزمهم أن لايتردد الامراء لغير الملك فن تردد منهم لغير الملك قتل . ومن تضير عن موضعه الذي يرسم له بفير إذن قتــل وألزمالساطان إقامة البريد حتى يعرف أخبار علكته بسرعة .

(تغبيه) كان من هذه السياسة نسخة بخزانة المدرسةالستنصريه ببغد'د . روى المقريرى فى خططه عن أحمد بن البرهان أنه رآها ومنه نقلنا ما ذكرنا .

### خروج المغول إلى البــلاد الإسلاميــة

قد أكثر المؤرخون في ذكر الأسباب التهدءت جنكىزخان وقومه للخروج إلى البلاد الإسلامية فقال بعضهم إن خوارز مشاء لمنا أظهر للخلافعلىالناصر لدين الله وقطع خطبته من بلاده وأراد أن يذهب إلىبندا:للاستيلاءعليهاأرسل الناصر لدين الله إلى جنهكيزخان يحرضه على الحروج إلى خرارزمشاه والتعرض لمملكته بريد بذلك أن تنكسر شوكة خوارزمشاه ويشتغل عنه ينقمه وقدسبق لخلفاء بني العداس أن فعلوا ذلك مراراً فهم الذين راسلوا بني يويه ليخلصوهم من استبداد الآثراك البغداديين وتحكهم فيهم وهمالذين راسلواطغر لبك شاه السلجوقي المخلصهم من تحكم البساسيري حيتها أراد تحويل الدعوة إلى المصربين الفاطميين وهم الذن راسلوا خوارزمشاه ليخلصهم من السلاجقة ولكن الفرق أن هؤلاء كلهم كانوا مسلين وأما المغل فكانوا كيفارأ ولا تبدى مذاالفرق استبعادا للكاتبة لأن ذلك الملك لا يبالي بما يفعل لتخليص ملكه ولمريكن الخليفة يبغى إلاأن المغول يشغلون عنه خوارز مشاه فشكون العداوة بين الرجلين ضامنة لاستقلاله كما أنه لم يكن يظن أن يكون من التقر ماكان لأن بينهم وبين المراق أمكنة مترامية الأطراف وبينه وبينهم ذلك الاسد الهصور ولم يكن يظن به من الضعف . يجعله يجفلأمام جتسكيزخان كالحمامة تجفل من صقرها . و هذا السبب وإن كان علمماً لجنسكارخان في البلاد الإسلامية . لكنه كان يتطلب سبياً آخر يبسم له فتح باب الحرب على خوارزمشاه فيقال إنه في سنة ١٩٧٣ أرسل رسلا إلى خوارزمشاء وكالوا من كبار المسلمين الذين يقيمون ببلاده يطلب منه أن يماعده لنردد التجارة من كل جانب إلى الآخر وأرسل إليه هـــدايا عظيمة المقدار فلما ، صلت الرسل إلى خواوز مشاه أجاب إلى ذلك فرجعوا إلى جدكنزخان مسروريز من يمام ماأه سلوا له فاستمشر بذلك جنكبزخان ومكث الامرعلى سدادمدة والتجار والزواريتر ددون آمنين مطمئنين .

وفى سنة م١٦ سافر تجار من بلاد جنكيزخان حتىوصلوا إلى بلدة أثر اروهى بلدة بشفر خوارزمشاه بساحل سيحون (سرداربا) وجها وال كان من قبله فلما

ورد عليه هؤلاء النجار وكانوا زهاء . . ؛ نفس وعهم أموال جسيمةطمعذلك الوالى في أخذ أموا لهم فأرسل قاصدا إلى خرار زمشاه يخبر مأن جواسيس جنك برخان قد قدموا في زي تجار فأمره بفتلهم واستصفاء أموالهم فسارع ذلك الوالي المشتوم إلى ذلك وأرسل إلى خوارزمشاه ماكان معهم من الأموال فَأَخذُها وفرقها على تجار خارى وسمرقند وأخذ منهم ثمنها . فلما بانم علمذلك إلىجنكيزعازأخذهالمقيم المقعد وأرسل إلى خوارز مشاه يخبر بصورة الحال ويطلب مناغا برخان ذلك الوالى ليقتص منه فلم يكن من الاحتى خوار زمشاه إلاأن قتل الرسول فلما المغ ذلك جنك برخان استشاط غضبا وصم على قصده وحربه . وعلم خوارزمشاه أنه قداستهدف بعمله لحرب تلك الامة العظيمة وزاد الطين بلة بأن جمع عساكره وسار باداما بالعدوان حتى وصل تخوم تركستان وهجم على بلادعدو مفاق هناك جوعاقليلة متخلفة فىالنساء والصيبان لأن جنكنزخان كان غائبا بجنده في داخل بلاده فلرممكن خوارزهشاه أن ينتصر على هذا العدو القليل فعلم أنه له يو ماضر وسالة تحرك عليه جنكان خان، هو لا بد فاعل فأس خور زمشاه سكان تلك المدن العظيمة الى على حدود بلاده أن يجلوا عُمَّا خَرَفًا عَلَيْهِم مِن النَّبْرُ وَكَانِتُ مِن جَنَانِ الدِّنيا فأصبِحَتَ بذلك بلاقَ وسهل مِذا العمل السبيل إلى عدره ثم عاد . أما جنكيز خان فإنه جمع عساكره الجرارة التي تفوت عد العادئ وعبر نهر سيحون وليس أمامه من يناوشه قتالا أويشغله عن قصده وسار حتى أتى بخارى وكان بها عشرون ألفا من الجنودالخوارز ميةفلم يكن عندهم طاقة يما دهمهم من ذلك البحر الزاخر فتركوا لمدينة مز غير حام فأرسل هلها القاضي بدرالدين قاضيخان يطلب الامان للناس فأمنهم جنكبزعان ودخل هو وجنده البلد في رابع ذي الحجة سنة ٦٩٦ وأعلن أهله بأنكل ماهو السلطان عندكموز ذخيرة وغيرها أخرجوه إلينا ثم طاب رؤساه البلد وقال لهم أريدمنكمأمته التجارالتي باعكم إياها خوارزمشاه فإنها لى ومن أصحاني أخذت وهي عندكمفأحضركل•نكان عنده شيء منها ماعنده ثم أمرهم بالخروج من البلدفخرجوامنها بحردين منأه والهم وأعمل التثر النهب في البلد وقتلوا من وجدوا فيه ثم أمرأصحالهأن يقتسمواالناس فافتسموهم وأصبحت بخارى تلك المدينة العظيمة خاوية على عروشهاكأن لمرتغن الأمس -

ثم رحلوا نحو سمرقند وهي قصبة ما وراء النهر والمصرا لجامع لعلمائه وأدبائه وثروته واستصحبوا معهم من سلم من أهل بخارى فساروابهم مشاة على أقبسح صورة ومن أعيا عن المشى قتل .

ولمنا وصلوا سمرقندكان بها خسون ألفاً من جندخوار زمشاه فحامرا عزالما المنا دخل قلبهم من الرعب والحور أما أهل البلد فخرج منهم ذرو الجلد والقوة فقاتالهم المساكر الجنكيزية ظ هرالبلد واحتالوا عليهم بأن تفهقروا أمامهم وأهل سحرقند يتبعو بهم ريطعمرن فيهم حتى أبعدوا عن معقلهم كان المغول قدأ عدوالهم كيناً يأتيهم من خلفهم فلما جاوز الكمين خرج عليهم وحال بينهم وبين البلدورجع عليهم الباقون من الأمام فأخذهم السيف من كل جانب وقتل عظيمهم والمراك فقال الجند نحن الباقون بالبلد من الجند والعامة ضعفت نقوسهم وأيقنوا بالهلاك فقال الجند نحن من جنس هؤلاء ولا يقتلوننا لأن السكل أراك فطلبوا الأمان فأمنوا وقتحت الملد طرجوا إلى التتر بأهلهم وأموالهم فطلبوا منهم أن ينزعوا أسلحتهم فنزعوها وإذ ذاك وضعوا فيهم السيف وقتلوه عن آخرهم وفي اليوم الرابع نادوا في البلدأن وإذ ذاك وضعوا فيهم السيف وقتلوه عن آخرهم وفي اليوم الرابع نادوا في البلدأن وكان ذلك في الهم منة ١٦٧٠ و

ولما تم لجنسكيز ملك سرقند سير عشرين ألفا من أشداء جنوده وقال لهم اطلبوا خوارزشاه أين كان لو تعلق بالساء حتى تدركوه و تأخذ و فسارواو عبروا جيمون وكان خوارزشاه مقيا بغربيه يستعد وقد ملى قلبه رعافلاعلم بقدوما التر عليه لم ير إلا أن ينهزم عنهم قبل أن يحصل بينم و بينه صدام قتال ورحلا لا بلوى على شيء وقصد مدينة نيساور فلم يكد يستقر بها حتى أدركه جنود التر فطار إلى مازندان والتر على أره ولم يعرجوا على نيسا بور فكان كلما رحل عن التر فواصحابه فوصل إلى مرسى من بحر طبرستان و برل يريد قلمة له فى البحر فلما زل هووأصحابه في السخر فلما زل هووأصحابه في السخر فلما زل هووأصحابه في السخر فلما ذلك آخر العهد به .

وهذه الفرقة من التر تسمى التترالمغربة لأنهم ساروا إلى غرب خراسان وتشبه هذه الفرقة فرقة السلاجقة العراقية التى قصدت البسلاد الإسلامية بالتخريب والإنساد قبل أن ينساح السلاجة ويستولوا على البلاد ولمسأأيس التترمن المحاق

يه ساروا إلى مازندان فلكوها في أسرع وقت مع حصانتها وصعوبةالدخول إليها وامتناع فلاعها . ثم ساروا نحو الرى وقد انضم إليهم كشير من عساكر المسلمين والكفار من المفسدين من يريد النهب والشر وهم كـ ثيرون فوصلوا إلى الرىعلى حين غفلة من أهلها فلكوها وفعلوا بها الأفاعيل وكالوا ينهبون في طريقهم كل قرية مروا عليها . شمساروا إلى همذان فطلب صاحبها الأمان فأمنوه هوو من معه ثم وصلوا إلى قروين فدخلوها عنوة ريقال إز من قتل من أهلها ببلغون أربه ين ألفاً . شم ساروا إلى أذربيجان فوصلوا إلى تريز وبهاصاحب البلادأ وزبك بنالبهلوان فابخرج إليهم ولا حدثته نفسه بقتالهم لاشتغاله بماهر بصدده من إدمان الشراب ايلا ونهاراً لآيفيق ولأنما أرسل إليهم وصالحهم فساروا عنه إلى ساحل البحر ليشتقوافيه فرصاوا إلى موقان وتطرفوا في طريقهم إلى بلاد الكرك فحاربهم أهلها لكنهم انهزموا فأرسلوا إلى أوزيك عان يطلبون منه أن يتفق معهم دفع النثر وكذلك أرسلوا إلى الملك الأشرف ابن العادل الايوبي صاحب خلاط وديار الجزيرة يطلمون منهالانضام إليهم وظنوا جيما أن التر لايتحركون حتى ينحسرالشناءفل فعلواذلك لرساروا نحو الكرج وانضاف إليهم علوك من بماليك أوزبك اشمه أقوش وجميع أهل تلك الجبال والصحراء من التركان والاكراد وغيرهم فاجتمع إليه خلق كثير وأرسل التر في الانضام إليهم فأجابوا إلى ذلك للجنسية فاجتمعوا جميعا حتى وصلوا نفليس فاجتمعت الكرج وخرجت بحدها وحديدها لكن ذلك لم يجدهم شيئا فانهزموا أقبح هزيمة وركبهم النثر من كل جانب فقتل منهم مالا يحصى وكانت الوقعة في ذي القعدة سنة ٦١٧ .

ولما دخلت سنة ٦٩٨ كروا راجمين إلى مدينة مراغة فلكوهاعنوة ووضعوا السيف في أهلها وتهبواكل ماصلح لهم ومالا يصلح أحرقوه ثمرحلواعنها فاصدين إربل لكنهم هابوا الهجوم عليها لخرفهم أن تجتمع بالجنود عليهم من العراق وغيرها فعادو إلى همذان وساروا إلى أدربيجان ومنها ساروا إلى دربندشروان فاستولوا على مدينة شماخى عنوة وخرجوا من الدربند إلى البلاد الشهالية وهىدشت التقياق وفيها أمم كثيرة تركية فأمعن الترفيهم قتلا وسبيا والذي لتى حدهذه الحروب أمة الفقيحاق فكثر فيهم القتل والاس فتغرقوا أيدى سيأتى جميع الاقطار

وكان هذا أول ورود المماليك القفجاقية على البلاد المصرية فاشترى منهم الصالح نجم الدبن أيوب بماليسكه البجرية ملوك مصر بعد الدولةالأيوبية ومنهم المعزأ يبك والمظفر قطز والمنصور قلاوون وغيرهم

ثم قصد التتر بعد ذلك بلاد الروس فانفق هؤلاء معفلولاالقفجاقأن يكونوا يدا واحدة ضد التتر ومع هذا فسكان الظمر النتر وانهزم عنهمالروس والقفجاق أقبخ هزيمة ونهب النتر بلادهم ثم عادوا عنهم وقصدوا بلغار أواخر سنة . ٦٢ فلما سمع أهل بلغار بقربهم منهم كذرا لهم فى عدة مواضع واستجروهم إلى أن جاوزوا موضع الكمناء فخرجوا عليهم مز وراء ظهورهم فأتمل منهم كثير

هذه أخبار طائفة صغيرة من طوائف النير وما فعلته

أما جنكيزخان فإنه لماسر تلك الط تمة لطلب خوار زمناه أفام بسم قندوهناك سير جيشا عليه أحد أو لاده لملك خراسان فه برا النهر وقصدوا مدينة بالخفطاب أهلها الآن فأمنوهم وتسلوا البلد سنة ١٩٠٧ ولم يتمرضوا له ينهب ولا فتل بل جعلوا فيه شخنة ثم صاروا يستولون على تلك البلاد شيئا احد شى دون صعوبة أو مقاومة ولذلك لم يكونوا يتمرضون لآعلها بسوء ولا أذى سرى أنهم كانوا يأخذون الرجان ليقاتلوا جم من يمتنع عليهم ولم يمض إلا القلبل حتى دخل معظم البلاد الفارسية تحت حكم التر

وأرسل جيشا آخر وجهته الشبال ليملك دشت القفجاق وكان الأمر قدتمياً لهم بها لما فعله النتر المفرية من إضعاف القوى الى كانت بهاتيك البلاد على أنهالم تسكن قوى مجتمعة بخشى بأسها بل كانوا طوائف شى لا جامعة لهم فسهل على الجيش الجنيكترى أن يستولى على الدشت كاه في أسرع ما يمكن

فتم بذلك لجنكيز بملكة عظيمة واسعة مترامية الآطراف تبتدى شرقا من بلاد الصين وتنتهى غربا إلى ملاد العراق وبحر الحزر و للدالروس وجنو با ببلادالهند و شمالا بالبحر الشال كل ذلك تم له في مدة قصيرة

و لما أحس بقرب منيته قسم المالك الجنكيزية إلى أربعة أقسام بين أبنائه الاربعة وهم جوجي وجفطاى وتولى وأوكداي

فجمل دشت قفجاق بأسرهار يلادالداغستان وخوارزم وبلغار والروس ومأيؤمل

أخذه إلى منتهى المعمورة وسواحل البحر الغربى لولده الأكبر جوجى .

وجعل بلاد ایغور والترکستان وما ورا. النهر بأسره لولده الثانی جفطای وجدل خراسان ومایؤمل أخذهمن دیار بکر والعراقین إلی منتهی حوافر خیولهم لولده الثالث تولی خان .

وجعل بلاده الأصلية والحنفا والصين إلى منتهى المعمورة الشرق لولده الرابع أوكداى وجعله ولى عهده من بعده ويصير قاآنا على الكل أو ملك الملوك وهو عندهم بمنزلة الحليفة عند المسلمين وأس الباقين بمتابعته وكذا كل من يصير قاآنا من ذريته يجب على الباقين طاعته ومن اتباعه ومن عالفه يجب على الباقين حربه حتى يغ إلى يساق جنسكيز عان .

هكذا قدر الرجال لعظم همته أن يملك أولادهالدنيا بأسرهاولا يبتى فيها لغيرهم كلة ولا سلطان ولولا ما حصل من الخلاف بعده لتم كل ما توقعه .

رقى سنة ٦٢٤ أدركته منيته وكان الخليفة العباسى حينوفاتهالمنصورالمستنصر بالله بن عمد الظاهر .

وجد من آل جنكيرخان أربعة بيوت ورثمت الملك وتممت الفتح حتى تهيأ لها أن تملك معظم بلاد المسلمين وجزءاً من أوربا .

وبيت تولى هو الذى كان على يدمسقوط الحلافة العباسية ببغدادوا متدادسلطان التتر على الجزيرة والشام وبلاد الروم وسندكر ذلك فى حينه .

حصات هذه الحوادث الكبرى وخليفة بغداد لاه بما هو فيه من عسف الاس وظلهم فقد كان قبيح السيرة فى رغبته ظالما فخرب فى أيامه العراق يتغرقاً هله فى اللاد وأخذ أملاكهم وأموالهم وكان كثيراً ما يفعل الآشياء ثم ينقضها وجعل جل همه فى رى البندق والطيور المناسيب وسراو يلات الفتوة في فللس منه سراويل يدعى إليه ولبس كثير من المولك منه سراويل يدعى إليه ولبس كثير من المولك منه سراويل يدعى المنه والمناسيب لفيره إلا ما يؤخذ من طيوره ومنع الرى بالمبندق إلا من ينتمى إليه . هذه كانت مشاغله العجيبة والتتر يمعنون فى بلادا لمسلمين

قتلا وأسرا وتخريبا ومع ذلك أتنى عليه ابن طباطبا فى تاريخه الموسوم بالفخرى ثناء جما ومن ضمن ما وصفه به أنه كان يرى رأى الإمامية والظاهر أن هذا هو الذى حببه إلىالمؤرخ المذكرور

بقى الناصر فى أواخر أيامه ثلاث سنين عاطلاعن الحركة وقد ذهبت إحدى عينيه والآخرى يبصر بها إبصارا ضعيفاً وفر آخر الأمرأصابته در سنطار باعشرين يوما وكانت بها منيته

# ٣٥ – الظاهر بأمر الله

هو أبو نصر محمد الظاهر بأس انه بنالناصر بوبع بالخلافة عقب موت أبيه وكان ولى عهده واستمر خليفة إلى ١ رجب سنة ٦٢٣ فكانت خلافته تسعة أشهرو ١ ٢ يوما L ولى أظهر من العدل والاحسان ما أعاد به سنة العمر س قال اس الاثير فلو قبل إنه لم بل الخلافة بعد عمر بن عبد العزيز مثله لكان القاتل صادقا فانه أعادمن الأموال المغصوبة في أيام أميه وقبله شيئاً كثيراً وأطلق المكوس فيالبلادجمعها وأمر باعادة الحراج القديم في جميع العراق وأن يسقط جميم ما جدده أبو وكان كثيراً لا يحصى . ولما أمر بأخذ الحراج الاول من جميعالبلاد-حضركثير منأهل المراق وذكروا أن الأملاك الئ كان بؤخذ منهاا لخراج قدياً قديبس أكثر أشجارها وخرجت ومتى طولبوا بالحرج الاول لا يني دخل آلباقي بالخراج فأمر ألايؤخذ الحراج إلا من كل شجرة سليمة وأما الذاهب فلا يؤخذ منه شي. ومن أعمالهأن المخزن كان له صنجة الدهب تزيد على صنجة البلد نصف قيراط يقبضون بما المال وبعطون بالصنجة التي للبلد يتعاملها الناس فسمع بذلك فحرج خطه إلى الوزيروأوله ﴿ وَ بِلَالْمُطْفَفِينَ الدِّينَ إِذَا اكْنَالُو اعْلَى النَّاسُ يَسْتُوفُونَ ؛ إذَا كَالُوهُمْ أُووْزَنُوهُم يخسرون ألا يظن أوائك أنهم مبعواترن ليوم عظيم) قدبالهناكذاركذافتعادصنجةالخزن إلى الصنجة التي يتعامل بها المسلمون والبهود والنصاري فكتب بعض التواب إليه يقول إن هذا مبلغ كبير وقد حسبناه فوجدتاه في السنة الماضية ٣٥ ألف دينار فأعاد الجراب ينكر على الفائل ويقول لو أنه . ٣٥ ألف دينار يطلق وكذلك أيضاً فعل في إطلاق زيادة الصنجة التي للديران وهي في كل دينار حبة ــ وتقدم إلىالةاضي كل من عرض عليه كتابا صحيحاً بملك يعيد واليه من غير إذن ومنها أن العادة كانت في بغداد أن الحارس بكل درب يبكر وبكتب مطالعة في الخليفة بماتجد دفي دربه من اجتماع الأصدقاء ببعض كل نزهة أو سماع أو غير ذلك ويكتب ما سوى ذلك من كبير وصفير فكان الناس من هذا في حجر عظيم فلباولىالظاهرأ تته المطالعات على العادة فأمم بقطعها وقال أي غرض لنا في معرفة أحوال الناس في يوتهم فلا بكتب أحد لنا إلا ما يتعلق بمصالح دولتنا فقيل له إنالعامة تفسدبذلك ويعظم شرها

قال إما ندعو الله أن يصلحهم ومنها أنه لما ولى الخلافة وصل صاحب الديوان من واسط وكان قد سار إليها أيام الناصر لتحصيل الاموال فأصدو معد ابزيد على مائة ألمد دينار وكتب مطالعة تتضمن ذكر مامعه ويستخرج الاس في حمله فأعاد الجراب بأن يعاد إلى أربا به فلا حاجة لنا إليه فأعيد عليهم، ومنها أنه أخرج كل من كان في السجون وأسر باعادة ما أخذ منهم وأرسل إلى القاضي عشرة آلاف دينار ليعطها عن كل من هو محبوس في حبس الشرع وليس له مال .

ولم بزلكل يوم يزداد من الحير والإحسان إلى الرعية فجدد من العدل ماكان دراسا وأذكر من الاحسان ماكان منسيا . وقبل وفاته أخرج توقيما إلىالوزير بخطه عن أرباب الدولة وقال الرسول أمير المؤمنين يقول ليس غرضنا أزيقال يرز مرسوم أو نفذ مثال ثم لايبين له أثر بل أنتم إلى إمام فعال أحوج منكم إلى إمام فوال . وقد قرى التوقيع فاذا في أوله بعد البسملة( أعلوا أنه ليس[مهالنا إهرألا ولا ليخطاؤنا إغفالا ولكن لبلوكم أيكم أحسنعملا وقد عفو نالمكم ماسلف من خراب البلاد وتشريد الرعاياو تفبيح أشريعة وإظهار الباطل الجلىف صورة الحق الخني حيسلة ومكيدة وتسمية الاستئصال والاجتيباح استيفاء واستدارا كالاغراض التي انتهزتم فرصها مختلسة من يواثن ليث باسل وأنياب أسدههيب تنفقون بألفاظ مختلفة على معنى وأنتم أمتساؤه وثقاته فتيملون رأيه إلى هواكم وتمزجون باطلح بحقه فيعطيكم وأنتم له عاصون ويوافقكم وأنتمله مخالفون والآرقد بدلالة سبحامه بخرفكم أمنأ وبفقركم غنى وبباطلكم حقا ورزقكم سلطانا يقيل العثرة ولا يؤاخذ إلا من أصر ولا ينتقم إلا بمن استمر يا مركم بالعدل وهو بريده منكم وينهاكم عن الجور وهو يكرهه لكم يخاف الله ويحوفكم مكره ويرجو الله تعالى وبرغبكم في طاعته فان سلكتم مسالك نواب خلفاء الله في أرضهرأمنائه علىخلقه و (لا هاسكتم والسلام ) .

ولم تتمتع الآمة بهذا الحليفة طويلا فانه لحتى بربه قبل أن تمر سنة على خلافته

### ٣٦ - المستنصر بالله

هو أبو جعفر المنصور المستنصر بالله بن الظاهر

بويع بالخلافة يوم وفاة والده ١٤ رجب سنة ٦٢٣ (١١ يوليه سنة ١٣٧٦) واستمر فى الخلافة إلى أن توفى لعشر بن خلون من جمادى الآخرة سنة ٩٤٠ ( ٥ ديسمبر سنة ١٢٤٣ ) فكانت خلافته ١٧ سنة إلا شهرا .

كان المستنصر شهما جواد يبارى الريح كرما وجوداً وله الآثار الجليلة في يفداد منهما وهي أعظمها المدرسة المستنصر بة على شط دجلة من الجانب الشرق بما يلي دار الحلافة وبنى غيرها من الفناطر والجانات والربط ودور الضيافة وكان يقول إنى أخاف آلا يثيبني الله على ما أهبه وأعطيه لآن الله تعالى يقول و أن تنالوا البرحتى تنفقوا عنا تحيون ، وأما والله لافيق عندى بين التراب والذهب .

و لما ولى سلك في الخبير و الاحسان إلى الساس سيرة أبيه رأس فنه دى بقداد بإقاضة العدل ، وأن من كاست له حاجة أو مظلمة يطاله بها تقضى حاجته ، تكثيف عظلمته وفي عهده تونى ملك المقول السكبير جنسكيز خان سنة ١٣٤ رحل محله في بلاد خراسان وما و راءها ابنه ترلى خان فوسع عملكته إلى الفرب وأرسل فرفة إلى بلاد أذر بيجان فلسكنها وأجلت عها جلال لدين مسكرة في وخافهما هل أذر بيجان خوفا شديداً ولم يكن أمامهم من يرد غائلتهم بعد جلال الدين الذي المجدلة فصيراً لأنه وتر الملوك الجاورين له طرا

قال ابن الآثير تعليقا على هذه الحال (فا نرى من ملوك الاسلام من له رغية في الجهاد ولا نصرة الدين بل كل مهم مقبل على فره ولديه وظلم رعيته وهذا أخوف عندى من العدو) قال الله تعالى (را تقرافته لا تصبع الدين ظلموا منكم خاصة) مكان مقتل حلال الدين في منتصف شدال سنة ١٩٧٨ قتل شريد اطريد الميفده

وكان مقتل جلال الدي في منتصف شوال سنة ١٩٧٨ فتل شريداطريدالم يفده هذا الملك العظيم الذي ورثه عناميه ، وجهلاكه ثم للمفول ملك جميع البلادالفارسية إلى حدود العراق ولم بتهيأ للملوك أن يتفقوا ضد هذا العدوالشديدالمراس بل كانوا فيما بينهم مختافين يغير بعضهم على بعض عرعدوهم لاهون غافلون . صاوالعراق ينتظر النكبة منهم من آن وخليفة بغداد مستسلم للحوادث مدل بمركزه الديني .

# ٣٧ -- المستعصم

هو أبو أحمد عبد الفالمستعصم بالله بن المستنصر بن الظاهر بن الناصر بن المستضىء ابن المستفىء ابن المستفىء ابن المستفىء بن المستظه. بن المقتدى بن محمد المدخيرة بن القاتم بن الرشيد بن المنتصد بن المستفد بن طلحة بن المتوكل بن المعتصم بن الرشيد بن المتحدى بن المتصور فتى آبائه سبعة عشر خليفة .

بويع بالخلافة بعد وقاء أبيه المستمضر بالله فى عاشر جمادى الآخر سنة . ٩٤ (٩ ديسمبر سنة ١٢٤٧) . لم يزل خليفة إلى أن قتل بين يدى هولاكوخانفى ٧٠ عمرم سنة ٢٥٦ ( ٢٧ يتابر سنة ١٢٥٨ ) و بقتله انتهت الخذفة العباسية

قال ابن طباطباكان المعتصم رجلا خيرا متديناً لين الجانب للعريكة عفيف اللسان والفرج حل كتاب انه تعالى وكتب خطأ مليحا وكان سها الآخلاق وكان خفيف الحقيف الوطأة إلا أنه كان مستضعف الرأى ضعيف البطش قليل الخيرة بأمور المماكة مطموعا فيه غير مهيب في النموس ولا مطلم على حقائق الآمور وكانزمانه بنقصى أكثر بسياح الاغالى والنفرج على المساخرة وفي بعض الاوقات يجلس غزاية المكتب جلوسا ليس فيه كبير فألدة وكان أصحابه مستولين عليه وكلهم جهال من أرذال العوام إلا وزيره - ويدالدين محد بن العلقمي فإنه كان من أعياز الناس وعقلاء الرجال وكان كان من أعياز الناس وعقلاء الرجال وكان كان من أعياز الناس

#### حال النتر

قانا فيها تقدم إن جنكيزخان لما حانت منيته قسم عالمكه إلى أقسام أربعة بين أولاده و منهم تولى خان جعل له خراشان و ما بؤهل أخذه من ديار العراقين إلى منتهى حوافر خير لهم وقد استمر تولى في علمكته الجديدة يتوسع في الفتح و يمد بلاده إلى الفرب و يستنزل ملوك فارس عن تخرتها حتى توفي سنة و ٥٠ في عهدا لمعتصم بالله وكانت حدود ولاده تنتهى عند بلاد العراق فخلفه في الملك ابنه هر لا كوخان حفيد جنكيز خان فأهمه الترسع في الفتح وأخذ بغداد وكان بها من يحب ذلك .

قال المؤرخون إن أهل السنة والشيعة الذين يتألف منهم جمهور البغداديين كانوا في نزاع مستمر وقد أدى هذا الزاع بينهم إلى حروب شدائدر الدهاا لجهل والفغلة عن المصالح وكان وزير المستعصم من رجال الشيعة فكان يسو،ه ما يلقاه أهل مذهبه من اضطهاد أهل السنة الذين هم الجمهور الآكبر وكان يزيد في مسامته أن أهل البيت العباسي كانوا يساعدون أهل السنة لآنهم عماد بيهم والشيعة يريدون خروج الأمم منهم رقد حصل في أواخر عهد المستعصم أن أغار أهل السنة على الكرخ وهو علة الشيمة فأهانوا أهله وأسرفوا في قتاهم ونهب دورهم وكان ذلك بأمر أبي بكر أحد أولاد الخليفة المستعصم فيقال إن الوزير كاتب هو لاكو يحرضه على قصد بغداد ويتطمعه فيها وجل وغبته أن تسقط الحلافة العباسية ولا يهمه بعد سقوط عدوه من تملى الملك بعده فكانت تلك المكانبة عا ساعد هو لاكو على تنفيذ رغبته وأكثر ما يؤكد هذه التهمة وهو رسالة أرسلها ابن العلقمي إلى وزير إدبل منها أنه قد نهد الكرخ المسكر وقد ديس البساط النبوى المظمى في فوزير إدبل منها أنه قد نهس من غزية والتكرم وقد دحس التمثل بقول شخص من غزية والمستوسرت

أمور تضحك السفهاء منها ويبكى من هواقبها اللبيب وقد عزموا على نهب الحلة والنيل بل سولت لهم أنفسهم أمرا فصبر جميل: أرى تحت الرماد وميض نار ويوشك أن يكون لها ضرام فان لم تعلفها عقلاء قسوم يكون وقودها جثث وهام فقلت من النعجب ليتشعرى أأيقاظ أمية أم نيام وضها:

وزیر رضی من حکه را نتفامه یعلی رقاع حشوها النظم والنثر
کیا تسجع الورقاء و هی سمامة ولیس خانهی بطاع و لاأس
هنداً نینهم بجنود لاقبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة رهم صاغرون و ودیسة من أسر آل محد أودعنها إن کنت من أمنائها فاذا رأیت الکوکبین تقارتا فی الجدی عند صیاحه و هسائها فاذا رأیت الکوکبین تقارتا فی الجدی عند صیاحه و هسائها

فهنـاك يؤخذ أر آل عمد وطلابهـا بالنرك من أعدائها وكن لما أقرل بالمرصاد وتأول أول النجم واحرص والله أعلم .

وابن طباطبا العلوى يبعد هذه التهمة عن أبن العلقمى قال فى تأريخه وقد نسبه الناس إلى أنه خام, وليس ذلك بصحيح ومن أقوى الآدلة على عدم مخامرته سلامته فى هذه الدولة فإن السلطان هو لاكو لما فتح بغداد وقتل الخليفة سمام البلد إلى الوزير وأحسن إليه وحكمه فلو كان قد خامر على الخليفة لما وقع الوثوق إليه اهوالله ألم عقدار هذا البرهان فى الإنتاج .

سارت جيوش هولاكو الجرارة قاصدة بفداد وفى منتصف محرم سنة ١٥٦ تول بنفسه على باب بفداد وأعد عدة الحصار ولم يكن عند الخليفة ما يدفع بدذلك السيل الجارف واكتنى المتفال الأبواب فجد المفول فى الفتال حتى ملكوا الآسوار بعد حصار لم رد على عشرة أيام وبملك الاسوار تم لهم ملك البلد .

ولمارأى الخليفة ذلك استأذن أن يخرج إلى هولاكو فأمر هولاكو أن ينزل باب كاراذى أحد أبو اب بغدادوشرعت جنوده في بب تلك المدينة التي كانت حاضرة الإسلام كله ثم تقدم بإحضار الخليفة فأحضره ومثل بين يديه وقدم لهولاكو جواهر نفيسة ولآلى ودررا معبأة في أطباق ففرق هولاكو ذلك على أمرائه وفي رابع عشر صفر سنة ٢٥٦ رحل عن بغدادو استصحب معه الخليفة وفأول مرحلة قتله هو وابنه الأوسط مع سنة نفر من الخصيان وقتل ابنه الكبير ومعه جماعة من الخواص على باب كاراذى وبهذا القتل كسفت شمس الحلافة العباسية من بغداد بعد أن مكت عشرقة ٢٤٥ سنة واشتفت قلوب العلويين من بني عمهم بما حل مم من هذا الحراب والدمار

أما بغداد مار الخلافة وعاصمة الملة فقدجرى عليهاماجرى على سوا مامن أمهات الهدن الإسلامية فقد قتل معظم أهلها وقايل منهم من نجار قد إستبق المغولى جماعة من الشبيعة والنصارى وسكان بغداد بعد أن أفنى أكثر أملها قوم جاؤا مع مولاكو ومن أقطار شتى وصارت حاصرة دولة لاتدن بدين بعد أن كانت عاصمة المسلمين

# حال الدولة الإسلامة

#### عند سقوط الدولة الماسية

- (١) كانت بفرناطة من البلاد الأندلسية دولة في نصر والقائم بالأمر منها مؤسسها محد الغالب بالله بن نصر ( ٦٧٩ - ٦٧١ )
- (٧) بشمال إفريقية دولة الموحدين والفائم بالأمرينهم أبوحفص عرالمرقضي ان إسماق بن أبي يعقوب يوسف بن عبد المؤمن ( ٦٤٣ - ٦٦٥ )
- (٣) وبالجزائر الدولة الزيانية والفائم بالامر منهم بغمواسن بنزيان مؤسس ILLE (TTF - IAF)
- (٤) وبتونس الدولة الحفصية والقائم بالأمر مهم أبوعبدالله محد المستنصر بالله أى زكريا محى بن عبد الواحد بن أبي حفص ( ٦٤٧ - ٦٧٥ )
- (٥) ويمراكش الدولة المرينية والقائم بالأمر منهم أبويوسف يعقوب بن عبد الحق ( ror - ovr )
- (٦) وبمصر دولة الماليك البحرية والقائم بالآمر منهم المنصور نور الدين على ان المر عز الدن أيك ( ١٥٥ - ٦٥٨ )
- (٧) وبالين الدولة الرسولية والقائم بالأمر منهم المظفرين يوسف بن المنصور عمر بن على بن رسول ( ١٤٧ - ١٧٤ )
  - (٨) وبصنعاء من أثمة الزيدية المتوكل شمس الدين أحمد (٢٥٦ ١٨٠)
- (٩) وبالروم من السلاجقة ركنالدين قليج أرسلان الرابع (١٥٥ ٦٦٩)
- (١٠) وبمــاردين من الدولة الارتقية نجم الدين فازى السعيد (٦٣٧ ٦٥٨)
- (١١) ويفارس من الاتابكية السلغرية أبو بكر بن سعد بن زنـكي بن مودود ( 70X - 78F )
- (١٢) وبلورستان من الاتابكية الهزارسبية دكلا بن هزارسب (٣٠٠ ٢٥٧)
  - (١٣) وبكرمان من دولة قتلغ نبان قتلغ خانون (١٥٥ ١٨١)

#### إجمال القول في الدولة العباسيـــة

تولى العباسيون الخلافة الإسلامية سنة ١٣٧ حيث بويع لأولهم أبي العباس عبد الله المنتصم السفاح بالكوفة واستمرت خلافتهم إلى سنة ٢٥٦ حيث سقط عبد الله المعتصم فقيلا بين بدى هو لاكو خان المغول من أعقاب جنكيزخان موحد التر الخارج بهم إلى بلاد الإسلام . جاءت الرايات السود من المشرق فأقسدت بنى العباس على عرش بنى أمية وجاءت رايات التر من المشرق فئلت عرشهم من بغداد زهرة المشرق وجنة الدنيا فن الشرق أشرق كوكب سعدهم ومن الشرق ظهر نجم نحسهم استمرت خلافتهم ٢٤ خليفة فتوسط ملك الخليفة منهم المعتمر عواكم سنة وأكبر مدة قام فيها خليفة عباسى ٤٤ سنة وأقلها سنة فا دونها

مكثت الدولة العباسية . . 1 سنة لخلفاتها الكامة العليا والسيادة التامة على جميع العالم الإسلامي ( ماعدا بلادالاندلس) يقولون فيسمع لهم ويأمرون فيأتمر الناس ولايحسر أحد على مخالفتهم والوقوف في وجه جنودهم إلامنافسهم فيالقرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم بنو عهم من آل أبي طالب وبعض الحوادج الذين كانت تخبو نارهم حينا وتلع ثم تجىء القوة العباسية الهاتلة على ذلك بسرعة

وقام فى هذا العصر الباهر من العباسيين ثمسانية خلفاء وهم السفاح والمنصور والمهدى والرشيد والآمين والمأمون والمعتصموالوائق متوسط خلافة الواحدمتهم انمتنا عشرة سنة ونصف وبنتهى هذا الدور بوقاة الوائق سنة ۲۷۲ .

ثم جاء بعددًاك قرن آخر من ٢٢٧ إلى ٣٣٤ أخذت الدولة فيه فى النرول شيئًا فعيدًا وضعف تلك المكانة التى كانت لهم في أغض الامم الإسلامية واجترأ الامراء بالاطراف على الاستقلال وصار أمرالعباسيين يصتمحل حتى لم يبق بيدهم إلاالعراق وفارس والاهراز وهذه علورة بالاضطراب والفتن وآل الامرالي أن يتولى بغداد علوك ثركى أو ديلسى يطلق عليه أمير الامراء له النفوذ التام والسلطان المطلق والولاية العامة وليس للخلافة من الامراء له

قام في هذا العصر اثنا عشر خليفة . وهم المتوكل والمغتصر والمستمين والمعتز والمهتدى والمعتمد والمسكتني والمقتدر والقاهر والمتتى والمستكنى الذي ملك بنو بويه فى آخر عهدهومتوسط خلافةالواحد منهم ثمان سنوات ونصف ولم يمت منهم موتا هادئا إلا أربعة والباقون خرجوا من الحلافة بين قتيل ومخلوع وكان استيلاء بنى بويه على بغداد سنة ٣٣٤

جاء بعد ذلك دور ثالث من ٣٣٤ إلى ٤٤٧ ليس التخايفة فيه إلاارم الحلافة والسلطان الفعلي لآمة فارسية هي الآمة الديلية التي يمثلها السلطان من بني بويه يقيم ببغداد فعمار الحليفة كأنه موظف لهم يتناول منهم ما يقوم بأرده وليس له تصرف ولا نفوذ يؤمر فيأتمر ويفعل ما يراد منه لاما يريد وليس له على أنفس المالكين شيء من السلطان الديني لمباينتهم له في العقيدة فقد كانوا شيعة غلاة يدينون بفضل على وآل بيته على من عدام وإنمار صورا ببقاء الحليفة العباسي ليكون أمره عليهم هيئا ييقونه متى رأوا في بقائم خيراً لهم ويعزلونه أريقتلونه متى رأوا في ذلك مصلحتهم وقد قام في هذا الدور المستكنى والمطبع والطائع والقادر والقائم ومتوسط مدة الحليفة منهم ٢٧ سنة ونصف والقائم هوحلقة الاتصال بين هذا الدور والذي يليه والثلاثة الأولون من خلفاء هذا الدرر خلمهم بنو بويه

جاه بعد ذلك دور آخر من سنة ٧٤٤ إلى سنة . ٥٥ انتقل السلطان الفعلى فيه إلى أمة تركية يمثلها سلطان من آل سلجوق يقيم ببلاد الجبل لافي بغداد وكان بنوالعباس مع هذه الدولة أحسن حالامنهم مع بنى بويه فإن هؤلاء كانوا يحترمون الحلفاء تدينا وكانوا ببدون لهم من مظاهر التعظم والآجلال ما يقضى به منصبهم الدبى

وكانوا ببدون لهم من مظاهر التعظيم والإجلال ما يقضى به منصبهم الدبي وقدولى في هذا الدورالمقندى والمستظهر والمسترشد والراشدوالمقنى والمستضى والمستضى ومتوسط خلافة والواحد منهم نحو عشرين سنه و نصف ولم يكن الخلفاء في هذه المدة على حال واحد فإنهم من عهد المسترشد شرعوا يستردون شيئاً من نفوذهم الفعلى فى بغداد والعراق والذى ساعدهم على ذلك بعد آل سلجوق عنهم وقدتهم ووقوع الحرب بينهم وقدتم استبدادهم بأمر العراق في عهدالمقتنى وانقضت دولة السلاحقة سنة . ٩٤ على بد خوارز مشاه و نفوذهم فى العراق قد اضمحل تماما مكث العباسيون بعد سقوط الدولة السلجوقية ٣٦٠ سنة لم يكن وافيها تحت سلطان مكث كانوا مستقلين بملك العراق إلى أن قام المغول والتتار بحركتهم الى ابتدأت أحد بل كانوا مستقلين بملك العراق إلى اللاد الإسلامية فأخذا نفاس الدولة العباسية بأقصى تركستان وعصف د يحهم على البلاد الإسلامية فأخذا نفاس الدولة العباسية

وأزالها من بغداد على يد هولاكو حفيد جنكيزخان سنة ٢٥٦

فللدولة العباسية أدوار :

. ٠ ٩ سنة عصر القوة والعمل من ١٣٧ – ٢٣٢

١٠٧ ء عصر استبداد الماليك الآثراك من ٢٣٧ - ٣٣٤

١١٣ د عصر استبداد الماوك من آل بويه من ٢٣٤ - ٤٤٧

۸۳ ، عصراستبدادالملوك من آلسلجوق من ۲۶۷ - ۳۰۰

١٢٩ . عصرالتعادةالعباسيين ثيثاً من نفوذهم

السياسي مع تغلب القوادمن ٢٠٥٠ ــ ٢٠٦

ونريد أن نوضح هنا الآسباب الرئيسية التي أدت بهذه القوة الهائلة إلى الضعف ثم التلاشي

## ١ \_ ضعف عصبية الدولة

اعتمدت الدعرة الإسلامية من أول نشأتها على العصبية فهى التى كانت عاداً لئلك الدعرة وقد كان بما اهتم به صاحب الدعوة وقليلية القضاء على العصبيات الجزئية العربية وإحياء العصبية الكلية فقدورد عنه كثير من الأحاديث التى تنبى عن دعوة الجاهايية وهى قولهم بالفلان وبعض هذه الأحاديث يخرج المداعى بدعوة الجاهاية عن الإسلام كقوله عليه السلام وليس منامن عادبد عوقا الجاهاية ، وسبب ذلك أن هذه العصبيات الجزئية تضعف من قوة الجموع الذي هو ناصر للدعوة ومؤيد لها وقاهر لمن ونف في سبيلها وكانت نتيجة ذلك أن تأخى المدناني والمحتفائي والمعنري والربعي والقيدي والكناني بعد أن كانوا أو زاعاً يكيد بعضهم لبعض وتتفاني قوتهم جيماً أمام الآهم التي تحيط جموبذلك تمكون الآهم التي تحيط جموبذلك تمكون الآهم التي تاهر به الدين كونها وهي نصرته حتى صار أحدهما مرادة اللآخر في نظر الآهم التي غالبا العرب على أمرها .

صارت الآمة العربية على ذلك في صدر دولة الحلفاء الراشدين فصارعوا الغرس والروم وأجلوهم عن أعز أملاكهم واستولوا عليه تويدهم تلك الوحدة التي أنالها الدين قوة لا تقهر .

وكانوا مع هـذه العصبية يرون لمن دخل فى دينهم من الآمم الآخرى ما لهم من الحقوق وعليم ما على العرب من الواجبات إلا أنهم لا يدلون إليهم بالمناصب الرئيسة كولاية الولايات وقيادة الجنود وهذا أمر طبيعى لا تمكن مقاومته.

ولما حصلت الفرقة بين على ومعاوية لم تسكن فرقة عناصر فقد كان معكل من الرجلين رؤساء وأجناد . من جميع القبائل العربية اليمانيون هناوهناك والنزاديون هنا وهناك وإنما كانت فرقة أثارها الدين في صدور قوم والتنافس في الدنياف صدور آخرين وقد أدى اختصاص كل من الخصمين العظيمين بمكانأن انجلت الحرب على خلاف وتباغض مركزيين بين الآمة العربية فان عرب الشام أبغضت عرب العراق وعرب العراق أبغضت أهل الشام ونطق بذلك بعض شعر أثهم وذلك تا يجمن كراهة أهل الشام العلى قد أضعف ذلك كثيرا من قوة العصبية العربية العربية

انتقل الأمر إلى بنى أمية وتولاه منهم معاوية بن أبي سفيان شيخ بنى عبد مناف. فدانت له الآمة وألفت بأيدبها إلا أن عرق العصبية الجزئية قدشر عينبض بعدان كاد الإسلام يقضى عليه وظهر على ألسنة الشعر أد كلسات الفخر بما لقبائلهم من السابقة وحسن الآثر وقد اتضع ذلك وضوحا جليا بعدانتها البيت السفياني وعودة الانقسام أيام قام مروان بن الحسكم منازعا قرنه العائذ بالبيت وهو عبدالته بن الزبير فقد قام بمساعدة مروان عرب اليمن من كلب وغسان والسكاسك و ناواته قيس من عدنان فكان النصر لمروان والهمانية وأسرفوا في قتل نيس فتأثرت بذلك أنفسها تأثرا تمكن منهاحتى قال فذلك شيخ قيس رزعيمها زفر بن الحارث الكلان كلته التي أولها:

أربني سلاحي لا أبالك إنني أرى الحرب لاتزداد إلا تماديا وفيها

فلا تحسبونی أن تفییت غافلا ولا تفرحوا إن جثتكم بلقائیا فقد ینبت المرعی علیدمن الثری و تبق حزازت النفوس كاهیا و فعها

فلا صلعحتى تشحط الحنيل بالقنا وتثأر من نسوان كاب نسائيا

اجتمع شیخان من شیوخ قیس وهما زفر بن الحارث وعمیر بن الحباب السلمی بترقیسیا وصارا یطلبان کلبا والیمانیة بمن قتاوا من قیس ثم نول عمیر بنواحی الجزیرة بجاورا لتقلب ومعه عدد عظیم من قیس فأدی هذا الجواد إلی نواع بین قیس و تغلب تبعته حروب حتی کتب زفر إلی عمیر یقول له :

الا من مبلغ عنى عميرا رسالة ناصح وعليه زارى انترك حى ذى يمن وكلبا وتجعل حد نابك فى زار كمتمد على إحمدى يديه فخانته بوهن والكسار وفتل فى سعن الآيام عمير بن الحباب .

وقد نطق شيطان التفريق على ألسنة الشعراء المتباينين فى الأنساب والمتقاربين يمسا عبيج الحزازات الكامنة لايبالون مايخرج من أفواههم ولايدرون قيمة ما تؤثره كلماتهم فكل ماأصلحه العقلاء أفسده عؤلاء وقدكان الاخطل التفاي من شعراء تغلب ذوى الصوت المسموع فلما صالح زفر بن الحارث عبد الملك بن مروان وجاء بقومه فبايعوا قال الاخطل من كلة لهم :

بني أمية قد ناضلت دونكم أبشاء قوم هم آووا وهم نصروا وقيس عيلان حتى أقبلوا رقصاً فايعوا لك قسرا بعد ماقهروا صجوا من الحرب إذعضت غواربهم وقيس عيلان من أخلاقها الضجر ألا سائل الجحاف هل هو ثائر بقتلي أصيت من سلم وعامر أجحاف إن تصطك يوما فتصطدم عليك أواذى البحور الزواخر تكن مثل أقذاء الحباب الذي جرى لله الماء أوجاري لرياح الصراصر لقد حان كل الحين من رام شاعراً لدى السورة العليا على كل شاعر يصول بمجر ايس يحصى عديده ويسدر منه ساجيا كل ناظر

وقال مرة بمحضر عبد الملك وعنده الجحاف بن حكيم السلمي القيسي فأجابه الجحاف على البدمة:

بل سوف تبكيهم بكل مهتبد وتنعي عيرا بالرماح الشواجر وسار الجحاف بعقب هذه الكلمة إلى تغلب فأوقع بها وقعة شديدة . وقد قال هذا الشيطان الحبيث في تلك الموقعة بعد أن أثار غبارها : لقد أوقع الجحاف بالبشر رقعة إلى الله منها المشنكي والمعول فسائل بني مروان مابال ذمة وحبل ضعيف لابزال يوصل وقال الجحاف

أيا مالك هل لمنني أو حضضتني على القتل أم هل لاهني كل لأثم ألم أفنكم فتلا وأجدع أنوفكم بفتيان قيس والسيوف الصوارم بكل فئي ينعى عميرا بسيفه إذا اعتصمت أعانهم بالقوائم حييت هذه العصبيات الجزئية ولم تجد من الخلفاء من يقطع طريقنموها وكان الولاة بالامصار قدمسهم طائف من شيطان هذه الجاهلية فكان الوالى العاني يحدب على قومه ويعطف عليهم وينصرهم ويوليهم النواحي وكذلككان الربعي والقيسي والتميمي وكان يظهر ذلك واضحا في الولايات البعيدة عن مركز الخلافة كخراسان ولا يخني أن ألدولة الاموية كانت ترتكز على العصبية العربية لانها دولة عربيه عضة فحياة ذلك النوع من العصبية مضعف للإمة وللدولة الى ترتكز عامها . وكان من الامم الى ماكها العرب وذلت لهم الامة الفارسية رهى أمة ذات تاريخ قديم همها أن تحيى ما اندرس من تاريخها . . وأت تفسها مستضعفة عن مناوأة العرب والحروج من نير حكها بوحدة عنصرية لان كثيراً من الفرس كانوا قد دانوا الإسلام فين الصحب تمكوين قوة منهم تضاد العرب أو الإسلام فاتجه فكر فادة الاستم المرب باسم الإسلام وكان بنو العباس إذ ذاك قد وجدت عدم في ما سبحة الهرب باسم الإسلام وكان بنو العباس إذ ذاك قد وجدت عدم في مساجلة في عهم من بني أمية وإنما لم يحملوا عدتهم على العرب لاحرين الأول في مساجلة أن تروح بين جمهور العرب فكرة الخلاص من حكم بني أمية لانالعرب لم يسوبا أذ تروح بين جمهور العرب فكرة الخلاص من حكم بني أمية لانالعرب لم يسوبا أن تروح بين جمهور العرب فكرة الخلاص من حكم بني أمية لانالعرب لم يسوبا المرب قد انصدع باستمار نارالعصبية الجزئية بين قبائلهم في العالم العانيون في جانب والربعيون في جانب والمعربيون في جانب والمالفرس فن السهل إثارة في جانب والم يحكم العصبية المهنوس في السهل إثارة منابا المنافق في العامة من أبناءالاه الفارسية وأثور الثاني في العامة .

قامت الدولة العباسية وليس لها عصبية عنصرية تشدأ زرما وتحمى بيعنتها وإنما عصبية القرابة عصبية القرابة عصبية الولاء أوالحاف قد تقوم مقام عصبية القرابة لولا ما يسكدرها من ميل هؤلاء الموالى إلى استرجاع ماكان لآبائهم من المجد الذي يتوارثون ذكره . وقدوجد من هؤلاء الموالى في بدءالدولة جماعة لهم قدم ثابتة في الفارسية وفي الإسلام جعلهم العباسيون في مقدمة من يعتمدون عليه .

لم يقرك المباسيون في مبدأ أمره عصبيه المرب ولم يهملوا شأنها بل استمانوا بها لتكون في ملجأ إذا وأوا من الموالى نكوبا عن جادة نصرتهم وميلا إلى الاستثنار بالسلطان دونهم فاصطنعوا كثيرا من وجال العرب وحاتهم من ربيعة واليمن ومضر إلا أنهم لم يلتفتوا إلى إذا أنه ما بين هذه القبائل من أسباب العداء والنفرة بل بالسكس وجد منهم ما يدل على المملك على إنحاء هذه الحية ليستمينوا بقريق على الآخر م

لذلك كله يمكن أنزنقول إنه لم يكن للدولة العباسية في بدء حياتها عصدية قومية

متحدة الأوصال وثيقة العرى وإنمساكان الإسلام هو الذى بجمع بين تلك القوى والدين وإنكانجامعا قويا لكنه إن لم يكن مدعما بعصيية قومية متحدة يضعف عمله واعتبر هذا بمما قدمناه لك عن رسول انه صلى انه عليه وسلم ققدكان بممااعتبره أساحاً لقوته ومنبعا لحياته إما تةالعصيية الجزئية رسد الباب درن ذكره والتلفظ بها

كان بنوالعباس يسندون أمروزارتهم إلى رجل يختارو نه من الموالى وبجعلون قيادة جنودهم إلى موال وإلى عرب ولكنهم كانواداتهما تحت تأثير الظنوز والريب التي تحوم حول عقولهم من استبداد الموالى بالسلطان فتي شحوا من وزير أوقائد من الموالى الخزاساني وزيره الأولى والنظر ماه المختلف المسابقة وحسن الآكر أبى مسلم الخزاساني وزيره الأول ولا بي مسلم ماله من السابقة وحسن الآثر في أحياء الدولة ولمكن ذلك لم ينفعه أمام ريب أبى جعفر وغيرته على ملكم أن يشاركه فيه أحد ولا يمكن أن نبرئ أبامسلم من قصد تحويل السلطان إلى قومه أن يشاركه إلا واسطة لذلك فهو إذا عزم اده معهم يتحول بدون إلى بني عهم من آل على والماقتل أبو مسلم قام بالنار لدقائد فارسي على دين قومه من الوثنية سنباذ وجع لذلك جوعا عظيمة وكاد يزلزل بلاد خراسان لولا ألى غراب بالمصبية العربية فإن اباجعفر أعدله جمهورين مرارالعجلى ومومن رجال ربيعة فكسر قوته ويقال إنه قذل من قومه في الموقعة غوا من ستين ألفاً : وقام يطلب بثاره أيعنا الراوندية في الهاشية نفسها فعرجاوا والذي كان الفارس الممل في يومهم قائد عظيم أيعنا من قواد ربيعة وهو ممن بن زائدة الشيباني

و الحلاصة أن الدولة العباسية ابتدأت على عصبية يتحد دينها وتختلف عناصرها ولبمض هذه العناصر أغراض لا تنفق مع سيادة الدولة وعظم شأنها و نفوذ خلفائها وهذه العناصر هي العنصر العربي وهو منشق قد كاد ينسى العصبية القدمية الكلية وصرع بتأثير العصبية الجزئية والتاني عنصر الموالي وأهمهم أهل خراسان ولم يكن بين الفريقين النشام حقيق لاختلاف الغرض الذي يرى لحليه كل عنهما

واقتصارالمباسيين على وزراء مزالمنصر الآخر وهو الموالى كان.منتجا بطبيعته غلبة المنصر الذى هم منه رئيلهم حظا فى الدولة لم بتمتع به مناظروهم من العرب ققداشتهر من الموالى عدد عظيمى الصدر الاول تمنعوا بالنفوذ والسلطان و نالوامن الالقاب أعلاما سوى لقب الخلافة وانظر إلى بيت خالد البركى وما وصل إليه يحيى بن خالد وأولاده فقسد توسع النياس حتى أطلقوا عليهم ألفاظ الملوك في عناطباتهم وفي القصائد التي مدحوهم بها ووردت إليهم خزات الارض وجبايات الاحوال وترافس إليهم الناس من كل صنف بغية القربي عندهم وأثر عنهم لدى الرشيد ميلهم وخاصة جعفراً منهم كلمات تدل على أنهم يريدون النحول إلى خراسان وترح الحلافة من آل عباس وتحويلها إلى آل على كالهم بذلك قبله أول وزيره نالموالى وهو خالد بن سلمة الحلال ومع هذه الهمة السياسية كانت تتردد كلمات تدل على الفدر عليهم في دينهم ونسبة الزندقة إليهم إلى غير ذلك عما يشير الظنون التي لابدمنها في دولة لا المتمدعلي عصبية قومية .

ولامراء في أنه كان لبعض هذه الاسرة غرض من حمل الرشيد على البيعة لولده المأمون بولاية العهد بعد البيعة لآخيه الامين وكان الداعى إليها هو جعفرين يحي ابن عالد البرمكي وكان الدى ظنه الرشيد وهيس في نفسه أن البرامكة سوف يحرشون بين الاخوين ليفرقوا بينهماحي يحارباً حدهما الآخر و بنتفهو زهم بنتيجة ذلك و هذا سبب من الاسباب الكثيرة التي مفشره ما تمكل الرية مزم الهم و سند منهم ولذلك لم روزيراً عباسيا تمكن من حياة هادئة ذات ختام هادئ بل كانوا كلهم عرضة لهذه الذكبات من ضياع الاموالي واغتصاب النفوس ولا يمكن أن ركون سبب ذلك المال وحده بل إن المنازع السياسية و ميل الموالى إلى استرداد عز الآباء كان له دخل كاير انتب حياة الرشيد و المفالية شديدة بين العنصرين الكبيرين الذين صادعامة الدولة بلجاً الخلفاء إلى أحدها كلا راجم من الآخر شيء إلا أنه قلما فسب إلى المصطفين من العرب فكرة خيانة الدولة و إدادة تحويلها عز آل المباس أو استهانة بوحد أوغدر بمن التمنهم و إنها كانت العيوب التي تسند إلى بعضهم و تدفع الحلفاء إلى عقربتهم هي التقصير في أعمالهم وعدم أخذ الحيطة لها .

جاءت الوقائم بين الأمين والمأمون فكاز من نتيجتها از ديادة و قاله: صرالحراساني لأن قوة المأمون ارتكرت عليه وظهر البيت الطامرى وهوأول بيت من الموالى منح خراسان على طريق الاستقلال: والدى كان يزيد فى قوة هذه المناصر أن المأمون وأخاه المعتمم كاما يميلان إلى الاستمثار من شبان الأتراك الدين كانوا

يفدون على بغداد تكثرة بقدمهم البهم ملوكماوراء النهر وآلطاهر ومن هؤلاء الشيان من كان يشتري بالمال ومنهم من كان ذا بيت عريق في قومه فقدم نفداد ليستزيد عزائحلف هذهالدولةالكبيرة وولائها ولم تزلهذه الوفود تتواردتوارداً مطردا حتىكان زمن المعتصم وقد تألفت منهم جبوش ظن الخليفةأنه يعتمدعايها في إقامة دولته ويستغني عن العرب وعصبية العرب وعن أيناء خراسان أيضا أما العربفلأمرما كاذهو وأخوه قليل الاعتبادعليهم ويظهرأن ذلك كان للاختلاف الشديد بين قيائلهم وأماالابناء أوالموالى الحراسانيون فقدكثرت منهم الدالةعلى الحلفاء وخرج كشير منهم عن طاعتهم لذلك خلقت فكرة اصطناع هؤلاء الموالى الآثر النظنا من الخلفاء أتهم ليس لهم آمال يريدون تحقيقها وأن الخلفاء متي اصطفوهم أمكنهم الاعتماد عليهم والاستغناء عمنعداهم لشجاعتهم وقوة أجسامهم وهذاخطأ غر بسار بميا كانت الدولة العباسية أول من وقع فيه وهو أن تعتمددولة من عنصر على عنصم آخرفى تأييد قوتهامع أنهذا العنصر بباينها فىالاخلاق وفىالعادات ويذكن وطنه الذي ينتمي اليهولاينساه إن حؤلاء لأتراك الذيراصطنعوا لم ينسوا لننهم ولابلادهم فمن البديبي أن يكونصفوهم اليها وميلهم لهـا وقدكان فيهم من هو ذوبيت عربقى قومه يميل إلىأن يكون كماكانوا مناامر والاستثثار بالنفوذكماكان الافشين حيدر بن كارس فقد كان أبوه ملسكا لاشرو-نة وكان هو معظما في قومه حتى كانوا فيما يخاطبونه يدعونه بإله الآلهة .

زرع المعتصم وأخوه هذا العنصر الجديدنى الدولة ومادريا أنهما بعملهما هذا قدسلما عزالخلافة إلى غلمان الآثر الديتصرفون فيها إشارة رؤسام الذين منحهم المعتصم حق قيادة الدولة ولوكان هؤلاء الرؤساء متحدى الأغراض يسعون لغاية واحدة لكانت المصيبة أعظم ولكن كانوا على غير ذلك حتى إن الأفشيق لمساعلم عنه أنه بعدالعدة للرحيل إلى المشرق حتى يستولى على خراسان وماوراءها من بلاد ماوراء النهر ويؤسس هنالك علكة تركية عظيمة كان الذين وشوابه من الأتراك المظيم.

كان فى حياة هذا المنصر الجديد ضدف العنصر العربي ضعفا عظيما فتفرق قبائل وعصائب وعاد الكثير منها إلى موطنها فىالفقر والصحراء والذين بالمدن لم تبق لهم عصبيات يستندون في حياتهم إليها وكذلك ضعف الموالى الخر اسانيون لضعف ثقة الححلفاء فاختل الثوازن بين عنساصر الدولة ووجد غلمان الآثراك أنفسهم منفردين بالملك مستأثرين وليس إسام الحلفاء إلا هم فاستحكم نفوذهم وصاروا هم الآمرين حتى امتدت أيديهم إلى حياة الحالفاء وإلى أموالهم وإلى كل شيء عندهم وخضع الحلفاف لمذه القوة التي لم يجدوا أسامهم ما يردها من العرب ولامن الآبناء الذي كان أول الحلافة شروأما هذا فه، نهاية الشرور

كان تغلب هذا العنصر وامبه برقاب الخلفاء من بنى العباس ذا تتأخ سيئة فإنه أضعف صولة الحلفاء وقال من قيمة أقوالهم وأرام هم وأما فى الآطراف فقد رأى الولاة أن قد آن لحم أن يستفلوا بما تحت أيديهم لانهم ليسوا أفل من أتراك بغداد الذين استأثروا بالنفوذفي عاصمة الحلافة نفسها ولم يمض الاقليل من الوقت حق صارت الدولة العباسية ( فى منتصف القرن الثالث) محاطة بدول مستفلة فى الإدارة عن سلطان الحلفاء وتدفع عنها شر اعتراض الجمهور وغضب الخلفاء بإعدن الدعوة لحم على المنابر وكتابة أسماتهم ( أحيانا ) على السكة وإرسال شى منا لمسال والحدايا إلى بغداد قد حصل ذلك في المغرب والمشرق والجنوب والشال في آن واحد ولاقبل للدولة بإرسال الجنود لإعادة الحكم العباسي للفعلى إلى تلك الولايات لأن غلمان الآثر الله قلم مهم ذلك ماداموا أخذين بملاقم الحلفاء في حاضرة الدولة فاضطر بنو العباس إلى الراضا بما بذل لهم

صار المتغلبون يقتتلون وينزع بعضهم الولاية من بعض ولاعمل للخلفاء إلاأن يصدر وامنشور الولاية الغالب الطاقر وقد حاول بعض هؤلاء المتغلبين وهو يدقوب ازائليث الصفار أن يستولى على قلب الحلافة ويزيل عنه المتغلبين عايجاء والآثر كل لولا ماظهر من تشدد أبي طلحة الموفق الذي كان ولى المهد وصاحب الساطان في عهد المعتمد على الدوالة والمعتمد على الدولة وهو عنصر المستولى على الدولة وهو عنصر الآثر الى نقص يعضه على بعض ما أتبيح له من الغلب والسلطان والمسائل فضمف أمرهم وطلب كثير منهم أن يتولى قيسادة الجيش أحد أفراد البيت المسائل وكان الموفق أفرب إليهم فانتخب الهيادة الجيش فنجع في إحياء شيء من قرة الخلافة إلاأن الداء عضال لا يمكن حسمه وذلك الداء هو فقد الدولة للمصلية القرمية المتراكبة

التي يمكن الاعتباد عليها فكانت هذه القوق وابنه الممتضد إلى أشدعا كان كتكسة الريض أمره. قان الضعف عاد بعد الموفق وابنه الممتضد إلى أشدعا كان كتكسة الريض عسير برؤها شديد أثرها واستمرت الحلا ة الاسمية ابنى العباس والسلطان الحقبق لما بقى بأيديهم من البلاد للاتراك إلى أن تحرك عنصر جديد من بلادالديلم بقوده ثلاثة إخوة من بيت عريق في الشرف القرى وهم أولاد بويه قا تزعو السلطان من الاتراك بغداد وجعلوا ملك العراق لواحد منهم يتصرف فيه والحليفة بأتمر المرم ولم يكن هؤلاه القرم يدينون باهامة بنى العباس ومع ذلك فقد أبقو اعليهم لامريق والثاني أن الحليفة المباسى يسهل خلمه متى أحسوا به يحاول خلع النير عن عنقه لأنه واثاني أن الحليفة المباسى عليهم أن يتالوامنه شيئا وربما ذال منهم بقوته الدينية هكذا لعبت السياسة بالمقيدة فأضاعت أثرها ومع ما ماله الديلم من هذا السلطان فانهم لم يهملوا المنصر التركى الذي كان كثيرا ومع ما ماله الديلم من هذا السلطان فانهم لم يهملوا المنصر التركى الذي كان كثيرا والمع الديلم في المدينة بين من قدا السلطان فانهم لم يهملوا المنصر التركى الذي كان كثيرا الاراك على الديلم من هذا السلطان فانهم لم يهملوا المنصر التركى الذي كان كثيرا الأراك على الديلم .

وفي أرائل المائة الخامسة ظهر بالشرق عنصر جديد دخل في الاسلام حديثا و فل و طنه منجها إلى بلاد المغرب و هو عنصر الغز من أتر الكماو را مسيحون على رأسه بيت عظيم الفخار ممتاز عندم بالشرف والمجد و هو البيت السلجوقي قاد هذا البيت جماعة الغز إلى بلاد خراسان ولم تقدر الدرلة التيكانت بأطراف المملكة الإسلامية على صده فلم يزل حتى امتلك بعداد وأزال عنها ملوك آل بو يه وكان هذا الممل على رغبة الحلفاء من بنى العباس لانهم كانوا ميالين إلى إز لة هذه الدرلة الديلية التي كانت غالية فى تشيمها والإدلاء بالأموال إلى دولة أخرى تدين باما متهم و احترامهم وقد استمر المراق تحت ساطان آل سلجوق حتى دب إليهم ما دب إلى من قبالهم من داء الخلف والانقسام فكان ذلك مشجما بنى العباس إلى اليفظه من هذا السبات الطويل وامتلاك أعنة الخيل والتصرف بما تحت يدهم من البلاد العراقية ولم يكن لهم ما يعتمدون عليه من المصيفة إلا بقايا مواليهم من المالماك فأعاد وافي المصر المائة خرماك عليه سلفهم فى منتصف القرن الثالث .

وقد استمر الحال على ذلك حتى خرج سيسل المغول الجارف وأزال الدولة العباسية من المشرق كله .

من ذلك يفهم أناسس الاضطراب كان سائرا مع هذه الدولة هن بدء نشأتها وهو فقد العصبية القومية التي يعتمد عليها إلاأن توازن القوى في الاول حفظ للخلفاء نفوذهم فلما اختل هذا الثرازن اختل معه هذا النفوذ، والمقام الديني هو الذي ظل حافظا لحذه الدولة عن الفناء مع هذا الضعف المتوالى .

### ٢ ــ منافسة العلويين

لاسماء فى أن كون الحليفة من آل بيت النبوة أحب إلى قلوب الجمهو رمن الأمم الإسلامية وهم لهم أطوع، لأن المؤثر الديني يكون مستحكار لذلك صادفت الدعوة إلى أهل البيت نجاحا عظيما فى صدر المائة الثانية من الهجرة.

وكان أهل البيت المذين لايعدوهم هذا الآمر من بيتين اثنين كل منهما يسابق الآخر في القرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم فأما أحدهما فهو البيت العباسي المذى ينتمى إلى العباس بن عبد المطلب عم رسول الله صلى الشعليه وسلم وعاصبه الموحيد عند وفاته وأما الثانى فهو البيت العلوى الذى ينتمى إلى على بنأني طالب ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وزوج ابنته فاطمة .

وقد حاول البيت الثانى أن ينال الخلافة قبل العباسيين في عهديني أهية ففشل. قام الحسين بن على مطالبا بها فقتل دينها وقام حفيده زيدبن على بن الحسين فقتل دونها بالكرفه وقام على أثره ابنه يحيى بنزيد فكانت تتيجته كأبيه ــــ ذلك مع ميل الجمهور المراقى لهم وعطفه عليهم ه

أما العباسيون فقد أحكوا أمرهم استعانوا بأهلخراسان في إحياء بيتهم وكانت الدعوة إليم مهمة فى أول الآمر لايريد لداعى فى دعوته على أنه يدعو الرضاهن آل محد صلى افه عليه وسلم إلا أن الدعاة والنقباء يعرفون صاحب الدعوة باسمه وشخصه وكانت النتيجة تمام النجاح وساعدهم ضمف عصبية خصومهم ، فرقواعرش الحلافة وقضوا على بنى أمية .

حركذلك من غيرة بنى عمهم منهم وحسدهم لهم ومن المعلوم أنجهورا كبيرا كان يؤثر العلوبين ويتولاهم دون العباسيين وكان بنو العباس على علم منذلك يرون أن كل فتق جاءهمن غير ناحية العلوبين فهوسهل الرتق والتلاف أما هؤلام أهم الحصم (٣٦) الذى يخاف جانبه لأنهم يشساركونهم فى السبب الذى قامت عليه خلافتهم وهو القرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وربماكان لهم فى نظر الجمهور الشيعى ما يفضلهم على العباسيين وهو ولادة فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فاذا دعوا إلى أنفسهم أحدثوا فى العصلية التى قامت عليها الدولة انقساما ولايدرى حينتذ لمن تسكون العلبة .

لما كانت المدينة النبوية هي مقام أبناء على من بني حسن وحسين دافهم العباسيون سرا وإذا كان موسم الحيج جمعهم الخليفة وهوأبو العباس السفاح فأغدق عليم العطايا ومنحهم الحبات يريد بذلك لفت أفظاره عن الدرجة العلياوهي درجة الحلافة ويربهم أن خلافة بني عهم تحدب عليهم وتنسيهم أيام الشدائد التي مرت عليهم في عهد أسلافهم من بني أمية ؛ إلا أن ذلك المعروف الجيللم يكن للا مززا لدو اعبى الفيرة والحسد وازدياد الشمور بعنياع ذلك الحق الذي هم أولى به وإذا كان غصب الآجنبي الحق مؤلما للنفس فرؤيته عند الفريب أشد إيلاما ولاسيالذا ظن من صاح حقه أنه يجد من يساعدونه على نيله .

كان أول صدع صدعت به الدولة المباسية خروح محمد بن عبدالله المهروف بالنفس الزكية بالمدينة وكان كثير من أهل خراسان ينتظر قيامهولولاماظهرون شجاعة أي جعفر المنصور ومضاءع يمته وأخذه بالاحتياط في مصادره وموارده لزلالت جوانب الخلافة العباسية ولكن تلك الصفات من المنصورة هنت على محدين عبدالله وعلى أخيه إبراهم الذي ثار بالبصرة .

وكانت تتيجة ذلك أن اشتدت ربية السباسيين من بنى عهم فعنية واعليهم وشددوا المراقبة على المعروفين منهم وأرهقوا الجندف استطلاع أخبار هم فتبا عدا لأمروا شندت الجفوة ورأى بنو السباس أنفسهم بجبورين على نبد فسكرة التشيع الى أسسواعليها دولتهم وصاروا يجنحون إلى تقديم الشيخين أبى بسكر وعمر على على بن أبى طالب بعد أن كان دعاتهم يقدمونه عليهما واشتد تطلع الدلوبين إلى قاب الدولة السباسية لميخرجوا من حرج العنيق الذى المفم وساروا كالطائر المجبوس في قفصه يحاول

التخلص منه على غير هدى كما فعل الحسين بن على الذين ثار بمكة فى مدة الهادى سنة 179 فحيل بينه وبين مراده وقتل بفخ بالقرب من مكة .

أفلت من تلك الموقعة إحريس بن عبدالله وأخوه يحيى فأتجه الأول غرباما والمحمد ويخترقا شمال أفريقية حتى أنى المغرب الأقصى فحدب عليه من به من البرا برة وبايعوه بالحلافة وأسس هناك دولة الآدارسة فى طرف المدولة من الغرب واتجه الثانى نحو المشرق و ذهب إلى نواحى الديلم إلا أن قربه من مركز الحلافة حتم عليه الفشل . وقد أظهرت حوادث هذين الآخوين أن من مرائى العباسيين وصنائمهم من هواه مع العلوبين كواضح مولى بنى العباس الذي كان على بريد مصر فإنه هو الذي سبل لادريس المرور من أرض مصر مع معرفته به وجعفر بن يحيى البرمكى الذي سبل لادريس المرور من أرض مصر مع معرفته به وجعفر بن يحيى البرمكى الذي سبل لادريس عبدالله طريق الإفلات من يد الرشيد فكان ذلك عما دعا الرشيد إلى أن يربى على من كان قبله فى النفور من العدلوبين وكر اهتهم والتشديد فى عقوبة من يتهم بالميل إليهم وشدة التصديق على من بق المددينة منهم وجاء بموسى الكاظم بن جعفر الصادق إلى بغداد ليقم تحت نظره .

ظهر الجرح بجنب الدولة العباسية واجترأت أمة من الأمم الإسلامية وهي أمة البربر بالمفرب الاقصى أن تخرج عن طاعتهم معتقدة أنها فالت حظاأعلى من حظا سائر الامم الإسلامية لانها ظفرت برجل من آل البيت النبوى ومن أبناء ابنته واضطر الرشيد أن يزرع بأفريقيه دولة الاغالبة ومقرها القيروان كما يفعل من رأى حريقاً بحزء من داره يحتهد أن يفصل بين ما تناولته النار وبين سائر البيت وهذا مافعله الرشيد .

جاء المأمون فرأى خطر العلوبين محدقا بالدولة ماذارأى: رأى كثيرا من أبناء الدعوة ررجال الدولة يميلون إلى العلوبين ويسكرهون ما ينالهم من الشر فأراد أن يتقرب إلهم ببعض ما يرغبون فيسكسر من حدثهم ويضعف من قوتهم فأختا رمنهم على الرضا الذى يتولاه أكثر شبعة آل على وولاء عهد مويظراً فعمل ذلك إرضاء للعسن بن سهل وزيره الاكبرو مدير أمره وصاحب الفعفل الاعظم في سوق الحلافة إليه وإخراجها عن أخيه الامين وكان الحسن يتشيع و ينسب إلى الزمدقة أيضا ولكنه رأى أن النقيجة لم تكن على ما يرغب فإنه وإن أرضى العلويين بهذا العهد قد أغضب المباسيين أصحاب الدعوة فثاروا ضده ببغداد وخلعوه واختاروا من بينهم عمد إبراهم بن المهدى فلم يكن أمامه ما يربأ به هذا الصدع إلا أن احتال في التخلص من الحسن بن سهل بأن وضع له قواما تناولوه بأسيافهم ثم مات بعقب ذلك على الرضا فقسب قوم ذلك إلى المأمون أيصناً والقرائن تساعدهم ولكن ليس عندنا من الادلة ما يقوى هذه النهمة .

عادت الآمور بعد موت هذين إلى بجراها ورجع أهل بغداد إلى المأمون وانحرفوا عن عمه . ظلل المأمون بعد ذلك على ولاء العلويين والتشيع لعلى بن أبي طالب وأعلن ذلك فى كلامه وفى كتبه حتى إذا رأى منهم الميل إلى الحسروج والثورة شرع يعاملهم بمثل ماكان يعاملهم به أبوه بعد ثورة البين فأمر الايدخلوا عليه واضطر لآن بجارى أباه فى الاحتياط فأسس دراة بالبين تشبه دولة الأغالبة بأفريقية وهى الدولة الزيادية والفرض من الدولتين واحد .

واتبعوا طمريقة الحجر على أئمة الشيعة وأمرهم إياهم بالإقامة بمرأى منهم فى بغداد أو فى سامرا بعد اختطاطها .

ولم يكن الحنافا، معهم على سيرة واحدة فقد كان المتوكل على الله بن المعتصم على غير ماكان عليه أبوه وعمه من الإحسان إلى العلو بين والتصريح بتفصيل على على غيره من شيوخ الصحابة وكان في ذلك على سيرة جده الرشيد إلاأ نهزاد عليه فقد كان يصرح في مجالسه بانتقاص على بن أبي طالب وبييح للجان من جاساته الهزه والدخرية به ويمكره كل من عرف بالتسييع إلى العلوبين و بؤذيهم في أنفسهم وأموالهم ويقدم الشعراء الذين بتطوفون في قصائدهم فيذقصون آل على ويفيض عليهم الهبات الوافرة وهدم قبر الحسين بن على ونهى الناس عن زيار ته وشدد في

ذلك تشديداً عظيا فكانالناس من ذلك في هم وحزن حتى إن شاعر والكبير أ باعبادة البحترى لما مات وولى المنتصر وكان على غير طربقة أبيه مع العلوبين مدحه بذلك فقال :

رددت المظالم واسترجمت يداك الحقوق لمن قد قهر وآل أبي طالب بعد ما أذبع بسرجم فانذعر ونالت أدانيه جفوة تكاد الساء لها تنفطر وصلت وشوابك أرحامهم وقد أوشك الحبل أن ينبتر فقربت من حفظهم مانأى وصفيت من شربهم ما كدر وأين بكم عنهم واللقا ، لاعن تباه ولا عن عفر قرابتكم بل أشقاؤكم وإخوتكم دون هذا البشر ومن هم وأنتم يدا نصرة وحدا حسام قديم الأثر يشاه بتقديمكم في الكتاب وتشلى فمنائلكم في السور وإن عليا لأولى بكم وأذكى يدا عنسدكم من عمر وكان له فضله والحجو ل يوم التفاصل دون الغرر وكان له فضله والحجو ل يوم التفاصل دون الغرر

مع أن البحترى له في المتوكل المدح الجليله والمراثي المؤثرة

ثلم آل على ثلة أخرى في سياج الدولة من الجهة الشالية الشرقية بتأسيس الحسن أن زبد دولته في الديلم ولم يفلح بنو العباس في القضاء عليه فاشتد الخرق عليهم من الشرق والغرب وفتحت الديون التي كانت تفضى حياء وتخاف تدينا

رأى العلوبون فى النصف النانى من القرن النالث أن ينظموا صفوفهم ويمهدوا لقلب الدولة العباسية بالدعوة لها فسنوا لذلك نظاماخاصا عرف بنظام الدعوة العباسية إلا أنهم حلوها بشى. من المقدمات وبعثوا دعاتهم إلى جميع الإقاليم الإسلامية غربا وشرقا ولما تهياً لهم الأمر أهبوا نار الثورة والاضطراب بشكل مربع على يد القرامطة فوازلوا جوانب الدولة وحالوا بينها وبين

عمل أى شى. ممكنها من القضاء عليهم وفعلوا فى الإسلام مالم يخطر ببال مسلم أن يقوم به مما قدمنا ذكره . ثم قام على أثرهم الفاطميون بأفريقية فاستولوا عليها وعلى الجزائر والمغرب الاقصى ثم مدوا سلطانهم على مصر وسوريا والحجاز والهن وشراطئ الفرات وكادت نارهم تلفح وجه الدولة العباسية وقد حصل أن اتخذ أحد الثوار العراقيين هذه الدعوة ذريعة إلى التمكن من الامر وخطب فعلا للطويين على منابر بفداد نحو سنة .

وكان العباسيون لمما رأوا أنفسهم عاجزين عن دفع هذا العدو اللدود عنهم المتتغلوا بمما لايفيد من الطعر في نسب العلويين المصريين وكتبوا في بغداد محضرا وقع به العلماء والفقهاء وكبار بني هاشم وقالوا فيه إن نسب العبيديين بمصر غير صحيح وأنهم أدعباء ملعونون مع أنه نسب الشريف الرضى تقيب الطالبيين بنغدادة وله:

ما مقاى على الهوان وعندى مقول صارم وأنف حي وإباء محلسق بى عن المنسيم كا راغ طائر وحشى أى عند له إلى المجد إن ذ ل غلام هم عدد المشرفي ألبس الذل في ديار الأعادى وبمصر الخليفة السلوى من أبوه أبي وهولاه مولا ى إذا صامني البعيد القصى لف عرق بعرقه سيد النا س جيما محمد وعلى إن ذلى بذلك المجو عز وأواى بذلك النقم رى قد يذل العزيز مالم يشمر لانطلاق وقد بصام الآبي أن شرا على إسراع عزى في طلاب العلا وحظى بطى ارتضى بالآذى ولم يقف العز م قصورا ولم تعز المطى الرائعي عنبط الظلام وقد أقر من خلفه النهار المعنى

ولما اشتهرت عنه عتب الحليفة الغادر باقه على والده فأنكرها ولم يثبتها في ديوانه وهي مشهورة عنه ومن طراز شعره وعلى الجلة فان مثل هذه الأشيامة تفدهم فأقدةما وعما زاد الآمر بلية أن بني بويه الذي استولوا على بفداد في منتصف القرن الرامع كانوا شيعة فأباحوا للشيعة الظهور في بفداد بما يشتهون من العادات التي كانوا يفعلونها يوم حزن يخرج النساء فيه حاسرات نادبات لاطاب ينعين الحسين بن على رضى اقه عنه وغير ذلك من العادات وصار الناس يتقربون إلى السلطان بالتشييس

وفى أرائل القرن السادس ظهرت فئة الباطنية بفارس و بالشام فأرهقوا الناس. وأفسدرا الدول وتمكنوا من اغتيال بعض خلفاء بني العباس

و " ستمر هذا النزاع السياسي بمصر حتى سقطت الدولة الفاطمية على يدصلاح الدين يوسف ان أيوب و استمر مع الباطنية بفارس والشام . و استمر مع أهل بفداد حتى ليقال إن السبب في هيج التنار و إغرائهم على أخذ بفداد هو حادثة اهتداء وقعت من أمل السنة على محلة الشيمة وهي السكرخ

ن ذلك ترى أن النزاع بين العباسيين وآل على استمر من أول خليفة إلى آخر
 خليفة وكان ذلك سبباً من أسباب ضعف الدواة بعد ما تقدم ذكر ممن خال العصبية
 التي كانت عمدة العباسيين .

و يمكن أن يعد هذا السبب من مثمات السبب الأول -

## ٣.. ضعف قيمة العهو د

الوقاء بالمهد خلق عربي حافظ عليه العرب في جاهليتهم وبذلوا دونه أموالهم وأبناءهم وأنفسهم عرف لهم ذلكمنجاورهم من الأممكالفرسوالروم وحوادتهم في ذلك مأثورة قد حفظتها علون الصحف ولسنا بصددأن نقتصها. لماجاءالإسلام أيد هذا الخلق وأمربهأمراً حبًّا لاهوادة فيهقال تعالى فرسورة الإسراء (وأوفوا بالعهد إن العهدكان مسئولا ﴾ وقال ﴿ وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولاتنقضوا الانمــان بعد توكيدها وقد جعائم الله عليكم كغيلا إن الله يعلم ما تفعلون ) إلى غير ذلك من الآيات القرآنية التي شددت في وجوب الوفاء بالعهد واعتبارها أساساً تقوم عليه الامة الإسلامية وعلى ذلك سار الحلفاء الراشدين كما يعلم من استقرأه تواريخهم وكذلك نحا ينو أمية هذا المنحى لآن العنصر العربي كانتله المكانة فيها بِل يَصِمُ أَنْ يَقَالَ إِنَّهَا كَانِتَ دُولَةً عَرْبِيةً مُحْمَةً وقد اعتد النَّاسِ عَلَى عَبِدُ الملك بن مروان فعلته الى فعلها مع سعيد بن العاص حيث قتله بعد أن عاهده على تأمين حياته وقالوا إنها أول غدرة في الاسلام وسأل عبدالملكأحدكباررعيته مزشيوخ العرب عن رأيه فيها فعل مع سعيد فقال حسن لو قتلته وحييت فقال عبد الماك أولست بحي فقال الشبخ العربي حياة من لايوثق له بعهد ولا عقد. فانظر كيف عد العربي هذه الحياة كلا حياة ولم يصل إلى علمنا في هذهالدولةحوادثأخري من هذا الفبيل لأن الامة كانت لها رقابة شديدة على خلفائها

لمسا جاءت الدولة العباسية وقد ظهرت على أيدى عنصر غير عربي ظهر منها لاول فشاتها حوادث متكررة تدل على أنه ليس للعهود في نظر خلفائها قيمة فقد قسل المنصور في حياة السفاح ابن هبيره بعد أن أمن أماناً لاشك ولاحيلة فيه وكان ألذى أشار بقتله أبو مسلم الخراساني مشيدالدعوه العباسية وكانوالاعبون أن يفذوا أمراً دون مشورة . ثم أعاد المنصور هذه الرواية نفسها مع أبي مسلم بعدد أن أمنه ثم

فعل مثل ذلك مع عمه عبد الله بن على بعد أن أمنه وأعلن رضاه عنه ولذلك لمساكات المنصور محمد بن عبد الله بن الحسن وقال إنه يعطيه الآمان أجابه محمد بقوله وأما أما نك الذى عرضت فأى الآما نات هو أأمان ابن هبيرة أم أمان أبي مسلم أم أمان عمل عمد الله بن على والسلام وهذه كلمة شديدة الوقع سيئة التأمير الانها وصمه عار كبيرة لمن هو قائم مقام وسول الله صلى الله عليه وسلم فى حراسة دينه وسياسة الآمة .

وهذا الذي حصل في صدرالدولة كانجر تا لمن أتي بعدذلك أن يحاولوا التخلص عما تقضى به العهود إذا رأوها مخالفة لمصالحهم ولا سيا العهود التي تعقد لتولى الحلاقة فإنهم جعلوها من الاشياء التي يسهل حلها وإن كان بعضهم بحاول أن يلبس باطله ثوب الحق فعل ذلك المنصور مع عيسى بن موسى الذي عقد له السفاح الخلافة بعد المنصور فقدم عليه ابنه محداً المهدى وهذا التقديم وإن كان قدتم بطلب عيسى ورضاه إلا أنا نعرف كيف توصل المنصور إلى الحصول على هذا الرضا من الإساءات المنكررة لعيسى والتهديد المنواصل حتى هم الرجل أن يخلع طاعة المنصور ويفتن الأدة وفي رأيي أنه لو وجد نصراء أفعل وإن كان قد أثر عنه شعر يفيدانه وهو قوله:

خيرت أمرين ضاع الحزم بينهما إما صفـار وإما فتنة عم وقد همت مراراً أن أساجلهم كأس المنية لولا الله والرحم

وفعل المهدى مثل ذلك معه فعزل عن العهد بمرة وقد ارتبكب من الوسائل ها ارتبكيه أبوه .

وفعل الآمين ذلك مع أخيه المأمون فأدى ذلك إلى الفتنه الشعو اءالتي كانت بين سنة ١٩٨٤ إلى سنة ١٩٨٨ واست الآمة في أثنائها مصاعب هائلة ولم يوجد منهم من هاب ذلك الفعل محافظة على المهود والمواثبيق ومن البديهي أن أمثال هذه المهود ليست قاصرة على المتنازعين بل تتمداهم إلى القواد والآمراء فهؤلاء ينشقون أيضا ويستسهلون الإقدام على فك تلك القيود التي حلفوا الآيمان الوثيقة على الوقد جا

كتب الرشيد أمانا ليحيى بن عبد الله وأكد فيه غاية التأكيد ولما ارتاب منه صار يبحث فى الوجود التى يبطل جا الآمان وجمل فقها وقته الواسطة فى ذلك فقهم من أبت عليه شيمته ودينه أن يسترسل فى الدين معالا هوا ومنهم من سارع إلى هوى الخليفة وصار يبدى الأوجه التى ينتقض با الأمان .

كل هذا من العيوب التى شقت عضا البيت وتعدت إلى فرقة الأمة فأضفت عصبية الدولة وآل الآس بخلفائها إلى أن تكون قوتهم مستمدة من المتفليين عليهم وقد بقيت أسباب أخرى ثانوية يمكن استفتاجها عا تقدم فى التاريخ التفصيلي واقد بقل أعلى أعلى .

تم بعون الله تعـــالى 🦒

# ففريسن

|                             | i .                               |  |  |
|-----------------------------|-----------------------------------|--|--|
| مفحة                        | صفحة                              |  |  |
| ٥٠ أبو مسلم                 | ٣ خطبة الكتاب                     |  |  |
| ٦٠ محمدبن عبدالله وبنوالحسن | <ul> <li>البيت العباسى</li> </ul> |  |  |
| ٦٧ ﴿ إبراهم بن عبد الله     |                                   |  |  |
| ٧١ أبو أيوب سليان           | ٧ عبد الله بن العباس              |  |  |
| ٧١ الربيع بن يونس           | على بن عبداله بن العباس           |  |  |
| ۷۱ الجيش                    | 0 0, ,,                           |  |  |
| ٧١ حاضرة الخلافةوبناءبفداد  |                                   |  |  |
| ٧٠ الاحوال الخارجية         |                                   |  |  |
| . ٨ صفات المنصوروأخلاقه     | • ١ تأليف الجميةالسريةالدعوة      |  |  |
| ٨٠ المهدى                   | ١٦ العصر الآول للدعوة             |  |  |
| ۸۷ الاحوال لعهده            | ۲۲ دور العمل                      |  |  |
| ۸۸ الوزارة                  |                                   |  |  |
| ٩٢ الاحوال الحارجية         | ٣٧ وصف المماسكة الإسلامية         |  |  |
| ع و صفات المهدى             | حين استيلاء بني العباس            |  |  |
| ۹۳ المادی                   | ٤٩ ولاية العهد والبيعة            |  |  |
| الآحوال لمهده               | ٣٤ المفاح                         |  |  |
| ٩٧      ثورة الحسين بن على  | الاحوال الداخلية                  |  |  |
| <b>۾ مفات الحاد</b> ی       | ۲۵ ولاية العهد                    |  |  |
| ١٠٢ الرشيد                  | ۳۵ المنصور                        |  |  |
| الأحوال لعهده               | الاحوال لمهده                     |  |  |
| <b>١٠</b> ٣ العلالبيون      | وه عبدالله بن على                 |  |  |
|                             | -                                 |  |  |

#### مفحة

١٠٤ إدريس بن عبد الله الحارجون عليه

٩٠٧ خطر المشرق

١١٠ وزراء الرشد

١٩١ أسرة الرامكة ووو تسكنة الترامكة

١٢٩ الملاقات الخارجية

عسر معارة بغدادفي عبدالرشد ععه العلاقات الخارجية

ه ٢٠ أخلاق الرشيد ١٩٣٨ الخراج وكتاب أي يوسف ١٩٤٨ الواثق

١٠٧ ألامان

١٥٨ الاحرال الداخلية لعهده

١٧٢ صفات الامان ورو المأمون.

١٧٥ الاحوال والمأموذ في مرو

١٨٤ المأمون في بغداد

الوزارة في عهده

۱۹۴ نصر بن شبث 140 الزط

197 مايك الحرى

١٩٩ الحراج في عهد المسأمون

۲۰۷ الجيش

٣٠٣ القواد العظام في عهد المأمر ن ٢٧١ المستمين

٢١٨ علوم الصناعات

مفحة

٢٢٣ الاحوال الحارجية وسه أخلاق المأمون

٢٢٩ المتمير ٠٢٠ الوزراء

٣٣٦ العلويون

الجش

۲٤٣ الحراج

٧٤٧ صفات المتصر

٤٤٧ الوزراء

الجش

٣٥٣ الملاقات الحارجية

٤٥٧ المتوكل

۵۵۷ وزرازه

٨٥٧ العلويون . ۲۹ الجيش

٣٦٧ الدولة المغرية

و٢٦ صفات المتوكل

. ٧٧ المنتصر

الجيش ٧٧١ صفات المنتصر

ا ۲۷۳ وزراؤه

صفحة

۲۷۰ العلويون ۲۷۸ الجيش

٢٨١ الاحوال الحارجة

۲۸۲ المعتز ووزراؤه

٣٨٣ العلويون والجيش

٢٨٩ المهتدى

وزراؤه

۲۹۱ صفأت المهتدى

ووب المتمد

ووب الآحر ال الداخلة

٨٥٧ العلوبون

۳۰۳ دی آل علی

۳۰۵ الاضطراب في المشرق

٣١٠ الاحوال الحارجية

ع ۲۹ المقصد

ه ۳۱ وزراؤه

١٩٧ اضطرامات الجزيرة

٣١٨ القرامطة

. ٣٧ أمر المشرق

٣٧٧ أمر المقرب

٣٧٣ صفات المعتضد

٣٢٦ المسكتني

٣٢٧ الاحوال في عهده

٣٣٣ العلاقات مع الروم

صفحة

ههم المقتدر

۲۳۹ وزراؤه

. ٣٠٠ القرامطة ٣٥٧ القامر

۳۵۷ الحال في عهده

۱۳۹۰ الراضي ۲۳۰ الراضي

١٣٠ الحال في عهده

٣٣٧ القرامطة ٣٩٨ المتق

الحال فی عهده ۳۷۱ المستسکنی وآل بویه

. ٣٨ المطيع ومعز الدولة

٣٨٦ عز الدولة ٣٨٧ الثفور الإسلامية

٣٨٧ التعور الإسلامية ٣٩٣ الطائع

ppp القادر والمتغلبون لعهده

. ٤٩ القائم ٩٣ ۽ آ ل سلجو ق

٤٧٧ المقتدى

. ٢٤ المنظهر

سء م الساطنية

. ٤٤ الحروب الصليبية

هعع المسترشد

وي إلراشد

ه المقتنى
 ه المقتنى
 الدولة الآتابكية
 المستنجد
 الستنجد
 ال

ه۲۶ المستخى. (۲۸۶ أسباب ضعف العباسيين (۲۸۶ الناصر (۲۸۶ الناد) (۲۸۶ المادول والتتار (۲۸۶ الماديين (۲

77 إغارة المغول والتتار ( ٩٧ منافسة العلوبين ( ٤٩٧ الظاهر ) وضعف قيمة العهود

تم الفهرس

### الدولة الأموية

هذا الكتاب هو بجوعة المحاضرات التي ألقاها المرحوم الاستاذ محد المخضرى بالجامعة المصرية ، وهو كتاب جيل وضع فيه التاريخ الإسلامي وضعا محكما خاليا من العسر والتعقيد ، وقد رعيت فيه جميع الاسولي التي تراعي في دراسة الناريخ على المناهج الحديثة حيث تعرض جميع الاسائيد المنقد والتمديش ، وهو كتاب مهم لمن يحب الوقوف على نظام الحكومة الإسلامية في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهود المجافاء الراشدين وخلفاء الدولة الامرية ، مطبوع طبعة متقنة على ورق جيد في جزأين ، وعدد صفحاته الدولة الامرية ، مطبوع طبعة متقنة على ورق جيد في جزأين ، وعدد صفحاته الدولة المحتارة من القطع الكبير .

## تاريخ التشريع الإسلامى

كتاب جليل الآثر تأليف المرحوم الشيخ محمد الحضرى ؛ وهو يبحث في تاريخ التشريع الإسلامى في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ وعصر كبار الصحابة . وعصر صغار الصحابة والنابعين والقيام على المذاهب وتأييدها وهو مطبوع في غاية الإتقان مضبوط الآيات القرآنية بالشكل الكامل على ورق نهاية في الجودة وتمتاز هذه الطبعة من سابقتها بدقة التصحيح . وعدد صفحات الكتاب . . ؟ صفحة .



